

## بيتر بروك

# نحو مسرح ضروری

المساحة الفارغة - النقطة المتحولة - الباب المفتوح

ترجمة وتقديم فاروق عبد القادر



ما أطول الرحلات التي قطعها بروك وفريقه من الممثلين ذوى الجنسيات المختلفة والأطر الثقافية المتباينة، وهم يرتجلون ويقدمون عروضهم في قلب إفريقيا وعلى أطراف أستراليا، وفي أماكن مختلفة من أسيا وأمريكا. عن هذه التجربة الفنية والثقافية والإنسانية الخصبة، تمت عروض تفوق في أهميتها العروض السابقة: "أورجاست – عن كتاب الزرادشتيين القديم" الأفستا" – في 1971، و "الأيك" – عن قبيلة إفريقية تعاني الجفاف والمجاعة – في 75 – 1976، و"اجتماع الطير" – عن نص والمجاعة – في 75 – 1976، و"اجتماع الطير" – عن نص الشاعر الفارسي فريد الدين العطار – في 1979، ثم أخر أعماله – ربما أعظمها في هذا السياق – "المهابهاراتا" عن الملحمة الهندية الشهيرة في 1987.

وفى هذا المجلد "كل بيتر بروك". إنه ليس مجرد "موسوعة صغيرة" فى فنون المسرح فقط، وليس ما فيه مجرد "معلومات" جافة عن هذه الفنون فقط، لكن خبرة إنسانية عميقة وشاملة بهذا الفن الساحر. نقدمه لكل من يتمنى أن يصبح للمسرح دور فى حياتنا، من أجل أن نصبح بشرا أفضل، ومواطنين أفضل كذلك.

نحومسرحضروري

(المساحة الفارغة - النقطة المتحولة - الباب المفتوح)

المركز القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

- العدد: 1676
- نحو مسرح ضروري: المساحة الفارغة- النقطة المتحولة- الباب المفتوح
  - بيتر بروك
  - فاروق عبد القادر
    - 2011 -

#### هذه ترجمة:

The Empty Space
The Shifting Point
The Open door

By: Peter Brook

Copyright © The Empty Space (1968), The Shifting Point (1988),

The Open Door (1995) by Peter Brook

Arabic Translation © 2011, National Center for Translation

Arabic rights by arrangement with TANANY Book Services

All Rights Reserved

تصدر هذه الترجمة العربية بالتعاون مع دار الطناتي للنشر

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة

مارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤ - ٢٧٣٥٤٥٢٤ فاكس: ١٠٣٥٤٥٥٤ قاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤ El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524- 27354526 Fax: 27354554

### نحومسرحضروري

### المساحة الفارغة - النقطة المتحولة - الباب المفتوح

تاليف : بيستسر بروك ترجمة وتقديم : فاروق عبد القادر



بطاقة الفهرسة العومية العداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدارة الشئون الفئية العامة لدارة الشئون الفئية المروك؛ بيتر.
نحو مسرح ضرورى (المساحة الفارغة - النقطة المتحولة - الباب المفتوح)/تأليف: بيتر بروك، ترجمة وتقديم: فاروق عبد القادر. القاهرة: المركز القومي للترجمة، ٢٠١١ / ٢٠١٠ م ٥٤٨ ص؛ ٢٤ سم (أ) عبد القادر، فاروق (مترجم ومقدم) (ب) العنوان (مترجم ومقدم) (ب) العنوان (مترجم ومقدم) الترقيم الدولي 2 - 350 - 704 - 977 - 978 - 1.S.B.N. 978 طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

### الحتويات

| 9  | * تقديم المترجم: في صحبة بيتر بروك، المعرفة والخبرة                  |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 21 | * المساحة الغارغة                                                    |
| 23 | المسرح المميت                                                        |
| 59 | المسرح المقدس                                                        |
| 83 | المسرح الخشن                                                         |
|    | المسرح المباشر                                                       |
|    | <ul> <li>النقطة المتحولة : أربعون عامًا في استكشاف المسرح</li> </ul> |
|    | القصل الأول : حس بالاتجاء                                            |
|    | القصل الثاني : ناس على الطريق – رجعة للماضي                          |
|    | القصل الثالث : استفزازات - القسوة والجنون والحرب                     |
|    | القصل الرابع : وما شكسبير؟                                           |
|    | القصل الخامس: العام كفتاحة للزجاجات                                  |
|    | القصل السادس : شغل المساحة القارغة                                   |
|    | القمل السابع: حرب السنوات الأربعين                                   |
|    | الفصل الثامن: سينما الحياة                                           |

| 409 | القصل التاسع : الدخول في عالم آخر                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ، الباب المقتوح : أغكار حول التمثيل والمسرح                                                                    |
| 445 | دبيب السام                                                                                                     |
|     | السمكة الذهبية                                                                                                 |
| 527 | السيخ والمالية المالية |

يشكر المركز القومى للترجمة بيتر بروك لإهدائه حقوق الطبعة العربية لأعماله إلى الأستاذ فاروق عبد القادر

#### تقديم المترجم

### في صحبة بيتر بروك، المعرفة والخبرة

قادنى الاهتمام بالمسرح المصرى إلى بيتر بروك، وقد نذكر هنا أن المسرح كان وجهاً من وجوه الثقافة الجادة منذ منتصف الخمسينيات إلى أوائل السبعينيات على وجه التقريب، تحالفت شروط موضوعية أتاحت ظهور مسرح مصرى جديد: تقوض قوائم المجتمع القديم بعد ١٩٥٢ والتهيؤ لقيام قواعد جديدة تعيد صياغة الواقع المصرى في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية جميعًا، وظهور موجة جديدة عفية من كتاب المسرح، سرعان ما لحق بها عدد كبير من المسرحيين العائدين بعد دراستهم لفنونه المختلفة في الشرق والغرب، وبدا أن المسرح يهم بأن يلعب دورًا في ردم هوة راكمتها عشرات السنين بين الثقافة «الجادة» من ناحية، والجماهير الواسعة من الناحية الأخرى.

تلك حكاية طويلة وكثيرة التفاصيل، سبق أن كتبتُ بعضها (بوجه خاص: «ازدهار وسقوط المسرح المصرى»، القاهرة ١٩٧٩)، وبقى بعضها الآخر ينتظر فسحة ملائمة. أقول بإيجاز: إننى كنت أعمل سكرتيرًا لتحرير مجلة «المسرح» فى السنوات الأخيرة من الستينيات (من أغسطس ١٩٦٧ حتى تفضلت الدكتورة سهير القلماوى بإغلاقها مع خمس مجلات أخرى فى نهاية ١٩٧٠)، وأتابع – قدر ما تتيسر سبل هذه المتابعة – النشاط المسرحى العربى والعالمى، فى تلك الأثناء قرأت عن عرض باهر قدمته فرقة «الرويال شكسبير كمبانى» فى لندن بعنوان «كال» (المعنى المزدوج بطبيعة الحال: نحن – الولايات المتحدة) عن حرب فيتنام التى كانت أنذاك جرح العالم النازف، وكانت أخبار الإبادة الهمجية من جانب الأمريكيين، والمقاومة الأسطورية من جانب الفيتناميين

خبز العالم وملحه، وشملت أرض الكرة كلها مظاهرات واحتجاجات وصرخات صادرة عن كتاب ومفكرين وفنانين وأناس ينتمون لكل الشعوب. وكانت «يو إس» واحدة من هذه الاستجابات، ومن ثم، سعيت للحصول على نسخة من هذا العرض (قدم في ١٩٦٦، لكن النص لم يطبع إلا في ١٩٦٩)، وبهرت بالتجربة كلها، فبادرت إلى ترجمته ونشره (روايات الهلال، فبراير ١٩٧١).

#### فماذا كان في «يو إس» ؟

أهم ملامح التجربة أنها لا تتنازل عن الفن المسرحى من أجل توصيل مضمون معين. بيتر بروك فنان مسرح، وحين يعبر عن فكره فمن خلال المسرح، لا أية وسائط أخرى يمكنها أن تنقل الأفكار، وهو يقول بوضوح إنه رفض أن يكون مسرحه «فيلمًا تسجيليًا مما يعرضه التليفزيون، أو قاعة محاضرات أو مجرد ناقلة أفكار...»، والتعبير المسرحى فيها تجربة فريدة تقوم على جمع المختلط معًا، ووضع المختلف جنبًا إلى جنب حتى تحدث تلك «اللحظة» التى ينتظرها بروك، والتى يعتقد أنه اقتنصها في لحظة الصمت التي تعقب نهاية العرض. هذه اللحظة عنده هي ذروة الدراما، هي لحظة التطهر، لحظة يبلغ هذا النسق من المواجهة أعلاه، وتنبثق الشرارة الملتهبة عن القطبين المتقابلين بعد أن طال احتكاكهما.

ثم إن تجربة إعداد العمل جديرة بالاهتمام والدراسة. سؤال واحد طرحه بروك على أعضاء فريقه في البداية: «إذا قلت إنك مهتم بما يجرى في فيتنام... كيف يؤثر هذا على الطريقة التي تقضى بها يومك؟»، وللإجابة عنه تتابعت مراحل العمل على النحو الذي تسجله الروايتان المنشورتان مع نص العرض لاثنين من أعضاء الفريق. وواضح أن التجربة مستفيدة بروافد كثيرة من تجارب المسرح العالمي، مستفيدة من تجارب جوان ليتلوود في التأليف الجماعي، وتجارب «المسرح الحي» و«مسرح الواقعة»، وتجارب «جيرزي جروتوفسكي» ومعمله المسرحي، و«بيتر فايس» ومسرحه وتجارب «بيتر فايس» ومسرحه التسجيلي.لكن بروك كان يأخذ من هذا كله ما يحقق تصوره لمسرح «المواجهة».

المواجبة كما تجسدها مختلف صور الاختلاف والتناظر، في مشاهد المؤتمر الصحفى، والصوار الطويل بين «جليندا» و«مارك» في الفصل الثاني تقطعه نماذج أخرى من المواقف تجاه الحرب، والأغنيات التي تقاطع الحوار فتناقض الكلمات حينًا وتوازيها حينًا أخر، وتعلق عليها في حين ثالث. هذه المواجهة تتحقق كذلك في النسق الذي ينتظم الوحدات الدرامية كلها ويتصاعد بها حتى «ينظر الجمهور وفيتنام كل في وجه الآخر...».

ورغم أن كل ما وصلنا هو «نص العرض» - بمعنى أنه لا يكتسب حياته إلا على المسرح - فإنه كان نموذجًا لما يمكن أن يؤديه المسرح حين يتصدى لقضية ساخنة، دون أن يتخلى عن لغته الخاصة، ودون أن يقف عند حد الإقناع الفكرى الهادئ.

كانت «يو إس» بداية تعرفى إلى بروك وجهده فى المسرح، ومن ثم رحت أتابع أعماله.

\* \* \*

وفى أوائل السبعينيات وقعت على كتابه النثرى الأول «المساحة الفارغة» (نشرت طبعته الأولى فى ١٩٦٩)، فعكفت على ترجمته دون أن أعرف له ناشرًا، وتلكأ نشر الترجمة عدة سنوات حتى نشرها سعد الله ونوس فى المجلة التى كان يرأس تحريرها «الحياة المسرحية» فى دمشق (العدد «١٤» خريف ١٩٨٠، «١٦,١٥» شتاء، ربيع (١٩٨١)، ثم أعيد نشرها أكثر من مرة.

هذا الكتاب الصغير - لا يبلغ المائتى صفحة فى أصله الإنجليزى - لا يقل فى أهميته وتأثيره على مسرح القرن العشرين، عن «حياة ستانسلافسكى فى الفن» أو «أورجانون» برتوك بريخت إن بروك - مثلهما - رجل مسرح، ينطلق من بدهية بسيطة هى أن المسرح يجب أن يبقى مسرحًا، بمعنى أنه يجب أن يقدم مسرحية، لا محاضرة ولا قصة ولا حشدًا من الأفكار ولامنشورًا دعائيا، وحين اعتمد هذه الحقيقة لم يعد

يحمل تقديسًا زائفًا لنص بعينه أو تراث بعينه أو تكنيك بعينه، وراح يطرح الأسئلة الأساسية : هل المسرح مفارقة تاريخية؟ هل هو أثر بال متخلف يجب أن يحال إلى الاستيداع مثل نصب تذكارى قديم أو زى طريف عتيق؟ لماذا نصفق ونستحسن، لأى شيء ؟ هل لخشبة المسرح مكان حقيقى في حياتنا؟ أية وظيفة يمكن أن تؤديها؟ ماذا يمكن أن تقديها أن تستكشف؟ ما خصائصها وسماتها العامة؟

ولا يتوقع أحد أن يقدم بروك إجابات نهائية وحاسمة لهذه الأسئلة وغيرها لا يعرف الفن مثل هذه الإجابات - لكنه يقدم إجابته هو، وإجابته محددة بشروط وجوده،
أو - كما يقول هو - بالحقائق المثبتة في جواز سفره: تاريخ ميلاده ومكانه، ومهنته،
وسماته الفيزيقية... إلغ. وهي كذلك لا تنفصل عن تاريخ كتابتها : «هذه صورة المؤلف
لحظة الكتابة والبحث داخل مسرح متحلل ومتطور، وكلما مضيت في العمل أصبحت
هذه النتائج أقل شمولاً. إن من المستحيل أن تحدد وظيفة كتاب، لكنني آمل أن يكون
هذا الكتاب، ربما، ذا فائدة في مكان ما لشخص ما يصارع مشاكله من حيث علاقتها
بمكان آخر وزمان آخر. ولكن إذا شاء أحد أن يستخدمه كما تستخدم كتب الملخصات
فإنني يجب أن أحذره، فليس ثمة صياغات نهائية، وليس ثمة مناهج. إني أستطيع أن
أصف تكنيكًا أو تدريبًا، لكن إذا حاول أحد أن يستنسخ هذا الوصف فيلا شك أن
النتيجة لن ترضيه، وإنني أستطيع أن أعلم أي شخص كل ما عرفته من قواعد المسرح
وتكنيكه في ساعات قلائل. أما الباقي فهو المارسة، وهذا ما لا يمكن أن يقوم به فرد

هو، إذن، كتاب يثير من أسئلة أكثر مما يقدم من إجابات. يشرح مبررات الرفض أكثر مما يفسر أسباب القبول، ويمزق أستار الوهم والخداع وسوء النية والقصور والعجز عن الاكتمال التى تلف المسرح فى أشكاله الأربعة التى ناقشها: الميت والمقدس والخشن والمباشر. ومجال بحثه يدور حول ثوابت ثلاثة: المثل والمخرج والجمهور. لقد نشرت كتابات كثيرة حول المثل وفن التمثيل، ويدرجة أقل حول المخرج ووظيفة الإخراج، أما دور الجمهور فى التجربة المسرحية فلعل فنانًا مسرحيا لم يتناوله بمثل هذا الاهتمام والنفاذ. إن بروك يضع الجمهور فى قلب التجربة، ويلقى عليه عبئها:«هنا

ترجع المشكلة مرة أخرى إلى المتفرج: هل يود أى تغيير فى شروطه؟ هل يود أن يتغير شيء فى نفسه، فى حياته، فى مجتمعه؟ إذا لم يكن يريد فهو ليس بحاجة المسرح من حيث هو امتحان قاس، منظار مقرب، أضواء كاشفة، مكان المواجهة. من الناحية الأخرى قد يود أن يكون المسرح هذا كله معًا، فى هذه الحالة لن يصبح بحاجة المسرح فقط، لكنه بحاجة لكل شيء يستخرجه منه، إنه بحاجة ملحة إلى الأثر الذى يخدش، وإلى أن يبقى هذا الأثر ولا يزول...».

ليس «المساحة الفارغة» كتابًا عن التأليف أو الإخراج أو التمثيل. إنه يتناول هذا كله ويتجاوزه نحو التجربة المسرحية في شمولها وتعدد جوانبها، ويروك فنان مسرحي قبل أي شيء آخر، وهو حين يود أن يقول شيئًا فلابد أن يقوله باللغة التي يعرفها، والتي تتوبّر نحوها كل جهوده. والكتاب وجهة نظر متكاملة حول التجربة المسرحية، تضم آراءً دقيقة ونفاذة، ومن قلب التجربة، في أهم شخصيات المسرح واتجاهاته، وفي متابعة التجربة خطوة بعد الأخرى: من شكسبير إلى بول سكوفيلد، ومن بريخت إلى جان جينيه، ومن تشيكوف إلى بيكيت، ومن ميرس كتنجهام إلى جروبوفسكي، ومن آربو إلى جون جينيه، ومن البروفة الأولى اللية الافتتاح، ومن تصميم المناظر إلى تكنيك الأداء، ومن مسرح الواقعة إلى مسرح القسوة ... يمضى بيتر بروك، يضع بين يدى قارئه خبرة حياته بهذا الفن الساحر، وهو يعى – تمام الوعى – أنه ليس سوى تجربة قارئه خبرة حياته بهذا الفن الساحر، وهو يعى – تمام الوعى – أنه ليس سوى تجربة جمدها على الورق ، وأنه يتحول – لحظة كتابته – ليصبح قاصرًا عن متابعة الأحداث، ذلك أن المسرح بحاجة لثورته، وحقيقته الوحيدة متحركة دائمًا ومتجددة دائمًا.

\* \* \*

وبعد حوالى العشرين عامًا على صدور «المساحة الفارغة»، أصدر بروك كتابه الشامل «النقطة المتحولة – أربعون عامًا في استكشاف المسرح»، صدرت طبعته الأولى في ١٩٨٧، وقمت بترجمته، ونشرت الترجمة في سلسلة «عالم المعرفة» الكويتية (العدد معرفة عامًا التي يعنيها يرجع بها إلى بداية إخراجه معرفة الكويتية (العدد معرفة عامًا التي يعنيها يرجع بها إلى بداية إخراجه معرفة الكويتية ال

الشكسبيريات في النصف الثانى من الأربعينيات (بروك من مواليد ١٩٢٥). حتى أول السبعينيات كان بروك قد أنجز عددًا من العروض المهمة، أثار بعضها الجدل والاهتمام، وأصبح بعضها أيضًا علامات فارقة في مسرح الغرب المعاصر: «خاب سعى العشاق، ١٩٤٦»، و«روميو وجولييت، ١٩٤٧»، و«دقة بدقة، ١٩٥١» (لعب الدور الأول فيها جون جيلجوود»)، وإلى جانب الشكسبيريات أخرج أعمالاً لاهم كتاب المسرح العالمي: جان أنوى، وكريستوفر فراى، ويرنارد شو، وجون أردن، وسواهم، وأقام موسمًا مع بول سكوفيلد قدما فيه «هاملت»، و«القوة والمجد» عن جراهام جرين، و«جمع شمل العائلة» لإليوت، ومنذ أخرج «قطة على سطح صفيح ساخن» اتنيسي ويجمع شمل العائلة» لإليوت، ومنذ أخرج «قطة على سطح صفيح ساخن» اتنيسي وياريس، ويقيم مواسم خاصة في الولايات المتحدة. وفي سنوات الستينيات بلغ بروك أوج تأثيره وشهرته حين أصبح مسئولاً عن فرقة «الرويال شكسبير كمباني» ومسرحها أوج تأثيره وشهرته حين أصبح مسئولاً عن فرقة «الرويال شكسبير كمباني» ومسرحها لير» (مع بول سكوفيلد) في ١٩٦٧، وهمارا /صاد» لبيتر فايس ١٩٦٤، وهيو إس» في لير» (مع بول سكوفيلد) في ١٩٦٧، وهمارا /صاد» لبيتر فايس ١٩٦٤، وهيو إس» في للمة صنف، ١٩٦٧، وهام منتصف للمة صنف، ١٩٧٠،

وفى ذات السنة، ١٩٧٠، أسس بروك «المركز الدولى الأبحاث المسرح» – وهو يتحدث عنه حديثًا مطولا فى «النقطة المتحولة» – بهدف أن يختبر الشروط الأساسية التى يمكن أن يقوم فيها مسرح يعتمد على ما هو جوهرى فقط: أقمنا أولاً «مركزاً للأبحاث» أضفنا إليه فيما بعد «مركزاً للإبداع»، وأصبح هذان الاسمان يدلان على سلسلة متداخلة الحلقات من الأنشطة، شعرنا بأن البحث فى المسرح بحاجة دائمة لأن يتم اختباره عن طريق الأداء، وأن الأداء بحاجة إلى تنشيط دائم عن طريق البحث حول الزمن والشروط الضرورية له ... (...) كان المركز نقطة تلتقى عندها ثقافات مختلفة، وكان على ارتحال دائم، يأخذ جماعته المختلطة تلك فى رحلات طويلة التفاعل مع جماعات لم يحدث أن عرفت فرقاً مسرحية من قبل...

وما أطول الرحلات التى قطعها بروك وفريقه من الممثلين ذوى الجنسيات المختلفة والأطر الثقافية المتباينة، وهم يرتجلون ويقدمون عروضهم فى قلب إفريقيا وعلى أطراف أستراليا، وفى أماكن مختلفة من آسيا وأمريكا، عن هذه التجربة الفنية والثقافية والإنسانية الخصبة، تمت عروض تفوق فى أهميتها العروض السابقة: «أورجاست – عن كتاب الزرادشتيين القديم «الأفستا»، فى ١٩٧١، و«الأيك» – عن قبيلة إفريقية تعانى الجفاف والمجاعة، فى ١٩٧٥ – ١٩٧١، و«اجتماع الطير» – عن نص الشاعر الفارسي فريد الدين العطار، فى ١٩٧٩، ثم آخر أعماله، ربما أعظمها فى هذا السباق – «المهابهاراتا»، عن الملحمة الهندية الشهيرة، فى ١٩٨٧ .

ومثالاً لما يمكن أن يؤدى إليه هذا البحث — وهو يعرض له بالتفصيل في هذا الكتاب — يكتب بروك عن «اجتماع الطير»: كان هذا العمل في تطور دائم، لعبنا عددًا من صياغاته في إفريقيا، وعددًا آخر في باريس، وكثيرًا عبر أمريكا... وفي النهاية كنا نغير أطقم الممثلين على نحو دوري كل ليلة، حتى يكتسب كل عضو في الجماعة فهمًا جديدًا لكل دور ... وفي الأسبوع الأخير أصبح لدينا سبعة أزواج من الممثلين، مسئولون عن سبع صياغات للعمل . الليلة الأخيرة كانت تضم ثلاثة عروض : يبدأ الأول في الثامنة من المساء، والثاني في منتصف الليل، والثالث في الفجر، أول العروض كان ارتجاليًا، وثانيها كان هادئًا ملتزمًا بالنص، وثالثها كان ذا طابع احتفالي...

يلفت النظر في اختيارات بروك هذه أنه ليس محاصراً داخل أطر ثقافته الإغريقية – الأوروبية أو مقتصراً عليها، بل هو قادر على أن يبحث في تقديم «أوديب» كما يبحث في تقديم «الملك لير»، ويلتفت – في الوقت ذاته – نحو كتاب الزرادشتيين القدامي وصوفية فريد الدين العطار والملحمة الهندية الكبيرة «المهابهاراتا». وهو حين يقترب من تلك الإبداعات الكبرى الصادرة عن ثقافات أخرى، لا يقترب منها بأفكار مسبقة أو قوالب جاهزة يقسر مادتها على أن تتلاءم معها، لكنه يقترب منها باحترام ومحبة، ورغبة صادقة في فهم منطقها الداخلي، والوظيفة – أو الوظائف – التي كانت الخطوة تؤديها في الثقافة التي صدرت عنها، حين قرر بروك تقديم «المهابهاراتا» كانت الخطوة

التالية هي أن يذهب - وفرقته - إلى الهند. ويما رأى وعرف هناك تحدد اتجاهه نحو العمل: ولقد مس قلوينا هذا الحب الذي يكنه الهنود «المهابهارتا»، وملأنا بالاحترام والخشية معًا نحو المهمة التي أخذناها على عواتقنا... وما قاد خطانا في الهند - أكثر من سواه - إنما كان التراث الشعبي ، فهنا تعرفنا على كل التقنيات المشتركة في كل فنصن الشعوب على السواء، والتي ظللنا نستكشفها عن طريق الارتجال سنوات متصلة ... (...) رجعنا من الهند وقد عرفنا أن عملنا هو أن نوحي، لا أن نقلد... .

ومن هنا، فإن النتائج التى يمكن أن يتوصل إليها مثل هذا اللون من العمل – لو صبح وصفها بأنها «نتائج» – ليست ذات أهمية مسرحية وفنية وثقافية فقط، بل إنسانية على وجه العموم.

إضافة إلى عروض المسرح التى قدمها أو شارك فى إعدادها، فإنه يحدثنا عن تجريته فى إخراج «الأوبرا» (أو «فن الضجيج» كما يسميه)، وتجريته فى الإخراج السينما، بعض هذه الأفلام سبق أن أخرجها للمسرح «الملك لير – مارا/ صاد – يو إس»، وبعضها الآخر كان عملاً سينمائيا خالصًا («موبيراتو كونتابل» عن رواية مارجريت دورا، و«ألهة الذباب» عن رواية وليم جولدنج، و«اجتماعات مع رجال مرموقين» عن كتاب جورج جورديائف، وسواها). وفى حديثه عن هذين اللونين من أفلامه ثروة هائلة من الخبرة بهذا الفن، من ناحية، ونقاط الاتفاق والاختلاف بينه وبين فن المسرح، من الناحية الأخرى.

\* \* \*

كتابه الأخير – فيما أعرف حتى الآن – صدرت طبعته الأولى فى ١٩٩٥، بعنوان «الباب المفتوح». وترجمته تنشر فى هذا المجلد للمرة الأولى، والطابع الغالب على هذا الكتاب الجديد هو الانشغال بفنيات العمل المسرحى. بعبارة ثانية: إننا نرى بروك وهو يعمل، وهو يسمح لنا – على عكس ما يفعل مع من يطلب حضور «بروفات» أعمال – بئن نشهد العمليات الصغيرة المتتالية فى إعداد العمل، ويناقش مختلف الجوانب التكنيكية فيه، يفعل هذا بخبرة العمر كله، ثم هو لا يجنح إلى «التنظير» وإطلاق

الأحكام العامة والمطلقة، والتى لا يأتيها الباطل مطلقًا، لكنه يضرب الأمثلة دائمًا من خبرته الشخصية، ومن الأعمال التى قدمها (وما أمتع حديثه عن إعداده لأوبرا «كارمن، ١٩٨٦» في الفصل الأول، وعن «العاصفة، ١٩٩٠» في الفصل الأخير).

ولا شك في أن الرحالات الطويلة التي قطعها بروك في شتى أنحاء العالم، مع فرقته، يقدمون أحد عروضهم، أو يجربون ويرتجلون ويتعرفون، قد أضافت إلى معرفته الدقيقة والنفاذة بالمسرح الأوروبي، انفتاحًا على ثقافات أخرى، ومعرفة بأساليب فنية مختلفة، وأكسبه هذا كله خبرة بالإنسان في شروط ثقافية متباينة. ووجه الامتياز في موقفه هذا أنه يرى في التقاء هذه الثقافات توجهًا نحو لغة إنسانية شاملة : «إن عالم اليوم يقدم لنا إمكانيات جديدة، هذه المفردات الإنسانية الهائلة يمكن أن ترفدها اليوم عناصر لم تجتمع قط في الماضي. كل عرق، وكل ثقافة، يمكن أن تقدم كلمتها الخاصة في جملة توحد النوع الإنساني...»

لأنه اقترب من هذه الثقافة بتواضع واحترام ورغبة في الفهم، فقد استطاع أن يتبين منطقها الداخلي، وأن يتعرف إلى الأدوار التي كانت – أو مازالت – تؤديها لجمهورها، وأن ينبه إلى المخاطر الكامنة في التوجه نحو الأشكال التراثية بوجه عام: «.. إن الماضي لا يجوز ألا يتم تجاهله بغطرسة وتكبر، لكننا أيضًا يجب ألا نكون مخادعين، فإذا نحن سرقنا طقوسه ورموزه وحاولنا استغلالها لمآربنا الخاصة، يجب ألا ندهش إذا ما فقدت كل فضائلها وأصبحت لا تعدو ديكورات لامعة وفارغة...»، أما في البلاد خارج نطاق الحضارة الأوروبية فإن المسألة تأخذ وجهًا آخر. يكتب بروك: «في البلاد خارج نطاق الحضارة الأوروبية فإن المسألة تأخذ وجهًا أخر. يكتب بروك: «في عطرحون السؤال نفسه: ما هو الشكل عندنا الآن؟ أين يجب البحث عنه؟ إن الموقف مختلط، فالسؤال مختلط والإجابات مختلطة كذلك، وهي أميل لأن تقع في إحدى فئتين: مختلط، فالسؤال مختلط والإجابات مختلطة كذلك، وهي أميل لأن تقع في إحدى فئتين من ناحية، هناك الاقتناع بأن محطات توليد الكهرباء الثقافية الكبري في الغرب، في اندن وباريس ونيويورك، قد وجدت الحل لهذه المسألة، وكل ما هو مطلوب هو استخدام هذا الشكل، بالطريقة نفسها التي اكتسبت بها البلدان النامية العمليات الصناعية هذا الشكل، بالطريقة نفسها التي اكتسبت بها البلدان النامية العمليات الصناعية والتكنولوجية». الاتجاه الثاني هو العكس، فالفنانون في بلاد «العالم الثالث» يشعرون، والتكنولوجية». الاتجاه الثاني هو العكس، فالفنانون في بلاد «العالم الثالث» يشعرون،

غالبًا، بأنهم قد أفقدوا جنورهم، ووقعوا فى قبضة موجة عاتية قادمة من الغرب، بكل ما تحمله من صور القرن العشرين، ومن ثم فهم يشعرون بالحاجة إلى رفض تقليد النماذج الأجنبية، ويؤدى بهم هذا إلى عودة متمردة للجنور الثقافية والتراث القديم... (...) ولن يؤدى أى من المنهجين إلى نتائج طيبة...»

ألا يعكس هذا القول، على نحو من الأنحاء، مسيرة المسرح العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر، وحتى نهاية القرن العشرين؟

لهذا كله يتردد وصف بيتر بروك في المراجع المتاحة عن المسرح الحديث بأنه أهم فناني المسرح في الغرب المعاصر، هكذا وصفه إريك بنتلي ومارتن إيسلن وكينيث تينان وتشاراس مورفيتز وسواهم. أكتفي هنا بمثال واحد: جيمس – روس – إيفانز، مسرحي إنجليزي، صاحب مرجع مهم عن المسرح التجريبي المعاصر («المسرح التجريبي من ستانسلافسكي إلى بيتر بروك – انظر ترجمة له لكاتب هذه السطور، القاهرة، ٢٠٠٠) يقول عنه: «إذا كانت مطالع القرن العشرين قد شهدت كونستانتين ستانسلافسكي شخصية أبوية عظيمة، لا المسرح الروسي فقط، بل لمسرح العالم كله، فشمة شكوك قليلة في أن يهيمن بيتر بروك على نهايات القرن حين يبلغ الخامسة والسبعين. وبروك واحد من هؤلاء الذين يؤمنون بضرورة التغير العميق، لكنه لم يعد يعتقد أن بوسع المسرح التقليدي أن يحدث هذا التغيير. يكتب بروك: «ما دمنا نعيش في مجتمع بلغ حالة من المرض الشامل، وقد استبعدت – عمليا – إمكانية التأكيد من خلال المسرح التقليدي، إذن فقد أصبح من الجوهري ضرورة إعادة اكتشاف جذور ضرورة التجريبة الإنسانية معًا» . (اقرأ الرأي كاملاً في «المسرح التجريبي ...

وفي هذا المجلد «كل بيتر بروك».

إنه ليس مجرد «موسوعة صغيرة» في فنون المسرح فقط، وليس ما فيه مجرد «معلومات» جافة عن هذه الفنون فقط، لكن خبرة إنسانية عميقة وشاملة بهذا الفن الساحر.

أقدمه لكل من يتمنى أن يصبح للمسرح دور فى حياتنا، من أجل أن نصبح بشراً فضل، ومواطنين أفضل كذلك، وأخيراً، أود أن أشير إلى أن بروك سيد من سادة النثر بالإنجليزية، ومن حيث هو مسرحى بالتعريف، فهو يعرف – أكثر من سواه سمعنى الاقتصاد والتركيز، وأن لكل كلمة «وظيفة» تؤديها فى السياق الكلى للعمل، ومن ثم فإن عدداً قليلاً من الصفحات يحوى حشداً من الأفكار والتصورات والمعانى، صادراً عن المعرفة والخيرة معاً، أتمنى أن أكون قد قدمت له ترجمة فاهمة ومفهومة (\*).

فاروق عبد القادر القامرة - يناير ٢٠٠٢

<sup>(\*)</sup> لمن يشاء مزيدًا من المعرفة ببيتر بروك وأعماله :

Peter Brook, A Theatriceal Casedook, Compiled by David Williams, Revised & Updated. Methuen, 1992.

### المسرح الميت

أستطيع أن أتخذ أية مساحة فارغة وأدعوها خشبة مسرح عارية. فإذا سار إنسان عبر هذه المساحة الفارغة في حين يرقبه إنسان آخر، فإن هذا كل ما هو ضروري كي يتحقق فعل من أفعال المسرح، غير أننا حين نتحدث عن المسرح فليس هذا بالضبط ما نعنيه، إن الستائر الحمراء ويقع الضوء والشعر المرسل والضحك والإظلام تختلط معًا ويأخذ بعضها بخناق البعض في صورة مهوشة تعبر عنها كلمة واحدة تستخدم لجميع الأغراض، ونحن حين نتحدث عن السينما التي تهدد بقتل المسرح فإننا – في هذه العبارة – نعني المسرح كما كان حين ولادة السينما؛ مسرح شباك التذاكر والصالة والمقاعد المثبتة وأضواء قاعدة الخشبة وتغيير المشاهد والاستراحات والموسيقي، كأن المسرح – من حيث تعريفه نفسه – هو هذه الأشياء كلها لا يكاد يزيد عليها شيئًا .

سأحاول أن أقسم هذه الكلمة أربعة أقسام، وأميز بين أربعة معان لها:هكذا سأتحدث عن مسرح مميت ومسرح مقدس ومسرح خشن ومسرح مباشر. أحيانًا توجد هذه الألوان الأربعة من المسرح جنباً إلى جنب، في «الوست إند» في لندن أو خارج ميدان «التنس» في نيويورك، وأحيانًا تفصل بين الواحد والآخر مئات الأميال، فيكون المسرح المقدس في وارسو والمسرح الخشن في براغ، وأحيانًا يكون استخدام الكلمة استعاريًا: فيمتزج لونان معًا في أمسية واحدة أو فصل واحد، بل وأحيانًا متزج الألوان الأربعة في اللحظة نفسها: الميت والمقدس والخشن والمباشر.

والوهلة الأولى: يبدو المسرح المميت أمرًا مفروغًا منه بغير مناقشة، لأنه يعنى المسرح الردىء، ومادام هذا ما نراه غالبًا، ومادام يرتبط أوثق ارتباط بالمسرح التجارى الذى يلقى كثيرًا من الهجوم والزراية، فلا حاجة لإضاعة الوقت في مزيد من

نقده، لكنه ما إن نعرف كيف أن هذا المسرح خداع ومراوغ، ويمكن أن يطالعنا في أي مكان، حتى ندرك حجم المشكلة.

وشرط المسرح المميت واضح وضوحًا كافيًا على الأقل. ومشاهدو المسرح يتضاءلون في كل أنحاء العالم، ثمة حركات جديدة أحيانًا، وبعض الكتاب المجيدين أحيانًا،، وما إلى ذلك، غير أن المسرح – على وجه العموم – لم يفشل فقط في أن يهذبنا أو يعلمنا، لكنه كاد يفشل كذلك في أن يسلينا.

وقد وصف المسرح دائمًا بأنه عاهر، بمعنى أنه فن غير خالص، لكن هذا الوصف يصدق اليوم بمعنى أخر: أن العواهر يتقاضين المال أولاً، ثم لا يقطعن بنا في اللذة شوطًا بعيدًا. والأزمات في مسارح بروراوي وباريس والوست إند هي هي ، ولسنا بحاجة إلى متعهدى الحفلات كي يؤكدوا لنا أن المسرح قد أصبح عملاً مميتًا، وأن الجمهور بدأ يشم رائحة الجيفة، وفي الحقيقة فإن الجمهور لو لم يطلب سوى التسلية الحقة فمن العسير أن يجدها، ويجب أن نعرف جميعًا من أين تبدأ. إن مسرحا حقيقيًا للفرح غير موجود، وليست الكوميديات التافهة والعروض الموسيقية الرديئة هي فقط التي تفشل في أن تعطينا مقابل ما دفعنا، بل إن السيرح الميت يجد طريقه الميت أيضًا إلى الأوبرات الكبيرة والتراجيديات وأعمال موليير وبريخت. ويطبيعة الحال فليست هناك أعمال أخرى يستطيع المسرح الميت أن يبقى فيها مخادعًا وآمنًا ومطمئنًا مثل أعمال وليم شكسبير فالمسرح الميت يؤدي بيسر إلى أعمال شكسبير، فنرى أعماله يؤديها ممثلون مجيدون بطريقة تبدو لنا الطريقة الصحيحة، فهم يؤدون على نحو حي ملون، وسط الموسيقي، وكل يلبس ثياب الدور من الرأس إلى القدم، كما يجب أن يكون أفضل المسارح الكلاسيكية، لكننا - في الخفاء - نجدها مثقلة بملل لا يطاق، وفي أعماقنا إما أن نلوم شكسبير أو نلوم فن المسرح أو نلوم أنفسنا، ومما يزيد الأمور سوءًا أن هناك دائمًا الشاهد الميت، هذا الشاهد لديه أسبابه الخاصة كي يستمتع بفقدان القوة أوحتى التسلية، مثله في ذلك مثل الطالب الذي يضرح من درس الأداء الروتيني للكلاسيكيات وهو يبتسم لنفسه، لأن شيئًا لم يستطم الحيلولة بينه وبين أن يكوّن لنفسه نظرياته الصغيرة وهو يردد سطور المسرحية من طرف اللسان، أما في أعماقه

فهو يود أن يكون المسرح أعظم من الحياة، ويخلط الإشباع الثقافي بالخبرة الحقيقية التي يتشوف إليها، ومن سوء الحظ أن مثله يضع ثقل سلطته وراء كل ما هو غبى وسخيف، وهكذا يواصل المسرح الميت شق طريقه.

وكل من يلاحظ الأعمال التي تحقق «نجاحًا» منقطع النظير في كل موسم سيرى ظاهرة مثيرة لدهشة بالغة، فنحن نتوقع أن تكون هذه الأعمال أكثر حيوبة وسرعة وبريقًا من تلك التي لم تحقق النجاح، لكن الأمر ليس دائمًا كذلك، ففي كل موسم تقريبًا - وحتى في أكثر المدن عشقًا للمسرح - لابد أن نجد عمالًا واحدًا على الأقل يحقق النجاح لأنه عمل سخيف، لا لأنه ليس كذلك، إن الثقافة عيادة ماتر تبط بحس معين بأداء الواجب، بالأزياء التاريخية، بالخطب الطويلة، بالإحسباس بالملل، وهكذا تصبح الجرعة المناسبة من الإملال ضمانة مطمئنة للحدث المسرحي الناجع، ويطبيعة الحال فإن جرعة الملل هذه خفية وخبيئة بحيث لا يمكن التوصل إلى صياغة معادلة تحددها، إنْ زادت الجرعة دفعت المتفرجين إلى ترك مقاعدهم، وإن قلت أحسوا بأن موضوع العمل قوى بشكل لا يليق، وعلى أي حال فإن كتاب المسرح، محدودي الموهنة يستطيعون الوصول إلى الجرعة المطلوبة دون خطأ، وهم يرفدون المسرح المديت بأعمال سخيفة ناجحة تلقى المديح الشامل، والمتفرجون يتشوقون لأن يجدوا في المسرح شيئًا يقولون عنه «أفضل» من الحياة، وهم بالتالي مهيأون لأن يخلطوا الثقافة، أو بهرج الثقافة، بشيء لا يعرفونه لكنهم يحسون إحساسًا غامضًا بأنه موجود، وهم حين يرفعون عملا رديئًا إلى ذروة النجاح لايفعلون شيئًا سوى أنهم يخدعون أنفسهم على نحو يثير الأسي،

ويجب أن نشير - ونحن نتحدث عن المسرح الميت - إلى أن الفيصل بين الحياة والموت - هذا الفيصل المحدد على نحو حاسم بالنسبة للإنسان - إنما هو غائم وملتبس في مجالات أخرى. والطبيب يستطيع - بنظرة واحدة - أن يحدد الفرق بين الامتلاء بالحياة وتلك الكومة الفارغة من العظام بعد أن هجرتها الحياة. أما نحن فلسنا على هذا القدر من الخبرة لتحديد متى تنتقل الفكرة أو الاتجاه أو الشكل الفني من الحياة إلى الموت. صعب هذا التحديد لكن الطفل يستطيع أن يتشممه ولأضرب مثالاً:

في فرنسا ثمة اتجاهان مميتان في تقديم التراجيديات الكلاسيكية: الأول تقليدي يقوم على استخدام طبقة صوتية معينة، وهيئة خاصة، ومظهر نبيل، وإلقاء موسيقي ذي نبرات عالية، والثاني ليس سوى طبعة من الأول لكنه يقف عند منتصف الطريق، فالتعبيرات الفخمة والقيم الملوكية تبتعد بسرعة عن الحياة اليومية، ويجد كل جيل جديد من الممثلين أن الأداء الفخم يتزايد تفاهة وخلوًا من المعنى، ويؤدى هذا بالمثل الشاب إلى الغضب والبحث المتعجل عما يسميه الصدق أو الحقيقة، إنه يريد أن يؤدي سطور الشعر على نحو أكثر واقعية، على نحو مماثل لحديث المؤمن الصادق إلى الله، لكنه بجد أن شكلية السطور المكتوبة جامدة بحيث ترفض هذا التناول، وهكذا برغم على تهادن شاق، ويصبح أداؤه لا هو منعش كحديث الحياة اليومية، ولا هو ذلك الأداء المفتعل الذي يلجأ إليه الخائبون من المثلين، هو أداء ضعيف بغير شك، لأن الأداء القديم كان يتسم بالقوة التي قد نفتقدها، وإنك ستجد حتمًا من يدعو إلى أن تقدم التراجيديات من جديد «كما هي مكتوية»، وهذا حق، لكن سوء الحظ أن كل ما هو «مكتوب» لن يقول لنا سوى ما خطه الكاتب على الورق، وإن يقول لنا كيف نيضت فيه الحياة، فليس تحت أبدينا تسجيلات أو شرائط، كل ما لدينا خبراء متخصصون، وإن يزعم واحد من هؤلاء -بطبيعة الحال – أنه رأى أو سمع، فطرق الأداء الحقيقية في العصور القديمة قد انطوت، وما بقى هـو بعـض صورها المقلدة، والمثل التقليدي الذي يواصل أداء دوره على نمط تقليدي، لا يستمد عناصر طريقته من مصادر حقيقية بل متخيلة، مثل تذكره لصوت ممثل تقليدي سابق، هذا الصوت بدوره ليس إلا تذكر صوت طريقة من سىقورە، وھكذا،

شهدت يومًا بروفات في الكوميدى فرانسيز، وقف أصغر الممثلين سنّا أمام أكبرهم يقول كلمات دوره ويؤدى تعبيراته كأنه صورة في مراّة، ولا يجب ألا نخلط بين هذا التقليد، والتقليد العظيم الذي يمارسه ممثل «النو» حين ينقلون معارفهم شفاهًا من الأب إلى الابن، فعند هؤلاء ينتقل المعنى، والمعنى لا يمكن أن ينتمى للماضى، وبوسع الفرد أن يتحقق من هذه التفرقة في ضوء تجاربه الخاصة، أما تقليد المظاهر الخارجية للتمثيل فلا يحتفظ إلا بالوسيلة، ومن الصعب أن ترتبط الوسيلة بشيء على الإطلاق.

مرة أخرى شكسبير، فنحن نقرأ ونسمع النصيحة الدائمة: «العب ما هو مكتوب»، ولكن ما هو المكتوب؟ رموز شفرية خاصة على الورق. فكلمات شكسبير ليست غير تسجيل للكلمات التي كان يريدها أن تقال: أصوات تصدر عن أفواه الناس، تمثل طبقة الصوت وهنيهة الصمت والإيقاع والتعبير جوانب من معناها، إن الكلمة لا تبدأ كلمة، لكنها إنتاج نهائي، تبدأ كدافع يستثيره موقف أو سلوك بحتم الحاجة إلى التعس هذه العملية تحدث داخل الكاتب المسرحي، ثم تتكرر داخل المثل، وقد لايكون كلاهما واعيًا إلا بالكلمات، لكن هذا لا ينفي أن الكلمة عند الكاتب والمثل ليست سوى الجزء الضنيل المرئى من بناء منضم لا تتاح رؤيته، ويحاول بعض الكتاب إثبات مقامندهم ونواياهم في شكل إرشادات وشروح مسرحية، لكننا عاجزون عن رفض حقيقة أن أفضل الكتاب هم أقلهم لجوءًا إلى شرح أنفسهم، فهم يعرفون أن أية إضافات زائدة ستكون بلا جدوى، لأنهم يدركون أن السبيل الوحيد لاكتشاف الطريقة في أداء الكلمة لابد أن تتم عبر عملية موازية للعملية الإبداعية الأولى، وهـذا شيء لا يمكن نقله أو تلخيصه، لكننا لسوء الحظ نندفع - حين تحين لحظة يتحدث عاشق أو يأمر ملك -أن نضم العناوين، فالعاشق «رومانسي» والملك «نبيل»، ونحن نتحدث عن الحب الرومانسي والنبل الملكي كأنها أشياء يمكن إمساكها في قبضة الند، نتوقع من المثل أن يراعيها، لكن هذه ليست أشياء موجودة، وإن حاولنا البحث عنها فأفضل ما سنبلغه هو إعادة بناء ظني نستمده من الكتب واللوحات ويفتقر إلى اليقين، وأنت إذا طلبت إلى ممثل أن يؤدي حسب «الأسلوب الرومانسي» فسيمضى بشجاعة، وهو على يقين من أنه يعرف ماتعني، فماذا لديه من مصادر؟: حماسته، خياله، سجل قصاصات من الذكريات المسرحية، وسيقدم له كل مصدر صورة غائمة «للرومانسية، يقوم هو بخلطها معًا، ووراء هذا الخليط رغبة خفية في أن يؤدي بالطريقة التي قد تعجب كبار الممثلين، وإذا هو غاص في خبرته الشخصية، فقد لا تتفق النتيجة مع النص، وإذا اكتفى بأن يؤدى ما يعتقد أنه النص فسيكون أداء أوليًا تقليديًا، في أي من الحالين لن يصل إلا لحل وسط وإن بكون مقنعًا أغلب الأحدان.

ومن العبث أن يزعم زاعم بأن الكلمات التى نطلقها على الأعمال الكلاسيكية مثل «موسيقى» «شعرى» «أعظم من الحياة» «نبيل» «بطولى» «رومانسى» لها أية مدلولات مطلقة، هى ليست سوى انعكاسات لاتجاه نقدى يسود حقبة معينة، ومحاولة تكوين عرض يقدم اليوم يتفق وهذه القواعد، هى أقرب الطرق نحو المسرح الميت، لكنه مسرح مميت ذو احترام يكفل له أن يعتبر الحقيقة الحية.

كنت أحاضر يومًا حول هذا الموضوع، واستطعت أن أقدم اختبارًا عمليًا، لحسن الحظ كانت بين الجمهور سيدة لم تقرأ «الملك لير» ولم ترها على المسرح، أعطيتها سطور «جونريل» الأولى وطلبت إليها أن تعيدها بأفضل مايمكنها من التعبير عن القيم التى تجدها في السطور، فقرأتها على نحو بسيط، وخرجت السطور نفسها حافلة بالبلاغة والجاذبية، ثم شرحت لها أن المفروض أن قائلة هذه الكلمات امرأة شريرة، واقترحت عليها أن تعيد قراءتها بحيث تبدو منافقة في كل كلمة، وحاولت السيدة، ورأى الجمهور عملية الصراع العنيفة الحادة ضد موسيقى الكلمات حين حاولت أن تقول حسب ماطلب منها:

«سيدى، أحبك أكثر مما تحمل الكلمات

من معنى

حبًا أغلى من نور العين والحرية وانفساح المدى.

أحبك أغلى من كل نادر ونفيس

حبًا لا يقل عن الحياة الحافلة بالحسن والصحة والجمال والشرف.

أحبك بأكثر مما أحب طفل أباه،أو لقى أب من طفله.

حبًا يقصر عنه النفس وتعجز الكلمات.

أحبك كل هذا ... وأكثر ...»

ويستطيع كل إنسان أن يحاول هذه المحاولة: تنوق الكلمات وتحسسها. هذه كلمات سيدة لها أسلوبها الخاص وتربيتها المتميزة، وهي معتادة على التعبير عن نفسها علنًا، وقادرة على الحديث بسهولة ورباطة جأش، وفيما يتعلق بالدلالات على شخصيتها، فليس ثمة غير الواجهة، وهذه يتم التعبير عنها ببلاغة وجاذبية، ورغم ذلك فإذا حاول إنسان أن تؤدى هذه السطور الأولى التى تقولها جونرتل، وكأنها مثقلة بالشر الرهيب، وإعادة النظر في السطور نفسها، فستنتابه الحيرة في أن يعرف ما يوحى بهذا الشر الكامن، إلا سابق تصوراته عن الاتجاه الأخلاقي عند شكسبير. وفي الحقيقة، فإن جونريل في المشهد الأول إن لم تلعب دورها» كشخصية ممعنة في الشر»، بل اكتفت بأن تؤديه حسبما توحيه الكلمات، فلاشك في أن كل توازن المسرحية بل اكتفت بأن تؤديه حسبما توحيه الكلمات، فلاشك في أن كل توازن المسرحية أن يكونا بساطة وخوشنة، وبالطبع سنعرف مع نهاية المسرحية أن أفعال جونريل تؤدي بها لأن تصبح «شخصية ممعنة في الشر» – لكنها شخصية حقيقية – مركبة وقاهرة،

فى المسرح الحى، نحن نمضى إلى التدريبات كل يوم كى نضع ما اكتشفناه بالأمس موضع الاختبار، مستعدين للاقتناع بأن المسرحية الحقيقية قد أفلتت منا مرة أخرى، أما المسرح الميت فيتناول الكلاسيكيات معتقدًا أن أحدًا ما فى مكان ما قد اكتشف وحدد كيف تقدم المسرحية.

وذلك مجرى المشكلة التى نسميها – على نحو مائع – بالأسلوب، إن لكل عمل أسلوبًا، لايمكن أن يكون الأمر على غير هذا، ولكل فترة أسلوبها، وإذا نحن حاولنا أن نحدد هذا بدقة فقد ضعنا، إننى أذكر – بكثير من الحيوية – أنه بعد أن جاءت فرقة أوبرا بكين إلى لندن أعقبتها مباشرة فرقة أوبرا صينية منافسة من فورموا، كانت فرقة بكين لاتزال على ارتباط بمصادرها، وهي تعيد خلق أنماطها القديمة طازجة في كل ليلة، في حين أن فرقة فورموزا – وكانت تقدم الفقرات نفسها – إنما كانت تقدم نكرياتها عن تلك الأنماط، فتضغط بعض التفاصيل وتبالغ في الأجزاء الاستعراضية، ناسية أن الشيء الذي لا يعني شيئًا لايمكن أن يولد من جديد، وحتى بالنسبة لهذا الأسلوب الدخيل كان الفرق بين الحياة والموت لايخطئه أحد.

فرقة أوبرا بكين الحقيقية كانت نموذجًا للون من الفن المسرح, لاتتغير أشكاله الخارجية من جيل إلى جيل، ومنذ سنوات قليلة فقط بدت وكأنها قد تجمدت تمامًا حتى ليمكنها أن تستمر هكذا للأبد. اليوم.. انتهت تلك البقايا الفخمة، التي استطاعت بقوتها وإمكاناتها أن تشق الطريق إلى ما وراء عصرها مثل نصب تذكاري، لكن جاء اليوم الذي أصبحت فيه الهوة بينها وبين المجتمع من حولها بالغة الاتساع، فالحرس الأحمر يمثل صينًا أخرى مختلفة، وقلة من الاتجاهات والمعانى في أوبرا بكين التقليدية هي التي ترتبط بالبناء الفكري الذي يعيش فيه الشعب الآن، واليوم حلُّ ملاك الأراضي والجنود محل الأباطرة والأمراء، ويقيت المهارات الأكروباتية المذهلة نفسها تستخدم الحديث عن موضوعات مختلفة كل الاختلاف، وبالنسبة الرجل الغربي فقد بيدو هذا عملا خاطئًا يدعو إلى الأسف، وقد يكون يسيرًا كذلك أن تذرف بعض الدموع «المثقفة». ولا شك في أن اختفاء مثل هذا التراث المعجز شيء يبعث على الأسي. وإن كنت أحس -رغم ذلك - أن اتجاه الصينيين القاسى نحو واحد من أكثر ما يملكونه جدارة بالفخر إنما يضرب بجنوره إلى قلب فن يحمل بنور موته، فن مكتوب في الربح، إن المسرح المحترف يجمع أشتاتًا من الناس كل ليلة، ويخاطبهم بلغة السلوك، وإذا وصل العرض صورته المستقرة فإنه يتكرر كل ليلة، تكرارًا بأقصى ما يمكن من الصحة والدقة، ولكن إذا بلغ العرض صورته المستقرة بدا شيء خفي، لايري، يتجه به نحو الموت.

فى مسرح الفن بموسكو، ثمة عروض ظلت تقدم أربعين عامًا أو يزيد، ولقد رأيت بعثًا أمينًا لإخراج فاختانجوف لمسرحية «الأميرة توراندوت» الذى قدمه فى العشرينيات، ورأيت عمل ستانسلافسكى مصانًا ومحفوظًا، لكن أيًا من هذا كله ليست له سوى قيمة أثرية، فهو يفتقد حيوية الابتكار الجديد، ونحن فى ستراتفورد كنا مهمومين لأننا لانقدم الريبرتوار بما يكفى كى يغذى قيمة شباك التذاكر كامل العدد، وحين ناقشنا هذا الأمر بطريقة عملية، اتفقنا على أن مدة خمس سنوات تقريبًا هى الحد الأقصى الذى يمكن أن يحياه عرض من العروض، فليست تسريحات الشعور وأزياء الملابس والمكياج وحدها التى تبدو متخلفة، بل إن كل عناصر العرض كذلك فاختزالات السلوك التى تعبر عن انفعالات معينة والتعبيرات والإيماءات وطبقة الصوت ودلالاته، كل هذا يبدى متذبذبًا طول الوقت فى بورصة خفية كبورصة الأوراق المالية، إن الحياة تتحرك، وهى تمارس

تأثيراتها على المثل والجمهور والمسرحيات الأخرى والفنون الأخرى والسينما والتليفزيون والأحداث الجارية، ويلتحم هذا كله بعملية إعادة الكتابة الدائمة التاريخ ويدل من الحقيقة اليومية وفي بيوت المودة قد يركل أحدهم المنضدة ويقول: «إن الحذاء ملائم»، تلك حقيقة وجودية، والمسرح الحي الذي يظن أنه يستطيع أن يبقى بمنأى عن مثل هذه التوافه سينوى دون شك، كل شكل يولد على المسرح موهوب الموت، وكل شكل لابد أن يعاد النظر فيه، والمفهوم الجديد لهذا الشكل سيحمل بصمات كل ما يحيطه من مؤثرات، ويهذا المعنى يمكن القول إن المسرح نسبي، رغم هذا فالمسرح لعظيم ليس بيتًا من بيوت المودة، فثمة عناصر دائمة وثمة قضايا أساسية معينة وراء كل نشاط درامي، والفخ المميت هو الفصل بين الحقائق الأبدية والتنويعات السطحية، وتلك طريقة ماكرة من طرق الادعاء لكنها طريقة قاتلة، فمن المعترف به – على سبيل المثال – أن المناظر والأزياء والموسيقي لعبة مناسبة المخرجين والمصممين، ويجب في الحقيقة أن تكون في تجدد دائم، أما حين يأتي دور الاتجاهات والسلوك فإننا نقع في الخلط والارتباك، ونميل إلى الاعتقاد بأن هذه العناصر مادامت صادقة في الكتابة فإنها ستظل تعبر عن نفسها بوسائل مشابهة.

ويرتبط بهذا ارتباطًا وثيقًا ذلك الصراع بين مخرجى المسرح والموسيقيين في عروض الأوبرا، حين يتحتم أن يلتحم فنان مختلفان - الدراما والموسيقى - حتى ليبدوا شيئًا واحدًا، فالموسيقى يستخدم نسيجًا هو أقرب ما يكون لتعبير الإنسان عما هو غير مرئى، ونوته الموسيقية هى هذا الشيء غير المرئى، والصوت يصدر عن آلات لاتكاد تتغير، وشخصية العازف لا أهمية لها، فعازف كلارنيت نحيل يستطيع أن يصدر صوتًا أعرض مما يستطيعه عازف بدين إن الآلة الموسيقية منفصلة عن الموسيقى ذاتها، وهكذا فإن مادة الموسيقى تأتى وتذهب، دائمًا بالطريقة نفسها، دون حاجة إلى مراجعة أو إعادة تقييم لكن آلة الدراما هى اللحم والدم ولها قوانين مختلفة كل الاختلاف فى العمل، هنا لا يمكن فصل الرسالة عن الأداة، المثل العارى تمامًا يمكنه أن يبدأ فى مشابهة آلة خاصة كالمكان، شرط أن يكون له قوام كلاسيكى مضبوط، فلا

أن يعيد تقديم حركات شكلية دون تعديلات يدخلها هو بشخصه أو تدخلها الحركة الخارجية للحياة، أما لحظة أن يلبس الممثل ثيابه، ويبدأ في الحديث بلسانه هو فقد دخل تلك المساحة المذبذبة المظهر والوجود التي يشترك فيها مع المتفرج، ولأن خبرة الموسيقي مختلفة كل الاختلاف فمن الصعب عليه أن يفهم كيف أدت تلك الأجزاء التقليدية الصغيرة من العمل بفيردي إلى الضحك ويبوتشني إلى أن يضرب على أفخاذه. إن هذا لا يبدو الآن شيئًا طريفًا موحيًا، والجرائد أوبرا هي- بطبيعة الحال المسرح الميت وقد مضي إلى السخف، فالأوبرا كابوس مرهق من الضغائن العنيفة، ولاشيء يتغير – كل ء في الأوبرا يجب أن يتغير، غير أن باب التغير في الأوبرا باب موصد.

مرة أخرى يجب أن نحذر السخط والنقمة بمعنى أننا لو حاولنا تبسيط المشكلة وقلنا إن التراث هو العائق الرئيسى بيننا وبين المسرح الحى فإننا نخطئ فهم القضية الحقيقية، فشمة عنصر مميت فى كل شىء: فى التهيؤ الثقافى، فى قيمنا الفنية المورثة، فى الإطار الاقتصادى، فى حياة المثل، وفى وظيفة الناقد،. وسنرى – على نحو مخادع ونحن نفحص هذه الجوانب – أن العكس أيضًا يبدو صحيحًا، ففى المسرح الميت – غالبًا – ومضات من الحياة، ومضات مراوغة أو مجهضة أو حتى قد تتيح إشباعًا وقتيًا عابرًا.

فى نيويورك على سبيل المثال – نجد أقوى العناصر الميتة عنصراً اقتصادياً بغير شك، وهذا لا يعنى أن كل عمل يقدم هناك عمل ردى، لكن مسرحاً لا يتيح – لأسباب اقتصادية – أن تستمر التدريبات على العمل الواحد أكثر من ثلاثة أسابيع هو مسرح معوق منذ البداية، إن الزمن ليس العامل الوحيد أو العامل الشامل، فقد تستطيع الوصول إلى نتائج مدهشة خلال الأسابيع الثلاثة، وأحيانا يحدث فى المسرح ماندعوه – على نحو مائع – بالتفاعل الكيميائي أو الخلط، فتتفجر الطاقات على نحو مدهش، وتتلاحق الابتكارات ابتكاراً بعد الآخر في سلسلة متوهجة. لكن هذا يحدث نادراً، والحس العادى يعرف أنه في ظل نظام يستبعد – بطريقة جامدة – أكثر من ثلاثة أسابيع للتدريبات، فللبد أن يعاني كل شيء من هذا التحديد، لامجال هنا

التجريب أو المغامرة الفنية، لأن على المخرج أن يسلم البضاعة في الموعد المحدد وإلا فهو مهدد بالطرد، وكذا الممثل بالضرورة. صحيح أيضًا أن الوقت قد يساء استخدامه، فتنقضى الشهور ونحن نناقش ونهتم ونرتجل دون أن يتبين لنا طريق من الطرق، وقد رأيت في روسيًا عرضا شكسبيريًا كان تقليديًا لدرجة أن سنتين كاملتين من المناقشة والدراسة في الأرشيفات أدت إلى النتيجة نفسها التي يصل إليها مسرح تجاري يستهدف الربح خلال الأسابيع الثلاثة، ولقيت ممثلا ظل يتدرب على دور هاملت سبع سنوات، ثم لم يلعبه لأن المخرج مات قبل العرض. من الناحية الأخرى فإن تقديم المسرحيات الروسية على طريقة ستانسلافسكي لازالت تحقق - عبر السنين - مستوى من الأداء ليس في وسعنا أن نحلم بمثله، و«البرلينر- إنسامبل» يحسن استخدام الوقت، ويستخدمه بحرية فيقضى حوالى اثنى عشر شهرًا للتدريب على عرض واحد، وبمرور السنين تكون له ريبرتوار - من العروض - كل منها عرض متميز: وكل منها يجعل المسرح كامل العدد. وبالمصطلح الرأسمالي البسيط، فلاشك أن هذا نجاح عملي أكثر من المسرح التجارى الذي يندر أن تحقق عروضه المرقعة والملفقة المعدة على عجل هذا المستوى من النجاح، في كل موسم على مسارح برودواي أو لندن يتوقف عدد كبير من العروض باهظة التكاليف خلال أسبوع أو اثنين، وتبقى فلتات نادرة هي التي تشق طريقها بعناء، ورغم النسبة المئوية لمثل هذه الكوارث، فإنها لم تنجع في القضاء على هذا النظام، أو في خلخلة اليقين بأنه سيصبح في النهاية على مايرام بطريقة ما. ففي بروبواي ترتفع أسعار التذاكر يومًا بعد يوم، وتبقى المفارقة في أنه كلما ازداد عدد مثل هذه الكوارث في موسم من المواسم حقق العرض الكاسع أموالاً أكثر مما سبق، وكلما قل عدد الداخلين من باب المسرح زادت الأموال المتدفقة على خزينة شباك التذاكر، وسينتهى هذا الأمر حتمًا إلى أن يدفع المليونير الأخير ثروته كاملة في مقابل عرض خاص يقدم له وحده، وهكذا يصبح ما هو عمل خاسر عند أحد رابحًا عند أخرين، ستجد الجميع يشتكون، لكن الكثيرين يريدون لهذا النظام أن يدوم.

والنتائج الفنية لهذا كله نتائج خطيرة، بروبواى ليست غابة لكنها آلة تتعشق تروسها الكثيرة بإحكام كامل، رغم ذلك فإن كل جزء على حدة قد أصبح وحشًا

ضاريًا، لقد تم تشهيمه كي يلائم مكانه ووظيفته بنعومة ، هذا هو المسرح الوحيد في العالم الذي لابد لكل فنان فيه - وأنا أعنى هنا المخرجين ومؤلفي الموسيقي ومهندسي الكهرباء والممثلين - من وكيل لحمايته الشخصية، قد يبد هذا شيئًا ميلودراميًا، لكن الحقيقة هي أن كل واحد منهم يعيش في خطر دائم، فوظيفته وشهرته وطريقته في الحياة توزن كل يهم، ونظريًا لابد أن يؤدى هذا التوتر إلى جو من الخوف، وإذا صح هذا، فإن الجانب التدميري فيه يتضبح على الفور، أما في الممارسة فإن التوبّر الكامن يقود مباشرة إلى مناخ برودواي الشهير: مناخ انفعالي جدًا، منتفض ونابض، مم دفء واضح ومرح لاشبهة فيه. في اليوم الأول من التدريب على مسرحية «نبت الزهور» جاء واضع موسيقاها هارواد أران وهو يلبس عقدًا من الزهور، ويحمل الشبمانيا والهدايا لنا جميعا، وحين كان يشق طريقه بالأحضان والقبلات بين فريق العاملين همس لي ترومان كابوت - الذي كتب النص - ساخرًا: «هذا يوم الحب، ومن الغد تبدأ الأيام الصعبة» وهذا صحيح فقد قدم لي بيرل بلي أمر أداء بمبلغ ٥٠,٠٠٠ دولار قبل أن يصل العرض إلى المدينة، وبالنسبة لي كأجنبي «وأنا أسترجم هذا الآن» بدا الأمر طريفًا مثيرًا، وكل شيء تتم تغطيته وتبريره بكلمة واحدة «إنه إنتاج العرض.» أما بالتعبير الدقيق، فإن هذا الدفء القاتل لابد أن يؤدى إلى فقدان الرهافة العطفية، وفي مثل هذه الشروط لاتكاد تجد الهدوء والأمن اللذين يجعلان فردًا يجرق على أن يعبر عن نفسه أو يعرضها، وما أعنيه هنا، ثلك الحميمية الصادقة التي يسبقها تفكير وتدبير والتي ينميها العمل الطويل مع الآخرين والثقة المتبادلة بينهم، في برودواي قد يصدر مثل هذا التعبير الخشن عن الحميمية مرة، لكن هذا شيء لاعلاقة له بذلك التدخل الخفى الحساس بين أفراد يعملون معًا ويتقون أحدهم بالآخر، وحين يغار الأمريكيون من البريطانيين فإن تلك الحساسية الزائدة وهذا الأخذ والعطاء دون تدبير أول شيء يغارون منه، إنهم يسمون هذا «أسلوبًا» ويعتبرونه شيئًا أسطوريا غامضًا، وحين تختار ممثلين لإخراج عمل في نيويورك، ويقال لك عن أحد المثلين إن «له أسلوبًا» فإن هذا يعنى عادة أنه تقليد عن تقليد لأحد الأوروبيين.

وفي المسرح الأمريكي يتحدثون بجدية عن الأسلوب كما لو كان سلوكًا يمكن اكتسابه، هؤلاء الممثلون الذين لعبوا أدوارًا في الأعمال الكلاسيكية، واعتقدوا – نتيجة

أقوال النقاد – أن لديهم «هذا الشيء»، فهم يفعلون أى شيء كى يشيعوا فكرة أن الأسلوب شيء نادر لا يستطيع أن يحوزه سوى قلة من السادة الممثلين، رغم هذا كله فإن بوسع أمريكا أن يكون لها مسرحها العظيم فلديها كل عنصر من العناصر، ولديها القوة والشجاعة والفكاهة والمال والقدرة على مواجهة الحقائق الصعبة.

وقفت ذات صباح فى متحف الفن الحديث أتأمل الوجوه المتدافعة إلى المتحف – ورسم الدخول دولار واحد – كان لكل واحد منهم – تقريبًا – ذلك المظهر المحبب والنظرة الدالة على التفرد والاستقلال التى تميز جمهورًا ممتازًا – وأنا أستخدم هذا المعنى بمدلوله الشخصى البسيط، أى أنه نوع الجمهور الذى أتمنى أن أقدم أمامه أعمالاً، فى نيويورك جمهور من أفضل جماهير المسرح فى العالم، لكنه موجود بالإمكان فقط، ونادرًا ما يذهب إلى المسرح.

نادرًا ما يذهب إلى المسرح لأن أثمان التذاكر باهظة الارتفاع، وهذا الجمهور قادر على دفعها دون شك، لكنه غالبًا ما يفتقد الحماس الكافى، لذلك ليس عبثًا أن يكون النقاد فى نيويورك هم الأقوى نفوذًا والأرفع مكانة بين النقاد فى العالم كله، إنه الجمهور – سنة بعد السنة – هو الذى رفع بعض الأفراد البسطاء غير المعصومين من الخطأ إلى مكان المخبراء الذين يتقاضون أجورًا باهظة، مثلهم فى هذا مثل جامع اللوحات الذى يريد أن يقتنى لوحة غالية الثمن، ولا يستطيع أن يمضى فى المغامرة وحده، إن تقليد «الخبراء المثمنين» للأعمال الفنية – مثل دوفين – قد وصل إلى شباك التذاكر. هكذا أغلقت الدائرة، فلم يعد الفنانون وحدهم هم الذين بحاجة إلى وكلاء لحمايتهم، بل أصبح الجمهور كذلك، وما يدهشك فى الأمر كله هو أن هؤلاء الأفراد المتطلعين الأذكياء غير المتوافقين يظلون بعيدًا عن اللعبة برمتها. وليس هذا الوضع مقصورًا على نيويورك، وقد كانت لى تجرية وثيقة الصلة بهذا حين عرضنا مسرحية جون أردن «رقصة الشاويش مسجريف» على مسرح الآيتيني فى باريس، أخفق العرض إخفاقا كاملاً. فمعظم النقد لم يكن فى صفنا، وكنا نمثل فى قاعات شبه فارغة الكننى كنت مقتنعًا كل الاقتناع بأن المسرحية جمهورها فى مكان ما من المدينة، فأعلنا اننا سنقدم ثلاث حفلات مجانية، كان المتذاكر المجانية إغراء مثل ليالى الافتتاح الحارة،

تقاتل الناس من أجل الدخول، وضع البوليس حواجز حديدية حول صالة المسرح، وكان أداء المسرحية شيئًا رائعًا، فالمتلون قد رفع من حماسهم دفء القاعة المتلئة، فقدموا أفضل مالديهم، والذي كان يقابل بدوره بمزيد من التصفيق والتهليل، والقاعة التي كانت بالأمس مشرحة الجثث الصامتة الموحشة تطن بكلمات النجاح وهمساته، في نهاية العرض أضائنا أنوار المسرح ونظرنا إلى الجمهور: كان معظمه من الشباب، يلبسون ثيابًا حسنة، الجاكت والكرافت. لكنها ليست ثيابًا رسمية.

وتقدمت مديرة المسرح، فرانسوان سيرا إلى الخشبة وقالت:

- هل هنا أحد لايستطيع أن يدفع ثمن تذكرة؟
  - رفع رجل واحد يده.
- والباقون ... أنتم، لماذا انتظرتم الحفلات المجانية؟
  - لأن الصحافة كتبت عنها بشكل سيئ.
    - وهل تثقون بما تكتبه الصحف؟
  - ارتفع كورس عريض من كل جوانب القاعة:

    - ماذا إذن؟

جاءت الإجابات من جميع أنحاء القاعة: «أن المخاطرة كبيرة»، «ولقد خدعنا كثيرًا ». هكذا نرى كيف تغلق الدائرة الملعونة، وكيف يحفر المسرح المميت قبره بثبات.

أو أننا نستطيع أن نهاجم المشكلة من الطريق المعاكس: إذا كان المسرح الجيد يقوم على جمهور جيد، فإن كل جمهور يستأهل مسرحه، رغم ذلك يبقى من الصعب أن نتحدث إلى المتفرجين عن مسئولية الجمهور كيف يمكن تحقيق هذا على مستوى الممارسة؟ سيكون يومًا حزينًا يوم يذهب الجمهور إلى المسرح بحكم الواجب أو ليؤدى

مهمة، فالجمهور داخل المسرح لايستطيع أن يلوم نفسه لأنه ليس «أفضل» مما هو عليه. ويمعنى من المعانى يمكن القول بأن الجمهور ليس بيده فعل شيء. لكن في هذا القول تناقض لايمكن تجاهله لأن كل شيء يعتمد عليه.

حين قامت فرقة شكسبير الملكية بجولة فى أوروبا وهى تقدم عرضها للملك لير، كان العرض يتحسن باطراد، وأفضل العروض هى التى قدمت بين بودابست وموسكو، وكان مبهرًا لنا أن نرى كيف يمكن لجمهور قليل المعرفة باللغة الإنجليزية أن يؤثر على هذا النحو، إن هذا الجمهور قد جاء إلينا يحمل ثلاثة أشياء:حبًا للمسرحية ذاتها، وتوقًا عارمًا للاختلاط بالأجانب، وفوق كل هذا خبرة بالحياة فى أوروبا، السنوات الأخيرة مكنته من أن يصل مباشرة إلى التيمات المؤلمة فى المسرحية.

وكان نوع الاهتمام الذي جاء به هذا الجمهور يتمثل في صمته وتركيزه، وساد هذا الشعور قاعة المسرح، وأحس المناون كما لو أن أداءهم قد أصبح تحت أضواء كأشفة، ونتيجة لهذا أضاءت أكثر سطور النص إغراقًا في الغموض، كان الممثلون يؤدونها في مزيج من القدرة على الإبانة، والاستخدام الرشيق للغة الإنجليزية استخدامًا يجعل قلة من الجمهور قادرة على متابعتها متابعة حرفية، غير أن الجمهور كله كان قادرًا على الإحساس بها، انفعل المتلون وارتفعت معنوياتهم، وواصلوا الرحلة إلى الولايات المتحدة كي يقدموا لجمهور يتكلم الإنجليزية كل ما تعلموه من هذه التجربة، كنت مضطرًا للعودة إلى إنجلترا، ولحقت بالفرقة بعد عدة أسابيع في فيالدلفيا، فأثار دهشتى واستيائى أن معظم امتياز المثلين قد تخلى عنهم، كنت أود أن أوجه اللهم لهم، غير أنه كان واضحًا أنهم يبذلون كل ما في وسعهم، إن العلاقة بالجمهور هي التي تغيرت. في فيلادلفيا كان الجمهور يفهم الإنجليزية حق الفهم لكن معظمه أناس لايهتمون بالمسرحية ذاتها، أناس جاءوا لكل الأسباب التقليدية: لأنه حدث اجتماعي أو إصرار روجاتهم أو ما إلى ذلك، ولاشك في أن هناك طريقة يمكن بها تقديم «الملك لير» إلى هذا الجمهور، غير أنها ليست طريقتنا، إن صرامة العرض التي بدت ملائمة تمامًا فى أوروبا فقدت كل معناها هنا، وحين كنت أرى المتثائبين كنت أحس بالإثم، وقرُّ في يقيني أن شيئًا غير هذا كان مطلوبًا منا جميعًا. ولو أننى كنت أخرج «الملك لير» كي

أقدمها لجمهور فيلادلفيا لعمدت - دون تنازل - إلى تأكيد كل شيء وإبرازه بطريقة مختلفة وبوسائل مباشرة، وأعتقد أنه كأن ليحقق نتيجة أفضل، أما في عرض سبق إعداده وأثناء جولة فلم يكن لدى ما أستطيعه، واستجاب المثلون - غريزيًا - للموقف الجديد، كانوا يؤكدون كل شيء في النص يمكن أن يشد انتباه المتفرج، كتلك اللحظات التي يبدو الحدث فيها على قدر من الإثارة، أو تلك الاندفاعات الميلودرامية، كانوا يستغلون تلك اللحظات، كانوا يؤدون بأصوات أكثر ارتفاعًا، وبطرائق أكثر خشونة، وقد أسقطوا تلك الطرائق الدقيقة في أداء السطور التي استمتع بها جمهور لا يعرف الإنجليزية، وكانت المفارقة في أن الجمهور الذي يمكنه أن يتنوق متعة الأداء فيها حتى الثمالة لابد أن يعرف الإنجليزية، وأخيرًا نقل المتعهد المسرحية إلى قاعة لينكولون في نيويورك، وهي قاعة بالغة الضخامة، وكانت الوسائل الصوتية فيها غير نقية ولا كفرًّا، والجمهور يرفض العلاقة التعسة بخشبة المسرح، وقد ألقى بنا في هذا المسرح الشاسع لأسباب اقتصادية، وهذه صورة بسيطة لكيفية انغلاق دائرة السبب والنتيجة، بحيث إن جمهورًا سبينًا أو مكانًا سبينًا يسلب المثلين جوهر عملهم وأثمن ما فيه. مرة أخرى استجاب المثلون للشروط القائمة، لم يكن لهم الخيار، كانوا يواجهون مقدمة المسرح ويتكلمون بأعلى أصواتهم وتخلوا - أسفين - عن كل ما كان ثمينًا في عملهم. ومثل هذا الخطر كامن في كل جولة، لأن قليلا من شروط العرض الأول يمكن أن تتوفر، والعلاقة بالجمهور دائمًا مسألة تعتمد على الحظ وحده. وفي الأيام الماضية، كان المثلون الجوالون يطوعون عروضهم - بتلقائية - للمكان الذي يقدمونها فيه، أما اليوم فإن صياغة العروض الحديثة تفقد هذه المرونة. حين قدمنا «يو. إس» - وهي عرض اعتمد على التأليف الجماعي ومسرح الحادثة قدمته فرقة شكسبير الملكية عن حرب فيتنام - قررنا أن نرفض تمامًا أي دعوة للقيام بجولة، فكل عنصر من عناصر هذا العرض جاء إلى الوجود لهذا القطاع الخاص من لندن الذي يمثله مسرح «الأولدفيك» في سنة ١٩٦٦ . وقد كانت شروط هذا العرض الخاص ألا يكون لدينا نص كتبه وأعده كاتب درامي. وكان جوهر العرض هو التواصل مع الجمهور بالإحالة إلى عناصر مشتركة. ولو كان لدينا نص مكتوب لاستطعنا تقديمه في مكان آخر، أما بدون نص

فقد كنا نقدم عرضاً أشبه بالواقعة، ورغم ذلك فإننا جميعاً كنا نحس بأن العرض يفتقد شيئاً ونحن نقدمه فى لندن وفى موسم لا يتجاوز الشهور الخمسة، فالعرض الواحد يجب أن يكون ذروة صادقة، وقد أخطأنا حين أدخلنا العرض فى ريبرتوارنا، فالريبرتوار يعنى أن تعيد، ولكى تعيد شيئًا يجب أن يكون ثابتًا ومحددًا، وقوانين الرقابة البريطانية لا تسمح للممثل بأن يرتجل أو يخرج على النص، وفى هذه الحالة فإن التثبيت والتحديد هو بداية الطريق إلى مسرح مميت، وحيوية المثلين تشحب كلما ضعفت مباشرة العلاقة بينهم ويين جمهورهم.

وفي حوار مع جماعة من طلبة الجامعة، حاوات أن أصور كيف يمكن الجمهور أن يؤثر على المثلين قدر انتباه هذا الجمهور، وطلبت أن يتقدم أحدهم متطوعًا، فتقدم واحد إلى الأمام، أعطيته قصاصة ورق عليها مقطوعة من مسرحية بيتر فايس عن معسكر الاعتقال في أوشفيتز «التحقيق»... وكانت المقطوعة وصفًا الجثث في أحد أفران الغاز، وحين تناول المتطوع الورقة وراح يقرؤها لنفسه سرى بين الجمهور هذا الضحك المكتوم الذي يصدر عن جمهور كهذا حين يحس بأن واحدًا منهم سيجعل من نفسه أضحوكة، وكان المتطوع من جانبه قد صدم وروِّع بما يقرأ، وبدت على وجهه أمارات تكشيرة بلهاء كما هو مألوف من مثله، لكن شيئًا من جديته وتركيزه قد انتقل إلى الجمهور الذي صمت تمامًا. بعدها طلبت إليه أن يقرأ بصوت مرتفع، وجاءت الكلمات الأولى متقلة بإحساس مروع من جانب القارئ، وسرعان ما فهم الجمهور وسرعان ما توحد بالحديث، احْتَفْت قاعة المحاضرات واحْتَفَى القارئ المتطوع في أنظار الجمهور، كان الدليل القادم من أوشفيتن قويًا لدرجة اكتسحت كل شيء سواه، ولم يعد القارئ وسط صمت منتبه مروع فقط، بل إن قراءته أيضًا - وبالمعنى الفني -أصبحت قراءة صحيحة، لم تكن قراءة جميلة أو غير جميلة، ولم تكن ماهرة أو غير ماهرة، إنما كانت صحيحة. فقط لأن القارئ لم يبق لديه أي قدر من الاهتمام بوجهه نحو مراقبة ذاته وهو يقرأ، لقد عرف أن الجمهور بريد أن يسمعه، وهو يريد له أن يسمع، وجدت المدور مستواها الخاص ونجحت في أن تقود صوته لا شعوريًا نحو الدرجة والحجم المطلوبين.

وطلبت متطوعًا آخر، وأعطيته مقطوعة من «هنرى الخامس»، وهى المقطوعة التى تضم أسماء القتلى وعددهم من الإنجليز والفرنسيين، وحين قرأها بصوت مرتفع بدت على الفور كل أخطاء الممثل الهاوى، فمجرد نظرة إلى مجلد شكسبير قد استثارت على الفور سلسلة من ردود الأفعال المنعكسة حول قراءة الشعر، فراح يقرأ بصوت مفتعل، خيل إليه أنه نبيل وتاريخى، وكان يملأ فمه بالكلمات، ويؤكد بعض الكلمات فى نهايات السطور، ثم انحبس لسانه، وبدا واضحًا اختلاط الأمر عنده، وكان الجمهور يسمعه متململا غير منتبه، وحين انتهى من قراءته توجهت إلى الجمهور بالسؤال: لماذا لم يأخذ قضية قائمة القتلى فى «أوجنيكورت» بمثل جدية وصف القتلى فى أوشفيتز.

وأدى السؤال إلى حوار حى:

- أوجنيكورت في الماضي.
- لكن أوشفيتز في الماضي أيضًا.
  - خمسة عشر عامًا فقط.
- إذن كم يستغرق الأمر ليصبح ماضيًا؟
  - متى تصبح الجثث جثنًا تاريخية؟
- كم سنة يستغرقها القتل كي يصبح فعلا رومانسيًا؟».

وبعد أن دام هذا الحوار لفترة اقترحت إجراء تجربة:أن يقرأ المثل الهاوى المقطوعة مرة أخرى يتوقف لحظة بعد كل اسم، وعلى الجمهور أن يبذل جهده فى صمت كى يسترجع انطباعاته عن أوشفيتز وأرجنيكورت جنبًا لجنب، وأن يحاول إيجاد طريقة للاعتقاد بأن أصحاب هذه الأسماء كانوا أفرادًا أحياء، كما لو كانت تلك المجزرة تحدث فى الذاكرة الحية. وبدأ الهاوى يقرأ الأسماء والجمهور يجتهد فى أداء دوره، وحين قرأ الاسم الأول أصبح نصف الصمت صمتًا كاملاً، وانتقل التوتر إلى القارئ، كان ثمة انفعال مشترك بينه وبينهم جذب اهتمامه بعيدًا عن نفسه بحيد أصبح كله موجهًا نحو موضوع قراءته، والآن بدأ تركيز الجمهور يقوده فأصبح تصلب صوته أقل،

وأصبحت إيقاعاته صحيحة، وزاد هذا بدوره اهتمام الجمهور، وبدأ هذا التيار يتدفق في الاتجاهين، وحين انتهى هذا لم تكن ثمة حاجة لمزيد من الشروح، فقد رأى الجمهور نفسه في حالة الفعل، ورأى كم طبقة من الطبقات يمكن أن يحتويها الصمت، كانت هذه تجربة مصطنعة مثل كل التجارب، فهذا أعطى الجمهور دورًا نشطًا أكثر من المعتاد، ونتيجة ذلك أنه استطاع توجيه ممثل غير ذي خبرة، أما في العادة فإن المثل الخبير الذي يقرأ مقطوعة مثل تلك يستطيع أن يفرض على الجمهور درجة الصمت التي تتفق ودرجة الصدق التي يبلغها في قراءته، وأحيانًا يستطيع ممثل أن يسيطر على أى قاعة مسرح، ويصبح بوسعه - مثل الميتادور الماهر - أن يتجه بالجمهور إلى حيث يشاء، لكن هذا لايتحقق عادة إذا كان يصدر عن الخشبة وحدها، وعلى سبيل المثال فقد وجد المناون - وأنا معهم - أن مسرحيتي «الزيارة» و«مارا - صاد» أجدر بالتقديم في الولايات المتحدة منهما في إنجلترا، فقد رفض الإنجليز أن يتقبلوا «الزيارة» كما هي، أي من حيث هي حكاية تروى عن القسوة الكامنة في أي جماعة صغيرة، وحين كنا نقدمها في أقاليم إنجلترا، في قاعات شبه فارغة كان رد الفعل عند القليلين الذين حضروا العرض: «ليس هذا حقيقيا، هذا لايمكن أن يحدث...»، ومن ثم فقد استمتعوا بها أو رفضوها على أساس أنها عمل خيالي، أما «مارا صاد» فقد لقيت القبول في لندن على أساس أنها عرض مسرحي متقن أكثر مما قبلت باعتبارها مسرحية عن الثورة والحرب والجنون، إن كلمات مثل «أدبي» أو «مسرحي» تعنى مداولات كثيرة، أما عند الإنجليز، فحين يوصف عمل بأنه «مسرحي» - على سبيل الإطراء - فإن هذا لا يعنى سوى شيء واحد هو أن العمل يتفادى إثارة تلك التيمات المزعجة، أما الجمهور الأمريكي فقد استجاب لكلا العملين على نحو أكثر مباشرة، وتقبل المقولات الكامنة وراءهما: أن بالإنسان جشعًا ومبلا إلى القتل، وحنوبًا بالإمكان، لقد سيطرت عليهم مادة الدراما وامتلكتهم حتى إنهم لم يعلقوا - بالنسبة للزيادة - على أن الحكايات كانت تروى لهم بطريقة تعييرية غير مالوفة بعض الشيء. كانوا - ببساطة - يتناقشون حول ماتقوله المسرحية بالفعل. لقد استدعت أعمال كازان -- ويليامز --ميلار ورمن يخشى فرجينيا وولف» لألبى - نوع الجمهور الذي التقى مع الممثلين على الأرض المشتركة عندهم: أرض الموضوع والاهتمام، كانت أحداثًا قوية، وكانت دائرة الأداء أسرة ومكتملة.

وفى أمريكا دائمًا يأتى المسرح المميت، ثم رد الفعل المضاد له فى موجات قوية، وقبل سنوات مضت، أنشى «استديو المثل» كى يقدم اليقين والإحساس بالجماعة لهؤلاء الفنانين التعساء الذين سرعان مايطوح بهم خارج العمل. وبدأ الأستديو بتقديم دراسات جادة ومنظمة حول جانب من منهج ستانسلافسكى، وتحول «أستديو المثل» إلى مدرسة ممتازة لفن التمثيل تتفق تمام الاتفاق مع احتياجات كتاب المسرح وجمهوره المسرح أنذاك، وكان على المثلين أيضًا أن يبلغوا نتائج عملهم خلال أسابيع ثلاثة، لكنهم كانوا مدعومين بتقاليد المدرسة، أى أن الواحد منهم لم يذهب إلى التدريبات الأولى خالى اليدين.

كان هذا الإطار التعليمي يمنح عملهم القوة والتكامل، فالممثل الذي كان يتلقى «المنهج» كان يدرب على رفض تقليد الكليشيهات الواقعية، وعلى أن يبحث عن شيء أكثر صدقًا داخل ذاته، وعليه أن يخرج هذا الشيء خلال معايشته له، هكذا يصبح التمثيل دراسة طبيعية عميقة إن «الواقعية» كلمة تحمل مدلولات عدة، لكنها هنا كانت تفهم على أنها تلك الشريحة من الواقع التي كان كتاب ذلك الوقت: ميللر وتنيسي ويليامز وانيج يحاولون تحديدها والتعرف عليها، وكما كان مسرح ستانسلافسكي يستمد قوته من حقيقة أنه يتسق واحتياجات أفضل الأعمال الكلاسيكية الروسية، التي كانت تقدم كلها على نحو طبيعي. ولعدة سنوات في روسيا كانت المدرسة والجمهور والمسرحية كلا واحدًا متماسكًا، ثم جاء ميير خولد فتحدي ستانسلافسكي، واقترح أسلوبًا مختلفًا أمريكا اليوم أن الأوان كي يظهر ميير خولد جديد، حيث إن التصوير الطبيعي الحياة أمريكا اليوم أن الأوان كي يظهر ميير خولد جديد، حيث إن التصوير الطبيعي الحياة على مائدة المناقشة، ويعاد تقييم شكسبير، ويتم الاقتباس عن أرتو، ويدور حديث كثير عن الطقس، كل هذا يتم لأسباب واقعية تمامًا، من حيث إن كثيرًا من الجوانب العيانية عن الطوقي الموقع الأمريكي المعيش لايمكن اقتناصها إلا بهذه الوسائل، ومنذ فترة قصيرة جدا كان

الإنجليز ممتلئتين غيرة من الحيوية البادية في المسرح الأمريكي، والآن يميل اتجاه البندول نحو لندن، كما لو كان الإنجليز يمسكون بين أيديهم كل المفاتيح، منذ سنوات رأيت فتاة في «أستديو الممثل» تتناول مقطوعة لليدى ماكبث مدعية أنها شجرة، وحين قلت هذا في إنجلترا بدأ الأمر كله فكاهيًا، وحتى الآن لايزال كثير من الممثلين الإنجليز عاجزين عن اكتشاف ضرورة مثل هذه التجارب التي تبدو بلا معنى، أما في نيويورك فلم تكن الفتاة بحاجة لأن تعرف شيئًا عن العمل الجماعي والارتجال، فقد تقبلت هذا، وكانت بحاجة لمعرفة حول معنى الشكل ومتطلباته، فتقف وقد مدت ذراعيها في الهواء محاولة أن «تشعر»، لقد كانت تلقى بطاقتها وحرارتها دون جدوى في الاتجاه الخاطئ.

كل هذا يعود بنا مرة أخرى للمشكلة ذاتها. إن كلمة المسرح لها معان كثيرة مراوغة، وفى معظم أنحاء العالم ليس للمسرح مكانة محددة فى المجتمع، وليس له هدف واضح، إنما هو يوجد فقط فى شكل شظايا متناثرة: مسرح يبحث عن المال، وأخر عن المجد، وثالث عن الانفعال، ورابع عن السياسة، وخامس عن التسلية، والممثل يروح ويجىء بين هذا كله، مشتتًا، مختلطًا، تستثمره شروط خارجة عن قدرته، وقد يبدو بعض الممثلين أحيانًا حاقدين أو تافهين، لكننى لم أعرف أبدًا ممثلاً واحدًا لايريد أن يعمل، وهذه الرغبة فى العمل هى قوته، وهى ماتمكن الممثلين المحترفين من أن يفهموا بعضهم البعض فى أى مكان، لكن الممثل لايستطيع أن يعدل من مهنته وحده، وفى مسرح يقل عدد مدارسه، ويفتقد الأهداف يصبح المثل هو الأداة، وليس الوسيلة أو الواسطة، على الرغم من ذلك، فحتى لو رجع المسرح إلى الممثل فإن هذا لن يحل المشكلة، بل سيصبح التمثيل الميت هو جوهرها.

ومازق المثل ليس مقصورًا على المسارح التجارية التى لاتتيح الوقت الكافى التدريبات إن المغنين والراقصين غالبًا ما يظلون محتفظين بمعلميهم طوال ليالى عملهم، أما الممثلون فحين ينطلقون لايستطيع أى شىء أن يساعدهم على تطوير مواهبهم، وإذا كان هذا يبدو واضحًا بشكل مزعج فى المسارح التجارية، فإنه ينطبق أيضًا على الفرق الثابتة، فالمثل بعد أن يصل مرتبة معينة لايعود يقرأ أو يتدرب وحده فى بيته، ولنأخذ

مثالا ممثلا شابًا، لم يتشكل ولم يتطور، لكنه يفيض بالموهبة وملى، بالإمكانيات الكامنة، سرعان ما سيكتشف ماذا يجب أن يفعل، وبعد أن يتغلب على مشاكله الداخلية، وبضرية حظ صغيرة سيجد نفسه فى مكانة جديرة بأن يحسد عليها: لديه وظيفة يحبها، يؤديها جيدًا، فيحصل على الأجر والإعجاب معًا، وإذا كان له أن يتطور، فإن المرحلة التالية يجب أن تمضى به إلى ما وراء مداه الحالى، وأن يبدأ فى التعرف الحقيقى على الصعوبات التى تعترضه، ولكن أحدًا لاتتاح له فرصة مواجهة هذا النوع من المشاكل، وسيجد صاحبنا أن أصدقاءه لاجدوى منهم، وأن والديه عادة لايكادان يعرفان شيئًا عن فنه، ووكيل أعماله – الذى قد يكون ذكيًا ومتفهمًا – ليس عمله أن يقوده نحو عروض أخرى تقوم على أشياء غامضة، رغم أنها قد تكون أفضل، وليس حتمًا أن يمضى النجاح فى العمل أو المهنة مع التطور الفنى يدًا فى يد، بل إن ما يحدث عادة أن المثل كلما ازداد نجاحًا فى عمله مال أكثر وأكثر نحو أعمال تزداد يصادية المهنة، وكل الاستثناءات تؤكد القاعدة.

كيف يقضى المثل العادى يومه؟ هذا مدى واسع بطبيعة الحال، من البقاء فى السرير إلى الشراب إلى الذهاب لمصفف الشعر ووكيل الأعمال إلى التصوير إلى المستحيل إلى القراءة وأحيانًا الدراسة بل وحتى – أخيرًا – إلى الاشتغال بشىء من السياسة، لكن سواء كان المثل يقضى وقته فى طيش وسفه أو فى حكمة واتزان فإن هذا خارج الموضوع، فقليل مما يعمله هو الذى يرتبط بانشغاله الرئيسى وهو ألا يقف مكانه مثلاً، وهذا يعنى أن لا يقف مكانه كإنسان، وهذا بدوره يعنى العمل الموجه نحو تطوره الفنى.. وأين يمكن أن يجد هذا العمل؟. المرة بعد المرة عملت مع ممثلين كانوا بعد التمهيد المعتاد بأنهم «يضعون أنفسهم بين يدى» – عاجزين على نحو محزن – ومهما بذلوا من جهد – عن التخلى لحظة واحدة، حتى أثناء التدريبات، عن تلك الصورة لانفسهم التى أقامت سورًا منيعًا يحيط خواءهم الداخلى. وفى اللحظات التى يمكن فيها اختراق هذه الصدفة ستجد شيئًا يشبه الصورة المهشمة على شاشة يمكن فيها اختراق هذه الصدفة ستجد شيئًا يشبه الصورة المهشمة على شاشة التلفذيون.

وفي إنجلترا بيدو شيئًا مفاجئًا أن لدينا جبلا جديدًا رائعًا من المثلين، إننا نحس أننا نشاهد صفين من الرجال العاملين بأحد المسانع، يقفان في اتجاهين متعاكسين، أحدهما يجرجر أقدامه شاحبًا مرهقًا، والآخر يمشى بخطى فسيحة مفعمة بالحيوية والنشاط، ويقوم عندنا الانطباع بأن أحد الصفين أفضل من الآخر، وأن هذا المليء بالنشاط «مصنوع من مادة أفضل». هذا صحيح في جانب منه فقط، لكن هذه الدورة الجديدة من العمال ستنتهي شاحبة مرهقة كالآخرين، نتيجة حتمية لشروط معينة لم تتغير بعد، والمأساة هي أن المكانة المهنية للممثلين فوق سن الثلاثين نادرًا ما تكون تعبيرًا حقيقيًا عن مواهبهم، فتمة ممثلون بلا حصر لم تتح لهم أبدًا فرصة تطوير مواهبهم الكامنة إلى حد الإثمار، وطبيعي في وظيفة ذات طابع فردي خالص، أن تضفى أهمية زائفة وزائدة على الحالات الاستثنائية. والمثلون البارزون - شأنهم شأن كل فنان حقيقي - لديهم لون من التكوين النفسي الغامض، إنهم - بنصف الوعي، بل ريما كانت ثلاثة أرباع الوعى خافية عليهم - يقولون إن «شيئًا داخليًا» أو «دافعًا» أو «أصواتًا خاصة» هي التي تمكنهم من تطوير رؤيتهم وفنهم، وقد تتبع بعض النماذج الخاصة قواعد خاصة، وأن واحدة من أعظم المثلات في عصرنا تبدو أثناء التدريبات وكأنها لاتلتزم منهجًا بعينه غير أن لها نظامًا نادرًا خاصًا بها استطاعت أن تعبر عنه في لغة كلغة مدرسات الحضانة، قالت لي «اليوم سنعجن الدقيق يا عزيزي»، «أرجعها إلى الفرن كي تنضيج قليلاً»، «الآن سنضم الخميرة»، «اليوم نرش عليها السائل لتطريتها». لا يهم، إن هذا علم دقيق، تمامًا كما لو صنعت هذا كله بمصطلح استدبو المثل، لكن قدرتها على استخلاص النتائج تظل داخلها وخاصة بها، ولا تستطيم أن تنقلها على نحو مفيد إلى من حولها، هكذا... حين تكون هي «تطهو فطيرتها»، بكون المثل الذي إلى جوارها «يلعب دوره كما يشعر به»، ويكون الثالث - بلغة مدرسة الدراما - يبحث عن «الصدق الستانسلافسكي الذي يجاوز الواقع»، ولا تتاح فرصة عمل جماعي بين هؤلاء، ومن المعروف - منذ زمن بعيد - أن ندرة من المثلين هي التي تستطيع الاستمرار إلى مالا نهاية دون الانتهاء إلى فرقة ثابتة، لكننا كذلك يجب أن نواجه حقيقة أنه حتى الفرقة الثابتة محكوم عليها بالموت على المدى الطويل إذا لم يكن لها هدف، أى ليس لها منهج، أى ليست لها مدرسة، وطبيعى أننى لا أعنى بالمدرسة صالة ألعاب رياضية حيث يدرب المناون أطرافهم، فالعضيلات الطبعة وحدها لاتطور فنا، والسلم الموسيقى وحده لايخلق عازف البيانو، وتمرين الأصابع وحدهالاتطور فنا، وتمرين الأصابع وحدها لايساعد فرشاة الرسام، هذا رغم أن معظم لاعبى البيانو يمضون ساعات متواصلة كل يوم فى تمرين أصابعهم، ورغم أن الرسامين اليابانيين يقضون أعمارهم يتمرنون على رسم دائرة كاملة. وفن التماثيل – بمعنى من المعانى – أكثر انضباطًا من كل الفنون، ودون تعلم مستمر، سيقف المثل فى منتصف الطريق.

حين نجد الموت إذن فمن القاتل؟ لقد قيل الكثير - علنًا وسرا - مما تحمر له آذان الناقد، كي نعتقد أنه عن هؤلاء تصدر أشد ألوان المسرح مواتًا، عبر السنين ونحن نعول وندمدم حول «النقاد»! كما لو كان هؤلاء الرجال القلائل يندفعون بأقصى سرعة من باريس إلى نيويورك ومن معارض الأعمال الفنية إلى الحفلات الموسيقية إلى العروض المسرحية، وهم دائمًا يرتكبون الأخطاء الخالدة نفسها، أو كما لو كانوا جميعًا توماس بيكيت، صديق الملك في عهده، ما أن يصبح كاردينالا حتى يتحول إلى المعارضة كمن سبقوه، إن النقاد يأتون ويذهبون، لكن هؤلاء المنقودين يجدونهم دائمًا الشيء نفسه، إن نظامنا وصحفنا واحتياجات القراء والملاحظات التي تُملى بالتليفون ومشاكل الحيز والمساحة وكم الزبالة المعروضة على مسارحنا والأثر الذي يدمر الروح وظيفته الحيوية، حين يذهب رجل الشارع إلى المسرح يذهب لحساب متعته الشخصية، أما حين يذهب الناقد إلى المسرح فهو يزعم أنه يذهب لحساب متعته الشخصية، أيس صحيحًا. فالناقد إلى المسرح فهو يزعم أنه يذهب لحساب رجل الشارع، لكن هذا ليس صحيحًا. فالناقد ليس مجرد بائع معلومات سرية يُسربها كي يستفيد بها المراهنون في سباق الخيل، بل إن له دورًا أهم وأخطر، وفن بلا نقاد مهدد بمزيد من الأخطاء دائمًا.

وعلى سبيل المثال، فإن الناقد يكون في خدمة المسرح حين يطارد مختلف صور العجز وافتقاد الكفاءة. وإذا هو قضى معظم الوقت ساخطًا فأغلب الظن أنه محق، ويجب أن نتقبل الصعوبة القاهرة في العمل المسرحي، فقد يكون المسرح – أو يجب أن يكون إذا أخذه أصحابه مأخذ الصدق – أصعب وسائل التواصل على الإطلاق، هنا لامجال للخطأ، ولا مجال للإسراف أو التبديد، فالرواية باقية أمام القارئ الذي قد يقفز منها صفحات أو فصولاً بأكملها، أما المتفرج فهو معرض للانتقال من المتعة إلى المل في لمحة، وإذا ضاع لن يستطيع أن يسترد مافات، إن ساعتين من الزمن فترة قصيرة، وهي أبدية أيضًا، واستخدام ساعتين من الوقت العام إنما هو فن رفيع، رغم ذلك فإن هذا الفن – بمتطلباته المرعبة – يقوم في العادة على عمل عرضى ، وفي هذا الفراغ الميت ثمة أماكن قليلة هي التي تستطيع أن تعلمنا فنون المسرح، لكننا نميل دائمًا لأن نقع على المسارح التي تقدم الحب لا العلم، وهذا مايدعي الناقد المسكين إلى تقييمه والحكم عليه كل ليلة.

نقص الكفاءة هي الرذيلة، هي شرط المسرح العالمي ومأساته على أي مستوى، فما من كوميديا خفيفة جيدة، أو عرض موسيقي أو سياسي، أو مسرحية شعرية كلاسبكية نراها إلا ورأينا فيها خدوشًا تنم - في معظم الأحيان - عن نقص المهارات الأساسية - إن تكنيك إعداد الخشبة والتصميم والحديث والسير عبر الخشبة، بل والجلوس، وحتى مجرد الإنصات ليس تكنيكًا محددًا علميًا. قارن الحد الأدنى الضروري للعمل في أي من مسارح العالم - وانستبعد ضريات الحظ هنا - بالحد الأدنى من مستوى المهارة الضروري للعرف على البيانو على سبيل المثال، فكر في آلاف مدرسي المسيقي في ألاف المن الصغيرة يستطيعون أن يعزفوا أصعب مقطوعات ليست، أو يقرأوا بمجرد النظر نوت سكريايين إذا قارنا قدرتنا بالقدرة البسيطة للاعب الموسيقي رأينا أن معظم علمنا لا يزال في مستوى الهواية أغلب الأحيان، وسيرى الناقد من صور نقص الكفاءة أقل مما يرى من صور الكفاءة في تردده على المسرح، دعيت مرة لإخراج أوبرا لإحدى دور الأوبرا في الشرق الأوسط، وجاء في الدعوة هذه الكلمات الصريحة: «إن الأوركسترا لدينا لا تشمل كل الآلات، والعازفون يخطئون أحيانًا قراءة النوبة، لكن جمهورنا لم يلحظ شيئًا من هذا حتى الآن»، ولحسن الحظ فإن الناقد يميل لأن بلاحظ، وبهذا المعنى يصبح سخطه شيئًا ثمينًا لأنه دعوة للكفاية. هذه وظيفة حيوية، لكن لا تزال وظيفة أخرى، أن عملية شق طرق جديدة.

إن الناقد يشارك في اللعبة الميتة إذا لم يتقبل مسئوليته أو إذا قلل من أهمية دوره، والناقد عادة مخلص وودود، يعي وعيًّا حادًا الجوانب الإنسانية في عمله، وكان واحد من «جزارى برودواى» المشهورين معذبًا بكفرة أن عليه وحده تتوقف سعادة أناس ومستقبلهم، وحتى إذا كان واعيًا بقدرته على الهدم فيجب أن يفهم أيضًا أنه قادر على البناء، وإذا كانت « الحالة الراهنة» للأمور عفنة إلى حد بعيد - وأعتقد أن قلة من النقاد في العالم يختلفون حول هذا - فإن الإمكانية الوحيدة التي تبقى للناقد هي أن يحكم على الأحداث حسب قريها أو بعدها عن هدف ممكن، ويجب أن يكون هذا الهدف هو نفسه لدى المثل والناقد وهو التقدم نحو مسرح أقل موبًّا، لكنه - رغم ذلك وحتى الآن - ليس مسرحًا محددًا، هذا هدفنا النهائي، هدفنا المشترك، ومهمتنا هي أن نطبع بصمات أصابعنا وآثار أقدامنا على الطريق نحوه، لبس مهمًا أن نقطع كل الخطوات، علاقتنا بالنقاد يمكن أن تكون وثيقة بالمدلول السطحي التعبير، أما المدلول الأعمق فهي علاقة ضرورية ضرورة مطلقة، نحن مثل السمك في المحيط، بحاجة إلى قدرات كل منا على الالتهام كي لانغص بوجودنا في قاع البحر، لكن مجرد الالتهام وحده لايكفي، بل نحن بحاجة إلى بذل جهد مشترك كي نطفو على السطح، وهذا هو الأمر الشاق لنا جميعًا إن الناقد جزء من الكل، وسواء كان يكتب ملاحظاته على عجل أو على مهل، وسواء كان يكتبها باختصار أو بإسهاب، فليس هذا مهمًا في الحقيقة، هل لديه تصور لما يجِب أن يكون عليه المسرح في مجتمعه، وهل يعيد النظر في هذا التصور بعد كل خبرة جديدة؟كم ناقدًا يرون وظيفتهم على هذا النحو؟

لهذا السبب فإن الناقد كلما كان داخل العمل كان أفضل، وأنا لا أرى سوى خير في ناقد يقتحم حياتنا فيقابل المناين ويتحدث ويناقش ويلاحظ ويجرى المقابلات، إننى أرحب به وهو يضع يدى على وسيلة التواصل ويحاول أن يديرها بنفسه، بالتأكيد منا مشكلة اجتماعية صغيرة دقيقة: كيف يمكن للناقد أن يتحدث إلى شخص قد لعنه بحروف المطبعة؟ قد تنشأ مواقف خرقاء أو محرجة عابرة، لكن من السخف أن نتصور أن هذا السبب كاف كى يحرم الناقد من التواصل بعمل هو جزء منه، إن الحرج من

هذا الجانب أو ذاك يمكن الإقلال منه بسهولة، ولاشك في أن العلاقة الوثيقة بالعمل ستضع الناقد في مكان التغاضي عن أصحاب هذه المواقف والنقد الذي يوجهه رجال المسرح لبعضهم البعض لاشك أقسى، لكن لا شك أيضًا في أنه دقيق ، والناقد الذي لم يعد يستمتع بالمسرح لاشك ناقد مميت، الناقد الحي هو الناقد الذي صاغ لنفسه بوضوح ما يمكن أن يكون عليه المسرح، ولديه الجسارة لأن يضع صياغته تلك موضوع التساؤل كلما شارك في تجربة مسرحية.

وأسوأ مشكلة عند الناقد المحترف أنه نادرًا مايطلب إليه أن يعرض نفسه التجارب اللاذعة التى تغير تفكيره، ومن الصعب عليه أن يستعيد حماسه، حتى تكون ثمة مسرحيات قليلة جيدة في أي مكان من العالم. وعامًا بعد الأخر تتدفق المواد الجديدة إلى شاشات السينما، في حين أن كل ما بوسع المسرح تقديمه هو الاختيار التعس بين نصوص تقليدية عظيمة أو أعمال جديدة أقل عظمة بكثير، لقد انتقلنا الآن إلى جانب آخر في المشكلة، وهو أيضًا جوهري، مشكلة الكاتب الميت.

إن كتابة مسرحية هى صعوبة محزنة فكاتب المسرح مطالب – بحكم طبيعة الدراما ذاتها – أن يتغلغل فى أرواح شخصيات متعارضة، وهو ليس قاضيًا لكنه خالق، وحتى ولو كانت تجربته الأولى فى الدراما لاتضم سوى شخصيتين فقط، وأيًا ما كان أسلوبها، فهو لايزال مطالبًا بأن يعيش الحياة الكاملة لكل من شخصيتيه. وعملية انتزاع الذات كلية من شخصية لأخرى – وهو المبدأ الذى قامت عليه كل من أعمال شكسبير وتشيكوف – عملية فوق طاقة الإنسان فى "أى عصر، إنها تتطلب مواهب متفردة ربما لا تتفق وعصرنا، وإذا كانت أعمال كتاب المسرح المبتدئين تبدو هشة رقيقة، فذلك لأن تعاطفهم الإنساني لم يتحدد بعد. من الناحية الأخرى فليس هناك شيء يدعو إلى الريبة والتشكك مثل رجل ناضج في منتصف العمر مشتغل بالأدب يجلس إلى مكتبه كى يخلق شخصيات ثم يطلعنا على كل أسرارها، وقد جاء التمرد في فرنسا على الشكل الكلاسيكي في الرواية رد فعل ضد المؤلف الخالق العليم بكل شيء، وأنت إذا سالت مرجريت دورا ماذا يحس أحد شخوصها الأن لأجابت: «ومن يدريني؟» ولو أنك سالت روب جرييه لماذا قام أحد شخوصه بعمل معين لأجاب: «ومن يدريني؟» ولو أنك سالت روب جرييه لماذا قام أحد شخوصه بعمل معين لأجاب: «كل ما أعرفه على وجه اليقين هو أنه قد فتح الباب بيده اليمني». لكن هذه الطريقة في

التفكير لم تبلغ المسرح الفرنسى، حيث يأتى المؤلف فى جلسة التدريب الأولى كى يقدم عرضًا يقوم به شخص واحد، فهو يقرأ ويؤدى كل الأدوار، هذه هى الصورة المكبرة لتقليد يموت بصعوبة فى كل مكان، لقد أرغم المؤلف على أن يجعل من تخصصه فضيلة، وأن يجعل من حرفيته عكازًا لأهمية الذات التى يعرف فى دخيلته أن عمله لايبررها، وربما كانت الحاجة إلى الخصوصية جانبًا من التكوين النفسى للكاتب، وربما كان الأمر أنه فقط حين يغلق الأبواب وراءه، ويخلو إلى نفسه، يستطيع أن يصارع صوره وصراعاته الداخلية ويشكلها، تلك الصور والصراعات التى لايستطيع التحدث عنها أمام الملأ، ونحن لانعرف كيف كان أيسخيلوس أو شكسبير يعملان، كل ما نعرفه أن العلاقة بين الرجل الذى يجلس إلى مكتبه ويخرج كل شيء على الورق من ناحية وعالم المتلين وخشبات المسارح من الناحية الأخرى قد أصبحت تدريجيًا علاقة واهية وغير مرضية، وأفضل كتاب المسرح الإنجليزى جاءوا عن طريق المسرح نفسه، ويسكر، آردن، أوسبورن، بنتر، – وتلك أوضح الأمثلة – كلهم مخرجون وممثلون إلى جانب أنهم مؤلفون، بل وعمل بعضهم أحيانًا فى وظيفة متعهدى الحفلات.

وأيا ما كان الأمر، وسواء كانوا دارسين أو ممثلين، فإن قلة من المؤلفين هم الذين يمكن القول عنهم إنهم ملهمون وملهمون، ولو كان المؤلف جلادًا لا ضحية استطعنا اتهامه بأنه قد خان المسرح، أما والأمر على ما هو عليه فلا يمكن اتهامه بالخيانة إلا لو تمثلت في الإهمال، بمعنى أن المؤلفين قد فشلوا في الارتفاع إلى مستوى تحديات عصرهم، وبطبيعة الحال ثمة استثناءات ذكية متألقة هنا وهناك، لكننى أفكر بالإبداع الجديد الذي يتدفق كل يوم من السينما إلى جانب الحصاد العالمي لقليل من النصوص الدرامية الجديدة، حين تهدف المسرحيات الجديدة إلى تقليد الواقع، فهي أكثر وعيًا بما هو مقلد عنها بما هو واقعى وإذا كانت تهدف للكشف عن شخصية فهي نادرًا ما تمضى لأبعد من تقديم النمط الجامد، وإذا كانت تقدم قضية فغالبًا ما تتخذ تلك القضية هدفًا لاجتذاب المتطرفين، وحتى إذا ما حاولت أن تناقش ماهية الحياة فنحن عادة لانجد فيها سوى تلك العبارات الملفوفة جيدًا وإذا كانت نقدًا اجتماعيًا فهي

تالية على الأحداث، نادرًا ما تمس قلب القضية الاجتماعية، وإذا كانت هادفة للإضحاك فهي تتوسل إلى ذلك بوسائل مستهلكة كل الاستهلاك.

نتيجة لهذا فنحن – معظم الأحيان – مرغمون على الاختيار بين أن نبعث الحياة في المسرحيات القديمة أو نضع على المسرح أعمالاً حديثة – نحن نعرف أنها ناقصة الكفاية – كإشارة إلى حاضرنا وواقعنا، غير هذين الاختيارين لا يبقى سوى أن نحاول أن ننشئ مسرحيتنا، كما حدث مثلاً حين بحث جماعة من الكتاب المثلين في فرقة «الرويال شكسبير» عن مسرحية عن فيتنام ليقدموها، ولما لم يجدوا شرعوا هم في تأليف مسرحية، عن طريق تكنيك الارتجال والابتكار الحر، كي يسدوا هذا الفراغ، وقد يكون الإبداع الجماعي – إذا كان خصبًا وثريًا قدر ما يكون القائمون به كذلك – يكون الإبداع الجماعي – إذا كان خصبًا وثريًا قدر ما يكون القائمون به كذلك – المضل من نتائج فردية واهنة، لكن هذا لايدلل على شيء، وتبقى – رغم كل شيء – الحاجة إلى نوع من السلطة إذا شئنا أن نبلغ الكفاية، وأن نركز مايرغم عمل الجماعة على إهماله.

ونظريا، ليس هناك من هو أكثر حرية من كاتب المسرح، إنه يستطيع أن يستحضر الدنيا كلها على الخشبة، لكنه في الحقيقة جبان إلى حد غريب، إنه ينظر إلى الحياة كلها، ومثلنا جميعًا، لايرى منها سوى شريحة ضئيلة، ومن هذه الشريحة، ثمة جانب واحد هو الذي يأسر خياله، ولسوء الحظ فإنه نادرًا ما يحاول أن يربط هذا التقصيل ببناء أكبر منه، كما لو كان يتقبل - دون مساطة - أن يكون حدسه هو اليقين الكامل، وأن تكون الحقيقة التي يراها هي الحقيقة كلها، كأنما اعتقاده في ذاتيته - من حيث هي وسيلته - وفي قرته يحول بينه وبين الجدل، بين ما يراه وما يفهمه، هكذا نجد لدينا أحد كاتبين: إما هذا الذي يعبر عن خبرته الداخلية في عمقها وإظلامها أو ذاك الذي ينأي بنفسه عن هذه المساحة لاستكشاف العالم الخارجي، وكلاهما يعتقد أن علم كامل لاينقص منه شيء، وإذا لم يكن شكسبير قد ظهر إلى الوجود لأصبح علمه ورأينا نحن - متأخرين - هذا المثال معلقًا على الدوام فوق رءوسنا، فمنذ رغم ذلك، ورأينا نحن - متأخرين - هذا المثال معلقًا على الدوام فوق رءوسنا، فمنذ أربعمائة سنة كان بوسع الكاتب الدرامي أن يحاول استحضار نمط الأحداث في

العالم الخارجي، والأحداث الداخلية لأفراد معزولين ذوى نفسيات مركبة، والتجاذب العنيف لمخاوفهم وطموحاتهم في صبراع مفتوح، كانت الدراما كشفًا، كانت مواجهة، كانت تناقضًا يستدعى التحليل والتعرف، لتؤدى في النهاية إلى إيقاظ الفهم، ولم يكن شكسبير قمة بغير قاعدة، تطير وحدها بين السحب، بل كانت تدعمه صفوف من الدراميين الأقل، الأقل موهبة بطبيعة الحال، لكنهم يشاركونه الطموح نفسه إلى النضال ضد ما أسماه هاملت مبور ضغوط العصر، رغم ذلك قإن المسرح الإليزاينثي الجديد الذي يعتمد على الشعر والأبهة سيكون شيئًا فظيعًا، وهذا يدعونا لأن ننظر للمشكلة عن قرب أكثر، لنحاول أن نرى بالضبط ماذا كانت المزات الخاصة عند شكسير، هنا تبدو حقيقة واضحة على الفور: أنه كان يستخدم الوحدة نفسها المتاحة الأن: بضم ساعات من الوقت العام، وكان يستخدم هذه الفترة الزمنية كي يراكم - ثانية بعد ثانية - كمية من المادة الحية ذات ثراء لايصدق، هذه المادة يتواقت وجودها على مستويات منوعة لاحصر لها، تغوص عميقًا وتحلق عاليًا، الحيل الفنية، استخدام الشعر والنثر، المناظر الكثيرة المتغيرة، والإثارة، والطرافة، والمقاطعة، تلك كلها كانت وسائل أرغم الكاتب على تطويرها كي يشبع حاجته، إن للكاتب هدفًا إنسانيا واجتماعيا دقيقًا هو. مبرر بحثه عن موضوعاته، وهو مبرر بحثه عن وسائله، وهو مبرره لعمل المسرح، واليوم نرى كاتب المسرح لايزال سجين العقدة والاطراد والأسلوب، مربوطًا بتراث القيم الفيكتورية. يرى التوق والطموح كلمات دنسة، وما أشد حاجته إلى كليهما، أه لو كان اطموحه أن يرقى معارج السماء! لكنه مادام بقى نعامة، مجرد نعامة وحيدة معزولة فإن هذا لن يحدث أبدًا، وقبل أن يرفع رأسه من الرمال عليه أن يواجه المأزق نفسه: أن يكتشف مايعتقد أنه المسرح.

وطبيعى أن المؤلف يعمل بما حصل عليه دون أن يستطيع القفز خارج معقوليته، وهو أن يستطيع أن يحمل نفسه على أن يبقى أفضل مما هو عليه أو غير ما هو عليه، إنه يستطيع أن يكتب فقط عما يراه ويحسه ويفكر فيه، لكن شيئًا واحدًا يمكنه أن يعدل الأداة فى اتجاهه، فكلما ازداد تعرفًا على الروابط الناقصة فى علاقاته أدرك وهو على حق - أنه ليس على العمق الكافى بالجوانب الكافية فى الواقع، ولا على

العمق الكافى بالجوانب الكافية فى المسرح، وأدرك أن عزاته الضرورية هى أيضًا سجنه، وأصبح أكثر قدرة على أن يبدأ اكتشاف الوسائل التى تتيح الربط بين الملاحظة والخبرة، وهو مايفتقده الآن.

ولنحاول أن نحدد القضية التي تواجه الكاتب تحديدًا دقيقًا، لقد تغيرت احتياجات المسرح، لكن الاختلاف ليس اختلافًا في المودة، ليس أنه منذ خمسين عامًا كان نمط من المسرح هو المودة الجديدة السائدة، ومؤلف اليوم «الذي يحس نبض الناس» يستطيع أن يجد طريقه إلى المصطلح الجديد. الاختلاف هو أن كتاب المسرح ظلوا زمنًا طويلاً يستغلون بنجاح إدخال قيم من مجالات أخرى إلى المسرح، فإذا وصفت إنسانًا بأنه «كاتب» والكتابة هنا تعنى القدرة على ضم كلمات إلى كلمات، وعبارات إلى عبارات بطريقة أنبقة وذات أسلوب - فمن المنتظر أن تكون هذه بداية كتابة جيدة للمسرح، وإذا استطاع إنسان أن يبتكر عقدة مناسبة وبعض «الانعطافات» - تلك التي يسمونها «فهم الطبيعة البشرية» - فإن هذا كله يمكن اعتباره بلا شك وعلى الأقل -خطى البداية نحو الكتابة المسرحية الجيدة، أما الآن فإن فضائل الحرفة، مثل البناء المتقن ونهايات الفصل المؤثرة والحوار المتموج، كلها قد افتضح زيفها تمامًا، وليس دون ذلك تأثير التليفزيون، الذي استطاع أن يعوُّد متفرجه - من كل الطبقات وفي جميع أنحاء العالم - على تكوين أحكام بشكل مستمر - لحظة التقاطهم للمشهد على الشاشة – حتى إن الراشد المتوسط بوسعه أن يضع الشخصيات والمشاهد في مواقف دون عون من أحد، ودون وجود «الحرفي الجيد» الذي يعينه بالشرح والإرشاد، إن الشك الدائم في الفضائل غير المسرحية بدأ الآن يفسح الطريق لفضائل أخرى، وهذه في الحقيقة أكثر ارتباطًا بالشكل المسرحي وأكثر دقة كذلك، لأننا إذا بدأنا بمسلمة أن خشبة المسرح هي خشبة مسرح، كان هذا يعنى أنها ليست مكانًا مناسبًا لقص قصة ممسرحة، أو قصيدة ممسرحة، أو محاضرة ممسرحة، أو حكاية ممسرحة، وهكذا فإن الكلمة التي تقال على الخشبة توجد - أو تفشل في أن توجد - حسب التوترات التي تخلقها الخشية، داخل الشروط التي توجد فيها هذه الخشبة، ويعبارة أخرى: رغم أن الكاتب الدرامي يضع في عمله حياته التي تتغذى بالحياة من حوله - فالخشبة العارية

ليست برجًا عاجيا – لكن الاختيارات التى يقوم بها والقيم التى يلاحظها إنما تكتسب قوتها حسب ماتستطيع أن تخلقه بلغة المسرح. ويمكن أن ترى هذه الأملثة كلما حاول كاتب – لاسباب أخلاقية أو سياسية – استخدام المسرحية بوصفها حامل الرسالة، ومهما كانت قيمة الرسالة، فإنها ستكون فعالة حسب القيم التى تنتمى للخشبة ذاتها، والكاتب اليوم يستطيع أن يخدع نفسه بسهولة إذا ظن أنه يستطيع أن يستخدم «الشكل التقليدي» كمجرد مركبة، كان هذا صحيحًا حين كانت الأشكال التقليدية لاتزال حية عند مشاهديها، أما اليوم فلم تعد هناك أى أشكال تقليدية يمكنها أن تستمر في الحياة، فحتى الكاتب الذي لايعنيه المسرح من حيث هو بل يعنيه فقط ما يود أن يقوله، سيجد عليه أن يبدأ من الجنور، أن يواجه مشكلة طبيعة التعبير الدرامي نفسه، وليس هناك مخرج – اللهم إلا لو كان مستعدًا لأن يستخدم مركبة متهالكة، لم تعد قادرة على أن تمضى به إلى حيث يريد، هكذا تلتقي مشكلة الكاتب الحقيقي ومشكلة المخرج التقاء اليد بالقفاز.

وحين أسمع مخرجًا يتحدث - ذرب اللسان - عن خدمة المؤلف وعن جعل المسرحية تتحدث بنفسها تستيقظ شكوكى على الفور، لأن هذا أصعب شيء على الإطلاق، وأنت إذا جعلت المسرحية تتحدث بنفسها فقد لايصدر عنها صوت بالمرة، وإذا أردت المسرحية أن تكون مسموعة فيجب أن تستحضر صوتها، وهذا يتطلب عددًا من الأعمال القصدية بحيث تكون النتيجة على قدر كبير من البساطة، وعلى أي حال فالبداية بطلب البساطة قد يكون أمرًا سلبيًا، قد يكون مجرد «زوغان» سهل من الخطوات المضبوطة نحو الإجابة البسيطة.

إن دور المخرج دور غريب، هو لا يطلب أن يكون إلهًا، لكن دوره يتضمن هذا، وهو يريد أن يكون معصومًا من الخطأ، لكن هناك مؤامرة غريزية من جانب الممثلين كى يدفعوه لأن يلعب دور الحكم، لأن الحكم مطلوب فى كل وقت. إن المضرج هو بمعنى من المعانى – أفاك دجال، دليل فى سواد الليل لا يعرف الأرض، وليس لديه

اختيار أخر، فلابد له أن يقود جماعته، وأن يتعلم الطريق كلما سار فيه، ويكمن الموت غالبًا حين لا يتعرف على هذا الموقف وتبزغ الآمال في الأفضل إذا كان هذا أسوأ ما يواجهه المخرج.

والموت يرجع بنا دائمًا إلى التكرار، فالمخرج المميت يستخدم صياغات قديمة ومناهج قديمة ونكات قديمة ومؤثرات قديمة، ويدايات محفوظة المشاهد ونهايات محفوظة لها، وهذا يسرى تمامًا على رفاقه المصممين ومؤلفى الموسيقى إذا لم يبدأوا في كل مرة بداية طازجة ويطرحوا السؤال الحقيقى والجدير بأن يطرح: لماذا تصميم الثياب أصلا ولماذا الموسيقى.. وما الهدف؟ والمخرج المميت هو الذى لا يدخل أى تحديات على الاستجابات المشروطة التى لابد أن يحتويها كل قسم من أقسام عمله.

منذ أكثر من نصف قرن على الأقل، أصبح من المسلم به أن المسرح وحدة، وأن كل عناصره يجب أن تتمازج وتتآلف، وأدى هذا الفهم إلى ظهور دور المخرج، غير أن هذه الوحدة كانت في معظم الأحيان وحدة خارجية، امتزاجًا خارجيا معقولاً من الأساليب بحيث لا تتصادم أو تتنافر، وحين نفكر كيف يمكن التعبير عن الوحدة الداخلية لعمل مركب، فإننا قد نجد العكس: أن تنافر العناصر الخارجية أمر جوهرى تمامًا، فإذا نحن مضينا خطوة أبعد، نحو الجمهور، والمجتمع الذي جاء منه هذا الجمهور، فقد نجد أن الوحدة الحقيقية لكل هذه العناصر تخدمها عوامل تبدو – حسب معايير أخرى – قبيحة ومتنافرة ومدمرة.

إن مجتمعًا مستقرًا ومنسجمًا قد لا يكون بحاجة - في مسرحه - إلا إلى البحث عن الوسائل التي تعكس وتؤكد استقراره وانسجامه، مثل هذه المسارح التي تميل إلى أن توحد الفنانين والجمهور في كلمة «نعم» واحدة متبادلة. لكن عالما متغيرًا ومشتتًا عليه أن يختار - في الغالب - بين المسرح الذي يقول «نعم» كاذبة زائفة، أو إثارة يبلغ من قوتها أنها تفتت جمهورها إلى «لاءات »كثيرة نابضة بالصدق والحياة.

ولقد علمتنى المحاضرة حول هذه الموضوعات الشيء الكثير، وأعرف أنه في هذه اللحظة سيقفز واحد من بين الجمهور ليسالني:

أ - هل أعتقد أن المسارح التي لا تحقق هذا المستوى الرفيع يجب أن تغلق أبوابها ؟ أو :

ب - هل أعتقد أنه شيء لا يليق أن يحاول الناس الاستمتاع بتسلية جيدة؟ ثم: ج- - وماذا عن الهواة؟

وتكون إجابتى فى العادة أننى لا أحب أبدًا أن أكون رقيبًا، أصادر شيئًا أو أفسد تسلية أحد، وأننى أقدر مسارح الريبرتوار تقديرًا كبيرًا، وأقدر كذلك تلك الجماعات فى كل أنحاء العالم التى تناضل ضد عقبات كثيرة من أجل الارتفاع بمستوى عملها، وأننى أحترم احترامًا كبيرًا حق الناس فى المتعة، وخاصة حق أى إنسان فى اللهو، وقد جئت شخصيًا إلى المسرح لدوافع حسية أو غير مسئولة معظم الأحيان. إن التسلية شيء طريف ومبهج، لكن أسئلتى لا تزال قائمة عما إذا كانوا يشعرون – على وجه العموم – بأن المسارح تقدم إليهم ما يتوقعون أو ما يريدون .

لست ضد التبديد بوجه خاص، غير أن من المثير للرثاء ألا يعرف إنسان ما يبدده، وبعض السيدات العجائز اعتدن أن يستخدمن الجنيهات لتحديد الصفحات في الكتب. وليس هذا عملا أخرق إلا لمن كانت منهن سريعة النسيان.

إن مشكلة المسرح الميت هي كمشكلة الشخص البليد ثقيل الظل، له رأس وقلب ونراعان وساقان، وعادة له أيضًا أسرة وأصدقاء، بل وقد يكون له بعض المعجبين، لكننا نضيق به حين نلقاه وحين نراه نأسف لأنه - على نحو ما - في قاع إمكانياته وليس في قمتها، ونحن حين نقول عن شيء إنه مميت، لا نعني أنه ميت، نعني شيئًا نشطًا بشكل يدعو إلى الكابة، وهو - لهذا السبب نفسه - قادر على التغير، والخطوة الأولى نحو التغير هي مواجهة الحقيقة البسيطة المؤلة وهي أن معظم ما يقدم اليوم باسم المسرح وفي كل أنحاء العالم - ليس سوى تزييف لكلمة كانت يومًا حافلة بالمعنى. حرب ونضال أم أمن وسلام؟ لازالت عربة الموسيقيين العتيقة الضخمة تدرج

على الطريق، حاملة آثار كل فنان إلى كوم النفايات الذى لا ينى عن الارتفاع. المسارح والممثلون والنقاد والجمهور كلهم معشقون فى آلة واحدة، قد تصر وتئز لكنها لا تتوقف أبدًا. ثمة موسم جديد على الأبواب، ونحن مشغولون لا نتوقف لنسأل السؤال الخطير الوحيد الذى ليمكن أن يكون مقياسًا لكل شيء فى هذا البناء: لماذا المسرح أصلاً؟ لأى شيء؟ هل هى مفارقة تاريخية؟ أهو أثر بال متخلف يجب أن يحال إلى التقاعد مثل نصب تذكارى قديم؟ أو زى طريف عتيق؟ لماذا نصفق ونستحسن.. ولأى شيء؟ هل لخشبة المسرح مكان حقيقى فى حياتنا؟ أية وظيفة يمكن أن تؤديها؟ ماذا يمكنها أن تستكشف؟ ما خصائصها وما سماتها الخاصة؟

في المكسيك، وقبل اختراع العجلة، كان على جماعات العبيد أن تحمل الأحجار الضخمة عبر الغابة ثم تصعد بها الجبل، في حين كان أطفالهم يدفعون الدمى واللعب على بكرات صغيرة، لقد صنع العبيد البكرات لأطفالهم، لكنهم ظلوا قرونًا عدة لا يستطيعون إدراك العلاقة. حين يلعب ممثلون مجيدون أدوارهم في كوميديات رديئة أو في أعمال موسيقية من الدرجة الثانية، وحين يستحسن الجمهور الكلاسيكيات اللامبالية لأنه يستمتع فقط بتصميم الثياب أو طريقة تغيير المناظر أو حتى جمال الممثلة الأولى، فلا شيء خطأ في هذا لكن.. هل لاحظوا أي شيء تحت الدمية التي يجرونها بالخيوط؟ إنها هي العجلة!

## المسرح المقدس

إننى أسميه المسرح المقدس طلبًا للاختصار، لكنه يمكن أن يسمى مسرح جعل ما هو غير مرئى مرئيًا، وفكرة أن خشبة المسرح مكان يبدو فوقه ما هو غير مرئى أن معظم جوانب الحياة تفر من حواسنا، ومن أصدق التفسيرات الفنون المختلفة أنها تتحدث عن طريق أنماط نبدأ نحن فى التعرف عليها فقط حين تعبر عن نفسها كإيقاعات أو أشكال، ونحن نلاحظ أن سلوك الناس والجماعات والتاريخ إنما يخضع لمثل هذه الأنماط المترددة. فنحن نسمع الأبواق تحطم جدران المبنى، فنعرف أن ثمة شيئًا سحريًا اسمه الموسيقى صادرًا عن أولئك الرجال بسترات بيض وربطات عنق يعزفون ويتمايلون ويصخبون، ورغم سخف الآلات التى تصدر عنها، فإنه من خلال ما والاتهم المتجهمة إنما يتحولون عن طريق فن يتملكهم، ونحن قد نمارس طقسًا لعبادة شخصية العازف لكننا نعى أنه ليس هو الذى يصنع الموسيقى، لكن الموسيقى هى التى تصنعه، وإذا كان العازف مسترخيًا ومفتوحًا ومندمجًا مع أنغامه، فإن ما هو هو غير مرئى سيتملكه، ومن خلاله سيبلغنا نحن.

وهذه هى الفكرة، أن الحلم الحقيقى وراء مُثُل المسرح المميت الزائفة. هذا ما يعنيه ويتذكره أولئك الحساسون الجادون حين يستخدمون كلمات كبيرة مائعة مثل النبل والجمال والشعر، كلمات أود أن أعيد اختبارها بالنظر إلى الكيفية الخاصة التى توحى بها. إن المسرح هو الساحة الوحيدة الباقية التى لازالت المثالية فيها قضية مطروحة، وأعداد غفيرة من الجمهور في كل أنحاء العالم سيجيبون بالإيجاب – من خلال خبراتهم الخاصة – بأنهم قد رأوا وجه الشيء غير المرئى عن طريق تجربة على

الخشبة تتجاوز خبرتهم بالحياة وتتخطاها. سيذكرون أن «أوديب» أو «بيرنيكا» أو «هاملت» أو «الشقيقات الثلاث» قدمت بجمال وحب، فأشعلت أرواحهم ومنحتهم ذكرى شيء لا يعرفونه في رتابة حياتهم اليومية وابتذالها، وهم حين يوجهون اللوم المسرح المعاصر لما يحويه من قذارات المطابخ وصور القسوة، فإن هذا - بصدق - ما يحاولون أن يقولوه. إنهم يذكرون المسرح الرومانسي أثناء سنوات الحرب، مسرح الألوان والأصوات، مسرح الموسيقي والحركة، وكيف جاء كالماء البارد في ظمأ الحياة القاسية، في ذلك الوقت كان يقال إنه هروب، رغم أن الكلمة لم تكن دقيقة تمامًا، كان بالفعل هروبًا لكنه كان ذكري باقية كذلك، مثل عصفور في زنزانة سجن، وحين انتهت الحرب ناضل المسرح من جديد نضالاً شرساً كي يجد القيم نفسها.

كانت لسرح نهاية الأربعينيات أمجاده العظيمة: كان مسرح جوفيه وبيرار، وجان لوى بارو، وفي الباليه كان هناك كلافيه: «دون جوان» و«امفتريون» وبعث جون جيلجوود لسرحيتي «أهمية أن تكون جادا» و«بير جينيت» على الأوادفيك، وأعمال أوليفيه: «أوديب» و«ريتشارد الثالث» و«السيدة لا تحترق» و«فينوس موضع ملاحظة». ماسين في الكوفنت جاردن تحت قفص الطيور في «القبعة ذات الأركان الثلاثة»، تمامًا كما كان منذ خمسين عامًا مضت، كان هذا كله مسرح اللون والحركة، مسرح النسيج الطريف، والظلال، والكلمات التي تتعدد مراكزها لكنها تنتظم كحلقات في سلسلة، والتنفيذ البارع المتقن، والأضواء وكل صور الدهشة والأسطورة، كان مسرح أوروبا التي تقصيفها القنابل كل يوم، ويبدو أنها قد اجتمعت على هدف واحد: الرجوع الذكريات الجمال في الماضي.

كنت أسير في ساحة في هامبورج بعد ظهر يوم من ١٩٤٦، وكان الضباب الرمادي المعتم الذي يملأ النفس بالكأبة يلف البغايا اليائسات المشوهات، بعضهن يستند إلى عكاكيز، أنوفهن زرقاء وخدودهن شاحبة، ثم رأيت حشدًا من الأطفال يندفع مستثارًا نحو باب ملهى ليلى، فتبعتهم على الفور. على الخشبة كانت السماء صافية الزرقة، وعلى المسرح اثنان من المهرجين في ثياب رثة موشاة بالترتر اللامع يركبان سحابة مرسومة في طريقهما القاء ملكة السماء، سأل أحدهما: «وماذا سنطلب منها؟»

أجاب الثانى: «طعام الغداء» وصاح الأطفال مهللين، «وماذا سنطلب للغداء» «دجاج ولحم و...» وبدأ المهرج يعدد أصناف الطعام التى لا يمكن الحصول عليها، وتحول التهليل والصخب إلى هدوء، واستقر الهدوء ليصبح صمتا مسرحيا صادقًا. لقد تحولت الصورة إلى حقيقة، تلبية لاحتياج، إلى شىء لا يمكن الحصول عليه.

فى الصدفة المحترقة لأويرا هامبورج – الخشبة نفسها فقط هى التى نجت من الاحتراق – تجمع الجمهور، وأمام مشهد معد من صفائح رقيقة ووراء هم الجدار الاسود المتفحم، تناثر المغنون فوق وتحت ليقدموا «حلاق إشبيلية» لأن شيئًا لا يستطيع أن يوقفهم عن هذا العمل فى علية رقيقة تكوم أكثر من خمسين شخصًا، وفى البوصات القليلة المتبقية من الساحة كان ثمة حفنة من أعظم الممتلين قد قررت أن تواصل ممارسة فنها. وفى دسلدورف المدمرة استطاعت مسرحية رديئة Offenbach عن المهربين وقطاع الطرق أن تملأ المسرح بالبهجة، لم يكن ثمة شيء ليناقش أو شيء ليحلل، ففى ألمانيا ذلك الشتاء – كما كان الأمر فى لندن قبلها بعدة سنوات – كان المسرح يستجيب للجوع، ماذا كان هذا الجوع؟ هل كان جوعًا للشيء غير المرئي، جوعًا لحقيقة أعمق من امتلاء شكل الواقع اليومي؟ أم كان جوعًا للأشياء المفتقدة فى الحياة، جوعًا لحوائل دون الواقع؟ إن هذا سؤال مهم فى الحقيقة لأن كثيرين يعتقدون الحياة، جوعًا لحوائل دون الواقع؟ إن هذا سؤال مهم فى الحقيقة لأن كثيرين يعتقدون أنه كان لذا، فى ماضينا هذا القريب، مسرح له قيم معينة ومهارات معينة وفنون معينة وأننا – على نحو غشوم أو مستهتر – قد نحيناه جانبًا أو قضينا عليه.

يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن يخدعنا الحنين إلى الماضى، فأفضل أعمال المسرح الرومانتيكى، والمتعة المتحضرة للأوبرا والباليه كانت – على أى حال – إنقاصاً ضخماً من قيمة فن كان في الأصل فنا مقدساً فعبر القرون تحولت الطقوس الأورفية إلى عروض جالا، لقد تم غش النبيذ قطرة بعد قطرة، ببطء ودون أن يدرك ذلك أحد.

كانت الستارة دائمًا أعظم رموز مدرسة كاملة في المسرح -الستارة الحمراء وأضواء قاعدة الخشبة وفكرة أننا جميعًا ارتددنا أطفالاً من جديد، والسحر والحنين للماضي، كل هذا كان أجزاء من كل واحد. قضى جوردون كريج حياته يحول دون

مسرح الوهم، ولكن أثمن ذكرياته كانت أشجارًا مرسومة أو غابات مرسومة، وكانت عيناه تتألقان حين يصف تأثير مشاهدة تلك tromped,ail لكن جاء اليوم الذي أصبحت فيه الستارة الحمراء نفسها تخفى وراءها الدهشة، حين لم نعد بحاجة – أو لم نعد نريد – أن نرتد أطفالاً، وحين استسلم السحر الخشن إلى نوق عام أكثر نعومة واختلاطًا، عندئذ جذبت الستار إلى أسقل، وأزيحت أضواء قاعدة الخشبة.

ونحن لازلنا نود - بكل تأكيد - أن نمسك - في فنوننا - بالتبارات غير المرئية التي تسيطر على حياتنا، لكن رؤيتنا الآن قد أصبحت عند الطرف المعتم من ألوان الطيف. الأن أصبح مسرح إثارة الشك، والاستفزاز، والمتاعب ، والفزع أكثر صدقًا من المسرح ذي الهدف النبيل، وحتى إذا كانت للمسرح - في أصوله - طقوس استطاعت تجسيد ما هو غير مرئي، فيجب ألا ننسى أن هذه الطقوس – فيما عدا بعض أشكال المسرح الشرقي - إما تلاشت أو بقيت في حالة رثة ومهلهلة. إن رؤية باخ ظلت باقية ويقيقة نتيجة صحة نوبه الموسيقية ويقتها، ونحن في «فيرا أنجيلكو» نشهد تجسيدًا حقيقيًا، أما نحن إذا حاولنا مثل هذا اليوم.. فأين نجد مصادرنا؟ في كوفنتري - على سبيل المثال – أقيمت كاتدرائية جديدة على أفضل المواصفات المكنة لتحقيق هدف نبيل، وتجمع عدد من الفنانين الصادقين المخلصين، «أفضل الفنانين» كما يقال في محاولة لتقديم احتفال متحضر بالله والإنسان والثقافة والحياة عن طريق فعل جماعي. هنا مبنى جديد، وأفكار طيبة، وأشغال زجاجية جميلة، الطقس وحده هو الذي كان باليًّا ومبتذلاً، فتلك الترانيم القديمة والحديثة – التي ريما بدت جذابة في كنيسة ريفية صغيرة - والإصحاحات المكتوبة على الجدار، وبلك الثياب الكهنوتية والمواعظ، كلها بدت غير ذات كفاية هنا على نحو محزن، فالمكان الجديد يصرخ مطالبًا باحتفال جديد، غير أن الاحتفال الجديد هو الذي كان يجب أن بأتي أولا بطبيعة الحال، لأن الاحتفال - بكل ما يعنيه - هو الذي يجب أن يحدد شكل البناء، كما كان الأمر حين بنيت كل المساجد والكاتدرائيات والمعابد العظيمة. إن الإرادة الطيبة والإخلاص والتوقير والإيمان بالثقافة لا يكفى، والشكل الخارجي يكتسب أهميته إذا اكتسب الاحتفال نفسه أهمية مساوية. ومن الذي يستطيع أن يعزف النغمة الصحيحة الآن؟ ونحن اليوم -

بالطبع وكما كان الأمر فى كل العصور – بحاجة لأن نجعل على خشبة المسرح طقوساً حقيقية، لكن الطقوس التى يمكن أن تجعل خبرة الذهاب المسرح خبرة تثير حياتنا لابد لها من أشكال حقيقية أيضًا، هذا شيء ليس فى متناول أيدينا، وليس بوسع المؤتمرات والتوصيات أن تجعله فى طريقنا.

يبحث المثل عبنًا عن صوت لتقليد مندش، وفي حاشيته يسير الناقد والجمهور، لقد فقدنا كل حس بالطقوس والاحتفالات – حتى ما كان مرتبطًا منها بميلاد المسيح أو أعياد الميلاد الخاصة أو الجنازات – لكن الكلمات بقيت معنا، وبقيت الدوافع تثير أعماقنا، فنحس بأنه يجب أن تكون لنا طقوسنا، وبأننا يجب أن نعمل «شيئًا» كي نجدها، وبلوم الفنانين لأنهم لم «يجدوها» لنا، على هذا فالفنان يحاول أحيانًا أن يجد هذه الطقوس دون مصدر سوى خياله، فيروح يقلد الأشكال الخارجية للاحتفالات وثنية أو باروكية – ويضيف إليها – لسوء الحظ – زركشاته وزخارفه، ونادرًا ما تكون النتيجة مقنعة، وبعد سنوات وسنوات من التقليد الذي يزداد ضعفًا ووهنًا نجد أنفسنا الآن نرفض فكرة المسرح المقدس نفسها. ليس خطأ المقدس أنه أصبح سلاحًا من أسلحة الطبقة الوسطى لتنشئة الأطفال تنشئة طيبة.

حين ذهبت إلى ستراتفورد – للمرة الأولى في ١٩٤٥ – كانت كل قيمة يمكن تصورها مدفونة في قبر من العواطفية «السنتمنتالية» الميتة والجدارة الراضية عن نفسها – لون من التقليد يلقى قبول المدنية والمدارس والصحافة إلى أبعد الحدود. كان الأمر بحاجة اجسارة سيد غير عادى متقدم في العمر هو سير بارى جاكسون كي يلقى بكل هذا من النافذة وأن يفتح باب البحث الحقيقي عن قيم حقيقية ممكنة من جديد. وفي ستراتفورد أيضًا بعدها بسنوات في المثدبة الرسمية للاحتفال بأربعمائة عام على مولد شكسبير رأيت مثالا نموذجيا للاختلاف بين ما هو الطقس وما يمكن أن يكون، كان ثمة إحساس بأن الاحتفال بمولد شكسبير يجب أن يكون احتفالا طقسيًا والشكل الوحيد للاحتفال الذي يمكن لأي أن يتذكره على نحو غائم هو شكل الوليمة، الكن الوليمة اليوم تعنى قائمة من الناس مختارين بعناية من موسوعة «من هو …» يجلسون حول مائدة مستديرة كموائد الأمير فيليب، يأكلون اللحوم وأسماك السالون

المدخنة، وينحني السفراء أحدهم للآخر، وهم يتبادلون نبيذ الطقس الأحمر، وكنت أثرثر مع عضو البرلمان عن الدائرة، ثم ألقى أحدهم خطابًا رسميا ونحن ننصت بأدب، ثم نهضنا وقوفًا كي نشرب نخب وليم شكسبير، ولحظة تقارعت الكئوس، ولوهلة لا تتجاوز جزءًا من الثانية، وخلال الوعى المشترك لكل واحد من الحاضرين، فجأة تركز وعى الجميع حول الشيء نفسه: عبرت فكرة أنه منذ أربعمائة سنة، كان هذا الرحل موجودًا، وأن هذا هو السبب الذي اجتمعنا من أجله، وعمق الصمت لحظة واحدة، كانت ثمة لمسة معنى، وبعد لحظة أخرى أبعدت هذه اللمسة ومضت إلى النسيان. إذا كنا نفهم عن الطقس شيئًا أكثر من هذا لتحتم أن يكون الطقس الاحتفالي بمثل هذا الفرد الذي ندين له بالكثير مقصودًا وليس عارضًا، كان بجب أن يكون في قوة مسرحياته، وفي قدرتها على تحدى النسيان. لكننا - على أي حال - لا نعرف كيف نحتفل، لأننا لا نعرف بم نحتفل، كل ما نعرفه هو الحاصل النهائي: نعرف وبود أن نشعر ونبدو أننا نحتفل عن طريق إزجاء المديح والإطراء، وهنا بالضبط مقتلنا، فنحن ننسى أن هناك ذروتين ممكنتين التجرية المسرحية: هناك ذروة الاحتفال التي تتفجر مشاركتنا فيها متخذة شكل الهتاف والتهليل وصبيحات الاستحسان وتصفيق الأيدي، وغيرها، وعلى الطرف الآخر من البعد نفسه ذروة الصمت، شكل أخر من التعرف والإسهام في خبرة مشتركة، لقد نسينا الصمت إلى أبعد الحدود، حتى أنه أصبح يربكنا ويحيرنا ونحن نصفق بأيدينا على نحو ألى لأننا لا نعرف شيئًا أخر نفعله، ولا نعى أن الصمت أيضًا مسموح به، وأنه أيضًا شيء مناسب.

فقط حين يصل الطقس إلى مستوانا نصبح مهيئين للمشاركة فيه، وليست كل موسيقى «البوب» سوى سلاسل من الطقوس المتاحة لنا، كذلك إنجازات بيتر هال الواسعة والغنية في دائرة عمله حول «حرب الوردثين» عن شكسبير، القائمة على الاغتيال والسياسة والمؤامرة والحرب، ومسرحية دافيد رودكين المحيرة «بعد هبوط الليل» هي طقس عن الموت، «وقصة الحي الغربي» طقس عن العنف في المدينة، ويخلق جان جينيه طقوس العقم والانحطاط. حين قمت بجولة في أرجاء أوروبا مع عرض «تيتوس أندرونيكوس»، مسً هذا العمل الغامض من أعمال شكسبير جمهوره مستًا

مباشرًا لأننا كنا قد جعلنا فيه طقسًا حول سفك الدم رأى الجمهور أنه حقيقى، وهذا يقودنا إلى قلب الجدل الذى تفجر في لندن حول ما أطق عليه «المسرحيات القذرة» كانت الشكوى هي أن المسرح الآن أصبح منغمسًا في البؤس والتعاسة، وأما في أعمال شكسبير وفي الفن الكلاسيكي العظيم، فإن العين تتطلع دائمًا نحو النجوم، وفي شعائر الشتاء تكمن بذرة الإحساس بشعائر الربيع. وأعتقد أن هذا صحيح، وبمعنى من المعاني فإنني أتفق كل الاتفاق مع معارضينا، لكنني لا أتفق معهم حين أرى ما يقترحون. إنهم لا يبحثون عن مسرح مقدس، وهم لا يتحدثون عن مسرح معجزات. أنهم يتحدثون عن المسرحيات الأليفة المروضة باعتبارها «الأسمى»، فالأسمى عندهم هو «الألطف»، وأن تكون نبيلا عندهم يعني أن تكون أكثر رقة، لكننا للأسف لا نستطيع أن نأمر فيأتينا النبيذ من القبو، إنها تصدر – شئنا أم أبينا – عن مصدر معين، وإذا نحن زعمنا أن لدينا مثل هذا المصدر فنحن نخدع أنفسنا بصورة مقلدة ورثة وعفنة. أما إذا اعترفنا بقدر ابتعادنا عن أي شيء لله علاقة بالمسرح المقدس لاستطعنا أن نستبعد – مرة وإلى الأبد – الحلم بأن المسرح المعدد. اللطيف يمكن أن يعود في لمح البصر إذا بذات قلة من الناس الطيبين مزيدًا من الجهد.

ونحن اليوم – أكثر من أى وقت مضى – تواقون إلى خبرة تتخطى ما هو رتيب ومضجر، بعضهم يلتمسها فى موسيقى الجاز أو الموسيقى الكلاسيكية أو الماريوانا أو عقار إل . إس . دى . أما فى المسرح فإننا ننئى عما هو مقدس لأننا لا نعرف أنه يمكن أن يوجد، نعرف فقط أن ما يسمى بالمقدس قد هجرنا وتخلى عنا، ونحن ننئى كذلك عما هو شاعرى لأننا نعرف أن ما هو شاعرى قد هجرنا وتخلى عنا، ومحاولات كذلك عما هو شاعرى لأننا نعرف أن ما هو شاعرى قد هجرنا وتخلى عنا، ومحاولات إحياء الدراما الشعرية تؤدى – أغلب الأحيان – إلى شيء مذق الطعم أو شيء غامض. لقدأصبح الشعر مصطلحًا بلا معنى، وارتباطه بموسيقى الكلمة وبالأصوات الجميلة هو أثر متلكئ عن تراث تنيسون الذي يلتف – بطريقة ما – حول شكسبير، حتى لقد قام لدينا الارتباط بفكرة أن مسرحية الشعر هى شيء في منتصف الطريق بين مسرحية النثر والأوبرا، فلا هي تقال ولا هي تغنى، لكنها رغم ذلك مشحونة أكثر من النثر، وهي أرفع من حيث المقيمة الأخلاقية.

إن قيم البرجوازية قد دمرت كل أشكال الفن المقدس غير أن مثل هذه الملاحظة لا تفيدنا في قضيتنا. فمن الحماقة أن نشمئز من الأشكال البرجوازية كي نتحول إلى الاشمئزاز من احتياجات مشتركة بين الناس جميعًا، إذا كانت ثمة حاجة التواصل الحقيقي مع الشيء المقدس غير المرئي عن طريق المسرح فيجب إذن أن نعيد فحص كل الوسائل المتاحة.

يوجه إلى الاتهام أحيانًا بأننى أسعى إلى القضاء على الكلمة المنطوقة، والحقيقة أن فى هذا الاتهام السخيف شيئًا من المعنى. فمن الواضح أن لغتنا -- التى تختلط باللهجة الأمريكية -- هى فى تغير دائم، وأنها لا تكاد تثرى أو تغتنى، ورغم ذلك يبدو أن الكلمة لم تصبح أداة للدرامى كما كانت يومًا ما، هل هذا لأننا نعيش فى عصر من الصور؟ بل هل هذا لأننا يجب أن نمر بفترة من التشبع والإتخام بالصورة حتى تنشأ الحاجة للغة من جديد؟ هذا محتمل جدًا لأن كتاب اليوم يبدون عاجزين عن أن يجعلوا الأفكار والصور تتصادم وتتصارع عن طريق الكلمات ذات القوة التى تنتمى للعصر الإليزابيثى، لقد كتب بريشت - أكثر الكتاب المحدثين تأثيرًا - نصوصًا مليئة وثرية، لكن الإقناع الحقيقي لمسرحياته شيء لا يمكن أن يفصل عن تخيلة لإخراجها، وفي البرية ارتفاع صوت نبى، يصرخ محتجًا على عقم المسرح قبل الحرب في فرنسا وكتب العبقرى المتألق أنتونين أرتو عدة كراسات اعتمد فيها على خياله وحدسه ليصف مسرحًا جديدًا - مسرحًا مقدسًا، يتحدث فيه مركزه المتفجر عن طريق تلك الأشكال الوثيقة الصلة به، مسرح كالطاعون، يعمل من خلال التسمم والعدوى، التشابه والسحر، مسرح تكون فيه المسرحية، الحدث المسرحي نفسه. بديلاً عن النص.

مل مناك لغة أخرى عند المؤلف في دقة لغة الكلمات؟ مل مناك لغة للأفعال، لغة للأصوات – لغة الكلمة – كجزء من – الحركة، الكلمة ككذبة، الكلمة كمحاكاة ساخرة، الكلمة كابتذال تافه، الكلمة كتناقض، الكلمة – الصدمة أن الكلمة – الصرخة؟ مل إذا نحن تحدثنا عما هو أكثر من الكلمات، وإذا كان الشعر يعنى ما يحشد أكثر ويتغلغل أعمق ... فهل تكمن هذه اللغة هنا؟ لقد قدنا – تشاراس موروتز وأنا – جماعة في

مسرح «الرويال شكسبير» أسميناها «مسرح القسوة» كى نفحص مثل هذه المسائل ونحاول أن نتعلم الأنفسنا ماذا يمكن أن يكون المسرح المقدس.

كان اسم الجماعة يشى بالولاء لآرتو، لكننا لم نكن نعنى أننا سنحاول إعادة بناء مسرح أرتو فكل من يود أن يعرف ماذا يعنى «مسرح القسوة» يجب أن يحال مباشرة إلى كتابات آرتو، وقد استخدمنا عنوان أرتو الصادم كى نغطى تجاربنا وكثير منها أثارتها مباشرة أفكار آرتو، رغم وجود تجارب كثيرة بعيدة كل البعد عما كان يتصوره. إننا لم نبدأ من المركز الملتهب، بل بدأنا ببساطة من حواف الدائرة.

أوقفنا أمامنا أحد الممثلين، وطلبنا إليه أن يتخيل موقفًا دراميًا لا يتضمن أى فعل فيزيقى، ثم حاولنا نحن جميعًا أن نتفهم الحالة التى كان عليها الممثل، وهذا مستحيل بالطبع، وبتك كانت النقطة الأساسية فى هذا التدريب، ثم جاءت المرحلة الثانية أن نكتشف الحد الأدنى الذى هو بحاجة إليه كى يكون مفهومًا.. هل هو صوت، حركة، إيقاع؟ وهل يمكن إبدال أى من هذه بالأخرى، أم أن لكل قوتها الخاصة وحدودها الخاصة؟ هكذا كنا نعمل فى ظل شروط قاسية مفروضة فعلى الممثل أن يتواصل مع فكره – ولابد أن تكون البداية فكرة أو رغبة يسقطها – لكن ليس له إلا أن يحرك إصبعا واحدًا، أو يصدر نغمة صوتية واحدة، أو يطلق صرخة، أو يستخدم الصفارة التى فى متناول يده.

يجلس المثل في طرف الحجرة، مواجهًا الجدار، وفي الطرف الآخر يجلس ممثل، ينظر إلى ظهر الأول، دون أن يسمح له بالحركة، ويجب على المثل الثاني أن يجعل الأول يطيع أوامره، وحين يدير المثل الأول ظهره، فليس أمام الثاني من طريقة لتوصيل رغباته سوى إصدار الأصوات، لأن الكلمات غير مسموح بها، إن هذا يبدو مستحيلاً، لكنه يمكن أن يحدث، إن الأمر يشبه عبور هاوية فوق حبل مشدود، والضرورة تمد صاحبها بقوى غريبة متفجرة، سمعت مرة عن امرأة استطاعت أن ترفع سيارة عن جسد طفلها بعد أن صدمته، وهو عمل بطولي يستحيل – تكنيكيا – أن تقوى عليه عضلاتها تحت أي شروط يمكن التنبؤ بها. وقد اعتادت لودميلابيتوف أن

تخطو إلى خشبة المسرح وقلبها يخفق على نحو كفيل - نظريًا - بأن يقتلها كل ليلة. في هذا التدريب كنا نلاحظ في أحيان كثيرة - بعض النتائج الظاهرية: صمت طويل، تركيز عميق، ممثل يظل يجرب في دائرة من الهمسات والقرقرات، حتى يقف الممثل الآخر ويقوم - بكل ثقة - بالفعل الذي في عقل الآخر.

كذلك كان هؤلاء المناون يجربون محاولة التواصل عن طريق النقر بالأصابع. إن المثل ببدأ من رغبة قوية في التعبير عن شيء ما، ومرة أخرى لا يسمح له إلا باستخدام أداة واحدة. إنه الإيقاع هذه المرة. وفي أحيان أخرى كان المثل يستخدم عينيه أو مؤخرة رأسه. وثمة تدريب مهم هو القتال بين جماعات، على كل أن تتلقى الضربة ثم تردها، وليس مسموحًا بالتلامس أو تحريك الرأس أو الذراعين أو القدمين. بكلمات أخرى كان المطلوب هو حركة الجذع في كل ما يمكن أن تتيحه الحركة: ليس هناك تلامس حقيقي، غير أن هناك قتالا حقيقيًا يجب الانغماس فيه انغماسًا فيزيقيًا وانفعاليًا ومواصلته، ويجب ألا ننظر إلى مثل هذه التدريبات على أنها لون من الألعاب الرياضية، فتحرير المقاومة العضلية هي مجرد نتيجة جانبية، كان الهدف دائمًا هو زيادة المقاومة - عن طريق تقديد البديل - ثم استخدام هذه المقاومة للصراع من أجل تعبير حقيقي. والمبدأ هو حك قضيبين أحدهما بالآخر، هذا الاحتكاك بين صلبين متنافرين بنتج عنه اشتعال النار، كما يمكن الوصول إلى أشكال أخرى من الاحتراق بالطريقة نفسها، وهكذا يجد المثل أنه كي ينقل معانيه غير المرئية لابد له من التركيز، ولابد له من الجسارة، ولابد له من وضوح الفكر، غير أن أكثر النتائج أهمية هي أن كل شيء كان يقوده بإلماح نحو نتيجة واحدة هي أنه بحاجة إلى الشكل: فلم يكن كافيًا أن ينفعل انفعالاً عميقًا، بل كان لابد من قفزة مبدعة يستطيع بها أن ينحت أو يصك شكلاً جديدًا يمكن أن يحتوى دوافعه وأن يعكسها وهذا، حقًا، ما يسمى «بالفعل» أو «الحدث»، ومن أكثر اللحظات طرافة أنه حدث أثناء تدريب كان يطلب فيه من كل عضو في الجماعة أن يمثل كطفل، وطبيعي أنهم راحوا - واحدًا بعد الآخر - «يقلدون» طفلاً، بأن ينحنوا أو يهتزوا أو يطلقوا الصرخات، وكانت النتيجة مربكة لحد مؤلم، بعد ذلك تقدم أطول أعضاء الفريق، وبون أن يلجأ لأى تغير فيزيقى على الإطلاق، وبون أن

يحاول تقليد كلمات الأطفال، نقل إلى كل الحاضرين فكرة أنه يود أن يحمله أحد . كيف؟ لا أستطيع أن أصف هذا، لقد حدث كتواصل مباشر. مع كل الحاضرين فقط، هذا ما تدعوه بعض المسارح سحرًا، وتدعوه بعضها علمًا، هو الشيء نفسه: فكرة غير مرئية تم عرضها بطريقة صحيحة.

وأنا أستخدم كلمة «عرضها» في هذا السياق لأن المثل حين يقوم بحركة أو إيماءة، فهو يخلق لنفسه من أعمق حاجاته، الشخص الآخر أيضًا في الوقت نفسه. ومن الصعب أن نفهم الفكرة الصحيحة عن المشاهد، فهو هناك وليس هناك، موضوع تجاهل وموضوع احتياج. فعمل المثل لا يمكن أن يكون الجمهور، رغم ذلك لابد من أن يكون لجمهور ما. إن الناظر شريك يجب أن ينسى وأن يظل في العقل دائمًا: الإيماءة جملة، تعبير، تواصل وإفصاح عن الوحدة، هي دائمًا ما أسماه آرتو إشارة وسط اللهب – رغم هذا فهي تعنى الاشتراك في الخبرة مادام الاتصال قد حدث.

وببطء كنا نتجه نحو لغات مختلفة بلا كلمات. كنا ناخذ حدثًا، شريحة من تجربة، ونجرى مختلف التدريبات عليها حتى تتحول لصور يمكن المشاركة فيها. كنا نشجع الممثلين على ألا يعتبروا أنفسهم في حالة ارتجال، بمعنى أن يسلموا أنفسهم تسليمًا عمى لدوافعهم العميقة فقط، بل أن يعتبروا أنفسهم فنانين مسئولين عن البحث والانتقاء من الأشكال، بحيث تصبح الإيماءة أو الصرخة بمثابة موضوع اكتشفه الفنان ويوسعه أن يعيد تشكيله. لقد جربنا وانتهينا إلى رفض اللغات التقليدية المتمثلة في الأقنعة واستخدام الملكياج، فلم يعد هذا ملائمًا. وقد جربنا الصمت، وبدأنا باستكشاف العلاقة بين الصمت والزمن الذي يستغرقه، وكنا بحاجة إلى جمهور يقف أمامه ممثل صامت. كي نرى الأزمان المختلفة في الطول والتي يستطيع فيها المثل أن يسيطر على جمهوره، ثم جربنا الطقس، من حيث هو أنماط متكررة، ورأينا كيف أنه يمكن أن يقدم المزيد من المعنى بسرعة ورشاقة أكثر من الكشف المنطقي للأحداث. كان هدفنا من كل التجارب – جيدة كانت أو سيئة، ناجحة أو خائبة، لا يهم – هدفًا واحدًا: هل يمكن جعل ما هو غير مرئي مرئيًا خلال حضور المؤدي؟

نحن نعلم أن العالم الذى يبدو لنا ليس سوى قشرة خارجية، تحت هذه القشرة مواد تغلى وتنصهر، يمكننا أن نراها إذا حدقنا داخل بركان. كيف يمكن أن نمتحن هذه الطاقة؟ درسنا تجارب ميير هواد البيو – ميكانيكية، وفيها كانت تؤدى مشاهد الحب والممثلون يتأرجحون، وفي أحد عروضنا ألقى هاملت بأوفيليا على سيقان المتفرجين حين كان هو يتأرجح فوق رءوسهم مدلى من حبل، كنا ننكر علم النفس، لكننا نحاول تهشيم تلك الحوائل المحكمة الفاصلة بين الإنسان الخاص والعالم، والإنسان الخارجي الذي تحكم سلوكه القواعد الفوتوغرافية للحياة اليومية، والذي يجلس ويقف لأنه يجب أن يقف، والإنسان الداخلي الذي لا يعبرعن شعره وفوضاه عادة إلا بالكلمات، ولقرون طويلة ظل الحديث غير الواقعي يلقي القبول على نطاق واسع، وكل أنواع الجمهور كانت تبتلع الاقتناع بأن الكلمات قادرة على أن تفعل الأعاجيب، ففي المونولوج – مثلاب يستطيع المرء أن يظل واقفًا مكانه لا يراوح. في حين تتراقص أفكاره وتتقافز حيث تشاء. إن الكلام الوثاب المحلق تقليد جيد.. ولكن هل يوجد سواه؟ حين يطير رجل فوق الجمهور معلقًا بحبل، فإن القريبين منه يصبحون عرضة للخطر، ودائرة المتفرجين الأمنة حين يقف هذا الرجل ليتكلم، ألقي بها الآن وسط الفوضي. في لحظة المخاطرة تلك، هل مكن أن بيدو لنا معني جديد؟

فى المسرحيات الطبيعية كان الكاتب يتحايل بحيث يبدو حواره طبيعيًا لكنه يكشف فى الوقت نفسه عما يريد أن يقول، ويشق كاتب مسرح العبث لنفسه ألفاظًا أخرى باستخدام اللغة استخدامًا لا منطقيًا، وبإدخال اللغو فى الحديث واللامعقولية فى السلوك، كأن يدخل نمر إلى الحجرة مثلا – لكن الزوجين لا يلحظانه ولا يئبهان به، فتظل الزوجة تتحدث، والزوج يرد على حديثها بأن يخلع سرواله، فى حين يدخل زوج وزوجة أخران طائرين من النافذة، إن مسرح العبث لا يبحث عما هو غير واقعى لأنه يستهدفه فى ذاته، لكنه يستخدمه كى يكشف أشياء معينة، فقد أحس بغياب الحقيقة فى تعاملات حياتنا اليومية ووجودها فيما يبدو متكلفًا أو بعيد الاحتمال، إلا المعادرة عن مثل هذا المنهج فى تناول العالم فإن مسرح العبث – كمدرسة معترف بها فى المسرح – قد وصل إلى طريق

مسدود، في الرواية التي تعتمد على النسيج وحده، وفي معظم أعمال الموسيقي العيانية 
- على سبيل المثال - يبدو عنصر المفاجئة هشًا سريع البلى، وسنواجه حقيقة أن 
المجال الذي تغطيه محدود جدًا أحيانًا. إن الخيال الذي يخترعه العقل أميل لأن يكون 
ضئيل القيمة، وطابع التحول والسوريالية في كثير من أعمال مسرح العبث لم يكن 
ليرضى آرتو أكثر مما كان يرضيه ضيق المسرحية السيكولوجية ومحدوديتها. إنه يريد 
المطلق في بحثه عن القداسة، كان يريد المسرح الذي يجب أن يكون مكانًا مقدسًا، كان 
يريد المسرح الذي تقوم على خدمته جماعة متفانية من المثلين والمخرجين تستطيع أن 
تبدع من طبيعتها الخاصة تتابعًا لا نهاية له من الصور العنيفة على الخشبة، وأن 
تخرج انفجارات قوية مباشرة المادة الإنسانية، بحيث لا يستطيع أحد أن يرتد مرة 
أخرى إلى مسرح العقدة والكلام، كان يريد من المسرح أن يحتوى ما هو محفوظ 
الحرب والجريمة، وكان يريد جمهورًا يسقط كل حيله الدفاعية، جمهورًا يسمح لنفسه 
بأن يصدم وأن يخترق وأن يروع وأن يغتصب، لأنه في الوقت نفسه سيمتلئ بطاقة 
جديدة قوية.

يبدو هذا شيئًا عظيمًا، لكنه مع ذلك يثير شكًا مزعجًا: فإلى أى حد يجعل المتفرج سلبيًا؟ كان أرتو يعتقد أن المسرح هو المكان الوحيد الذى نستطيع فيه أن نحرر ذواتنا من الأشكال المتعارف عليها والتى نحيا داخلها حياتنا اليومية، وهذا ما يجعل من المسرح مكانًا مقدسًا يمكن أن توجد فيه الحقيقة الأعظم، وهؤلاء الذين ينظرون إلى هذا القول بتشكك يتساءلون: إلى أى مدى تلقى هذه الحقيقة القبول والتصديق، وثانيًا: ما قيمة هذه التجربة؟ إن الطموح أو صرخة الميلاد قادرة على أن تشق طريقها رغم حوائط التعصب والتحيز لدى أى إنسان، وصرخة الأعماق قادرة – دون شك – على أن تبلغ الأعماق، لكن.. هل هذا الكشف، هذا التواصل مع ما هو مكبوت، تواصل مبدع أو قادر على أن يشفى؟ هل هو حقًا مقدس، أم أن أرتو – في انفعاله – يريد أن يعود بنا إلى عالم سفلى، بعيد عن النضال، بعيد عن النور؟ بالنسبة لفاجنر

ود. هـ. لورانس، أليس ثمة حتى رائحة فاشية في طقس إنكار العقل ؟ وهل يجب أن يكون طقس ما هو غير مرئى معاديًا للعقل؟ إنكارًا للعقل؟

وكما هو الشأن بالنسبة لكل الأنبياء، يجب أن نفصل بين النبى وتابعيه، إن آرتو لم يحقق مسرحه مطلقًا، وربما كانت قوة رؤيته إنما هى «الجزرة» المعلقة تحت أنوفنا لا يمكن أن نبلغها. إن آرتو نفسه كان يتحدث – يقينًا – عن أسلوب حياة كاملة، عن مسرح يصدر فيه نشاط المثل ونشاط المتفرج عن الاحتياج نفسه الملح القوى.

فى تطبيق أفكار أرتو خيائة له، خيانة لأن هذا التطبيق لا يستخدم سوى جانب من أفكاره فقط، وخيانة أيضًا لأن من الأيسر أن تطبق القواعد على عمل حفنة من الممثلين المجتهدين، لا على حياة هؤلاء المتفرجين المجهولين الذين تصادف أن دخلوا من باب المسرح.

كذلك يبدو من هذا التعبير المثير «مسرح القسوة» أننا نشق طريقنا نحو مسرح أكثر عنفًا وأقل عقلانية وأشد تطرفًا وأقل لفظية وأكثر خطورة. هناك بهجة فى الصدمات العنيفة، المشكلة الوحيدة بالنسبة الصدمات العنيفة هى أن تأثيرها يتناقص بالتدريج، فماذا بعد الصدمة؟ هنا العقبة غير المتوقعة. إنى أطلق مسدساً على الجمهود واقد فعلت هذا مرة – ولدة ثانية واحدة تتاح لى إمكانية التواصل معهم على نحو مختلف، ويجب أن أربط هذه الإمكانية بغاية أو هدف. وإلا، فبعد لحظة واحدة، سيرجع الجمهور إلى حيث كان: القصور الذاتى أعظم قوة نعرفها، إذا أنا عرضت ملاءة زرقاء لا شيء سوى اللون الأزرق، فإن الزرقة هنا تصبح مثيرًا مباشرًا يثير انفعالاً ما، وفي اللحظة التالية يشحب هذاالانطباع، فإذا عرضت لوبًا قرمزيا متوهجًا، سيثار انطباع مختلف، لكن ما لم يكن هناك من يستطيع أن يقتنص هذه اللحظة، ويعرف لماذا وكيف ولأى هدف يقتنصها، فمصيرها أيضًا إلى شحوب وزوال، المشكلة هى أن من اليسير على المرء أن يجد نفسه يطلق الطلقات الأولى دون أن تكون لدين أن م معرفة بما متؤدى إليه المعركة، ونظرة واحدة إلى الجمهور المتوسط كافية كى تزودنا برغبة ملحة ملحة

لا يمكن مقاومتها كى نهاجمه، أن نطلق النار أولاً ونطرح الأسئلة بعد ذلك. وهذا هو طريق مسرح الحادثة أو الواقعة.

إن مسرح الواقعة ابتكار قوى، فقد حطم بضرية واحدة كثيرًا من الأشكال والصيغ الميتة، مثل ندرة أبنية المسارح وزخرف الستائر التي لا بهجة فيها، والأدلاء الذين يرشدون المتفرجين إلى مقاعدهم، وغرفة المعاطف والقبعات، والبرنامج، والبار، إن الواقعة يمكن أن تقدم في أي مكان وأي زمان ولأي مدة، لا شيء مطلوب ولا شيء لا يجوز الاقتراب منه، وقد تكون الواقعة تلقائية، وقد تكون معدة من قبل ولها شكل محدد، قد تكون داعية إلى الفوضوية، وقد تكون كذلك قادرة على أن تشحن متفرجيها بطاقة عظيمة، ووراء الواقعة تلك الصبحة الثاقبة «أن استيقظول..»!، وقد استطاع فان جوخ أن يجعل أجيالاً متتابعة من المسافرين يرون إقليم «بروفنس» بعيون أخرى، ونظرية الواقعة تقوم على أن المتفرج يمكن دفعه في النهاية نحو منظور جديد بحيث يستيقظ وينتبه للحياة من حوله، وقد يبدو هذا شيئًا معقولًا. ففي الواقعة تمتزج تأثيرات الطقوس البوذية التي ترى أن الحقيقة كامنة في القلب، وأن سبيل الوصول إليها هو السيطرة على الذات «الزن» والفنون الشعبية «البوب» بحيث تقدم توليفة تتسق اتساقًا منطقيًا كاملاً مع أمريكا القرن العشرين. لكن كابة عروض الواقعة السيئة لا يمكن تقديرها إلا حين تراها ، أعط لطفل حافظة ألوان، واطلب إليه أن يمزج كل الألوان معًا، وستكون النتيجة في كل الأحوال هي هذا اللون الرمادي البني الموحل. إن الواقعة دائمًا هي عقل الطفل عند إنسان ما، ولا مفر من أن تعكس مستوى خالقها، وإذا كانت نتاج جماعة فلايد أن تعكس المسادر الداخلية لهذه الجماعة، هذا الشكل الحر يسجن غالبًا داخل قضبان الرموز الحوارية المتسلطة نفسها: الدقيق، فطائر الحليب بالبيض، شرائح الورق، اللبس والتعرى، واللبس والتعرى مرة أخرى، وتغيير الملابس، وصب الماء، وتدفق الماء، والقاء الماء، والمعانقة، والتلوي، والتبدرج، حتى إنك لتحس بأن الواقعة لو أصبحت نمط حياة، فإن الحياة الملة الرتبية الضجرة تبدى – بالمقارنة – واقعة مدهشة، وما أسهل أن تتحول الواقعة إلى سلسلة من الصدمات العنيفة تعقبها، لحظات انعتاق، يتمازجان تدريجيًا حتى يتم تحييد الصدمات التالية قبل حدوثها، أو أن

يؤدى شعار الذى يوقع الصدمة إلى تحويل الجمهور الذى يتلقاها إلى لون آخر من الجمهور الميت، يبدأ راغبًا، ثم يلقى الهجوم بلا مبالاة.

والحقيقة البسيطة هي أن الواقعة لم تقدم أكثر الأشكال يسرًا وسهولة، لكنها قدمت أكثرها دقة، حيث إن الصدمة والدهشة تؤديان إلى شحد ردود فعل المتفرج فهو يصبح فجأة منفتحًا أكثر، يقظًا أكثر، وتنبع الإمكانية والمسئولية عند المشاهد والمؤدى على السواء، بحب استخدام اللحظة، لكن كيف ولأي سبب؟ هنا نعود مرة أخرى السؤال – الحذر – ما الذي نبحث عنه من كل هذا؟ إن تجارب «الزن» التي تقوم على قاعدة افعل - هذا - أنت نفسك لا تلائمنا هنا، الواقعة مكنسة ذات كفاءة هائلة فهي قادرة على إزاحة كل الفضلات والبقايا، لكنها وهي تنظف الطريق يتردد الحوار القديم المعاد عن الخلاف حول الشكل ضد اللاتشكل، الحرية ضد النظام، وهو جدل قديم قدم فيتاغورث الذي أقام المعارضة لأول مرة بين مصطلحي المتناهى واللامتناهى، وقد يكون مناسبًا أن نستخدم شذرات من «الزن» كي نؤكد مبدأ أن الوجود ما هو إلا وجود، وأن كل مظهر يحوى شيئًا من كل شيء، وأن صفعة على الوجه أو قرصة للأنف أو فطيرة البيض والحليب هي كلها بوذا نفسه، والحقيقة أن كل الأديان تؤكد أن ما هو غير مرئى هو مرئى على الدوام. لكن هنا تمامًا يكمن المأزق: فالتعاليم الدينية - بما فيها الزن -تؤكد أن هذا المرئى - غير المرئى لا يرى على نحو ألى، إنه لا يرى إلا في ظل شروط معينة فقط، هذه الشروط ترتبط بحالات خاصة أو فهم خاص، وفي كل الأحوال فإن فهم رؤية غير المرئي هي رسالة حياة كاملة، والفن المقدس عون على ذلك ، من هنا نصل لتعريف المسرح المقدس: إن المسرح المقدس لا يصور ما هو غير مرئى فقط، لكنه أيضًا يقدم الشروط التي تجعل إدراكه ممكنًا، ويمكن أن ترتبط الواقعة. بكل هذا، لكن الضعف العالمي، في هذا اللون من المسرح أنه يرفض أن يفحص بعمق مشكلة الإدراك، وهو يعتقد أنه إذا صباح في جمهوره أن «استيقظوا» فهذا يكفي، أو لو قال لهم «عيشوا حياتكم» فقد بعث الحياة. لاشك في أننا بحاجة لشيء أكثر، لكن ما هو؟

كانت الواقعة في الأساس هادفة لأن تكون إبداع رسام، بدل الألوان والقماش، أو الفراء ونشارة الخشب، أو الموضوعات الجامدة، يستخدم البشر كي يقيم علاقات

وأشكالاً، ومثل الرسم فالواقعة هادفة من حيث هي موضوع جديد، تكوين جديد يأتي إلى العالم كي يضيف إلى ثراء العالم، ويضيف إلى الطبيعة، ويقف إلى جانب حياة كل يوم. ويرد أنصار مسرح الواقعة على هؤلاء الذين يرونه كثيبًا موحشًا بأن كل شيء يمكن أن يكون حسنا مثل أي شيء أخر، وإذا رأى البعض أنه «أسوأ» مما يراه البعض الآخر، فإن سبب هذا - كما يقولون - كامن في استجابات الجمهور وعيونهم المنهكة، وهؤلاء الذين يشاركون في الواقعة ويضرجون إثرها مصدومين أميل لأن ينظروا إلى ضجر الآخرين في غير مبالاة، فحقيقة المشاركة نفسها ترفع من إدراكهم وتزيده حدة، فالرجل الذي يلبس بدلة السهرة لحضور حفل في الأوبرا وهو يقول «إنني أحب أن أستمتع بالمناسبة» والشاب الهيبي الذي يلبس ثيابًا متأنقة ليحضر عرضًا والحادثة والواقعة إنما هي كلمات تتبادل معانيها، إن الأبنية تختلف، فالأوبرا قد صممت وأعدت وفق مبادئ تقليدية والعرض الخفيف يقدم المرة الأولى – والأخيرة حسب المصادفة والبيئة، لكن كلا منهما تجمع اجتماعي مصمم عن عمد ومعد سلفًا، يتطلب أن يكون غير مرئي كي يتخلل العادي ويخترقه ويبعث فيه الحياة. ونحن العاملين يتطلب أن يكون غير مرئي كي يتخلل العادي ويخترقه ويبعث فيه الحياة. ونحن العاملين بالمسرح مواجهون ضمنًا بتحد أن نمضي لملاقاة هذا الاحتياج.

وثمة كثيرون يحاولون المضى – كل بطريقته – لملاقاة التحدى – سأشير هنا ثلاثة منهم: هناك ميرس كننجهام، صادرًا عن مارثا جراهام، كون فرقة للباليه، تدريباتهم اليومية هى إعداد مستمر ومتواصل لصدمة الحرية، فالراقص التقليدى يدرب على أن يلاحظ ويتبع كل تفصيل من تفاصيل الحركة المحددة له، وهو قد درب جسده على الطاعة، والتكنيك خادمه، فهو بدل أن ينهمك فى أداء حركته، يترك الحركة تنساب فى صحبة وثيقة مع انسياب الموسيقى وراقصو ميرس كننجهام – وكلهم على درجة عالية من التدريب – يستخدمون النظام كى يصبحوا أكثر وعيًا بتلك التيارات الدقيقة المرهفة التى تتدفق داخل الحركة للمرة الأولى. ويمكنهم التكنيك من تتبع تلك التعليمات الدقيقة، متحررين من الحركات الخرقاء التى تصدر عن غير المدرب، وحين يرتجلون. تولد الأفكار وتتدفق بينهم، ولا تكرر نفسها أبدًا، بل هى فى حركة مستمرة،

وتتشكل لحظات التوقف، بحيث يمكن إدراك الإيقاعات إذا كانت منضبطة والنسب إذا كانت صحيحة، كل هذا تلقائى لكن ثمة نظام، ففى الصمت إمكانات كثيرة، الفوضى أو النظام، التشوش أو النمط، كل هذا كامن. ورؤية ما هو غير مرئى ذات طبيعة مقدسة، وحين يرقص ميرس كننجهام فهو يجاهد الوصول لفن مقدس.

وربما كانت كتابات صامويل بيكيت أكثر الكتابات في عصرنا حدة، وشخصيته ومسرحياته رموز بالمعنى الدقيق الكلمة، الرمز الزائف ناعم وغامض، والرمز الصادق خشن وواضح. ونحن حين نقول عن شيئًا إنه «رمـزى» فنحن نعنى عادة أنه شيء غامض على نحو كئيب، الرمز الحقيقي محدد، إنه الشكل الوحيد الذي يمكن أن تتخذه حقيقة معينة. فالرجلان الواقفان إلى جوار شجرة جرداء، والرجل الذي يسجل ما يقول على أشرطة، والرجلان المعزولان في البرج والمرأة المدفونة حتى جذعها في الرمل، والأبوان في صناديق القمامة، هذه كلها ابتكارات خالصة، صور طازجة محددة تحديدًا دقيقًا، تقف على خشبة المسرح بوصفها موضوعات. إنها وسائل مسرحية والناس يبتسمون لها، لكنهم يظلون مشدودين إليهم، هم بروفة الناقد. وإن نبلغ شيئًا إذا توقعنا أن يقال لنا ماذا تعنى، لكن كلا منهم على علاقة بنا. نحن لانستطيع أن نكرها وإذا تقبلنا ذلك، سيفتح الرمز في داخلنا عالما رائعًا حافلاً بالدهشة.

إنما لهذا نعتبر مسرحيات بيكيت القاتمة مسرحيات مضيئة، من حيث إن الموضوع اليائس يقف شاهدًا على ضراوة الرغبة في الشهادة على الحقيقة. إن بيكيت لا يقول «لا» راضيًا مقتنعًا لكنه يصوغ «لاءه» القاسية من التوق العظيم إلى «نعم»، من هنا يصبح اليأس عنده هو الصورة السالبة، نستطيع عن طريقها أن نحدد أبعاد الصورة الموجبة.

وثمة طريقان الحديث عن الشرط الإنسانى: ثمة عملية إثارة الأمل، عن طريقها نكشف كل عناصر الإيجاب فى الحياة، وثمة الرؤية الأمينة. وعن طريقها يقدم الفنان شهادته لما رأه – أيًا ما كان الذى رأه، تقوم الطريقة الأولى على الكشف، إنها لا يمكن إخراجها عن طريق الرغبة المقدسة. الثانية تعتمد على الأمانة، ولا يجب أن تحجبها الرغبات المقدسة.

وهذا الفرق هو ما عبر عنه بيكيت تعبيراً تامًا في «الأيام السعيدة». فتفاؤل المرأة المدفونة في الأرض ليس فضيلة، لكنه هو يعميها عن رؤية حقيقة وضعها، إنها تلمح شرطها في ومضات نادرة، لكنها تنحي عنها تلك الومضات بهذا الابتهاج المتفائل، وتأثير بيكيت على بعض جمهوره يشبه تمامًا تأثير هذا الموقف على شخصيته الرئيسة، فالجمهور يتململ ويتلوى ويتثاءب وينصرف أو يخترع ويؤكد كل أشكال الشكاوى المتخيلة كحيلة لإبعاد الحقيقة المقلقة، ومن المحزن أن تكون الرغبة في التفاؤل التي يشترك فيها كتاب كثيرون هي التي تحول بينهم وبين أن يجدوا الأمل، ونحن حين نهاجم بيكيت لتشاؤمه، فإنما نحن هم، شخصيات بيكيت أوقعت بنا في موقف «بيكيتي» نمونجي، لكننا حين نقبل قضية بيكيت كما هي فسيتحول كل شيء فجأة. وهناك – بعد – جمهور من نوع آخر، جمهور بيكيت، إنهم موجودون في كل بلد، وهم الذين لا يقيمون موانع ثقافية، هؤلاء الذين لا يبذاون جهودًا مضنية لتحليل الرسالة، هذا الجمهور يضحك ويصرخ، وهو في النهاية يحتفل مع بيكيت، هذا الجمهور ينصرف بعد مسرحيات بيكيت، مسرحياته السوداء، منتعشًا وثرى الروح، بقلب خفيف مترع بمرح غريب، غير عقلاني، الشعر النيل والجمال والسحر – فجأة تعود هذه الكلمات بمرح غريب، غير عقلاني، الشعر النيل والجمال والسحر – فجأة تعود هذه الكلمات المتبسة مرة أخرى إلى المسرح.

وفي بواندا، ثمة جماعة صغيرة يقودها صاحب الرؤية جيرزي جروتوفسكي، ولها أيضًا هدف مقدس. فهو يعتقد أن المسرح لا يمكن أن يكون غاية في ذاته مثل الرقص أو الموسيقي في بعض جماعات الدراويش. المسرح مركبة، وسيلة لدراسة الذات واستكشافها، إمكانية للانعتاق. وذات المثل هي مجال عمله، وهو مجال أكثر ثراء وخصبًا من مجال الرسام، وأكثر ثراء من مجال الموسيقي، لأن عليه – إن أراد استكشاف ذاته – أن يستدعي كل جوانب هذه الذات. فيداه وعيناه وأذناه وقلبه هي موضوع دراسته وهي أدوات دراسته، إذا أدرك هذا أصبح التمثيل عملا وحياة، وخطوة بعد أخرى تمتد معرفة المثل بذاته من خلال ظروف البروفات المؤلة المتغيرة دائمًا وعلامات التوقيف الهائلة في الأداء، وبتعبيرات جروتوفسكي فإن على المثل أن يترك للدور أن يتخلله»، هو في البداية يضع العقبات كلها، لكنه عن طريق العمل

الدائب يكتسب السيطرة التكنيكية على" وسائله الفيزيقية والنفسية، مما يتيح لهذه الحواجز والعقبات أن تسقط. هذا «التخلل الذاتي» الدور يرتبط بفكرة عرض الذات، فالمثل لا يتردد في أن يعرض ذاته تمامًا كما هي، لأنه موقن أن سر الدور يتطلب كشف ذاته وفض أسرارها. مكذا يصبح فعل الأداء فعل تضحية، التضحية بكشف ما يفضل معظم الناس إخفاءه، هذه التضحية هي هديته للمتفرج، هنا تصبح العلاقة بين المثل والمتفرج أقرب لعلاقة الكاهن بالمؤمن، ومن الواضح أن أي شخص لا يمكن أن يدعى الكهانة، وليس هناك نظام ديني يتوقع مع كل الناس أن يكونوا كهانًا، هناك الرجال العاديون ولهم أدوار ضرورية في الحياة، وهناك الذين يحملون أعباء أثقل مما يحمل هؤلاء الرجال، ومن أجلهم، والكاهن يؤدى الطقس لنفست ولصالح الآخرين، ويقدم ممثلو جروتوفسكي عروضهم طقسًا للاحتفال مع هؤلاء الذين يريدون المشاركة، إن المثل يستحضر ويعرى ما هو كامن في كل إنسان وما تطمسه الحياة اليومية. وهذا مسرح مقدس لأن غايته مقدسة، ولها مكان محدد في الجماعة، وهي تلبي حاجة لم تعد الكنائس - بعد - قادرة على تلبيتها. ومسرح جروتوفسكي هو أقرب ما تم الوصول إليه نحو مثال أرتو. هي طريقة حياة كاملة لكل أعضائه، ومن هنا يختلف هذا المسرح عن معظم الجماعات الطليعية والتجريبية التي تتعثر غالبًا وتفتقد الصدق لأنها تفتقد الوسائل. ومعظم نتاج التجريبية لا يستطيع أن يفعل ما يريد لأن شروط الخارج معبأ بقرة ضده. فجماعة المناين كيفما اتفق غالبًا، وأوقات التدريبات تلتهمها ضرورات كسب الرزق، وتصميمات ناقصة، كذلك الأزياء والإضاءة إلغ... إن الفقر شكواها وعذرها، أما جروتوفسكي فقد جعل الفقر نموذجًا ومثالاً، تخلى ممثلوه عن كل شيء عدا أجسادهم، إن لديهم الأداة الإنسانية والوقت غير المحدد - لا عجب إن أحسوا أنهم أكثر مسارح العالم غنى وثراء!

هذه المسارح الثلاثة، كننجهام وجرتوفسكى وييكيت تشترك فى عدة أمور: الوسائل الصغيرة والعمل الكثيف المجهد والنظام العنيف والدقة المطلقة. وأيضنًا - شرط من شروطها تقريبًا - أنهامسارح النخبة. إن ميرس كننجهام يلعب غالبًا فى دور عرض فقيرة، وإذا هددت الفضيحة معجبيه لحاجته إلى العون تقدم هو غيرمتردد،

ونادرًا ما يملأ جمهور بيكيت صالة عرض متوسطة الحجم، وتقدم عروض جروتوفسكي أمام ثلاثين مشاهدًا، وهذا اختياره عن قصد، فهو مقتنع بأن المشاكل التي يواجهها، ويواجهها الممثل. أصعب من أن تسمح بالتفكير في جمهور أكثر عددًا، وأن هذا ان يؤدى إلا إلى ترقيق العمل وتخفيفه وخلط الشراب بالماء، قال مرة لى : «إن بحثى يقوم على المخرج والممثل، وأنت تقيم بحثك على المخرج والممثل والجمهور، وإننى أوافق على أن هذا ممكن، لكنه بالنسبة لي بعيد جدا»، هل هو مصيب؟ هل هذه هي المسارح الوحيدة التي يمكنها أن تلمس «الحقيقة»؟ لاشك في أنهم جميعًا صادقون مع أنفسهم، وقد واجهوا السؤال الأساسى: «لماذا المسرح على الإطلاق؟» وقدم كل إجابته. بدا كل منهم من توقعه هو، وعمل لخفض احتياجاته هو، ويبقى أن نقاء قراراتهم والطابع السامي والجاد لعملهم، هذا نفسه هو ما يلون اختياراتهم، ويحدد مجالات عملهم، إنهم غير قادرين على أن يكونوا «نخبويين» وشعبيين معًا في الوقت نفسه، ليس هناك حشد يلتم حول بيكيت ليس هناك فواستاف، وبالنسبة لميرس كننجهام - كما كان الأمر عند شونيبرج، لابد من «عمل فائق القوة» كي يعيد اختراع «اقرعي أجراسًا أيتها الورود» أو لكي يهمس «حفظ الله الملكة» وفي الحياة الراقعية يهتم أبرز ممثلي جروتوفسكي بأن يجمع تسجيلات الجاز بحرص بالغ، لكن ليست هناك أغنيات شعبية على الخشبة التي هي حياته. هذه المسارح تستكشف الحياة رغم ذلك فما يعتبر «من الحياة» يجب أن يتم تحديده، لأن الحياة «الحقيقية» تحول دون ظهور بعض السمات «غير الحقيقية»، وإذا نحن قرأنا اليوم وصف أرتو لعروضه المتخيلة رأيناها تعكس نوقه الخاص مم المخيلة الرومانتيكية السائدة في عصره، فثمة تفضيل خاص للظلام والغموض، وللإنشاد والصرخات غير الأرضية، والكلمات المفردة بدل العبارات، والأشكال الضخمة، والأقنعة، والملوك والأباطرة والبابوات، والقديسين والخاطئين والذين يسوطون أنفسهم من أجل الخلاص، والأثواب الضبيقة السوداء، والتواءات الجلد العارى.

والمخرج الذى يتعامل مع عناصر موجودة خارج ذاته يستطيع أن يخدع نفسه بأن يتصور أن عمله أكثر موضوعية عما هو عليه، في اختياراته لتدريباته، وحتى في الطريقة التي يشجع بها ممثلاً على أن يجد طريقه الحر، لا يستطيع المخرج ألا يسقط

حالته النفسية والعقلية الفاصة على المسرح. في المصارعة اليابانية حركة يمسك فيها المصارع خصمه بحيث يصبح ثقله عبنًا عليه، إذا اعتمدنا التشبيه قلنا إن أقصى ما يستطيعه المخرج هو أن يستثير تدفق ثراء المثل الداخلي. هذه العملية تحول الطابع الذاتي لدوافعه الأصلية تحويلاً كاملاً. لكن غالبًا ما يتدخل النمط الخاص المخرج أو مصمم الرقصات، وهنا قد تتحول خبرة الموضوعية المطلوبة إلى تعبير عن تخيل وهمى وفردي خاص بالمخرج. صحيح أننا يجب أن نحاول اقتناص ما هو غير مرئي، لكننا لا يجب أن نفقد الاتصال بالحس العام، وإذا بلغت لغتنا درجة عالية من الخصوصية فقد يجب أن نفقد الاتصال بالحس العام، وإذا بلغت لغتنا درجة عالية من الخصوصية فقد نفقد جانبًا من إيمان المتفرج . والمثال – كما هو الأمر دائمًا – من شكسبير. كان هدفه دائمًا مقدسًا وميتافيزيقيًا لكنه لم يقع أبدًا في خطأ أن يظل طويلاً فوق المستوى الأعلى، كان يعرف كم هو شاق بالنسبة لنا أن نبقي على اتفاق مع المطلق، لذلك كان يعيدنا سريعًا إلى الأرض – وجروتوفسكي على يقين من هذا، حين يتحدث عن الحاجة بلي «التأليه»، و«السخرية» معًا. ويجب أن نعرف أنه لن يتاح لنا أبدًا رؤية كل ما هو غير مرئي، وهكذا فعلينا أن نعمل من أجل التحليق في اتجاهه، أن نواجه الهزيمة، فنهبط إلى الأرض، لنعود فنواصل التحليق من جديد.

ولقد حرصت عمدًا على أن أبقى الحديث عن جماعة المسرح الحى حتى الآن، لأن هذه الجماعة – يقودها جوليان بيك وجوديت مالينا – جماعة خاصة بكل معنى لهذه الكلمة. هى جماعة من البدو الرحل، تتحرك دائمًا عبر العالم وفق قوانينها الخاصة، وهى عادة ما تكون مناقضة لقوانين البلادالتي يتصادف أن تكون فيها. إنهاتقدم طريقة حياة كاملة لكل فرد من أعضائها – ويبلغون حوالى الثلاثين رجلاً وامرأة يعيشون ويعملون معًا، هم يمارسون الحب وينجبون الأطفال ويمثلون ويبتكرون المسرحيات ويؤدون تمرينات جسدية وروحية، يتقاسمون كل شيء يجدونه في حياتهم ويناقشونه، وهم جماعة قبل كل شيء، جماعة لأن لها وظيفة خاصة، هذه الوظيفة هي ما يعطى وجودهم الجمعي معناه. الوظيفة هي التمثيل. دون التمثيل تذوي هذه الجماعة، وهم يمثلون لأن فعل التمثيل وحقيقته هي ما يتفق واحتياجهم العظيم المشترك. إنهم وهم يمثلون لأن فعل التمثيل وحقيقته هي ما يتفق واحتياجهم العظيم المشترك. إنهم وهم يمثلون عن معني حياتهم، وبمعني ما يمكن القول إنه حتى لو لم يكن هناك جمهور

فسيواصلون الأداء لأن الحدث المسرحى هو ذروة بحثهم ومركزه، لكن دون جمهور يفقد عملهم جوهره، لأن الجمهور هو دائمًا التحدى، وبدونه لن يصبح الأداء سوى زيف. ثم هى كذلك جماعة عملية تقدم عروضها من أجل أن تعيش، وهى تتقاضى ثمنها، فى المسرح الحى اتحدت ثلاث رغبات كى تصبح رغبة واحدة: إنها تعيش كى تمثل، وتكسب العيش بأن تمثل ويتضمن تمثيلها أكثر لحظات حياتها الجمعية خصوصية وقوة،

ويومًا ما قد تحط هذه القافلة الرحل وينفض سامرها، قد يحدث هذا في بيئة معادية - مثل موطنها الأصلى في نيويورك - وهي حالة تصبح معها وظيفتها أن تستثير الجمهور وتقسمهم نتيجة ازدياد وعيهم بالتناقضات القاسية بين طريقة حياة على الخشبة وطريقة حياة خارجها، وستهبط هويتهم الخاصة مرة ومرة، نتيجة التوترات وصور العداء الطبيعية القائمة بينهم وبين ما يحيطهم، والبديل هو أن يستقروا بين جماعة أكبر تشاركهم بعض قيمهم، هنا سيصبحون جماعة مختلفة وسيقوم ثمة توتر آخر، قد يكون مشتركًا بين الخشبة والجمهور، ويكون هذا كله تعبيرًا عن البحث المستعصى على الحل عن قداسة أبدية دائمة.

فى الحقيقة، إن جماعة المسرح الحى، رغم أنها نموذجية فى نواح كثيرة، فإنها لم تستطع السيطرة على مشكلتها الحقيقية إنها تبحث عن القداسة دون تراث ودون مصدر، وهى من ثم مضطرة للتوجه إلى كثير من أشكال التراث والمصادر: اليوجا، والزن، والتحليل النفسى، والكتب، والتجديف، والكشف، والإلهام – انتقائية ثرية لكنها خطرة، ذلك أن المنهج الذى يمكن أن يقودهم إلى ما يبحثون عنه لا يمكن أن يكون منهجًا إضافيًا، أن تطرح أشياء، وتطوح بأشياء، أمر لا يمكن أن يكون فعالا إلا فى ضوء ثابت من الثوابت ، مازالت الجماعة تبحث عن هذا الثابت.

فى الوقت نفسه، فإن الجماعة تغتذى دائمًا بفكاهة خالصة، ومرح ذى طابع سوريالي، لكن قدميها الاثنتين ثابتتان فوق الأرض .

في ديانة البوبو – ذات الأصول الزنجية عند أهل تاهيتي – كل ما تحتاجه كي تقيم احتفالاً هو أن تدق سارية في الأرض فيجتمع حولها الناس ويبدأ قرع الطبول، ويسمع الآلهة هناك في أفريقيا البعيدة نداعك، ويقررون القدوم إليك، ولأن البودو ديانة عملية جدًا، فهي تضع في اعتبارها الوقت الذي لابد أن يستغرقه الإله كي يعبر الأطلنطي، لهذا يستمر قرع الطبول والغناء وشرب الروم، هكذا تهيئ نفسك بعد خمس ساعات أو ست تهبط الألهة ويتحلقون حول الرءوس، لا ضرورة لأن ترفع رأسك، فطبيعي أنهم غير مرئيين، لهذا تكتسب السارية أهميتها فبدونها لا شيء يربط العالم المرئي وغير المرئى، السارية مثل الصليب، هي الرابط، عن طريق السارية الخشبية المدقوقة في الأرض تستطيع الألهة أن تنزلق وتصبح متأهبة للمرحلة التالية في تحولاتها، وهي الآن بحاجة لوسيط إنساني تختاره من بين المشاركين. بضرية، أو اثنتين، بإغماءة قصيرة من البرحاء أو الحمى ويصبح إنسانًا ما وقد تلبسته الآلهة، فينهض على قدميه، إنه لم يبلغ السماء طولاً، لكنه ممتلئ بالآلهة. قد اتخذ الإله شكلاً، وهو الآن قادر على أن يلقى النكات ويسكر ويستمم لشكايات الجميع، وأول شيء يفعله الكاهن - الهونجان - حين يصل الإله أن يتقدم إليه فيصافحه ويسأله عن رحلته، إن الإله على ما يرام، لكنه لم يعد غير حقيقي، إنه معنا يقف على مستوانا، وفي متناول أيدينا، والرجل العادي أو المرأة العادية يستطيعان أن يتحدثا إليه وأن يشدا على يديه وأن يناقشاه وأن يلعناه وأن يصحباه إلى الفراش. هكذا يستطيع الإنسان التاهيتي، كل ليلة، أن يتصل بالقوى والغيبيات الكبرى التي تسيطر على حياته اليومية.

وفى المسرح، وجد الميل – منذ قرون بعيدة – لأن يوضع المثل على مسافة، على منصة، داخل برواز، حوله الديكور والإضاءة والرسوم، يلبس أحذية عالية، كل هذا فى محاولة لإقناع الجاهل بأنه مقدس وأن فنه مقدس. هل هذا هو التعبير عن القداسة؟ أم كان وراءه الخوف من أن يكتشف شيئًا ما إذا أصبحت الأضواء أكثر نصاعة والمسافة أشد قربًا؟ اليوم قد عرفنا الزيف وعريناه وعرضناه، لكننا نعيد اكتشاف حقيقة أننا مازلنا بحاجة إلى المسرح المقدس. أين نبحث عنه إذن.. أفى الأرض نجده أم بين السحب؟

## المسرح الخشن

إنه المسرح الشعبي عادة ما ينقذ الموقف، لقد اتخذ أشكالاً مختلفة خلال العصور يجمع بينها جميعًا عامل واحد فقط: الخشونة والنكهة الحادة والعرق والضجة والرائحة، والمسرح الذي ليس في المسرح، المسرح على مركبات وناقلات ومنصات، والجمهور يقف، يشرب، يجلس حول الموائد، يشارك، يجيب عن الأسئلة، المسرح في الحجرات الخلفية وحجرات أعلى السلالم ومخازن الحبوب والحظائر، والقوائم التي تقام ليلة واحدة، ولون الورق المطوى الذي يفرد ويثبت عبر القاعة والستارة البالية لتخفى التغيرات السريعة - كلمة واحدة شاملة، المسرح، تسرى على هذا كله على الشمعدانات المتالقة بالضوء على خشبات أخرى في الوقت نفسه. كانت لي مناقشات كثيرة لم تكمل مع المعماريين الذين يقومون بتصميم المسارح - أحاول فيها جاهداً أن أجد الكلمات التي تحقق التواصل بيننا، وكنت مقتنعًا خلالها بأن القضية ليست قضية أبنية جيدة وأخرى سيئة، فالمكان الجميل قد لا يعين على التفجر بالحياة، في حين أن قاعة معدة كيفما اتفق قد تكون مكانًا عظيمًا للقاء بين الناس، هذا هو سحر المسرح، لكن في فهم هذا السحر نفسه تكمن الإمكانية الوحيدة لتنظيمه في علم، وفي الأشكال المعمارية الأخرى ثمة علاقة وثيقة بين التصميم الواعى المحدد وحسن أدائه النظيفته، فالمستشفى نو التصميم الجيد لا شك أكثر كفاءة من المستشفى في مبنى يختلط فيه الحابل بالنابل، لكن بالنسبة للمسارح، لا تبدأ مشكلة تصميم المبنى بداية منطقية، وليست المشكلة منا صياغة متطلبات المبنى صياغة تحليلية، والطريقة المتلى لتنظيم هذه المتطلبات، فأغلب الظن أن هذا لن يتيح لنا سوى قاعة تقليدية باردة في معظم الأحوال، علم أبنية المسارح يجب أن يبدأ بدراسة ما الذي يحقق أكثر العلاقات حيوية بين الناس، وهل يمكن تحقيقه بالخروج على السيمترية أو حتى بالخروج على

النظام؟ إذا كان الأمر كذلك، فما القاعدة للخروج على النظام؟ إن المهندس المعماري قد يكون أفضل إذا عمل مثل مصمم المناظر، فحرك ألواح الكرتون مستجيبًا لحدسه، مما لو وضع تصميمه طبقًا للقاعدة بالمسطرة والفرجار، وإذا نحن عرفنا أن الروث سماد جيد، فلا أهمية لأن نبدى نحو هذه الحقيقة مشاعر التقزز، وإذا بدا أن المسرح بحاجة إلى عنصر خشن فيجب تقبل هذه الحقيقة كجزء من التربة الطبيعية له. وفي بداية الموسيقي الإلكترونية أعلنت بعض الأستوديوهات الألمانية أنها قادرة على إعداد أي صوت يصدر عن أي أداة طبيعية، الفرق الوحيد أنها قادرة على إعداده بشكل أفضل، واكتشفت بعد ذلك أن كل الأصوات التي سجلتها كانت بها درجة موجدة من «التعقيم»، وحين تم تحليل الأصوات الصادرة عن الكلارنيت أو الناي أو الفيولينة: تبين أن في كل نغمة نسبة عالية ملحوظة من الضجة الواضحة - صرير فعلى مسموع، أو هو مزيج من التنفس الثقيل مع الريح على الخشب، ومن وجهة نظر نقاء التسجيل، فإن هذا ليس سوى «قذارة»، غير أن المؤلفين لهذه التسجيلات سرعان ما وجدوا أنفسهم مرغمين على تأليف شيء من القذارة كي يضفوا «طابعًا إنسانيًا» على مؤلفاتهم. لكن المعماريين عميان دون رؤية هذه الحقيقة، وحقبة بعد أخرى نجد أهم الخبرات المسرحية الحيوية إنما تحدث دائمًا خارج الأبنية الشرعية المصممة لهذا الغرض. فقد ظل تأثير جوردن كريج على أوروبا نصف قرن بعد عرضين قدمهما في صالة كنيسة بهامستيد، والعلامة المدالة على مسرح بريخت، الستائر نصف البيضاء إنما نشأت بالفعل داخل قبو، يمتد فيه سلك من الجدار إلى الجدار. المسرح الخشن وثبق الصلة بالناس، وقد يكون مسرح عرائس، وقد يكون عرضًا ظليًا كما يحدث حتى اليوم في بعض قرى اليونان، وهو يتميز دائمًا بغياب ما يسمى بالأسلوب، فالأسلوب بحاجة إلى الفراغ واليسر، أما أن تعمل في شروط خشنة تمامًا فإن الأمر يبدو كثورة، فكل شيء يقع في متناول اليد لابد من تحويله إلى سلاح وأداة. المسرح الخشن لايلتقط وينتقى، فإذا كان الجمهور شكسًا ومتململاً يصبح الأهم هو الصياح في وجوه مثيري الشغب أو ارتجال مايسكتهم، لا المحافظة على وحدة الأسلوب في المشهد. في ترف مسارح الطبقة العليا، فإن كل شيء يستخدم في مكانه، أما المسرح الخشن فقد يعبر عن قيام معركة

ببضع ضربات على دلو فارغ، وقد يستخدم الدقيق لإظهار الوجوه التى ابيضت من الفزع، ولا تفرغ ترسانة هذا المسرح من الحديث الجانبى والإعلان والإحالة لأحداث محلية والنكات والقفشات المحلية واستغلال المصادفة والأغانى والرقصات والإيقاع والضجة وإبراز المفارقات والاختصار عن طريق المبالغة والأنوف المستعارة والأنماط المفزونة والبطون أو الكروش المحشوة. والمسرح الشعبى – وقد تحرر من وحدة الاسلوب – يتحدث بالفعل لغة على قدر كبير من التحذلق والأسلوبية، والجمهور الشعبى عادة مايتقبل عدم الاتساق بين اللهجة والثياب أو بين الحركة التمثيلية وكلمات الحوار أو بين الواقع والإيحاء، إنه يتتبع مسار الحكاية، دون أن يعى فى الحقيقة أن هناك فى مكان ما قواعد لا يتم الالتزام بها فيما يراه، وقد ذكر مارتن إيسان أن المساجين فى سجن سان كونتينى وهم يشاهدون مسرحية لأول مرة فى حياتهم، حين عرضت عليهم «فى انتظار جودو»، لم يجدوا أية صعوبة فى تتبع مايبدو غير مفهوم المترددين على المسرح.

ويعتبر ويليام بويل واحداً من الشخصيات الرائدة لحركة تجديد شكسبير. روت لى ممثلة عملت معه في تقديم «جعجعة بلا طحن»، وقد عرضت ليلة واحدة في صالة مسرح كثيبة بلندن منذ خمس عشرة سنة، قالت: إن بويل جاء في اليوم الأول للتدريبات يحمل حقيبة ملأي بالقصاصات من الصور والرسوم وصفحات المجلات، وقدم لى صورة فتاة تحضر مناسبة اجتماعية للمرة الأولى في حفلة بالرويال جاردن، وقال لى : «هذه أنت ...»، بالنسبة لمثل آخر قد يقدم له صورة فارس مدجج بالسلاح، أو رسمًا لجوننسبرو أو مجرد قبعة، بمنتهى البساطة كان يعبر عن الطريقة التي رأى به المسرحية حين قراءتها مباشرة، كما يفعل الطفل لا الرجل الناضج الذي يقيد نفسه بالأفكار عن التاريخ والعصر. قال لى صديقي بويل إن في كل الخليط الشامل الفنون بويل مجدد عظيم، رأى أن الاتساق المنطقي أمر لا علاقة له بالأسلوب الشكسبيري، وقد بويل مجدد عظيم، رأى أن الاتساق المنطقي أمر لا علاقة له بالأسلوب الشكسبيري، وقد قمت يومًا بإخراج «خاب سعى العشاق»، وألبست الممثل الذي يلعب شخصية قمت يومًا بإخراج «خاب سعى العشاق»، وألبست الممثل الذي يلعب شخصية قمت يومًا بإخراج «خاب سعى العشاق»، وألبست الممثل الذي يلعب شخصية «الكونستابل دل» ثياب رجل البوليس في العصر الفيكتوري، لأن اسمه هذا يستدعى «الكونستابل دل» ثياب رجل البوليس في العصر الفيكتوري، لأن اسمه هذا يستدعى «الكونستابل دل» ثياب رجل البوليس في العصر الفيكتوري، لأن اسمه هذا يستدعى

مباشرة صورة عسكرى البوليس النموذجي في لندن، ولأسباب أخرى ألبست بقية الشخصيات الثياب التي كانت تستخدم في «واتو» في القرن الثامن عشر، ولم ينتبه أحد إلى المفارقة التاريخية في هذا كله، ومنذ زمن طويل شهدت عرضًا «لترويض النمرة»، كان كل ممثل فيه يلبس ثياب الشخصية كما يتصورها. ومازات أذكر شخصية في ثياب راعى البقر، وممثلاً بدينًا يجاهد ليلم أزرار حلة رسمية لغلام وصيف، وأننى لا أستطيع القول بأن هذا أفضل عرض رأيته لهذه المسرحية على الإطلاق.

ويطبيعة الحال، فإن القذارة هى التى تصل بخشونة هذا المسرح إلى مداها، هنا يصبح الدنس والابتذال طبيعيين ، والبذاءة داعية إلى المرح، فبهذا يؤدى العرض دوره في التحرير الاجتماعي، ذلك أن المسرح الشعبي هو بطبيعته ضد السلطة وضد التقاليد وضد الأبهة، وضد الادعاء، إنه مسرح الضجة، ولذا هو مسرح الضجيج والتصفيق.

تأمل هذين القناعين المحترمين اللذين يحدقان فينا عبر الكتب الكثيرة عن المسرح – فى اليونان القديمة قيل لنا إن هذين القناعين يمثلان عنصرين متعادلين: المئساة والملهاة، أو هما على الأقل يقدمان لنا بوصفهما شريكين متساويين. من ذلك الحين اعتبر المسرح «الشرعي» هو الأكثر أهمية فى حين اعتبر المسرح الخشن أقل جدية، رغم ذلك فإن كل محاولات إعادة بعث الحياة فى المسرح كانت راجعة إلى المصادر الشعبية، كانت أهداف ميير هولد أسمى الأهداف، كان يريد أن يقدم كلية الحياة على الخشبة، وكان ستانسلافسكى أستاذه المحترم، وكان تشيكوف صديقه، لكن ما استدار نحوه إنما كانت عروض السيرك وصالات الموسيقى، كذلك كانت جنور بريشت مغروسة فى فن الكباريه، وجوان ليتلوود كانت تتوق إلى تقديم عروض هزلية، كوكتو وارتو وفاختاتجوف الكباريه، وجوان ليتلوود كانت نتوق إلى تقديم عروض هزلية، كوكتو وارتو وفاختاتجوف الكباريه، وجوان لينوود كانت تتوق إلى الحجرة أو الجباه العالية يرجعون إلى الشعب، والمسرح الشامل ليس سوى خليط من هذه المقومات جميعًا، ودائمًا يبدأ المسرح التجريبي من أبنية المسارح ليعود إلى الحجرة أو الطبة، إن العروض الموسيقية المسرح التجريبي من أبنية المسارح ليعود إلى الحجرة أو الطبة، إن العروض الموسيقية الأمريكية – حين يحدث نادرًا أن تحقق شروطها – هى المجال الحقيقي للقاء بين الأمريكية – حين يحدث نادرًا أن تحقق شروطها – هى المجال الحقيقي للقاء بين

الفنون الأمريكية، وليست عروض الأوبرا، وإلى برودواى يتجه الشعراء ومصممو الرقصات ومؤافو الموسيقى الأمريكيون. ومصمم الرقص جيروم روبنز مثال جيد لهذا، لقد تحول عن المسارح التجريدية والخالصة عند بالانشيين ومارنا وجراهام إلى خشونة العروض الشعبية. لكن كلمة «الشعبية» هنا لا تفى بالمراد تمامًا، فهذه الكلمة تحيل مباشرة إلى جو الريف الصحو وإلى الجماعة المبتهجة غير المشاكسة، كما أن هذه الكلمة توحى أيضًا بالسخرية اللاذعة والكاريكاتير الساخر، وقد كانت هذه السمة موجودة دائمًا في أعظم المسارح الخشنة، كانت في المسرح الإليزابيثي، وفي المسرح الإنجليزي اليوم تلعب البذاءة والقسوة وسائل بعث الحياة في هذا المسرح. والسوريالية خشنة أيضًا، وألفريد جارى خشن كذلك، ومسرح سبايك ميليجان، الذي يتحرر فيه الخيال عن طريق الفوضى، ينطلق هنا وهناك ضاريًا ومعربدًا في كل شكل وأسلوب، يملك هذا كله. إن ميليجان وتشارلس وود وقلة آخرين هم الذين يمكن اعتبارهم مؤشراً ليمكن أن يصبح تقليدًا قويًا في المسرح الإنجليزي.

لقد شهدت عرضين لمسرحية جارى «أويو ملكا» يصوران الفرق بين التقليد النشن والتقليد الفنى. قدم التليفزيون الفرنسى أحد العرضين وقد استطاع مخرجه بوسائل إلكترونية – أن يحقق قدراً عالياً من البراعة الفنية المذهلة، ونجح بذكاء فى أن يتعامل مع الممتلين الأحياء، كما لو كانوا عرائس بيضاء وسوداء، وقسم الشاشة بعصائب بحيث أصبحت تشبه مسلسلة كوميدية، وأصبح السيد أويو والسيدة أويو مثل رسومات جارى وقد دبت فيها الحياة، كان أويو حرفياً لكنهما لم يرجعا إلى الحياة، ولسم يتقبل جمهور التليفزيون أبداً خشونة الحكاية، رأى فيها دمى راقصة، فأصابته الحيرة ثم الضجر فحولت التليفزيون إلى شيء آخر، لقد تحولت مسرحية الاحتجاج الملكرة هذه إلى فكامة طريفة لنوى الجباه العالية، وفي الوقت نفسه تقريباً قدم التليفزيون الألماني عرضاً تشيكياً لأوبو، وقد تجاهلت هذه الطبعة كل تصورات جارى وملاحظاته، وابتكرت لنفسها أسلوباً في الفن الشعبي يلائم كل تصورات جارى وملاحظاته، وابتكرت لنفسها أسلوباً في الفن الشعبي يلائم اللحظة التي يقدم فيها، يتكون من صناديق القمامة، والنفايات، وقوائم السرد الصديدية القديمة، ولم يقدم السيد أوبو إنساناً أقرب إلى الآلية يضع على وجهه قاعاً، بل أصبح صعلوكاً خبيئاً معروقاً زرى الهيئة، وأصبحت السيدة أوبو مومساً

رخيصة جذابة، واتضح السياق الاجتماعي على الفور، ومنذ اللحظة الأولى التي يبدو فيها أوبو ينهض عن سريره متعثرًا في سراويله الداخلية، وصوت ينق من الوسائد يساله لماذا لم يكن ملك بولندا، انتبه الجمهور واستطاع أن يتابع التطور السوريالي للحكاية، لأنه قد تقبل الموقف والشخصيات البدائية بشروطها هي.

كل هذا يتعلق بمظهر الخشونة، فما مضمون هذا المسرح ؟ أول كل شيء أنه لا يخجل من إثارة المرح والضحك، إنه – بتعبير تايرون جوثري – «مسرح البهجة»، وأي مسرح يستطيع أن يحقق البهجة فقد استحق جدارته بالوجود، فإلى جانب العمل الجاد والملتزم والدقيق يجب أن يكون هناك التحرر من المسئولية كذلك، وهذا ما يستطيع أن يقدمه لنا المسرح التجاري، مسرح البوليفار، لكنه غالبًا مايقدمه لنا رثًا مستهلكًا، إن المرح بحاجة دائمة إلى شحنة كهربية جديدة، والمرح من أجل المرح ليس شيئًا مستحيلاً، لكنه نادر ندرة واضحة، قد تكون التقاهة هي تهمته الأولى، والجرأة تستطيع أن تشق طريقها، لكن أيا ما كان الأمر، فلابد من شحن البطاريات من جديد، يجب أن تشق طريقها، لكن أيا ما كان الأمر، فلابد من شحن البطاريات من جديد، يجب نسمعه بعد ذلك ليس سوى نكتة قديمة، وأقرى الكوميديات هي التي تضرب بأصولها إلى الأنماط البدائية، إلى الميثولوجيا في مواقفها الأساسية المتكررة، وهي بالضرورة مطمورة في عمق التقليد الاجتماعي، إن الكوميديا لاتنبع دائمًا عن المجرى الرئيسي للقضية الاجتماعية، الأمر يشبه أن التقاليد الكوميدية المختلفة تتشعب وتتفرع بعيدًا في اتجاهات كثيرة، ولزمن معين، يظل هذا الفيض في تدفق رغم أننا لا نرى مجراه، لكن ابومًا يأتى – وعلى غير توقع – ينضب نضوبًا تامًا.

وليس ثمة قاعدة صلبة وراسخة للقول بأن أحدًا يتعهد المظهر والجوهر كلا لذاته. ولم لا؟ إننى شخصيًا أجد إخراج عمل موسيقى أمرًا أكثر إمتاعًا من سواه من أشكال المسرح، والبراعة في ألعاب خفة اليد تقدم بهجة أكثر، لكن الإحساس بالطذاجة هو كل شيء، فالأطعمة المحفوظة تفقد دائمًا نكهتها. وراء المسرح المقدس طاقة دافعة ووراء المسرح الخشن طاقات أخرى.

إن الخفة والمرح يغذيانه، غير أن هناك أيضًا القوة الدافعة نفسها التمرد والمعارضة، وهي طاقة قوية صلبة، هي طاقة الغضب وأحيانًا طاقة الكراهية، لقد كانت هذه الطاقة وراء ثراء الابتكار في عرض «البرلينز - نسامبل» لمسرحية «أيام الكوميونة»، وهي الطاقة نفسها التي تملأ الثكنات بالجنود، والطاقة التي تقدم عرضًا مثل «أرتوري» - أو تؤدي مباشرة إلى الحرب، إنها الرغبة في تغيير المجتمع، وحمله حملاً على أن يواجه صور الرياء الأبدية فيه، وهذا مصدر عظيم للطاقة، وشخصيات مثل فيجارو أو فولستاف أو تارتوف تسخر وتهجو وتفضح الزيف وسط الضحكات، وهدف مؤلفيها إحداث تغيير اجتماعي.

ومسرحية جون أردن المتازة «رقصة الشاويش مسجريف» يمكن اعتبارها - بمعنى من معانيها الكثيرة. تصويرًا لظهور مسرح حقيقى، إن مسجريف يواجه جماعة في سوق على خشبة مسرح مرتجلة ويحاول أن ينقل إلى هذا الحشد – بأقوى ما يمكنه – رعبه الخاص ولا جدوى الحرب، والعرض الذى يرتجله يشبه قطعة أصلية من المسرح الشعبى، يستخدم فيه الرشاشات والأعلام وهيكلا عظميًا في زي عسكرى يرفعه عاليًا، وحين يفشل هذا العرض في أن ينقل رسالته كاملة إلى الحشد، تدفعه طاقته اليائسة لأن يحاول إيجاد وسائل أخرى للتعبير، وفي ومضة إلهام مضيئة يبدأ المشي على نحو إيقاعي، وعنه تتطور رقصة عنيفة وأغنية. إن رقصة الشاويش مسجريف تبين لنا كيف يمكن لرغبة جامحة في إسقاط معنى من المعانى أن تستحضر الوجود – فجأة – شكلاً عنيفاً وغير متوقع.

هنا نرى البعد المزدوج للمسرح الخشن، إذا كان المقدس هو التوق إلى غير المرئى خلال تجسيداته المرئية فإن الخشن هو أيضًا اقتحام دينامى نحو مثال معين، وكلا المسرحين يقوم على توق حقيقى وعميق عند جمهوره، وكلا المسرحين يمتح من مصادر لا نهائية للطاقة، مصادر مختلفة ومتنوعة، لكن كليهما أيضًا ينتهى إلى مناطق لا يمكن قبول أشياء معينة فيها: إذا كان المقدس يخلق عالما تعتبر فيه الصلاة حقيقية أكثر من التجشؤ، فإن الخشن بي ضي في الطريق الآخر: هنا يعتبر التجشؤ حقيقيًا والصلاة أمرًا كوميديًا، ويبدو المسرح الخشن كأنه بلا أسلوب، بلا حدود، لكن الحقيقة

فى الممارسة أن له أسلوبًا وتقاليد وحدودًا، وكما هو الأمر فى الحياة، قد يبدأ المرء فى الرتداء الثياب القديمة استخفافًا ولا مبالاة، ثم يتحول إلى مزاج وحالة نفسية، كذلك فإن الخشونة قد تصبح غاية فى ذاتها. ورجل المسرح الشعبى الجرىء المستخف قد يصبح مغلولاً إلى الأرض حتى لمنع نفسه عن التحليق، بل ربما أنكر الطيران والتحليق كإمكانية والسماء كمكان يحق له أن يتجول فيه. وهذا يقودنا إلى حيث يصبح المسرحان المقدس والخشن على عداء، إن المسرح المقدس يتعامل مع غير المرئى، وغير المرئى هذا يحتوى كل الدوافع الخبيئة فى الإنسان، فى حين يتعامل المسرح الخشن مع أفعال الإنسان، ولأنه يسمح بوجود الشر والضحك، يبدو الخشن المشحون أفضل من المقدس الفارغ.

ومن المستحيل أن نمضى فى مناقشة هذه النقطة أبعد دون أن نقف لنلقى نظرة إلى ما يقوله أقوى رجال المسرح في عصرنا وأشدهم تأثيرًا وأعظمهم راديكالية: بريشت، فليس ثمة إنسان يهتم بالمسرح اهتمامًا جادًا ويستطيع أن يمر ببريشت مرور الكرام، فهو الشخصية – المفتاح لعصرنا، وكل العمل المسرحى الآن لابد أن يبلغ نقطة معينة يبدأ عندها بأفكاره وإنجازاته، أو يرجع إليها، ونحن نستطيع الآن أن نتجه مباشرة إلى الكلمة التى أدخلها إلى مفرداتنا: التغريب أو الاستلاب، وتاريخيًا يجب أن نذكر أن بريشت هو الذى صاغ مصطلح التغريب، لقد بدأ عمله وقت كانت معظم المسارح الألمانية تسودها إما الطبيعة، أو تلك الانقضاضات المسرحية الهائلة دات الطبيعة الأوبرالية التى تهدف لإغراق المتفرج بالانفعالات حتى لينسى نفسه نسيانا كاملاً، وأيًا ما كانت الحياة على الخشبة فقد كانت تعادلها تلك الدرجة من السليبة التى تتعادلها تلك الدرجة من السليبة التى تتعادلها تلك الدرجة من

وعند بريشت، فإن المسرح الضرورى يجب ألا يحول ناظريه - لحظة واحدة - عن المجتمع الذى يخدمه، ولم يكن ثمة حائط رابع بين المثلين والجمهور، فالهدف الموحد الممثلين هو إحداث استجابة محددة عند الجمهور الذى يحترمونه احترامًا كاملاً، وعن هذا الاحترام للجمهور قدم بريشت فكرة التغريب، فالتغريب دعوة إلى التوقف، قطع، مقاطعة، إمساك بشىء ووضعه فى دائرة الضوء، دعوة لنا كى ننظر من جديد.

والتغريب فوق كل شيء رجاء للمتفرج أن يعمل لحسابه، فمن أجل أن يصبح مسئولاً أكثر وأكثر عما يراه لابد أن يقنعه ما يراه كإنسان راشد. ويرفض بريشت تلك الفكرة الرومانسية بأننا - جميعًا - نرتد في المسرح أطفالاً.

إن تأثير التغريب وتأثير الواقعية متشابهان ومتعاكسان، فصدمة الواقعية تحطم كل الحوائل التى يقيمها العقل، ويصدمنا التغريب كى يستدعى أفضل ما فى عقوانا للعمل ويعمل التغريب بوسائل كثيرة ومفاتيح كثيرة، إن الحدث المسرحى العادى سيبد لنا حقيقيًا إذا كان مقنعًا، وسنكون بالتالى مستعدين لقبوله – مؤقتًا – كحقيقة موضوعية. فالفتاة التى تعرضت للاغتصاب، تسير على الخشبة غارقة فى دموعها، إذا أثر فينا تمثيلها تأثيرًا كافيًا، فإننا نتقبل – على نحو آلى – الحقيقة المتضمنة فى الموقف وهى أنها ضحية تعسة، لكن لنفترض أن مهرجًا كان يتبعها، ويقلد بكاءها تقيدًا ساخرًا، ولنفترض أنه كان موهويًا فجعلنا نضحك، فلا شك أن سخريته ستقضى على استجابتنا الأولى. إذن، أين ذهب تعاطفنا معها؟ لقد استطاع المهرج أن يضع صدق شخصيتها وصحة موقفها موضع التساؤل، وكشف فى الوقت نفسه عاطفيتنا البسيطة، وإذا مضى هذا لحد أبعد، فإن هذا التتابع للأحداث قد يجعلنا نواجه تحولا فى أرائنا حول الصواب والخطأ، ويصدر هذا كله عن إحساس محدد بالهدف، وكان بريشت يعتقد أن المسرح إذا جعل جمهوره يعيد تقييم العناصر فى الموقف، فإن المسرح هنا يقود جمهوره نحو فهم أكثر صحة المجتمع الذى يعيش فيه، ومن ثم يتعلم الطرائق المكنة لتغيير هذا المجتمع.

ويمكن أن يتحقق التغريب عن طريق المناقضة أو التهكم أو النقد .. وفى الحقيقة فإن كل مجال البلاغة متاح له. إنه المنهج المسرحى الخالص للتبادل الجدلى، وهو اللغة المتاحة لنا اليوم والثرية بإمكاناتها ثراء الشعر، وعن طريق التغريب يمكننا أن نبلغ تلك المساحات التى يبلغها شكسبير باستخدام الوسائل الدينامية فى اللغة. وقد يكون التغريب على درجة عالية من السياطة، وقد لا يكون أحيانًا سوى بعض حيل فيزيقية، ولقد رأيت أول وسيلة تغريب فى حياتى وأنا طفل: فى كنيسة سويدية كانوا يضعون فى طرف صندوق جمع التبرعات مسمارًا يوخزون به جمهور المصلين الذين دفعتهم

الموعظة إلى النوم، وكان بريشت يستخدم اللافتات وبقع الضوء المرئية اتحقيق هذا الهدف، وجوان التلوود تلبس الجنود في عروضها ثياب المهرجين في الهزليات القرنسية، والمتغريب وسائل لاتنتهي، وهو يهدف دائمًا إلى تفجير بالونات الأداء البلاغي، فعاطفية شابلن وسط المصائب التي تنهال عليه لون من التغريب، والممثل عادة حين يركبه الدور قد يمضى إلى المبالغة أكثر فأكثر وإلى العاطفية الرخيصة أكثر فأكثر، رغم ذلك فهو قادر على أن يجرف الجمهور أمامه، هنا تجعلنا وسائل التغريب واعين في حين أن جانبًا من ذواتنا يرغب في الاستسلام تمامًا لهذاالانجذاب نحو أعمق المشاعر، لكن من أصعب الأمور التدخل في مخزون استجابات الجمهور، ففي نهاية الفصل الأول من «لير»، حين يعمى جلوستر، عمدنا إلى إضاءة أنوار الصالة قبل أن يكتمل هذا المشهد الرحشي، بهذاجعلنا الجمهور يستجيب للمشهد قبل أن يندفع في عاصفة آلية من التصفيق، وفي باريس كنا نقدم مسرحية «النائب»، وعملنا كل ما بوسعنا كي نحول بون التصفيق، لأن التعبير عن تقدير مواهب المثلين بدا لنا غير مناسب ونحن نقدم وثيقة عن معسكرات التعنيب على الرغم من ذلك، فقد كان كل من التعس جلوستر، وأجدر الشخصيات بالتقزز، طبيب أوشفيتز، كانا يتركان الخشبة لتجتاحها عواصف التصفيق.

وجاء جينيه قادرًا على أن يكتب بلغة بالغة الفصاحة، لكن الانطباعات المدهشة عن أعماله إنما تنتج عن الابتكارات المرئية لوضعه جنبًا لجنب العناصر الجادة والجميلة والساخرة والعابثة، وثمة أشياء قليلة في المسرح الحديث يمكن أن تكون محكمة وخلابة مثل ذروة القسم الأول من «الستائر» حين يصبح الفعل على الخشبة أشبه شيء بخربشة بالقلم الرصاص – للحرب على تلك المساحة البيضاء الواسعة، في حين تقوم العبارات العنيفة، والشخصيات المثيرة للسخرية، والدمى ذات الأحجام الضخمة، بتشكيل نصب تذكاري للاستعمار والثورة، هنا لاتنفصل قوة المفهوم عن سلاسل الأفعال ذات المستويات المتعددة والتي هي تعبير عن هذا المفهوم، ولا تكتسب مسرحية جيئيه «السود» معناها كاملاً إلا إذا قامت علاقة قوية متغيرة بين الممتلين والجمهور، ففي باريس حين عرضت أمام جمهور من المثقفين، بدت مسرحية باروكية،

تسلية خالصة، وأما فى لندن وأمام جمهور لايهتم لا بالأدب الفرنسى ولا بالزنوج بدت مسرحية بلا معنى. وفى نيويورك، فى ضاحية فرانكل، كانت المسرحية مثيرة ومتوهجة، وقيل لى إن هذا التوهج كان يتفاوت من ليلة لأخرى حسب نسبة عدد المتفرجين السود إلى البيض فى قاعة العرض.

ولم يكن لمسرحية «مارا - صاد» أن توجد قبل بريشت، وبيتر فايس براها تغريبًا على مستوبات متعددة فحكاية الثورة الفرنسية لايمكن قبولها بنصها لأن الذين يقومون بتمثيلها من المجانين، كما أن أفعالهم معرضة لمزيد من التساؤلات لأن مخرج العرض هو المركيز دي صاد وأكثر من ذلك فإن أحداث ١٧٨٠ تقدم منظورًا إليها بعيون ١٨٠٨ و١٩٦٦ معًا، ذلك أن المتفرجين في المسرحية يمثلون متفرجي أوائل القرن التاسم عشر، وثمة أيضًا نواتهم التي تعيش في القرن العشرين. هذه الشبكة من المساحات المتقاطعة تكثف الإحالة في كل لحظة من لحظات العرض، وتتطلب جهدًا دائمًا من كل فرد في الجمهور، وفي نهاية المسرحية تبدو مصحة الأمراض العقلية وكأنها أصيبت بالسعار، فكل المناين يرتجلون بعنف بالغ، وللحظة تبدو الخشبة طبيعية وأسرة، ونحس بألا شيء في مقدوره أن يضع النهاية لهذا كله، ونستنتج ألا قوة تستطيع أن توقف الجنون في العالم، في هذه اللحظة تمامًا – في العرض الذي قدمناه على الرويال شكسبير - تدخل واحدة من مديرات الخشية تنفخ في صفارتها فيتوقف الجنون على الفور، عن هذا الفعل نشأت معضلة، قبل ثانية واحدة كان الأمر بيدو لنا بلا أمل، والآن انتهى كل شيء ويدأ المثلون ينزعون شعورهم المستعارة، نعم: ليس الأمر سوي مسرحية، هكذا نبدأ التصفيق، لكن على غير توقع بيادلنا المتلون التصفيق ساخرين، وتكون استجابتنا لحظة عداء موجهة ضدهم كأفراد فنتوقف عن التصفيق. إنني أسوق هذا كمثال نموذجي لسلسلة من أفعال التغريب، كل فعل منها يدفعنا إلى إعادة تكييف مواقفنا.

وثمة علاقة طريفة بين بريشت وكيريج. كان كيريج مجرد ظل رمزى بدل غابة كاملة مرسومة، وكان يريد هذا ببساطة لأنه كان يوقن أن التكوينات التى لافائدة منها تجتذب انتباهنا على حساب أشياء أخرى أكثر أهمية، فأخذ بريشت هذه الصرامة، ولم

يقصرها على تصميم المناظر، بل جاوزها إلى عمل المثلين واتجاه الجمهور كذلك، فهو إذا قطع عاطفة زائفة، أو طور السمات والمشاعر الخاصة بالشخصيات، فذلك لأنه رأى أن هذا يهدد وضوح المرضوع نفسه، والمثل في المسارح الأخرى أيام بريشت وكذلك ممثلون كثيرون على المسارح الإنجليزية حتى الآن - كان يعتقد أن كل وظيفته هي أن بقدم الشخصية التي يلعبها بأقصى مايمكنه من امتلاء واستدارة، وهذا يعنى أن عليه توظيف ملاحظته وخياله لاكتشاف مزيد من التفاصيل في رسمه الوحته الشخصية، إنه مثل رسام المجتمع يريد للصورة أن تكون شبيهة بالحياة، وأن تقبل على اعتبارها ممكنة الرجود، ولم يقل له أحد إنه يمكن أن يكون ثمة هدف آخر، وقدم بريشت تلك الفكرة البسيطة والمدمرة وهي أن «الامتلاء» لا يعنى بالضرورة «الشبه بالحياة» أو «الاستدارة»، وأشار إلى أن على كل ممثل أن يخدم فعل المسرحية، لكن .. حتى يخدم المثل فعل المسرحية، وحتى يفهم ما هو الفعل الحقيقي المسرحية وما هدفها، من وجهة نظر مؤلفها، وعلى التزام باحتياجات العالم المتغير في الخارج «وفي أي جانب يقف المثل نفسه في الصراع الذي يقسم العالم، وحتى يحدث هذا كله، فمن المحتمل ألا بعرف الممثل الهدف الذي يخدمه، وعلى أي حال، فهو حين يفهم بدقة ماهو مطلوب منه، وما الذي يجب عليه تحقيقه، يستطيع أن يفهم دوره فهمًا صحيحًا، وحين يرى نفسه في علاقة بشمول المسرحية، فسيرى أن التشخيص الزائد لايكون غالبًا ضد مطالب المسرحية فقط، لكنه قد يرى أيضيًّا أن هذا التشخيص الزائد غير الضروري يمكن أن يكون – بالفعل – ضده شخصيًا، بمعنى أنه يجعل حضوره أقل فاعلية وتأثيرًا. حينئذ سيرى المثل الشخصية التي يلعبها على نحو أكثر تجردًا ونزاهة، وسينظر إلى أمارات تعاطفه أو عدم تعاطفه من وجهة نظر أخرى، وسيصل في النهاية لاتخاذ قرارات مختلفة عن تلك التي اتخذها حين ظن أن «تقمصه» للشخصية هو كل ماهو مطلوب منه. ويطبيعة الحال، فمن السهل أن تؤدى هذه النظرية إلى إرباك المثل وتشويشه، لأنه إن تبنى النظرية بسذاجة عن طريق إخماد غرائزه وسحقها والتحول الى مثقف فسينتهي إلى كارثة لاشك فيها، ومن الخطأ الظن بأن أي ممثل يؤدي عمله حسب النظرية وحدها، فليس ثمة ممثل يستطيع أن يلعب شفرة، مهما بلغت كتابتها من

أسلبة وتحديد، بل يجب عليه أن يؤمن – إلى درجة ما – بالحياة التى عاشها هذا الإنسان المتفرد الذى يمثله على الخشبة، رغم ذلك فالمثل يستطيع أن يلعب بألاف الأشكال، ولعب الدور عن طريق رسم صورة شخصية له ليس البديل الوحيد، وما قدمه بريشت يعنى الممثل الذكى القادر على الحكم على قيمة إسهامه فى العمل، وقد وجد دائمًا – ويوجد الآن – الممثلون الذين يتفاخرون بأنهم لايعرفون شيئًا عن السياسة، ويتعاملون مع المسرح باعتباره برجًا عاجيًا، وعند بريشت، فإن هذا الممثل لا يستحق أن يشغل مكانًا بين فريق من الناضجين، فالمثل فى جماعة تدعم مسرحًا ما لابد أن يكون مهتمًا بالعالم الخارجي قدر اهتمامه بحرفته.

وحين تصاغ النظرية في كلمات، تتفتح الأبواب أمام الخلط والتشويش، وعروض بريشت التي قدمت خارج البرلينر - إنسامبل، والقائمة على مقالات بريشت، كان فيها اقتصاد بريشت، لكن نادرًا ما كان فيها ثراء الفكر والشعور، هذا الثراء دائمًا يتم اجتنابه فتبدو الأعمال جافة، وحيوية المسرح تنقلب مميتة إذا ما فقد قوته الخشنة، وبريشت يموت دائمًا على أيدى الأرقاء القتلة. فحين يتحدث بريشت عن فهم الممثلين لوظيفتهم، لم يكن يتصور أبدًا أن هذا شيء يمكن أن يتحقق بالتحليل والمناقشة فقط. إن المسرح ليس قاعة دراسية، والمخرج الذي يفهم بريشت فهمًا تربويًا أن يستطيع أن يبعث الحياة في مسرحياته بأكثر مما يفعل مدرس من مدرسي شكسبير، وقيمة مايتحقق بعد أي تدريب من التدريبات إنما تصدر كلها عن المناخ المبدع الذي تم فيه، والإبداع شيء لا يمكن تحقيقه عن طريق الشرح والتفسير. فالتدريبات أو البروفات مثل الحياة نفسها: تستخدم الكلمات لكنها أيضاً تستخدم الصمت والإثارة والتهكم والضحك والتعاسة واليأس والصراحة والكتمان والحيوية والبطء والوضوح والفوضي، وكان بريشت يعرف كل هذا، وقد أدهش العاملين معه في سنواته الأخيرة حين قال لهم إن المسرح يجب أن يكون ساذجًا، ولم يكن بريشت بهذه الكلمة يتنكر لعمل حياته كله، لكنه يؤكد أن فعل الاشتراك في عمل مسرحية إنما هو دائمًا شكل من أشكال اللعب، وأن مشاهدة مسرحية هي لعب كذلك، وكان يتحدث بارتباك عن الأناقة والتسرية، وليس عبتًا أن تحتفظ لغات كثيرة بكلمة واحدة تؤدى معنى اللعب ومعنى المسرحية،

يفصل بريشت في كتاباته النظرية ماهو حقيقي عما هو غير حقيقي، وإنني أعتقد أن هذه التفرقة كانت مصدر خلط عظيم، فحسب مدلولات الألفاظ ما هو ذاتي يناقض ما هو موضوعي، والوهم منفصل عن الحقيقة، لهذا فإن على مسرحه أن يحقق وضعين معًا: عاما وخاصاً، شكليا وغير شكلي، نظريا وعمليا، ويقوم الجانب العملي على الإحساس العميق بالحياة الداخلية عند المثل، لكنه علنًا ينكر هذه الحياة، لأنه بالنسبة للشخصية تأخذ الحياة الداخلية هذا العنوان المفزع «سيكولوچية» هذه الكلمة «سيكواوجة» لا قيمة لها في مثل هذا النقاش المغرض، وهي - مثلها مثل كلمة «الطبيعة» - يمكن أن تستخدم بازدراء لإقفال باب المناقشة حول موضوع أو لتسجيل نقطة في المناقشة، وهي - السوء الحظ كذلك - تؤدي لتيسيط أخر هو مناقض للغة الفعل، فلغة الفعل خشنة واضحة فعالة ومؤثَّرة، أما لغة «السبكولوجية» فهي فرويدية : عاطفية متهافئة متحولة معتمة، مائعة وغير دقيقة، إذا نظرنا إلى الأمر على هذا النحو فلاشك في أن «السيكولوجية» ستخسر المقارنة، لكن .. هل هي قسمة صحيحة؟ . إن كل شيء وهم. وتبادل الانطباعات عن طريق الصور هو لغتنا الأساسية، وفي اللحظة التي يشرع فيها الإنسان في التعبير عن صورة، في اللحظة نفسها فإن الإنسان الآخر يشاركه الإقناع، هذا الارتباط المشترك هو اللغة، وإذا لم يثر هذا الارتباط شيئًا عند الإنسان الآخر، وإذا لم تكن ثمة لحظة من الوهم المشترك، فليس ثمة شيء متبادل. وكان بريشت دائمًا يشير إلى حالة رجل يصف حادثة في الطريق كموقف روائى، فنأخذ هذا المثال إذن ولنحاول فحص عملية الإدراك التي يتضمنها حين يصف لنا أحدهم حادثة في الطريق تتعقد العملية النفسية: يمكن أن نعتبرها «كولاج» ذات أبعاد ثلاثة، يتم بناؤه عن طريق الصوت، ذلك أننا نخبر أشياء كثيرة لا علاقة بينها في اللحظة الواحدة، فنحن نرى المتحدث ونسمع صبوته، وفي الوقت نفسيه – في لحظة أو أخرى - نرى فوق رأسه المشهد الذي يقوم بوصفه لنا، وتعتمد حيوية هذا الوهم المؤقت وامتلاؤه على اقتناع المتحدث ومهاراته، كما تعتمد أيضًا على نمطه، فإن كان من النمط الذي يحتفظ في رأسه بكل يقظته وحيويته، فسيتلقى من انطباعات الأفكار أكثر مما يتلقى من الإحساسات، وإذا كان متحرر الانفعالات، فستتدفق إليه تبارات أخرى حتى إنه دون جهد أو بحث من جانبه سيعيد - لا شك - خلق صورة أكثر اكتمالا لحادثة الطريق التى يتذكرها، وسيتلقاها بالتالى. وأيًا ما كان الأمر، فإنه سيرسل لنا شبكة معقدة، من الانطباعات، وسندركها نحن، ونصدقها، وهكذا نضيع ذواتنا فيها وقتيًا على الأقل.

فى كل صور التواصل، تتجسد الأوهام وتختفى. ومسرح بريشت مركب ثرى من الصور التى تتوجه إلى اقتناعنا، وحين يتحدث بريشت باحتقار عن الوهم فليس هذا ما يهاجمه، لكنه يعنى الصورة الواحدة الثابتة، المقولة الواحدة التى تظل مستمرة بعد أن تؤدى الغرض منها، مثل شجرة مرسومة، وحين قال بريشت بأن ثمة شيئًا فى المسرح السمه الوهم فما يعنيه هو أنه يوجد شىء آخر ليس وهمًا، هكذا يصبح الوهم فى مواجهة الحقيقة، وقد يكون من الأفضل أن نضع الوهم المميت فى مواجهة الوهم المتلئ بالحياة، المقولة الكثيبة فى مواجهة المقولة الحية، الشكل المتحجر فى مواجهة الظل المتحرك، الصورة المتجمدة فى مواجهة الصورة المتجددة. وما نراه فى العادة هو شخصية داخل إطار صورة يحددها مشهد داخلى محدد من ثلاثة حوائط وطبيعى أن هذا وهم، لكن بريشت يعتقد أننا نراه ونحن فى حالة من تخدير الحس والنقد، أما إذا وقف ممثل تحت لافتة تذكرنا بأن هذا مسرح، حينئذ – وحسب فهم بريشت الأساسى – لن نقع فى الوهم، لكننا سنراقبه كناضجين، ثم نحكم عليه. هذه التفرقة أصفى فى النظرية منها فى المارسة.

وليس ممكنًا لمن يشاهد إخراجًا طبيعيا لإحدى مسرحيات تشيكوف أو إخراجًا شكليًا لإحدى التراجيديات الإغريقية أن يستسلم لفكرة أنه في روسيا أو في طيبة القديمة، رغم ذلك يكفى في أي من الحالتين أن يؤدى ممثل قوى نصًا قويًا حتى يقع المتفرج في الوهم مع أنه لايزال يعي كل لحظة أنه في المسرح، وليس الهدف هو كيف نتلافى الوهم – فكل شيء وهم – لكن المشكلة هي أن بعض الأشياء تبدو موغلة في الوهم أكثر من سواها، والوهم الغليظ الأخرق لايستطيع أن يقنعنا، من الناحية

الأخرى، فإن الوهم الذى يقوم على ومضات انطباعات سريعة متلاحقة يبقى الخيال دائمًا على انطلاقته طول المسرحية. إن هذا يشبه النقطة الواحدة في صورة تليفزيونية متحركة، لا تبقى إلا اللحظة التي تتطلبها وظيفتها.

ومن الأخطاء سهولة النظر إلى تشيكوف باعتباره طبيعيًا، والحقيقة أن عددًا كبيرًا من المسرحيات الشاحبة المائعة في السنوات الأخيرة والتي تعتبر «شريحة من الحياة» مولعة بأن تنتسب إلى المسرحيات التشيكوفية، لم يقتصر تشيكوف أبدًا على تقديم «شريحة الحياة» لقد كان طبيبًا، واستطاع برقة وعناية لاحد لهما أن يتناول آلاف وآلاف الطبقات الدقيقة من أنسجة الحياة، يزرع هذه الطبقات، ثم ينسقها في نظام ذكى في انتقاء التفاصيل المتآلفة، نظام مصطنع تمامًا لكنه حافل بالمعني، ويعض ذكاء هذا النظام كامن في قدرته على إخفاء ماهو مصطنع، بحيث تتحقق رؤية «ثقب المفتاح» التي لم تحدث، فكل صفحة من «الشقيقات الثلاث» تعطى الانطباع بتكشف الحياة، كما لو كان ثمة شريط تسجيل ترك مفتوحًا، لكنك إذا تأملتها جيدًا فستجدها الحياة، كما لو كان ثمة شريط تسجيل ترك مفتوحًا، لكنك إذا تأملتها جيدًا فستجدها التي تنقلب، عربة الإطفاء التي تمر في اللحظة الملائمة تمامًا، الكلمة، المقاطعة، الموسيقي المترامية عن بعد، صوت خفق الأجنحة، الدخول، شارة الوداع، لمسة بعد المستوى عن طريق لغة الإيهام وهمًا شاملا بشريحة من الحياة. هذه السلاسل من الإغراب، فكل مقاطعة دعوة خفية لإعمال الفكر.

وقد سبق أن أشرت إلى بعض العروض التى قدمت فى ألمانيا بعد الحرب، فى المجرات العلوية بإحدى بنايات هامبورج، شهدت عرضًا «الجريمة والعقاب»، وأصبحت تلك الليلة – قبل أن تنقضى سهرتها التى امتدت أربع ساعات – واحدة من أعظم التجارب المسرحية التى شهدتها على الإطلاق، بحكم الضرورة الخالصة، اختفت كل مشاكل أسلوب المسرح، هنا التيار الحقيقى والرئيسى، جوهر فن نابع عن التفات راوى الحكاية إلى جمهوره يطلب منهم أن يسمحوا له بالكلام . كل مسارح المدينة دمرت،

لكن هنا، في هذه الحجرة العلوية - حين يبدأ ممثل جالس في مقعد، تكاد ركبتاه تلامساننا، يقول: «كان هذا في سنة ١٨٠٠، وكان هناك طالب شاب اسمه رومان روديانوفتش راسكولينكوف ...» نقع نحن في قبضة المسرح الحي.

نقع فى قبضة ...؟ ما معنى هذا، لا أستطيع أن أقول، أعرف فقط أن هذه الكلمات واللهجة الجادة الناعمة التى قيلت بها استطاعت أن تستحضر شيئًا فينا، بطريقة ما، فينا جيمعًا. لقد كنا منصتين، أطفالاً يرمفون السمع لحكاية قبل النوم وفى الوقت نفسه راشدون يعون تمامًا كل ما يدور حولهم، وبعد لحظة، وعلى بعد عدة بوصات فقط، صدر أحد الأبواب فى العلية وانفتح ليظهر الممثل الذى يلعب دور راسكولينكوف وكنا بالفعل قد أصبحنا داخل الدراما، هذا الباب نفسه أصبح فى لحظة ما أحد مصابيح الشارع، وفى اللحظة التالية أصبح باب شقة المرابية، بعدها أيضًا أصبح هو نفسه المبرر المفضى إلى حجرتها الداخلية. ورغم أن هذه جميعًا كانت انطباعات جزئية ظهرت إلى الوجود فى اللحظة نفسها التى كانت مطلوبة فيها، ثم تلاشت على الفور مرة أخرى، فإننا لم نفقد وعينا لحظة واحدة بأننا مكومون فى هذه الحجرة المزدحمة، نتتبع أحداث حكاية تروى لنا. كان بوسع الراوى أن يضيف الحاصيل وأن يفسر وأن يتفلسف، والشخصيات نفسها تستطيع الانتقال من الأداء الطبيعى إلى المونولوج، وممثل ما استطاع أن يحدب ظهره لينتقل من أداء شخصية لاداء أخرى، نقطة بعد نقطة، وخطوة تبعد خطوة تخلق أمامنا كل عالم رواية لاداء أخرى، نقطة بعد نقطة، وخطوة بعد خطوة تخلق أمامنا كل عالم رواية دوستويفسكى المعقد.

ما أكثر الحرية فى إقناع الرواية، وما أقل الجهد المبنول بين الكاتب والقارئ! الخلفيات يمكن أن تقام، وأن تستبعد، والانتقال من العالم الخارجى إلى الداخلى طبيعى ومستمر. وقد ذكرنى نجاح هذه التجربة فى هامبورج مرة أخرى بالكابة المثيرة السخرية، والعجز الرثاء، التى يصبح عليها المسرح حين يتطلب وجود عصبة من الرجال وآلات مزعجة كى ينقلنا من مكان لأخر، بل وحتى حين يتطلب تفسير الانتقال من عالم الفعل إلى عالم الفكر بأية وسيلة، بالموسيقى أو تغيير الأضواء أو تسلق مستويات المنصة.

وفى السينما، استطاع وجودار – وحده دون اشتراك مع أحد – إحداث ثورة حين كشف كيف يمكن أن يكون المشهد الفوتوغرافى نسبيًا، ففى حين ظل أجيال من صانعى الأفلام ملتزمين قوانين الاستمرار وقواعد الأنساق، حتى لا ينقطع سياق حدث مستمر، جاء جودار ليكشف أن هذه الحقيقة ليست، بعد، سوى تزييف آخر، ليست سوى تقليد بلاغى، وهو حين يصور مشهدًا ثم يحطم فجأة حقيقته البادية، فهو قد اقتحم هذا الوهم الميت، وفتح الطريق لتدفق تيار معاكس تمامًا من الانطباعات. إنه متأثر تأثرًا عميقًا بريشت.

ويؤكد عرض «البرلينر – إنساميل» الحديث لمسرحية «كوريولانس» المشكلة العامة حول أين يبدأ الوهم وأين ينتهى، إن هذا العرض انتصار عظيم من أكثر من ناحية، لقد تكشفت جوانب كثيرة من المسرحية، ربما للمرة الأولى، ومعظمها لم يجد على الخشبة مثل هذا التجسيد إلا نادرًا. لقد تناوات الفرقة هذه المسرحية تناولاً سياسيًا واجتماعيًا، وهذا يعني أن تلك الطرائق القديمة في إخراج الجماعات عند شكسبير، لم تعد ممكنة لأن من المستحيل أن تجعل أحد هؤلاء الممثلين الأنكياء يلعب دور المواطن المجهول الذي يقف وسط حشد، لمجرد ترديد الهتافات أو إيداء الهزء أو التذمر، حسب إشارات تعطى لهم، كما هو شئن المثلين في الأدوار الصغيرة عبر العصبور، كانت الطاقة التي غذت تلك الشبهور الطويلة من العمل، والتي أدت في النهاية إلى إضباءة بناء العقد الفرعية في المسرحية كانت نابعة عن اهتمام المثلين بالموضوعات الاجتماعية، ولم تعد الأدوار الصغيرة مضجرة للممثلين، فهي لم تعد خلفيات لكنها من الواضح أنها تتضمن قضايا من الممتع دراستها، ومن المثير مناقشتها، فالشعب، والمدافعون عنه، والمعركة، واجتماعات المجالس، كلها كانت ذات نسيج ثرى، وقد استخدمت كل فنون المسرح، كانت الثياب تعطى الشعور بالعصر الحاضر، لكن خشبة المسرح كانت مصممة بحيث تأخذ شكل التراجيديات. وكان الحديث أحيانًا على مستوى رفيم، وأحيانًا بالعامية، واستخدمت المعارك تكنيكًا من المسرح الصنبي كي تحمل مضمونات جديدة، لم تكن هناك لحظة واحدة من المخزون المسرحي، ولا عاطفة نبيلة تطلب

لذاتها ولم يجعل العرض من كوريولانوس مثالا، بل ولا شخصاً محبوبًا، كان عنيفًا متفجرًا . لم يكن جديرًا بالإعجاب لكنه كان مقنعًا، وكل شيء في المسرحية كان يخدم الهدف الذي كان واضحًا كبللورة نقية.

ثم ظهر ضعف صغير بدا لى صدعًا عميقًا ومثيرًا. إن مشهد المواجهة الرئيسى بين كوريولانوس وفليومنيا على أبواب روما قد أعيدت كتابته. وإننى لم أقف لحظة واحدة لأتساءل حول مبدأ إعادة كتابة شكسبير، فالنصوص – بعد كل شيء – يجب ألا تثقل كواهلنا، ويستطيع أى شخص أن يفعل مايراه ضروريًا في نص من النصوص دون أن يؤذى بذلك أحدًا. ما هو مهم هنا هو النتيجة. وقد أراد بريشت ومعاونوه ألا يكون محور الاهتمام في الحدث كله هو الصلة بين كوريولانوس وأمه، فقد أحسوا أن هذا لا يمثل نقطة معاصرة ذات معنى، وأرادوا بدلها أن يصوروا فكرة أنه ليس ثمة زعيم ضرورى لا يمكن الاستغناء عنه، فابتكروا قطعة إضافية من الحكاية، بحيث يطلب كوريولانوس من مواطنى روما أن يرسلوا إشارة دخان إذا قرروا الاستسلام، وفي نهاية مناقشته مع أمه يرى عمود الدخان يرتفع من وراء المتاريس فيتهلل بالفرح، لكن أمه نقول له إن الدخان ليس دلالة على الاستسلام، لكنه الدخان المتصاعد عن الحدادين الذين يصنعون الأسلحة للناس الذين قرروا الدفاع عن بيوتهم، ويوقن كوريولانوس أن روما تستطيع أن تستمر بدونه، ويوقن هزيمته الحتمية، فيستسلم.

ونظريًا، فإن الحبكة الجيدة لاتقل إثارة وفاعلية عن القديمة، لكن في كل مسرحية من مسرحيات شكسبير حس عضوى، وعلى الورق قد يبدو كما لو كان من الممكن إبدال أحد المشاهد بالآخر، وبالقطع فإن في كثير من أعماله مشاهد وفقرات يمكن حذفها أو تغيير مكانها، لكن إذا أمسك المرء مشرطًا في إحدى يديه، فيجب أن يمسك بالأخرى سماعة الطبيب، ومشهد كوريولانوس وأمه قريب من قلب المسرحية، مثل مشهد العاصفة في «لير» أو مونولوج «هاملت»، فالمضمون الانفعالي لهذا المشهد يرفع الحرارة التي يمكن لجدائل الفكر البارد ولأنماط التبادل الجدلي أن تلتحم بها في النهاية، ودون الصدام بين هذين القطبين المتنافرين ستصبح المسرحية كما لو حدثت لها عملية إخصاء. وحين نخرج من المسرح نحمل المتنافرين ستصبح المسرحية كما لو حدثت لها عملية إخصاء. وحين الضبط على تلك العناصر معنا ذكري أقل إلحاحًا، إن قوة المشهد بين كوريولانوس وأمه يعتمد بالضبط على تلك العناصر التي لاتكون لها بالضرورة دلالة ظاهرة، واللغة السيكولوچية كذلك لاتقودنا إلى مكان ما، لأن

العناوين لاتفعل شيئًا، إنها تلك الدائرة العميقة من الحقيقة هى التى يمكن أن تسيطر على احترامنا – الحقيقة الدرامية لأسطورة لانستطيع أن نسبر غورها سبرًا كاملا.

كان اختيار «البرلينر – إنسامبل» يعنى أن اتجاههم الاجتماعي سيضعف إذا قبلنا تلك الطبيعة التي لا يمكن سبر أغوارها للإنسان – داخل – المشهد – الاجتماعي. تاريخيًا، من الواضح أن المسرح الذي ينفر من تلك الفردية المعنة للفن البرجوازي عليه أن يتجه نحو الفعل الماشر.

\* \* \*

وفي بكين اليوم يبدو من المناسب تقديم تصوير كاركاتوري لزعماء «الوول ستريت» وهم يضعون خطط الحرب والدمار، ثم يلقون مصائرهم التي يستحقونها، ومن حيث علاقتها بكثير من العوامل التي لاحصر لها في الصين الصامدة اليوم، ويبدو هذا فنا شعبيًا حافلاً بالحياة والمعنى. وفي كثير من بلاد أمريكا الجنوبية، حيث لايتجاوز النشاط المسرحي عرض نسخ هزيلة من المسرحيات الأجنبية الناجحة، يجلبها متعهد نهم إلى الربح السريع، فإن المسرح يبدأ فقط في أن يعي معناه وضرورته من حيث ارتباطه بالنضال الثوري من ناحية، وومض التراث الشعبي كما تمثله أغاني العمل وأساطير الفلاحين من الناحية الأخرى، والحقيقة أن التعبير عن القضايا الصلبة اليوم من خلال البناء التقليدي للمسرحية الأخلاقية الكاثوليكية يبدو الإمكانية الوحيدة المتاحة في مناطق معينة لتحقيق اتصال حي بالجماهير الشعبية. في إنجلترا – من الناحية الأخرى – وفي مجتمع متغير، حيث لا شيء ثابت ومحدد نهائيا، على الأقل في مجال السياسة والفكر السياسي، لكن حيث هناك عملية إعادة فحص نهناط الحس المشترك الطبيعي والمثالية الطبيعية وفضح الزيف الطبيعي والرومانسية الطبيعية

والديمقراطية الطبيعية والرقة الطبيعية والسادية الطبيعية والادعاء الطبيعي، يختلط هذا كله معًا في خليط ثقافي مهوش، فلا جدوى من توقع قيام مسرح يلتزم خط حزب من الأحزاب التزامًا كاملاً، حتى إذا نحن افترضنا إمكان وجود هذا الخط.

ولقد أدى تراكم أحداث هذه السنوات الأخيرة، بما فيها من اغتيالات وانقسامات وسقوط نظم وصعود نظم وحروب محلية إلى مزيد من الإحساس بالإلغاء والارتباك، وحين يزداد المسرح اقترابًا من تصوير حقيقة ما في المجتمع فهو إنما يعكس – على نحو متزايد – الحاجة إلى حدوث التغيير، لا الاقتناع بطريقة محددة يجب أن يتم بها هذا التغيير. ولاشك أن قضايا دور الفرد في المجتمع، وواجباته حياله، واحتياجاته منه وأين الحدود التي يقف عندها ماله وما الدولة، هذه القضايا كلها تطرح التساؤل الآن. مرة أخرى – كما كان في العصر الإليزابيثي – يتساءل الإنسان عن أسباب وجوده، وبأى المقاييس يقاس هذا الوجود. وليس مصادفة أن ينشأ المسرح المتافيزيقي الجديد عند جروتوفسكي في بلاد غارقة في الشيوعية والكاثوليكية معًا، ويبزغ نجم بيتر فايس – يهودي الأصل، تشيكي النشأة، ألماني اللغة، والكاثوليكية ماركسي الميول – حين ارتبطت بريشتيته بفردية مستبدة لدرجة لم يفكر فيها بريشت نفسه، وأن يربط جان جينيه الاستعمار بالجنسية المثلية، وأن يستكشف الوعي بريشت نفسه، وأن يربط جان جينيه الاستعمار بالجنسية المثلية، وأن يستكشف الوعي الفرنسي من خلال تفسخه هو وتحلله، إنه صورة خاصة رغم أنها قومية، وهو يقترب من اكتشاف الأسطورة.

وتختلف المشكلة - بطبيعة الحال - من تجمع بشرى لآخر، لكننا نستطيع القول على وجه العموم إن الآثار الخانقة لهذا التسلط لمشاعر الطبقة الوسطى في القرن التاسع عشر، مازالت قادرة على أن تحجب كثيرًامن أعمال القرن العشرين في كل اللغات. والفرد والثنائي قد تم اكتشافهما إما في الفراغ أو في سياق اجتماعي معزول لدرجة تجعله في الفراغ أيضنًا. والعلاقة بين الإنسان والمجتمع الذي يحتويه من حوله هي التي تضفي عمق الحياة الجديدة والحقيقة على قضاياه الشخصية. في لندن ونيويورك، ومسرحية بعد أخرى، تقدم الأعمال شخصيات جادة ومهمة ولكنها في سياقات اجتماعية مبسطة أو مخففة أو غير مكتشفة، بحيث تصبح البطولة أو تعذيب الذات أو الاستشهاد مجرد صراعات رومانسية، في فراغ.

وسواء مالت كفة الاهتمام نحو الفرد أو نحو تحليل المجتمع، فقد أصبح هذا الاختلاف هو الذي يفصل - على نحو كامل تقريبًا - بين الماركسيين وغير الماركسيين. إن الماركسي -والماركسي وحده – هو الذي يستطيع أن يتناول الموقف المحدد بمنهج جدلي وعلمي، محاولاً استكشاف العوامل الاجتماعية والاقتصادية المحددة للفعل. وثمة اقتصاديون غير ماركسيين واجتماعيون غير ماركسيين كذلك، غير أن الكاتب الذي يبدأ محاولة وضع الشخصية التاريخية في سياقها تمامًا، فهو غالبًا ما يكون على يقين من أنه منطلق من وجهة نظر ماركسية، ذلك أن الماركسية تقدم للكاتب بناء كاملا وأداة للتحليل وهدفًا للعمل، وإذا شاء الكاتب غير الماركسي أن يحرم نفسه من هذه العناصر الثلاثة، فسيتجه نحو «الإنسان».. وهكذا يقع بسهولة في الغموض والارتبارك والتشوش، وأفضل الكتاب غير السياسيين قد يكون خبيرًا في شيء آخر، إنه قادر على أن يميز بدقة بين الظلال المراوغة لعالم الخبرة الفردية، والكاتب الملحمي للروايات الماركسية نادرًا مايقدم في عمله الإحساس الطريف نفسه بالفردية الإنسانية، ربما لأنه لا يريد أن ينظر إلى القوة الإنسانية والضعف الإنساني بالدرجة نفسها من الحياد والتجرد، وربما لهذا السبب يجد تراث فنون «البوب» قبولاً واسعًا مثيرًا الدهشة في إنجلترا، وهو تراث غير سياسي، غير ملتزم، وهو يتجول في عالم قد تشظى، ولم تعد القنابل والعقاقير والله والآباء والجنس وصور القلق الخاصة أشياء ينفصل بعضها عن بعض، وكلها تتوهيج بالرغبة - ليست رغبة قوية جدًّا لكنها رغبة على أي حال - في نوع من التغير أو التحول،

إن هناك تحديدًا يواجه كل مسارح العالم التى لم تبدأ بعد فى مواجهة حركات عصرنا أن يتشبعوا ببريشت، أن يدرسوا «البرلينر - إنسامبل» وإن تبينوا تلك الملامح من المجتمع التى لم تجد مكانًا فى عروضهم الحافلة. وهناك تحد آخر يواجه كل المسارح الثورية فى البلاد ذات الموقف الثورى المحدد، مثل أمريكا اللاتينية. وهو تعزيز قبضة المسرح وتقويتها على قضايا محددة لا مجال فيها للبس أو خطأ، كذلك، وبالدرجة نفسها، فإن التحدى الذى يواجه «البرلينر - إنسامبل»، وأنصاره هو إعادة النظر فى اتجاههم نحو إظلام الإنسان الفرد. إن هذه هى الإمكانية الوحيدة المتاحة لنا: أن ننظر فيما أكده آرتو وميير هولد وستانسلافسكى وجروتوفسكى وبريشت، وأن نقارن بين هذا وبين الحياة فى المكان المحدد الذى نعمل فيه،

فما هى أهدافنا الآن من حيث علاقتنا بهؤلاء الناس الذين نلتقى بهم كل يوم؟ هل نحن بحاجة إلى التحرر؟.. التحرر من أى شيء. وعلى أى نحو؟

\* \* \*

شكسبير نموذج للمسرح الذى يضم بريشت وبيكيت لكنه يمضى إلى ما وراءهما معاً، وحاجتنا إلى مسرح مابعد بريشت قد تجد طريقها إلى الأمام بالرجوع إلى شكسبير، فعنده لا تؤدى الاستبطانات والميتافيزيقيات إلى إضعاف شيء، بل على العكس تمامًا، فمن خلال المعارضة غير الخافية بين ما هو خشن وما هو مقدس، وعن طريق بحث لا يهدأ عن الدلالات التى لاتؤدى إلى التعاطف المطلق، تصلنا تلك الانطباعات التى تربكنا، والتى لا يمكن أن تنسى في مسرحياته، ذلك أن التناقضات قوية لدرجة تسبب احتراقنا العميق.

ومن الواضح أننا لا نستطيع أن نستدعى لنا شكسبيرًا ثانيًا، لكننا كلما رأينا بوضوح مصادر القوة فى مسرحه اقتربنا خطوة على الطريق، وعلى سبيل المثال، فنحن لم نعرف إلا مؤخرًا أن غياب تصميم المناظر فى المسرح الإليزابيثى إنما كان أحد مصادر حريته العظيمة، فى إنجاترا – على الأقل – ظلت كل العروض التى تقدم حتى وقت قريب متأثرة باكتشافه، إن مسرحيات شكسبير إنما كانت مكتوبة كى تمثل بشكل دائم، وأن بناءها السينمائي فى تغيير المشاهد القصيرة، ومقاطعة الحبكة الرئيسية بحبكة فرعية إنما كان كله جزءً من شكل كامل، وهذا الشكل لايتم الكشف عنه إلا بشكل دينماى، أى بالتتابع الذى لايقطعه شىء لهذه المشاهد، وبدون هذا فإن تأثيره يقل وقوته تضعف، مثل فيلم يعرض وقد تخللت الوقفات والقواصل الموسيقية كل شريط مشاهده. إن خشبة المسرح الإليزابيثي كانت شبيهة بتلك الغرفة العلوية التى وصفتها فى هامبورج، مجرد منصة مفتوحة محايدة، مجرد مكان له بعض الأبواب، وكان هذا يتيح للدرامى، دون جهد، أن يثير عند متفرجيه تتابعًا غير محدود من الأوهام، يمكن أن تغطى العالم الفيزيقى كله إن أراد، وقد قيل كذلك إن الطبيعة الثابتة لأبنية المسارح الإليزابيثية: المساحة المفتوحة فى الأعلى، والشرفة الكبيرة الواسعة والأخرى السفلية الأقل اتساعًا إنما كانت تخطيطًا للعالم كما يراه جمهور القرن السادس والأخرى السفلية الأقل اتساعًا إنما كانت تخطيطًا للعالم كما يراه جمهور القرن السادس والأخرى السفلية الأقل اتساعًا إنما كانت تخطيطًا للعالم كما يراه جمهور القرن السادس

عشر ومسرحيوه، عالم الآلهة والبلاط والشعب، ثلاثة مستويات منفصلة لكنها متصلة، إن خشبة المسرح كانت أيضًا أداة الفيلسوف.

لكن ما لم يكن مفهومًا على نحو كاف هو أن حرية الحركة في المسرح الإليزابيثي لم تكن فقط في مشكلة تصميم المناظر، فمن السهل التفكير بأن درجة الطول التي يبلغها العرض الصديث وهو ينتقل سريعًا من منظر لمنظر، لابد أن تعلمه الدرس الأساسي من تصميم المسارح القديمة، والحقيقة المبدئية هنا هي أن هذا المسرح لم يكن يتيح للدرامي أن يطوف حول العالم فقط، لكن أن ينتقل بحرية بين عالم الفعل وعالم الانطباعات الداخلية، أعتقد أننا يمكن أن نجد في هذه الحقيقة أكثر مايعنينا اليوم، ففي عصر شكسبير كانت الرحلة لاستكشاف العالم الواقعي، ومغامرة الرحالة الذي يضرب في المجهول أمرًا يحمل قدرًا من الإثارة لايمكن أن نأمل في استعادته في عصرنا، حين لم تعد ثمة أسرار في كوكبنا الأرضى، وحين أصبحت أنباء الرحلات إلى الكواكب الأخرى تحمل إلينا شيئًا من الضبجر، لكن شكسبير - على أي حال - لم يكن قانعًا بالأساطير حول القارات المجهولة، بل استطاع - عن طريق خياله - أن يتغلغل إلى الوجود النفسي الذي لازال فهم جغرافيته وحركته أمرًا حيويا بالنسبة لنا حتى اليهم.

وفى العلاقة الحقيقية بيننا وبين ممثل صادق على خشبة مسرح عار، فإنما نحن ننتقل بشكل دائم — من اللقطة البعيدة الواسعة إلى اللقطة المقربة، نمشى أو نقفز إلى الداخل والخارج، وغالبًا ما تتداخل المساحات. ولدى المقارنة بقدرة السينما على الحركة بدا المسرح يومًا ثقيلاً مقيد الخطى، لكننا كلما اقترينا من حقيقة المسرح العارى اقترينا من خشبة أكثر خفة وأكثر انفساحًا من السينما أو التليفزيون، وتكمن قوة مسرحيات شكسبير فى أنها تضع الإنسان — فى وقت واحد — أمام كل جوانب وجوده، ولمسة بعد أخرى نستطيع أن نتوحد أو ننسحب، المشهد البدائي يزعج تلك المنطقة التي هي دون الوعى، يزعج ملاحظاتنا الذكية وتعليقاتنا وتفلسفنا. بيكيت ويريشت معًا محتويان في شكسبير دون محاولة لعقد صلح زائف بينهما، فنحن نتوحد انفعاليًا وذاتيا، لكننا في وقت أو آخر نضع تقييمات سياسية، موضوعية من حيث علاقتها بالمجتمع، ذلك أن الشيء العميق يجعل الماضي متصلاً بكل يوم يتلوه، واللغة من حيث علاقتها بالمجتمع، ذلك أن الشيء العميق يجعل الماضي متصلاً بكل يوم يتلوه، واللغة الحارة والاستخدام الطقسي للإيقاع يجذبنا إلى تلك الجوانب نفسها من الحياة المختفية تحت

السطح، رغم ذلك، ولأن الشاعر وصاحب الرؤية لايبدوان كهؤلاء العاديين من الناس، ولأن الصالة الملحمية ليست هى التى نتعامل معها دائمًا، فمن الممكن لشكسبير – وبالقدر نفسه، عن طريق كسر الإيقاع، أو الهبوط المفاجئ إلى النثر أو إلى حوار باللهجة السوقية، وربما نتيجة تعليق مباشر من متفرج – أن يذكرنا – بحس موحد واضح – بالعالم الخشن المألوف حيث الكدح اليومى ليس إلا ما هو عليه. على هذا النحو نجح شكسبير – كما لم ينجح أحد قبله أو بعده – فى أن يكتب مسرحيات تنتقل عبر مراحل كثيرة من الوعى. وما أعانه – تكنيكيًا – لبلوغ هذ المستوى هو جوهر أسلوبه وحقيقته: تلك الخشونة فى النسيج، والمزج الواعى بين الأضداد، الذى يمكن أن يدعى – بألفاظ أخرى – غياب الأسلوب. إن فولتير لم يستطع أن يفهم هذا، واكتفى بأن وصفه بأنه «يفتقد إلى الذوق».

ونستطيم أن نضيرب المثال هنا بمسرحية «دقة بدقة» فمنذ عجز المدرسون عن تقدير ما إذا كانت «كوميديا» أو لم تكن، لم تقدم على المسرح، والحقيقة أن هذا الغموض أو اللبس فيها تجعلها واحدة من أفضل أعمال شكسيير في الكشف عن طريقة عمله، وواحدة من أكثرها كشفًا عن تخطيط وجود هذين العنصرين المقدس والخشن جنبًا لجنب، إنهما بتعارضان وبتعابشان في الوقت نفسه في «دقة بدقة» لدينا عالم أساسي، عالم حقيقي، بضرب الحدث بجذوره فيه، إنه العالم المنتن والمقزز الذي كان يسود في العصور الوسطي. والظلام في هذا العالم ضروري ضرورة مطلقة لمعنى المسرحية، والتماس إيزابيلا للسمو هنا يصبح أكثر معنى إذا افترضناه في سياق ينتمي لاستويفسكي مما لو افترضناه في سياق الكوميديا الغنائية التي تدور في أرض خرافية لم توجد مطلقًا، وإذا أخرجت هذه المسرحية بلطف ورقة فإنها ستكون بلا معنى، إنها بحاجة مطلقة إلى درجة مقنعة من الخشونة والقذارة، كذلك فحين يكون معظم المسرحية فكرًا ذا طابع ديني، تصبح الفكاهة الصارخة في مشاهد المبغى ضرورية كوسيلة فنية، لأنها ستؤدى إلى الإغراب والأنسنة معًا، من طهارة إيزابيلا المتعصبة وغموض الدوق، فنحن بحاجة للعودة إلى «بومي» و«بارنادين» من أجل تنسم ريح البشر العاديين، ولكي نحدد بدقة كل مرامي شكسبير، يجب أن نبعث الحياة في كل هذا الاتساع للمسرحية، لا على أنها خيالية، لكن على أنها أكثر الكوميديات التي نعرفها خشونة، ولهذا فنحن بصاجة لحرية كاملة، وارتجالات ثرية، دون أن يغل أيدينا شيء. وبون

احترام زائف، فى الوقت نفسه لابد من الحرص المفرط، ذلك لأن مايحيط بالمشاهد الشعبية من مساحات واسعة يقضى عليها الجهامة وسوء الأداء. وحين ندخل هذه المساحات الأكثر قداسة، سنرى شكسبير يقدم لنا مؤشراً واضحاً، فما هو خشن مكتوب بالنثر وما هو ليس كذلك فهو شعر، المشاهد النثرية – على وجه العموم – يمكن أن تثريها ابتكاراتنا، فهى المشاهد التى بحاجة لتقاصيل إضافية كى تؤكد لنا حياتها الكاملة. أما فى سطور الشعر فيجب أن ننتبه تماماً: أن شكسبير بحاجة إلى الشعر هنا لأنه يريد أن يقول أكثر، لأنه يضم معا الكثير من المعانى، ويجب أن ننتبه كذلك لأن وراء كل خط على الورق شيئًا أخر غير مرئى لايمكن الإمساك به، وتكنيكيًا، نحن هنا لسنا بحاجة إلى التخلى عن شىء لكننا بحاجة إلى التركيز، لسنا بحاجة إلى التحلي عن شيء لكننا بحاجة إلى التركيز، لسنا بحاجة إلى التركيز، لسنا بحاجة إلى التحليدة والوحدة.

إننا ببساطة شديدة بحاجة إلى منهج جديد، أسلوب جديد، وليس ثمة ما نخجل منه في تغير الأسلوب. انظر – بعينين نصف مغمضتين – إلى صفحة من صفحات كتاب ما، ستجد فوضى من الرموز المتناثرة بغير انتظام في المكان إننا إذا نحن ثبتنا شكسبير في نمط واحد من أنماط المسرح، ضاع منا المعنى الحقيقي لمسرحياته، لكننا إن تتبعنا وسائله الفنية المتغيرة على الدوام قادنا هذا إلى مفاتيح كثيرة ومختلفة، وعلى سبيل المثال فلو تتبعنا الحركة في «دقة بدقة» بين الخشن والمقدس فسنكشف مسرحية عن العدالة والرحمة والشرف والفضيلة والعذرية والجنس والموت، كما لو كانت شرائح مصورة في كاليدو سكوب، فإن كل قسم من المسرحية يعكس الآخر في المرآة، ومن قبول هذا المنشور ككل واحد ينبثق المعنى. وحين أخرجت يومًا هذه المسرحية طلبت إلى إيزابيلا – قبل أن تركع على ركبتيها لإنقاذ حياة أنجيلو – أن تظل صامتة كل ليلة حتى تحس بأن الجمهور لم يعد قادرًا على احتمال مزيد من الصمت، وأدى هذا إلى فترة توقف في المسرحية تصل الدقيقتين، ثم أصبحت هذه الوسيلة قطبًا سحريًا في المسرحية، صمت يجتمع فيه كل ما هو غير مرئى في الليلة كلها، صمت أصبحت فيه فكرة الرحمة المجردة شيئًا عيانيًا أمام الجمهور في هذه الليلة كلها، صمت أصبحت فيه فكرة الرحمة المجردة شيئًا عيانيًا أمام الجمهور في هذه اللحقة.

كذلك يتضح بناء الخشن والمقدس تمامًا فى جزئى «هنرى الرابع». فواستاف وواقعية النثر فى مشاهد النزل من ناحية، والمستوى الشعرى المتحقق فى كثير غيرها من الناحية الأخرى، كل هذه العناصر معًا يضمها بناء واحد مركب.

وفى «حكاية شتاء» نجد بناء أكثر خفاء، يقوم على تلك اللحظة المحورية التى تدب فيها الحياة فى التمثال، وهذه اللحظة مادام وجه إليها النقد باعتبارها وسيلة بدائية وغير محتملة الحدوث لكشف حبكة مسرحية، وهى عادة لا تجد تبريراً إلا فى إطار الرواية الرومانتيكية، ذلك التقليد المتخلف الذى كان شكسبير مضطراً إلى استخدامه فى ذلك العصر، والحقيقة أن تحول التمثال إلى الحياة هو حقيقة المسرحية. فى «حكاية شتاء» نجد انقسامًا طبيعيا إلى أجزاء ثلاثة: «ليونتيس» يتهم امرأته بعدم الإخلاص، ويحكم عليها بالموت، ويبدأ الطفل رحلة فى البحر. فى الجزء الثانى يشب الطفل فى سياق رعوى مختلف، ويتكرر الحدث نفسه مرة أخرى، الرجل الذى سبق أن اتهمه ليونتس ظلمًا يسلك بالطريقة نفسها غير المعقولة، وتكون أذرى، الرجل الذى سبق أن اتهمه ليونتس ظلمًا يسلك بالطريقة نفسها غير المعقولة، وتكون النتيجة هى نفسها: يهرب الطفل مرة أخرى، وتقوده الرحلة إلى قصر ليونتيس، ويحدث الجزء الثالث حيث حدث الأول قبل عشرين سنة، ومرة أخرى أيضًا يجد ليونتيس نفسه فى الشروط الثالث حيث حدث الأول قبل عشرين سنة، ومرة أخرى أيضًا يجد ليونتيس نفسه فى الشروط نفسها التى يمكن أن تجعله عنيفًا على نحو غير معقول كما حدث من قبل.

وهكذا، فإن الحدث الرئيسى يصور أولاً بضراوة، ثم مرة ثانية بسخرية فاتنة لكنها فى سياق واضح محدد، فرعوية المسرحية هى مرأة كما أنها وسيلة مباشرة، الحركة الثالثة هى مشهد أخر مناقض، هو هنا الندم، وحين يدخل العاشقان الشابان قصر ليونتيس يتداخل الجزءان الأول والثانى، وكلاهما يطرح السؤال حول الفعل الذى سيقوم به ليونتيس الآن، وإذا أرغم حس الصدق الكاتب الدرامى لأن يجعل موقف ليونتيس منهما انتقاميًا، فلن تخرج السرحية عن عالمها الخاص، وقد تأتى نهايتها مرة ومأساوية، أما إذا نحن استطعنا – بصدق مماثل – أن ندخل مساواة جديدة إلى أفعال ليونتيس، تحول كل نمط الزمن فى المسرحية فلن يصبح المستقبل هو نفسه الماضى، ويتغير المستوى، حتى إذا نحن دعوناها معجزة أن يعود التمثال إلى الحياة. حين كنت أعمل فى إخراج «حكاية شتاء» اكتشفت أن طريقة فهم هذا المشهد ليست هى مناقشته ولكنها أداؤه، ففى العرض يصبح هذا المشهد مقنعًا، إنه على هذا المشهد ليست هى مناقشته ولكنها أداؤه، ففى العرض يصبح هذا المشهد مقنعًا، إنه على هذا المشود يجعلنا نتعجب بعمق.

هنا لدينا مثال واضح على أثر «الواقعية»: إنها اللحظة التى يقتحم فيها ما هو منطقى فهمنا اليومى فيجعلنا نفتح عيوننا على اتساعها. لقد أثارت المسرحية كلها تساؤلات وإحالات، ولحظة الدهشة جانب صغير من رؤية الكاليدوسكوب، ومائراه في قاعة المسرح سنستعيده ونقيم الصلات بينه وبين الأسئلة مرة أخرى، متحولة أو مخففة أو متنكرة في واقع الحياة.

وإذا تصورنا لحظة أن سارتر هو الذي كتب «دقة بدقة» و«حكاية شتاء» فمن المعقول أن نحدس أنه في الحالة الأولى لن يجعل إيزابيل تركع من أجل إنقاذ حياة إنجليو، بحيث إن المسرحية يمكن أن تنتهي بتلك القعقعة الفارغة لفرقة الإعدام، وهو في الحالة الثانية لن يجعل التمثال يعود للحياة، بحيث يجعل ليونتيس يواجه كل تلك النتائج القاسية الكثيبة لأفعاله، وكل من شكسبير وسارتر قد يكون مصممًا مسرحياته حسب إحساسه بالصدق، لكن المادة الداخلية عند كل كاتب تختلف في صميمياتها عن مادة الآخر. إنما يأتي الخطأ حين نأخذ أحداثًا أو مقاطع من مسرحية، ثم نروح نقيمها في ضوء معيار خارجي للمعقولية مثل «الصدق» أو «الحقيقة»، ونوع المسرحية التي يقدمها شكسبير ليست مجرد سلاسل منتابعة من الأحداث، وسيسهل فهمها جداً إذا نحن اعتبرنا مسرحياته موضوعات لها وجوه متعددة مركبة من الشكل والمعني، وليس خط الحدث سوى وجه واحد منها، وليس من المفيد أبداً أن يؤدي أو يدرس وحده لحسابه الخاص.

وتجريبيا، فإننا نستطيع الاقتراب من «الملك الير» لا على أساس خط الحكاية، لكن على أنها عنقود من العلاقات. وأول كل شيء أن نحرر أنفسنا من فكرة أن المسرحية لأن اسمها «الملك لير» فهذا يعنى أنها حكاية فرد واحد في المقام الأول، وهكذا، فإذا نحن التقطنا نقطة تعسفية في هذا البناء الشاسع، ولتكن موت كورديليا مثلاً، فإن علينا بعد ذلك ألا نتجه نحو الملك بل نحو الرجل الذي يعد مسئولاً عن موتها، ومن ثم سنركز على شخصية إدموند، ونبدأ في شق طريقنا متقدمين ومتراجعين في دروب المسرحية، رغم ذلك فإننا لو نظرنا انطباعنا عن إدموند، فمن الواضع أنه وغد مهما كانت المقاييس التي نعتمدها، ذلك أنه بقتل كورديليا – مسئول عن أكثر أفعال القسوة مجانية في المسرحية، رغم ذلك فإننا لو نظرنا نحو انطباعنا عنه في المشاهد الأولى من المسرحية لوجدنا أنه أكثر الشخصيات جاذبية. ففي المشاهد الافتتاحية منها ثمة إنكار للحياة يتمثل في قوة لير الباطشة النكدة، وجلوستر

أحمق سريع الحساسية سريع الغضب، رجل يعمى عن رؤية أي شيء حوله عدا صورته المتضخمة والمنتفشة عن أهميته، وكنقيض درامي ثمة تلك الحرية المستريحة التي ينعم بها ابنه غير الشرعي، وحتى لو أننا - نظريًا - رأينا أن الطريقة التي يسحب بها جلوستر من أنفه لا يمكن أن نعتبرها أخلاقية، فإننا لا نملك إلا أن نقف إلى جانب فوضاه الطبيعية، إننا لا نتعاطف مع جونريل وريجن لأنهما أحبتاه فقط، بل ربما أيضًا وجدنا أنفسنا أميل إلى التعاطف مع رؤيتهما له كشرير جدير بالإعجاب، لأنه يؤكد لونًا من الحياة الصعبة ينكره هؤلاء الأكبر سنًّا، هل نستطيع أن نحتفظ بهذا الاتجاه من الإعجاب نحوه حين يأمر بقتل كورديليا؟ وإذا لم يكن كذلك.. فلماذا؟ ما الذي تغير.. أهر إدموند الذي غيرته أحداث خارجية؟ أم أن السياق فقط هو الذي تغير؟ هل يتضمن هذا سلمًا للقيم؟ ما هي قيم شكسبير وما قيمة الحياة؟ نعود إذن إلى المسرحية فنجد فيها مشهدًا موضوعًا في أهم مكان منها دون أن يكون له ارتباط بالعقدة الرئيسية وهو مشهد المبارزة بين إدموند وإدجار، هذا المشهد يضرب به المثل دائمًا على افتقاد الدقة في البناء الشكسبيري، إذا نظرنا لهذا المشهد عن قرب، فستفاجئنا حقيقة أنه ليس إدموند القوى هو الذي ينتصر لكنه أخوه الأصغر، وفي المشاهد الأولى من المسرحية لا يجد إدموند أي عناء في خداع إنجار والتفوق عليه، ويعد خمسة فصول كاملة، وفي مشهد مبارزة واحدة ينتصر إنجار، وإذا نحن تقبلنا هذا كحقيقة درامية لا كتقليد رومانتيكي، تحتم طيئا أن نسأل لم حدث هذا. هل نستطيم أن نفسره - ببساطة - من خلال تعبير النضج الأخلاقي، بمعنى أن إيجار قد نضج في حين بدأ إدموند الانحدار؟ أم أن كل المشكلة هي تطور إنجار - الذي لا شك فيه - من السذاجة إلى الفهم وتحول إنموند الواضع من الحرية إلى التورط، فمن الواضح أنها مشكلة أكثر تعقيدًا من تلك المسألة المعادة المكررة حول انتصار الخير. ألسنا مضطرين في الحقيقة لأن نريط هذا بكل الأدلة حول مشكلة النمو والانحدار، الشباب وتقدم السن، القوة والضعف؟ إذا افترضنا وجهة النظر هذه لحظة لرأينا أن المسرحية تتكشف لنا فجأة من حيث إنها تدور حول التصلب الذي يعاكس دفق الوجود، والسدود التي تتحلل، والاتجاهات الجامدة التي تستسلم، وفي الوقت نفسه تتكون صور الجور والتسلط وبتناكد المواقف، ويطبيعة الحال فإن المسرحية كلها حول الإبصار والعمى، فما معنى الرؤية وما معنى العماء؟، لقد عجزت عينا لير أن تريا ما أدركته غرائز مهرجه، وأخطأت عينا حلوستر ما دراه العميان، لكن للموضوع وجوهًا كثيرة وتتمات كثيرة تتقاطع وتتلاقي في هذا البناء الموشوري، وانبق لحظة مع خطوط السن والشباب، ولتابعة الموضوع ننتقل إلى السطور

الأخيرة - حرفيا - من المسرحية، حين نقرؤها أو نسمعها فسيكون رد الفعل الأول هو: «ما أوضع هذا، يا لها من نهاية مبتذلة!» لأن إدجار يقول:

«نحن الشباب،

ان نرى الكثير مثله، وان نعمر كما عمر...ه

وكلما ازداد عملنا حول هذا الموضوع ازددنا حيرة فستتلاشى الدقة البادية في تلك الكلمات، مفسحة المجال لليس غريب يكمن وراء هذه الثرثرة السائجة، والسطر الأخير --حسب قيمته وحده – ليس سوى لغو خالص، فهل يجب أن نفهم من هذا أن الشباب لن ينضجوا أبدًا أم نفهم أن الدينا لن تعرف الشيوخ أبدًا فيما بعد؟ كلتا الإجابتين ليستا سوى معنى بالغ الضعف يتكشف عنه عمل فني نادر كتبه شكسبير عن وعي وتصميم. على أي حال، إذا عدنا للنظر في خط الفعل عند إدجار، فسنرى أنه رغم أن خبرته العاصفة توازي خبرة لير، فإنها لم تترك في نفسه الأثر الذي أدى إلى التغير الداخلي العميق الذي تركته في نفس لير، رغم ذلك فقد اكتسب إنجار القوة كي يقتل مرتين: أوزوالد ثم أخاه. فما الذي فعله فيه هذا؟ كيف كان عمق خبرته بفقدان البراءة؟ ألا يزال مفتوح العينين؟ ترى أيقول في سطور النهاية إن الشباب والسن محددان بحدود تعريفهما نفسه، وأن الطريق الوحيد كم، نرى قدر ما رأى لير لابد أن يمر بالطاحونة التي طحنته، من ثم أخاه. فما الذي فعله فيه هذا؟ كيف كان له عمق أكثر من جلوستر، في الزمن والعمق معًا، ونتيجة لذلك فهو لابد قد رأى أكثر من جلوستر قبل أن بموت: هل يود إدجار أن يقول إن الخبرة في مثل هذا النظام والقوة هي ماتعني في الحقيقة «الحياة الأطول» إذا كان الحال كذلك «فأن تكون شابًا» هي حالة لها عماها الخاص، هي الحالة التي عليها إدموند في البداية، وتقدم السن عند الإنسان له عماه وانحداره أيضًا، ويبقى أن الرؤية الصحيحة هي التي تأتي نتيجة حدة الحياة التي تحول كبار السن. الحقيقة أن الواضح لنا من تفتح المسرحية كلها أن لير هو من يعانى أكثر و«يمضى أبعد» ولاشك في أن اللحظة اليسيطة التي قضاها في أسر كورديليا تبدو لحظة بركة، لحظة سلام ومصالحة، وقد اعتاد المعلقون المسيحيون أن يكتبوا عنها كما لو كانت نهاية الحكاية، ومن ثم تصبح حيوتة واضحة عن الصعود من الحجيم - عبر المطهر – إلى النعيم، ولسوء حظ وجهة النظر الصالحة هذه أن المسرحية تنتهى، دون رحمة، ويعيدًا عن التناقضات بهذين السطرين.

«نحن الشباب،

ان نرى الكثيرمثل ما رأى، وإن نعمر مثله...ه.

وتكمن قوة عبارة إدجار المركبة هذه، والتى؟ يكون وقعها مثل سؤال نصف مفترح، في أنها لا تحمل أي مدلولات أخلاقية على الإطلاق، فهو لايوحى – للحظة واحدة – بأن الشباب أو التقدم في السن، العماء أو الرؤية، أيهما أفضل من الآخر أو مرغوب فيه أكثر من الآخر. في الحقيقة إننا مضطرون لمواجهة مسرحية ترفض إلباسها أي ثوب أخلاقي بالمرة، ومسرحية لا نعود نراها باعتبارها قصة، لكن قصيدة رحبة مركبة متماسكة، هادفة لدراسة قوة اللاشيء وفراغه، الجوانب الإيجابية والسلبية الكامنة في العدم «الصفر» فماذا يعني شكسبير؟ وماذا يحاول أن يعلمنا؟ هل يعني أن للعناء مكانا ضروريًا في الحياة، وأنه جدير بأن نشجعه لم يجلبه من نضج ومعرفة؟ أم يريدنا أن نفهم أن زمان العناء الهائل قد ولي، وأن دورنا الآن أن نحيا في شباب دائم؟ عن حكمة، يرفض شكسبير أن يجيب، لكنه يعطينا مسرحيته والمجال الشامل لتجربتها هو السؤال والجواب، في هذا الضوء تبدو المسرحية مرتبطة بكل والمجال الشامل لتجربتها هو السؤال والجواب، في هذا الضوء تبدو المسرحية مرتبطة بكل القضايا الملتهبة في عصرنا، الجديد والقديم من حيث العلاقة بمجتمعنا وفنوننا ورأينا في التقدم، وأسلوبنا في أن نحن بدورنا مهتمين، فإن هذا هو ما سنجد، وستصبح الملابس التنكرية يوصلوه لنا، وإذا كنا نحن بدورنا مهتمين، فإن هذا هو ما سنجد، وستصبح الملابس التنكرية في هذه الحالة أقل أهمية بكثير سيكون المعني — كل المعني — في لحظة الأداء.

بين كل المسرحيات نجد «العاصفة» أكثرها مدعاة الحيرة وقدرة على المراوغة، ومرة أخرى نكتشف أن الطريق الوحيد أمامنا إذا شئنا أن نحصل على معنى جدير بالعناء هو أن نأخذها ككل. فهى بلا أهمية من حيث هى حبكة تتقدم للأمام، ومن حيث هى مبرر الثياب والمؤثرات المسرحية والموسيقى فهى لاتكاد تكون جديرة ببعث الحياة فيها، ومن حيث هى مقتطفات من الهزل العنيف والكتابة اللطيفة فهى فى أفضل الأحوال لن ترضى سوى قلة من رواد عروض الماتينيه، غير أنها غالبًا ما تؤدى إلى ابتعاد أجيال من أطفال المدارس عن

المسرح طوال حياتهم، لكننا لو رأينا ألا شيء في المسرحية هو في الحقيقة كما يبدو، فهي تحدث في جزيرة ولا تحدث في جزيرة، وهي تحدث في يوم ولا تحدث خلال يوم، مع عاصفة تطلق سلسلة من الأحداث، لكن هذه الأحداث تظل حتى حين تنتهى العاصفة. لو رأينا هذا لرأينا من الطبيعي أن تطوق هذه «الرعبوية» التي تفتن الأطفال أحداث الاغتصاب والعنف والتأمر. حين نشرع في حفر الأرض بحثًا عن المضوعات التي طمرها شكسبير بعناية سنرى أن المسرحية هي كلمته الأخيرة المكتملة، وأنها تتناول الشرط الإنساني في شموله. كذلك الأمر في أولى مسرحيات شكسبير «تيتوس أندرونيكوس»، فهي ستبدأ في الكشف عن أسرارها لحظة أن نكف عن النظر إليها باعتبارها سلسلة من الضريات الميلودرامية المجانية، ولحظة أن نبدأ النظر إليها في اكتمالها، فكل شيء في المسرحية يرتبط بتيار قاتم متدفق، تصطخب فيه الأموال المترابطة ترابطًا إيقاعيًا ومنطقيًا، إذا بدأنا البحث على هذا النحو فسنجد تعبيرًا قويًا بالغ الجمال عن طقس بريري متوحش، في «تيتوس» يصبح حفر الأرض أكثر بساطة ويسرًا، فنحن الآن قد عرفنا الطريق نحو الاستثارة العنيفة لما قبل الشعور، أما العاصفة فشيء مختلف. من مسرحيته الأولى حتى الأخيرة، كان شكسبير يتحرك دائمًا عبر كثير من الحالات الانتقالية وريما لا تكون الظروف مهيأة اليوم كي تكشف المسرحية عن طبيعتها الكاملة. لكن، حتى يمكننا التوصل إلى طريقة ملائمة لتقديمها، يجب - على الأقل -أن نكون حذرين من الخلط بين المحاولات الفاشلة في الصراع مع النص نفسه، وحتى لو تعذر تمثيلها اليوم، فستظل نموذجًا لكيف يمكن أن تجد مسرحية ميتافزيقية وسيلة تعبير طبيعية هي مقدسة وكوميدية وخشئة في الوقت نفسه.

\* \* \*

وهكذا، في النصف الثاني من القرن العشرين، وفي إنجلترا، حيث أكتب هذه الكلمات، تواجهنا تلك الحقيقة المحنقة وهي أن شكسبير لا يزال لنا نمونجًا ومثالاً، ويهذا الصدد فإن عملنا في إخراج شكسبير كان دائمًا باتجاه أن نجعل مسرحياته «حديثة»، ذلك أنه فقط حين يدخل الجمهور في اتصال مباشر بموضوعات المسرحية، بتلاشي الزمن

والتقاليد. وبالدرجة نفسها فحين نتناول المسرح الحديث، في أي شكل كان، وسواء كانت المسرحية قائمة على شخوص قليلة، أو واقعة، أو مسرحية حافلة بحشد من الشخصيات والمشاهد، فإن المشكلة تظل هي هي، وأين معادلات الأعمال الإليزابيثية القوية من حيث المدي ومن حيث العمق، وفي أي شكل – حسب المصطلح الحديث – يمكن أن يقوم المسرح الثري؟ إن جروتوفسكي، مثل الراهب الذي يجد في ذرة الرمل كونًا بتكمله، يدعو مسرحه المقدس المسرح الفقير، والمسرح الإليزابيثي الذي أحاط الحياة كلها كان يشمل القذارة وتعاسة الفقر في مسرح خشن على جانب عظيم من الثراء. وليس هذان بعيدين أحدهما عن الآخر كما يبدو.

ولقد تحدثت طويلاً؟ عن العوالم الداخلية والخارجية، لكنهما شأن كل النقائض نسبيان، تسجيل التوافق، وقد تحدثت عن الجمال والسحر والحب، لكننى لو نحيت هذه الكلمات جانباً بإحدى يدى، فغالبًا ما ستمتد إليها اليد الأخرى، ورغم ذلك يبقى التناقض بسيطًا، فكل مانراه مرتبطا بهذه الكلمات يبدو مميتًا، وما الذى تنطوى عليه يتفق وحاجتنا إليه. وإذا كنا عاجزين عن فهم التطهر «الكاثارسيس» فليس ذلك إلا لأنه أصبح يرادف عندنا «حمام بخار انفعالى»، وإذا كنا عاجزين عن فهم التراجيديا فما ذلك إلا لأنها أصبحت تختلط عندنا «بمن يلعب دور الملك» وقد نكون بحاجة السحر، لكننا نخلط بينه وبين الدجل والخداع، ونحن قد خلطنا – بلا أمل – الحب بالجنس، وخلطنا الجمال بعلم الجمال. ويبقى أنه عن طريق البحث عن تفرقات جديدة – فقط – نستطيع أن نمد أفاق الواقع، هنا يصبح المسرح مجديًا، لأننا بحاجة إلى الجمال القادر على إقناعنا، ونحن نحتاج – بلا أمل – إلى أن نخبر السحر على نحو مباشر حتى يمكن تغيير فكرتنا حول ما هو جوهرى.

وليس صحيحًا أن فترة الكشف الضرورى الزيف قد انتهت. بل إن الأمر على العكس. ففي كل أنحاء العالم ومن أجل إنقاذ المسرح يجب إزاحة كل ما هو المسرح الآن. وهذه عملية لم تكد تبدأ، وقد لا تنتهى أبدًا. إن المسرح بحاجة لثورته الدائمة، رغم ذلك فإن التخطيط العابث الطائش جريمة، يستثير ردود أفعال عنيفة ويؤدى لمزيد من الخلط، وإذا نحن قضينا على مسرح يدعى القداسة، فلا يجب أن نخدع أنفسنا بفكرة أن الحاجة إلى الشيء المقدس قد عفى عليها الزمن، وأن الرحلات بين الكواكب قد أثبتت - مرة واحدة والأبد - عدم وجود

الملائكة، كذلك إذا لم نكن راضين عن كثير من خواء أعمال المسرح الثورى والدعائى، فإن ذلك يجب ألا يجعلنا نفترض أن الحاجة إلى الحديث عن الشعب والسلطة والمال وتكوين المجتمع قد أصبحت حاجة في سبيلها للزوال.

لكن إذا كان الغة التى نستخدمها أن تتسق مع زماننا، وجب علينا أيضًا أن نتقبل حقيقة أن خشونة اليوم أكثر حياة وأن قداسة اليوم أكثر مواتًا مما كانا فى أى زمن مضى، وقد استطاع المسرح أن يبدأ يومًا كسحر، كسحر فى احتفال مقدس، أو كسحر حين عرفت أضواء مقدمة الخشبة، أما اليوم فقد أصبح الطريق معاكسًا، إن المسرح لايكاد يحتاجه أحد، والعاملون فيه لايكادون يحظون بالثقة، ومن ثم فلا نتوقع أن يتجمع الجمهور مخلصًا ومنتبهًا، إنه واجبنا نحن أن نقتنص اهتمامه، وأن ندفع الإيمان.

ولتحقيق ذلك يجب أن نثبت أنه ليس ثمة مجال للخداع، وأننا لا نخفى الأوراق وراء ظهورنا، يجب أن نفتح أمام الجمهور أيدينا الفارغة ونريه أنه ليس لدينا سوى أنفسنا، من منا فقط يمكن أن نبدأ.

## المسرح المباشر

لا شك في أن المسرح يمكن أن يكون مكانًا خاصًا جدًا، فهو يشبه أن يكون منظارًا مكبرًا، ويشبه كذلك أن يكون عدسات مصغرة. إنه عالم صغير، لذا يسهل أن يكون عالما جميلاً وهو مختلف عن الحياة اليومية، لذا يسهل أن ينفصل عن الحياة، من الناحية الأخرى فنحن نزداد – أكثر وأكثر – ابتعادًا عن الحياة في القرى والضواحي لنحيا – أكثر وأكثر في تجمعات عالمية ذات نهايات مفتوحة، لكن جماعة المسرح تبقى كما هي، وعدد ممثلي المسرحية يظل العدد نفسه الذي كانه دائمًا. إن المسرح يضيق الحياة، وهو يضيقها بوسائل كثيرة ومن الصعب دائمًا أن يكون للفرد هدف واحد في الحياة، أما في المسرح – مهما يكن الأمر – فإن الهدف جلى واضح، فمنذ البروفة الأولى يكون الهدف في متناول الرؤية – ليس بعيدًا جدًا، وهو هدف يشمل الجميع ويعنيهم، ونحن نستطيع أن نرى أنساقًا اجتماعية كثيرة تمارس فعلها وفي ضغط الليلة الأولى، بمتطلباتها التي لا يمكن إخطاؤها، والتي تحتوى هؤلاء العاملين جميعًا معًا، تلك الدقة والالتزام، وأن يضع كل احتياجات الآخر موضع الاعتبار. إنه شيء لا تطمع حكومة في تحقيق مثله إلا في زمن الحرب.

أكثر من هذا، فإن دور الفن في المجتمع - على وجه العموم - دور سديمي وغامض، وبوسع الكثيرين أن يعيشوا حياتهم كاملة دون وجود الفن في هذه الحياة على الإطلاق، وحتى إذا هم أسفوا لهذا الغياب فلن يعوق هذا الأسف أداءهم لوظائفهم أبدًا. أما في المسرح فليس ثمة هذا الانفصال، ففي كل لحظة نجد السؤال العملي هو سؤال فني كذلك، والمثل المشوش الأخرق مهتم بمسائل طبقة الصوت وطريقة المشي، وكيفية النطق والإيقاع والوضع والمسافة واللون والشكل، قدر اهتمام أكثر المثلين دربة ومهارة، وفي البروفات فإن ارتفاع المقعد ونسيج الثياب وسطوع الضوء ودرجة الانفعال هي أمور تهم الجميع طوال الوقت. إن الجماليات تتحول إلى أمور عملية، ومن الخطأ القول بأن هذا يحدث لأن المسرح

فن، خشبة المسرح انعكاس للحياة، لكن هذه للحياة لا يمكن أن نحياها ثانية للحظة واحدة دون وجود نظام كامل قائم على ملاحظة قيم معينة وإصدار أحكام قيمة، والمقعد الذي يجب أن يتحرك وراء أو أمامًا على الخشبة فلأنه «يصبح هكذا أفضل» وهذان القائمان «خطأ» لكننا لو أضفنا إليهما ثالثًا لأصبح «صحيحًا» إن كلمات مثل «أفضل» و«أسوأ» و«ليس حسنًا» و«سيئ» هي كلمات الاستعمال اليومي، غير أن هذه الكلمات لا تحمل هنا أية دلالات أخلاقية من أي نوع.

وأى مهتم بعمليات العالم الطبيعى سيجد مكافأته الحقة فى دراسة شروط المسرح، وستكون اكتشافاته هنا أكثر طواعية للتطبيق فى المجتمع الواسع من اكتشافاته فى دراسة النمل أو النحل، فبالمنظار المكبر يستطيع أن يرى جماعة من الناس يعيشون طول الوقت حسب معايير دقيقة ومشتركة لكنها لا تحمل اسمًا محددًا وقد يستطيع أن يرى أن المسرح فى أى جماعة إنسانية وظيفة فريدة، أو أنه بلا وظيفة على الإطلاق. وتفرد هذه الوظيفة صادر عن أن المسرح يقدم على الأرجح شيئًا لا يمكن أن يوجد فى الشارع أو البيت أو البار أو مع الأصدقاء أو على أريكة الطبيب أو فى الكنيسة أو فى السينما. فثمة فرق واحد مهم بين السينما والمسرح: أن السينما تسقط على الشاشة صورًا من الماضى، ولأن هذا هو ما يفعله السينما والمسرح: أن السينما حقيقية بشكل حميم، وهى بالطبع ليست كذلك إنها المتداد مشبع وممتع لواقعية الإدراك فى الحياة اليومية. المسرح – من الناحية الأخرى – امتداد مشبع وممتع لواقعية الإدراك فى الحياة اليومية. المسرح – من الناحية الأخرى وهذا أيضاً ما يجعله شيئًا محيرًا.

وليس ثمة شهادة على القوة الكامنة في المسرح أوضع من الشهادة التي تقدمها الرقابة ففي معظم النظم السياسية، وحتى حين تكون الكلمة المكتوبة حرة والصورة حرة تبقى خشبة المسرح آخر وسيط يحظى بحريته. بغريزتها تعرف الحكومات أن الحدث الحي يمكن أن يخلق كهربة خطيرة، حتى لو رأينا جميعًا أن حدوثه أمر بالغ الندرة، لكن هذا الخوف القديم اعتراف بقدرة كامنة قديمة، فالمسرح هو الساحة التي يمكن أن تحدث فيها المواجهة الحية، وتركيز جماعة كبيرة من الناس حول شيء واحد يخلق قوة متفردة نتيجة هذه القوى التي تعمل في كل الأوقات وتسيطر على الحياة اليومية لكل فرد، يمكن أن تعزل وتدرك بوضوح أشد.

والآن.. على أن أكون شخصيًا دون خجل. ففي الفصول الثلاثة السابقة تناولت مختلف أشكال المسرح على العموم، وكما تحدث في كل أنحاء العالم، وطبيعي كما تحدث بالنسبة لي وإذا أخذ هذا الفصل الأخير والذي يتحتم أن يكون استخلاصًا للنتائج - شكل المسرح الذي يوحى بأنني أوصى به فما ذلك إلا لأنني لا أستطيع الحديث إلا عن المسرح الذي أعرفه. عليّ إذن أن أضيق حدود رؤيتي، وأتحدث عن المسرح كما أفهمه، ومن وجهة نظر سيرتي الشخصية، وسأحاول الحديث عن الأحداث والنتائج من داخل مجال عملي فهذا ما يشكل خبرتى وزاوية رؤيتي وفي المقابل يجب أن يتأكد القارئ أن هذا شيء لا يمكن أن ينفصل عن الحقائق المثبتة في جواز سفرى: الجنسية وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد والخصائص الجسمانية واون العينين ويصمة الإصبع وأيضًا لا يمكن أن ينفصل عن تاريخ اليوم. إن هذه صورة المؤلف لحظة الكتابة والبحث داخل مسرح متحلل ومتطور، وكلما مضيت في العمل، أصبحت هذه النتائج أقل شمولاً. إن من المستحيل أن تحدد وظيفة كتاب، لكنني أمل أن يكون هذا الكتاب، ربما ذا جدوى في مكان ما، واشخص ما يصارع مشاكله من حيث علاقتها بمكان أخر وزمان أخر لكن إذا شاء أحد أن يستخدمه كما تستخدم كتب الملخصات فإنني يجب أن أحذره، فليس ثمة صياغات نهائية، وليس ثمة منهاهج، إنني أستطيع أن أصف تكنيكا أو تدريبًا، ولكن إذا حاول أحد أن يستنسخ هذا الوصف فلا شك عندى أن النتيجة لن ترضيه، وإنني أستطيع أن أعلم أي شخص كل ما عرفته عن قواعد المسرح وتكنيكه في ساعات قلائل، أما الباقي فهو الممارسة، وهذا ما لا يمكن أن يقوم به فرد وحيد إننا فقط قد نحاول أن نتبع هذا إلى حد محدود إذا نحن فحصناالمسرحية وهي بسبيلها إلى الأداء.

\* \* \*

فى العرض تكون أطراف العلاقة هى: الفعل - الموضوع - الجمهور، وفى البروفات تكون الأطراف هى: الممثل - الموضوع - المضرج، والعلاقة السابقة على هاتين، أطرافها: المخرج - الموضوع - المصمم، وأحيانًا يمكن أن يتطور تصميم المناظر والثياب أثناء البروفات

شأن بقية جوانب العرض، لكن غالبًا ما تفرض الاعتبارات العملية للبناء وإعداد الثياب على المصمم أن يعرف عمله بالتحديد قبل البروفة الأولى، وغالبًا ما كنت أضع تصميمات أعمالي بنفسى، وهذه ميزة لا شك في أهميتها لكن بسبب خاص جدا، فحين يكون المخرج منصرفًا إلى عمله، فإن فهمه النظري للمسرحية ومداها من حيث الأشكال والألوان يتطور بالإيقاع نفسه، فقد يكون ثمة مشهد غائب عن المخرج عدة أسابيع، أو شكل في المنظر المسرحي يبدو له ناقصًا، ثم يحدث وهو يعمل في إعداد المنظر أن يجد فجأة مكان المشهد المراوغ وهو يعمل في تكوين مشهد صعب، قد يلتقط معناه فجأة بلغة الحدث على الخشبة أو تتابع الألوان. وفي العمل مع مصمم فإن الاتفاق حول الإيقاع هو ما له الأهمية الأولى، وقد عملت بسعادة وفرح مع مصممين مدهشين لكننى أحيانًا ما كنت أقع في الشرك وذلك حين يصل المصمم إلى حل يراه ضروريا وأراه بعيدًا جدا، هنا كنت أجد نفسى مضطرا لقبول أشكال أورفضها قبل أن تتحقق لى معرفة كاملة بأهميتها في النص، فإذا أنا قبلت الشكل الخاطئ لأنني لم أستطع أن أجد سببًا منطقيا يحملني على معارضة اقتناع المصمم، فإننى قد أغلقت على نفسى فخًا لن تتطور نتيجته أبدًا، وقدمت عملاً بالغ السوء بالتالي. وقد وجدت في معظم الأحيان أن المنظر المسرحي هو هندسة المسرحية النهائية، ذلك أن المنظر الخاطئ قد يجعل أداء بعض المشاهد مستحيلاً، بل وقد يدمر كثيرًا من إمكانات المثلين. وأفضل المصمين هو ما يتطور مع المخرج، فيرجع ليغير ويمحو ويعدل مع تقدم التصور الكلى للعمل في التشكل التدريجي، وطبيعى أن المخرج الذي يضع تصميماته بنفسه لن يصل أبدًا إلى الاقتناع بأن اكتمال التصميمات هو هدف في ذاته، فهو يعرف أنه قد بدأ على التو دورة طويلة من النمو والتطور، ولأن عمله لا يزال أمامه، يميل كثير من المصممين - على أي حال - إلى الاعتقاد بأنهم حين يسلمون تخطيطات المنظر والثياب فقد أتموا جانبًا كبيرًا من عملهم المبدع بأصالة، وينطبق هذا بشكل خاص على الرسامين المتازين الذين يعملون بالسرح، فبالنسبة لهم إن التصميم حين يتم يصبح عملاً كاملاً. ومحبو القنون لا يقهمون أبدًا لماذا لا يقوم الرسامون والنحاتون «العظام» بتصميم كل المناظر المسرحية. لكن ما هو ضروري هنا على وجه العموم هو التصميم غير الكامل، الذي يتسم بالوضوح دون الجمود، هو التصميم الذي يمكن وصفه بأنه «مفتوح» في مقابل التصميم «المغلق»، وهذا جوهر التفكير المسرحي: إن المصمم الحقيقي في المسرح يجب أن يعتبر تصميماته في حالة حركة دائمة، في حالة فعل، على علاقة اتصال مع المثل وما يصل إليه حين يتكشف له المشهد. بعبارة أخرى: على خلاف رسام الحامل الذي يعمل على بعدين، والنحات الذي يعمل على أبعاد ثلاثة، يجب على مصمم المسرح أن يفكر في ضوء أبعاد أربعة والبعد الرابع هو مرور الزمن، أن يفكر لا في صورة خشبة المسرح لكن في صورة خشبة المسرح لكن في صورة خشبة المسرح المتحركة. إن محرر الفيلم يشكل مادته بعد الأحداث، أما مصمم المسرح فيشبه محرر فيلم «أليس من خلال المرأة» عليه أن يضع المادة الدينامية في أشكال، قبل أن تخرج هذه المادة إلى الوجود، وكلما تأخر في اتخاذ قراراته كان أفضل.

ومن أسهل الأمور - وهذا ما يحدث غالبًا - أن يؤدى التصميم السيئ للثياب إلى إفساد أداء الممثل، والممثل الذى يسأل عن رأيه فى تصميم ثيابه قبل أن تبدأ البروفة الأولى فى موقف المفرج نفسه الذى يطلب منه اتخاذ قرار قبل أن يكون مستعدًا له، إنه لم تتوفر له - بعد - الخبرة الفيزيقية بدوره، لذا ستكون آراؤه نظرية، وإذا وضع المصمم الريش فوق المفوذة، وإذا كان الثوب جميلاً فى ذاته، فالغالب أن يقبله فى حماس، كى يكتشف بعد أسابيع قليلة أنه ليس على تناغم مع ما يريد أن يعبر عنه. السؤال الأساسى عند مصمم الثياب هو: ماذا يلبس الممثل؟ إن التصميم لا يصدر فقط عن رأس المصمم لكن وراءه خلفية وله إطار، خذ مثال ممثل أوروبى أبيض يلعب دورًا يابانيًا، حتى لو استخدمت كل التفاصيل فلن يكون للثوب فتنة الساموراى فى فيلم يابانى. فى التصميم الأصلى كل التفاصيل صحيحة ومترابطة، أما فى النسخة المعتمدة على دراسة الوثائق، فلابد أن توجد سلاسل متصلة من الطول الوسط، ولا تعود المادة هى نفسها بهذه الدرجة أو تلك وتصبح تفاصيل القطعة مطوعة أو تقريبية وفى النهاية يجد الممثل نفسه غير قادر على أن يقيم فى هذا الزى بالدقة الغريزية أو تقديبية وفى النهاية يجد الممثل نفسه غير قادر على أن يقيم فى هذا الزى بالدقة الغريزية التى عند هؤلاء القريبين من المنبع.

وإذا نحن لم نستطع أن نستحضر «يابانيا أو إفريقيا» عن طريق وسائل المحاكاة فإن هذا ينطبق أيضًا على ما نسميه «الفترة»، والممثل الذي يبدو عمله في بروفات الثياب صادقًا، ما أيسر أن يفقد تكامله حين يلبس ثوبًا رومانيا فضفاضًا منقولاً عن فازة المتحف البريطاني، رغم ذلك فإن ارتداء ملابس الحياة اليومية نادرًا ما يكون هو الحل، فهذه الثياب – في العادة – قاصرة من حيث هي زي للأداء. وقد احتفظ مسرح «النو» مثلاً بملابس طقسية للأداء على

جانب كبير من الجمال، وكذلك فعلت الكنيسة وفي فترات الباروك كان ثمة لون من البهرجة المعاصرة، وهكذا أمكن قيام أساس للثياب في مسرحية أو أوبرا، وقد ظلت الحفلات الراقصة الرومانتيكية حتى عهد قريب مصدرًا حيًا لمصممين متميزين مثل أوليفر سيسل وكرستيان بيرار. وفي الاتحاد السوفيتي بعد الثورة سقطت الجاكنة البيضاء وربطة العنق البيضاء من الحياة الاجتماعية لكنها ظلت الأساس لزى الموسيقيين على نحو لائق وأنيق ويميز الأداء عن البروفات.

بالنسبة لنا، كلما بدأنا إعداد عمل جديد وجدنا أنفسنا مرغمين على مواجهة المسألة كأنها المرة الأولى: ماذا يمكن أن يلبس الممثلون؟ هل هناك فترة يتضمنها الحديث؟ وما معنى «الفترة»؟ ما حقيقتها؟ وهل التفاصيل التى تقدمها لنا الوثائق صحيحة؟ أم أن شطحة إلهام الخيال أصدق؟ ما الهدف الدرامى؟ ما الحاجة إلى الملابس؟ وما الذى بحاجة لإعداد المنظر؟ ما الذى يتطلبه الممثل فيزيقيًا؟ ما الذى تتطلبه عين المتفرج؟، ودراميًا هل يجب أن يتحقق ما يتطلبه المتفرج عن طريق الاتساق أم التعاكس؟ ما الذى يمكن أن يصعده اللون والنسيج؟ وما الذى يمكن أن يضعده اللون والنسيج؟ وما الذى يمكن أن يخفف منه؟

أما طاقم الممثلين فيثير سلسلة أخرى من المشاكل. وإذا كانت فترة البروفات قصيرة فلا مفر من الاختيار النمطى الممثلين. وطبيعى أن يبدى الجميع أسفهم لهذا وكرد فعل فإن كل ممثل يود أن يلعب كل شيء وهو في الحقيقة لا يستطيع ذلك، إنه في الحقيقة محصور داخل حدوده الحقيقية الخاصة، هي التي تضع خطوط نمطه الفعلى، كل ما نستطيع قوله هو أن التقرير المسبق عما لا يستطيع المثل تقديمه هو غالبًا تقرير مجهض، والاهتمام بالمثلين سببه قدرتهم على إضافة خصائص وملامح جديدة أثناء البروفات وخيبة الأمل في ممثل تعنى إخلاصه لشكل من الأشكال ومحاولة اختيار المثلين «عن معرفة وفطنة» غالبًا ما تكون سدى، ومن الأفضل إتاحة الوقت والشروط قبل المغامرة بالاختيار وقد يكون الاختيار خاطئًا بالنسبة لأحد المثلين غالبًا غير أن البقية – في المقابل — قد تكون كشوفًا غير متوقعة، وليس ثمة ممثل يقف ثابتًا دائمًا في مكانته المهنية، ومن السهل أن نتصور أنه قد أصبح مثبتًا إلى مستوى معين في حين أن ثمة تغيرات داخلية مهمة تحدث داخله في سبيلها الظهور، والممثل الذي يبدو جيدا جدا في كل تجارب الأداء قد يكون موهوبًا جدًا، لكن هذا غير محتمل على الأرجع، يبدو جيدا جدا في كل تجارب الأداء قد يكون موهوبًا جدًا، لكن هذا غير محتمل على الأرجع، يبدو جيدا جدا في كل تجارب الأداء قد يكون موهوبًا جدًا، لكن هذا غير محتمل على الأرجع، يبدو جيدا جدا في كل تجارب الأداء قد يكون موهوبًا جدًا، لكن هذا غير محتمل على الأرجع،

قد يكون أكثر كفاءة، لكن قدرته على التأثير لا تتجاوز سطح الجلد، والممثل الذى يبدو سيئًا جدًّا فى بعض تجارب الأداء قد يكون أسوأ الممثلين الحاضرين، لكن هذا ليس بالضرورة فمن المحتمل جدًّا أن يكون أفضلهم وليس ثمة طريق علمى نحو معرفة هذا، وإذا كان نظام العمل يحتم اختيار ممثلين لا نعرفهم فنحن مرغمون – إلى حد كبير – لأن نعتمد على الحدس والتخمين.

وفي بداية البروفات بكون المتلون عكس الصبورة النموذجية لتلك الكائنات المستريحة التي يتصورهم الأخرون عليها، إنهم يأتون ومعهم حقائب ملأى بالتوترات، وتتنوع هذه التوترات حتى إننا لنجد بعض الظواهر غير المتوقعة تمامًا. مثلاً: ممثل شاب يلعب وسط عدد من الأصدقاء غير ذوى الخبرة، فيكشف عن موهبة وتكنيك يخجل منهما المحترفون، خذ هذا المثل الذي أثبت قيمته وسط ممثلين كبار يكن لهم أعظم الاحترام، أغلب الظن أنه أن يبدى متخلفًا وجامدًا فقط بل قد يفقد موهبته أيضًا، ضعه بعد ذلك وسط عدد من الممثلين الذين يحتقرهم، ستجده قد ارتفع إلى مستواه الذي كان عليه من قبل، ذلك أن الموهبة ليست شيئًا جامدًا لكنها في مد وجزر حسب معطيات كثيرة، وليس كل المناين الذين في عمر واحد واقفين على المستوى نفسه من العمل المهني، فلبعضهم خلطة من الحماس والمعرفة عززتها الثقة بالنفس نتيجة عدد من النجاحات الصغيرة التي حققها، ولا يضعف منهم الخوف من فشل ساحق في المستقبل، هؤلاء بيدأون البروفات من موقع يختلف عن موقع ممثل أخر من العمر نفسه، حقق درجة أعلى من الشهرة وهو الآن بالفعل بدأ التساؤل حول المدى الذي يستطيع أن يحققه في المستقبل: هل حقق شيئًا بالفعل؟ وما مكانته الآن؟ هل لقي شيئًا من التقدير؟ ماذا يخبئ له المستقبل؟ إن المثل الذي يعتقد بأنه لابد يومًا أن يلعب «هاملت» لديه طاقة لا حدود لها، أما الممثل الذي يعتقد بأن العالم الخارجي ليس مقتنعًا بأنه يمكن أن يلعب دورًا رئسينًا في مسرحية فهو يكيل نفسه بعقد أليمة من الغوص في الذات والحاجة بالتالي إلى تأكيدها،

وبين الجماعة التى تجتمع للسوفة الأولى، وسواء كانت جماعة اجتمعت اتفاقًا أو أعضاء دائمين في فرقة، ثمة كم لا نهاية به من المشاكل والهموم الشخصية تظل محومة غير منطوقة في سقف المكان، وبالطبع فإن هذه الهموم والمشاكل تزداد حدة في وجود المخرج، وإذا كان

المخرج نتيجة فيض إلهى أو مصادفة سعيدة فى حالة من الراحة الكاملة فهو قادر على تقديم العون، لكنه – معظم الوقت – متوتر بدوره تمتصه تمامًا مشاكل العرض، هنا تصبح مطالبته العلنية بتقديم العون وقودًا إضافيًا لزهوه واستغراقه فى ذاته. والحقيقة، أن المخرج لا يتحمل أبدًا خبرة أنه يبدأ عمله الأول، وإننى أذكر أننى سمعت من منوم مغناطيسى ناشئ أنه لم يعترف أبدًا لأحد من قاصديه أنه يقوم بالتنويم المرة الأولى، لكنه قد فعل هذا كثيرًا من قبل، وحقق نجاحًا كبيرًا، وإننى أبدأ بعملى الثانى، فحين كنت فى السابعة عشرة واجهت جماعتى الأولى، وكانت من الهواة ذوى الحدة والميول النقدية، وقد أرغمت على أن أخترع انتصارًا كاملاً غير موجود، كى أعطيهم وأعطى نفسى جرعة الثقة التى كنا جميعًا بحاجة إليها.

والبروفة الأولى تشبه إلى حد ما صورة الأعمى الذى يقود عميانًا، فى اليوم الأول عادة يبدأ المخرج بحديث شكلى يشرح فيه الأفكار الأساسية وراء العمل القادم. أو هو قد يعرض نماذج أو تخطيطًا للثياب أو كتبًا أو صوراً، وقد يمزح ويتبادل النكات، أو قد يطلب إلى الممثلين قراءة المسرحية وقد يتناولون شيئًا من الشراب أو يلعبون لعبة جماعية أو يتجولون حول مبنى المسرح أو يقفون حول بعضهم البعض يتبادلون النظر، كلهم فى الحالة نفسها، فلا أحد لديه القدرة على أن يستوعب ما يقال، هدف كل شيء تفعله فى اليوم الأول، في حقيقة الأمر – هو أن تهيئ نفسك اليوم الثاني. اليوم الثاني مختلف تمامًا، لقد بدأت العجلة تدور، خلال أربع وعشرين ساعة تغير – داخليًا – كل تفصيل وكل علاقة وكل ما تفعله فى البروفة يؤثر في هذه العملية، فإذا لعب المثلون لعبة جماعية فهذه عملية لها نتائج معينة مثل تتمية الشعور بالثقة أو بالصداقة أو البعد عن الشكلية، وقد يمكن القيام بهذه الألعاب أثناء تجارب القصيرة المتاحة لبروفات المسرحية لا تكفى البساطة فى العلاقات الاجتماعية، المشاركة فى القترة تجربة جماعية معذبة – مثل الارتجال حول الجنون كما فعلنا فى إعداد مارا – صاد – تؤدى لنتيجة أخرى، فالمثلون الذين تقاسموا هذه المشقة، أصبحوا منفتحين أحدهم على الباقين ليتيجة أخرى، فالمسرحية بطريقة مغتلفة.

والمخرج يعرف أن تقدم البروفات عملية متطورة، ويرى الوقت المحدد لحدوث كل شيء، وفئه إنما هو فن التعرف على تلك اللحظات، وهو يعرف ألا قدرة له على نقل أفكار معينة في الأيام الأولى، ويستطيع أن يلتقط من نظرة عين ممثل يبدو مستريحًا أنه قلق في داخله لأنه عاجز عن متابعة ما يلقى إليه، وليس أمام المخرج هنا سوى الانتظار بدل دفع الأمور بشدة. في الأسبوع الثالث يكون كل شيء قد تغير، بحيث إن كلمة أو إيماءة ستحقق تواصلا على الفور، وسيرى المخرج أنه هو أيضًا لم يعد كما كان، وعلى أي حال فمهما كان حجم العمل الذي يعمله المخرج وحده في بيته فإنه لن يفهم المسرحية وحده أبدًا فهمًا كاملاً، ومهما كانت أفكاره التي يحملها في اليوم الأول، فلابد لها أن تتطور باستمرار بفضل العملية التي يقوم بها مع ممثليه، بحيث إنه سيجد نفسه في الأسبوع الثالث وقد فهم كل شيء على نحو مختلف، وحساسيات المثلين ستلقى الأضواء على حساسيته هو، وهو إما أن يتعلم أكثر، أو – على الأقل – سيرى بوضوح أكثر أنه لم يكتشف شيئًا صحيحًا حتى الآن.

فى الحقيقة أن المخرج الذى يأتى إلى البروفة الأولى ومعه نص الإخراج وقد دون فيه كل شيء من الحركة إلى العناصر... إلخ، إنما هو رجل مسرح مميت.

حين عهد إلى سيربارى جاكسون بإخراج «خاب سعى العشاق» على ستراتفورد فى ١٩٤٥ كان هذا هو العرض الكبير الأول الذى أقوم به، وكنت – فى الحقيقة – قد قمت فى المسارح الأصغر بما يكفى من العمل كى أعرف أن الممثلين – ومديرى خشبات المسرح على الخصوص – يحتقرون هذا الذى هو – بحد تعبيرهم – «لا يعرف ما يريد»، وفى الليلة السابقة على البروفة الأولى جاست مستشاراً أمام نموذج للمنظر المسرحى، وأنا أعى أن التردد لحظة واحدة سيكون قاتلاً، وأعددت قطعاً مطوية من الورق المقوى، أربعين قطعة بعدد الممثلين الذين سأواجههم فى الصباح، ويكون على أن أصدر لهم الأوامر واضحة محددة. مرة بعد مرة أعددت المشهد الأولى لمدخل قاعة البلاط، واعيًا أنه على هذا المشهد يمكن أن يتوقف بعد كل شىء أو خسارته، ورقمت الأشكال وأوراق الرسم، ورحت أجرى المناورات بهذه القصاصات إلى الأمام والخلف، خارج المنظر وداخله، وأقسمهم إلى دفعات كبيرة ثم دفعات أصغر، مرة من الجانب ومرة من الخلف، يصعدون الآكام المعشبة أو يهبطون الدرج، ثم أطرحهم جميعًا بكم قميصى، وأسب وألعن ثم أبداً من جديد وأنا أفعل هذا كنت ألاحظ

الحركة ودون أن يرى أحد تراجعي شطبت ملاحظاتي وبدأت أكتب ملاحظات جديدة. في الصباح التالي وصلت البروفة وتحت ذراعي كتاب تلقين ضخم منتفخ، وجاء إلى مدير الخشبة بطاولة، ولاحظت أن استجابته لكتابي الضخم كانت تشي بالاحترام

قسمت المثلين عدة جماعات، وأعطيت كل جماعة رقمها، ووضعت كلا في نقطة بدايتها، ثم قرأت عليهم أوامرى بصوت مرتفع وواثق وتركت المرحلة الأولى لدخول الحشود مائعة غير محددة، وحين بدأ المتلون الحركة أدركت أن شيئًا لا يسير على ما يرام، أن هؤلاء لا يشيهون أبدًا أشكالي الكرتونية. هذه الكائنات الإنسانية الكبيرة يندفعون إلى الأمام، بعضهم مسرعين في خطى حية لم أستبق حبوثها من قبل، تجعلهم فجعة يقفون فوق رأسي، ولا يتوقفون بل ينتظرون أن يتابعوا السير، ويحدقون في وجهى أو يتريثون ويتوقفون أو يستديرون وعلى وجههم ود لطيف كان يدهشني، كنا قد أجرينا المرحلة الأولى من الحركة التي أرمز لها بحرف «أ» في أوراقي، لكن كان واضحًا لي ألا أحد في مكانه الملائم، وأن الحركة «ب» لا يمكن أن تحدث وسقط قلبي وأحسست - رغم كل استعداداتي - أنني قد ضعت. هل كان على أن أبدأ من جديد، فأدرب هؤلاء المثلين حتى أطوعهم لأفكاري؟ كان صوت في داخلي يغريني بأن أفعل هذا، لكن صوبًا أخر أكد لي أن النمط الذي أعددته هنا في أوراقي أقل إثارة وحيوبة من هذا النمط الجديد الذي يتفتح أمامي، ثريا بالطاقة مليئًا -بالتنويعات الفردية متشكلاً من حماس الأفراد وتكاسلهم واعدًا بإيقاعات مختلفة مفتوحًا على إمكانات كثيرة غير متوقعة. لقد كانت لحظة فزع وإنني أظن اليوم - وأنا أسترجعها - أن مستقبلي كله كان في كفتي الميزان، توقفت، ثم تحركت مبتعدًا عن كتابي الضخم، متجهًا نحو وسط المنتائن، ومن يومها لم أنظر أبدًا إلى خطة مكتوبة، لقد أدركت - مرة واحدة وللأبد -حماقة فكرة أن النموذج المجسم يمكن أن يكون بديلاً للإنسان.

وكل عمل - بطبيعة الحال - يتضمن فكرًا، هذا يعنى المقارنة وإطالة التفكير وارتكاب الأخطاء والرجوع والتردد والبدء من جديد. وطبيعى أن يفعل الرسام هذا، كذلك يفعل الكاتب لكن هذا يتم في الخفاء بالنسبة لهما. أما مخرج المسرح، فعليه أن يعرض صور تردده وعدم

يقينه أمام ممثليه، لكن جائزته أنه يتعامل مع وسيط يتطور حين يستجيب والنحات يقول إن اختيار المادة يعدل دائمًا من إبداعه، والمادة الحية هي الحديث والشعور والاكتشاف الدائم، البروفة ليست سوى رؤية التفكير بصوت عال.

ودعنى الآن لأسوق هذه المفارقة الغريبة، فليس هناك شخص أكثر تأثيراً من مخرج ممتاز سوى مخرج بغيض فاسد، ويحدث أحيانًا أن مخرجاً بالغ السوء، يفتقد الاتجاه، عاجز عن فرض إرادته، لكن افتقاده هذه القدرة يتحول إلى ميزة إيجابية: إنه يدفع الممثلين إلى اليأس وتدريجاً يؤدى عجزه إلى حفر هوة فاغرة أمام الممثلين ومع اقتراب ليلة الافتتاح يتحول افتقاد الأمن إلى فزع ويصبح هذا الفزع قوة دافعة، وقد حدث كثيراً في اللحظات الأخيرة أن اكتسب فريق ما قوة وتماسكًا كما لو كان بفعل السحر وقدم عرضاً في الافتتاح استحق المخرج من أجله الثناء والمديح، وبالمثل، إذا أبعد المخرج عن العرض، أصبحت مهمة الذي يتلوه سهلة، وقد قمت مرة بإعادة تنظيم عمل مخرج أخر في ليلة واحدة وظفرت بمديح لم أكن أستحقه، لقد مهد اليأس الأرض بحيث إن لمسة إصبع فقط كانت هي المطلوبة.

ومع ذلك، فحين يكون المخرج معقولاً بما يكفى، واضحًا بما يكفى، فقد يكتسب بعض ثقة المنتلين، وإخفاق الناتج النهائى هنا من أيسر الأمور حتى إذا انتهى المنتل إلى الاختلاف مع بعض ما يقال له فهو ما زال يزيح العب، عنه إلى أكتاف المخرج إحساسًا منه بأنه قد يكون على صواب، أو – على الأقل – لأن المخرج – على نحو غامض – «هو المسئول» وهو قادر – بطريقة ما – على إنقاذ الموقف هنا تنتفى المسئولية الشخصية الأخيرة للممثل وهذا يحول دون شروط التوهج التلقائى لفريق في سبيله إلى التكون أما المخرج المتواضع، الشريف، غير المدعى – عادة أرق الناس والطفهم – فهو أقل المخرجين ظفرًا بالثقة.

ما أسهل أن يساء فهم ما أقول. ويعض المخرجين – الذين لا يودون أن يكونوا كالطغاة – يستهويهم السير في الطريق القاتل المؤدى إلى ألا يفعلوا شيئًا على الإطلاق، ويفضلون عدم التدخل بزعم أن هذه الطريقة المثلي لاحترام المثل، وهذا كذب شرير. فدون قيادة لا تستطيع جماعة أن تصل لنتيجة متماسكة في زمن محدد. والمخرج ليس خاليًا من المسئولية، هو المسئول مسئولية كاملة، لكنه ليس حرا في العملية التي هو جزء منها، ومن حين لآخر

يظهر هذا الممثل الذي يزعم أن المخرجين لا ضرورة لهم، وأن الممثلين قادرون على عمل كل شيء بأنفسهم، قد يكون هذا صحيحًا لكن من هم الممثلون؟ إذا كان الممثلين أن يطوروا شيئًا ما وحدهم، فهذا يتطلب أن يكونوا كائنات حققت درجة عليا من التطور، بحيث إنهم لا يعودون - حتى - بحاجة لإجراء البروفات، يستطيعون قراءة النص، وفي غمضة عين سيبدو الجوهر غير المرئي المسرحية واضحًا جليا بينهم. وهذا غير صحيح. إن المخرج موجود كي يعين الجماعة على التطور نحو هذا الموقف المثالي. إن المخرج موجود كي يهاجم ويستسلم، يستثير ويتراجع، حتى تبدأ تلك المادة التي يتعذر تعريفها في التدفق، والقائلون بانتفاء ضرورة المخرج يطلبون منه أن يفسح الطريق منذ البروفة الأولى، وأي مخرج يختفي، وبعدها بقليل في ليلة العرض الأولى فعاجلاً أو اَجلاً يجب أن يظهر المثل وتتولى الجماعة القيادة، إن على المخرج أن يحس إلى أين يريد أن يمضى المثل، وما الذي يتجنبه وما العقبات التي يضعها أمام نواياه ومقصده ليس هناك مخرج يحقن عرضًا مسرحيا بما يبعث فيه الحياة، هو في أمام نواياه ومقصده ليس هناك مخرج يحقن عرضًا مسرحيا بما يبعث فيه الحياة، هو في

يبدأ التمثيل بحركة داخلية صغيرة، يبلغ من دقتها أنها غير مرئية أغلب الأحوال، إننا نرى هذا حين نقارن بين الفيلم والمنظر المسرحى إن الممثل المسرحى الجيد يستطيع أن يلعب فيلماً، أما العكس فليس صحيحاً بالضرورة. فما الذى حدث؟ إننى أضع هذا الافتراض لخيال الممثل: «إنها ستهجرنى» فى هذه اللحظة وفى أعماق نفسه تحدث حركة خفية، وهذا ليس قاصراً على الممثلين وحدهم لكن هذه الحركة تحدث عند أى إنسان، غير أنها – عند غير الممثلين - تبلغ من الدقة بحيث لا تقصح عن نفسها على أى نحو، لكن الممثل أداة بالغة الحساسية، ومن ثم فهو يفرض هذه الارتعاشة، أما فى السينما فإن المكبرات والعدسات تصف هذا الفيلم الذى يسجله، فالومضة الأولى بالنسبة للسينما هى كل شيء. وفى بروفات المسرح الأولى قد لا تمضى هذه الحركة من الومضة، وحتى لو أراد الممثل أن يكبرها قد تتكفل كل أنواع التوترات العقلية والسيكولوجية الغريبة، فيدور التيار دورة قصيرة لينتهى إلى الأرض، ذلك أن هذه الومضة كى تمر خلال الكائن العضوى كله، فلابد من الراحة الكاملة إما الأرض، ذلك أن هذه الومضة كى تمر خلال الكائن العضوى كله، فلابد من الراحة الكاملة إما هبة من الله، أو تم الوصول إليها بالعمل الشاق. وهذه باختصار ما تدور حولها البروفات. بهذا المعنى فإن التمثيل هو فعل وسيطى أو توسطى بمعنى أن الفكرة فجأة تطوق الكل فى

فعل امتلاك كامل، أو بتعبير جروتوفسكى أن الممثلين يتم اختراقهم، إنهم مخترقون بأنفسهم. وبالنسبة الممثلين صغار السن، فإن العقبات تكون هينة غالبًا ويتم هذا الاختراق بسهولة مدهشة لدرجة أنهم يستطيعون تقديم تجسيدات رائعة لما هو خفى ومعقد تثير يأس أولئك الذين طوروا مهارتهم عبر السنين، غير أنه فيما بعد، ونتيجة النجاح والخبرة يقوم هؤلاء الممثلون أنفسهم بوضع العقبات أمام أنفسهم، والأطفال قادرون فى العادة على أن يمثلوا بتكنيك طبيعى مدهش. والأشخاص فى الحياة العادية مدهشون على شاشة السينما. أما العمل مع المحترفين البالغين فيجب أن يكون عملية ذات شقين: التدفق الداخلي يجب أن يعاونه المثير الخارجي وأحيانًا تؤدى الدراسة والتفكير بالمثل إلى استبعاد المفهومات المعدة سلقًا والتي تعميه عن رؤية المدلولات الأعمق، لكنها أحيانًا ما تؤدى إلى العكس. الوصول إلى فهم دور صعب، على الممثل أن يمضى لحدود شخصيته وذكائه، لكن بعض الممثلين العظام يستطيعون أن يتجاوزوا هذه الحدود إذا أدوا البروفات على الكلمات وأرهفوا السمع يستطيعون أن يتجاوزوا هذه الحدود إذا أدوا البروفات على الكلمات وأرهفوا السمع لأصدائها في نفوسهم.

جون جيلجوود ساحر. ومن المعروف أن شكل المسرح عنده يتجاوز ما هو مألوف وعادى ومكرور، إن لسانه وحباله الصوتية وحسه بالإيقاع تكون آلة ممتازة وقد نماها وطورها بوعى طوال تاريخه المهنى على نحو يوازى تطور حياته. إن أرستقراطيته الداخلية الطبيعية واقتناعاته الخارجية اجتماعية وشخصية قد زودتاه بهرم متصاعد من القيم، وتمييز حاد بين الغث والثمين، واقتناع بأن عمليات التمحيص والغربلة ونزع ما هو ضار والانتقاء وقسمة الشيء الواحد والتهذيب والصقل كلها أنشطة لا يجب أن تتوقف أبدًا، وقد كان فنه دائمًا صوتيًا أكثر منه جسديًا، ففي مرحلة مبكرة من تاريخه المهنى قرر بينه ويين نفسه أن جسده أقل طواعية كداة من رأسه، هكذا طرح جانبًا من الأدوات المتاحة للممثل لكنه حول بقية الأدوات تحويلاً حقيقيًا رائعًا، ليس الكلام فقط، وليس موسيقية نطقه فقط، لكن الحركة الدائمة بين ميكانيزم تكون الكلمة وفهمهم هو ما جعل فنه نادرًا ومؤثرًا وواعيًا بشكل خاص. مع جيلجوود نحن واعون بما يعبر عنه ويمهارة المبدع معًا، وأن تبلغ الحرفة مثل هذا المستوى من الرهافة أمر يدفعنا لمزيد من الإعجاب. إن تجربة العمل معه كانت بالنسبة لى من أعظم من الرهافة أمر يدفعنا لمزيد من الإعجاب. إن تجربة العمل معه كانت بالنسبة لى من أعظم أؤراح، وأكثرها خصوصية.

وبول سكوفيلد يتوجه إلى جمهوره بطريقة أخرى.. فعند جيلجويد تقف الأداة فى منتصف الطريق بين الموسيقى وأذن المستمع، وهذا يتطلب عازفًا ماهرًا ومدربًا، أما عند سكوفيلد فإن الأداة والعازف واحد، أداة من لحم ودم تفتح نفسها للمجهول. كان سكوفيلد أول ما عرفته – ممثلاً صغير السن جدا، وكانت فيه خاصية غريبة هى أن الشعر يربكه، وهو قادر فى الوقت نفسه على أن يخلق من سطور النثر شعرًا لا ينسى. ويدأ الأمر كما لو أن فعل نطق الكلمة يبعث فيه ذبنبات تستثير أصداؤها بعيدًا فى أعماقه معانى أكثر تعقيدًا مما يصل إليه تفكيره العقلى. إنه يستطيع أن ينطق كلمة مثل «الليل» ثم يضطر إلى التوقف، مرهفًا السمع بكل كيانه لتلك الالتماعات المدهشة التي تبرق في حجرة داخلية غامضة، وهو يخبر دهشة الكشف لحظة حدوثه. هذه التوقفات والانطلاقات من الأعماق تعطى لتمثيله بناءه الشخصى المطلق للإيقاعات ومعانيه الغريزية الخاصة، وهو حين يؤدى بروفة جزء فإنه يترك طبيعته – ملايين الأدوات الدقيقة فائقة الحساسية – تروح وتجيء عبر الكلمات وفي أداء العرض تؤدى هذه العملية نفسها إلى أن ما يبدر أنه قد ثبته يعود من جديد، الشيء نفسه لكنه مختلف كل الاختلاف.

لقد ضربت المثال باسمين معروفين، لكن الظاهرة موجودة في البروفات دائمًا، وهي تثير دائمًا مشكلة البراءة والخبرة، التلقائية والمعرفة وثمة أيضًا أشياء أخرى يستطيع الممثلون صغار السن وغير المعروفين أن يقدموها، تتجاوز ما يستطيعه ممثلون كبار نوو خبرة ومهارة .

وقد جاءت أحيان فى تاريخ المسرح كان عمل الممثل فيها قائمًا على إيماءات وتعبيرات محددة ومتفق عليها وكان ثمة أنماط مجمدة من الاتجاهات لا تلقى اليوم سوى الرفض وريما كان القطب الآخر المعاكس أقل من هذا وضوحًا، أعنى أن الحرية المطلقة لممثل المنهج فى أن يختار أى شىء مهما كان من إيماءات وتعبيرات الحياة اليومية فهى حرية مقيدة كذلك لأن الممثل حين يجعل تعبيراته قائمة على ملاحظته وتلقائيته فهو لا يمارس فعل إبداع عميق إنه يصل فى داخله إلى أبجدية هى متحجرة بدورها، ذلك أن لغة الإشارات من الحياة التى يعرفها ليست لغة الخلق والابتكار لكنها لغة رد الفعل المشروط، وملاحظته للسلوك هى غالبًا

إسقاطات لما في داخله هو، وما يعتقد أنه تلقائي إنما تم ترسيخه ومراقبته مرات ومرات، ولو افترضنا أن كلب بافلوف كان بوسعه أن يرتجل، لظل لعابه يسيل كلما قرع الجرس، لكنه كان يمكن أن يحس بأن كل شيء من فعله هو، كان يقول: فخورًا بجرأته: «ها إن لعابي يسيل»!.

وهؤلاء الذين يعملون بالارتجال لديهم فرصة أن يشاهدوا بوضوح مخيف كيف يمكن الوصول بسرعة إلى حدود الحرية المزعومة وقد أدت تدريباتنا العلنية مع المثلين في مسرح القسوة بهم سريعًا لأن يقدموا كل ليلة تنويعات على كليشيهاتهم الخاصة مثل بطل مارسيل مارسو الذي كلما حطم جدران سجن وجد نفسه في سجن أخر. جربنا - على سبيل المثال - مع ممثل يفتح بابًا فيجد شيئًا غير متوقع وعليه أن يستجيب لهذا الشيء غير المتوقع بالإيماءة، وأحيانًا بالصوت وأحيانًا بالرسم، وكنا نشجعه دائمًا على التعبير عن الإيماءة الأولى أو الموخة الأولى أو البقعة اللونية الأولى التي ترد إليه.

وفى البداية كان كل ما كشف عنه هذا التدريب هو مخزون المنتين من التشبيهات: فتح الفم تعبيرًا عن الدهشة، والتراجع خطوة إلى الخلف تعبيرًا عن الفزع. من أين جاءت هذه الاستجابات التى يقال إنها تلقائية؟ من الواضح أن الاستجابة اللحظية الداخلية قد تم الحتيارها وفى لمح البصر قدمت الذاكرة بديلاً من شكل سبق أن رأته، وكان مزج الألوان فى الرسم أكثر تعبيرًا: قيد أنملة فقط هو الفرق بين الرعب والشحوب. إن هذا المسرح الميت يتربص داخلنا جميعًا.

هدف الارتجال في تدريب المناين في البروفات، وهدف التدريبات إنما هو الابتعاد عن طريق المسرح الميت. إن الأمر ليس مجرد طرطشة لانطلاق العنان الفرح في التعبير عن الذات كما يتصور البعض من خارج التجربة، لأن الهدف منها هو العودة بالمثل المرة بعد المرة إلى سدوده وحوائله الخاصة إلى النقطة التي يفضل عندها بدل مواجهة حقيقة وجدها حديثًا أن يستبدلها بكذبة. والممثل الذي يلعب دورًا في مشهد كبير بتزييف سيبدو للجمهور زائفًا لأنه في تقدمه من اتجاه في الشخصية لاتجاه أخر يستبدل على الدوام التفاصيل الحقيقية بتفاصيل زائفة، انفعالات صغيرة دقيقة مزيفة في اتجاهات مقلدة، لكن هذا لا يمكن الإمساك به أثناء بروفات مشهد كبير، فالكثير يمضى معًا، والمشهد كله معقد وهدف التدريب هو

الإنقاص والرجوع، تضييق المساحة أكثر وأكثر حتى يمكن التوصل إلى ميلاد الكذبة والإمساك بها، وإذا استطاع الممثل أن يجد هذه اللحظة ويراها فمن المحتمل أن يفتح نفسه لدافم أكثر عمقًا وإبداعًا.

والأمر كذلك حين يلعب ممثلان معًا، وما نعرفه أكثر هو اللعب الخارجى للفريق، ومعظم عمل الفريق الذي يفضر به المسرح الإنجليزي إنما يقوم على الأدب والتهذيب والكياسة والأخذ والعطاء، و«هذا دورك» و«تفضل..» وما إلى ذلك وهذه صورة طبق الأصل لما يحدث حين يكون الممثلون في مدى أسلوبي واحد. إن المثلين كبار السن يلعبون معًا بجمال وانسجام كذا يفعل المثلون صغار السن، أما حين يجتمع هؤلاء وأولئك - ونظرًا للاحترام والاهتمام المتبادلين - فإن النتيجة تكون دائمًا خليطًا. حين أخرجت الشرفة لجان جينيه في باريس، كان من الضروري أن أجمع بين ممثلين ينتمون لخلفيات مختلفة بعضهم مدرب على الطريقة الكلاسيكية، ويعضهم مدرب في السينما ويعضهم الأخر من بسطاء الهواة هذا فإن الليالي الطويلة التي انقضت في ارتجالات بذيئة ومكشوفة في المبغى خدمت هدفًا واحدًا فقط: استطاعت أن تقرب بين أفراد هذه الجماعة المخلطة بحيث بدأ كل منهم يبحث عن طريق للاستجابة المباشرة مم الأخرين.

وتؤدى تدريبات أخرى إلى أن ينفتح كل ممثل على الآخر بطريقة مختلفة كل الاختلاف فمثلاً قد يلعب عدد من الممثلين مشاهد مختلفة تماماً جنبًا لجنب، لكنهم لا يتكلمون في اللحظة نفسها، بحيث يتحتم على كل منهم أن يوجه انتباهه المركز على الكل حتى يعرف بدقة اللحظات التي تعتمد عليه، أو تنمية حس جماعي بالمسئولية عن قيمة البروفات، ثم التحول إلى مواقف جديدة بمجرد أن يفتر الابتكار المشترك، وكثير من التدريبات أعدت أساساً لتحرير الممثل وكي تتيح له أن يرى بنفسه ما يوجد بنفسه ثم لإرغامه على أن يتقبل دون معارضة توجيهات خارجية ذلك أنه إذا استطاع أن يرهف السمع فسيستمع داخل نفسه إلى حركات لم يكن له أن يتقمصها بوسيلة أخرى، وعلى سبيل المثال فإن هناك تدريبًا ثمينًا في تقسيم مونولوج من شكسبير إلى أصوات ثلاثة كما في القداس، ثم يطلب إلى الممثلين الثلاثة الإلقاء بسرعة فائقة مرة بعد مرة، في البداية تستحوذ الصعوية التكنيكية على اهتمام الممثلين كله ثم تدريجيا ومم تزايد تغلبهم على هذه الصعوية يطلب إليهم أن يعبروا عن معاني الكلمات دون تدريجيا ومم تزايد تغلبهم على هذه الصعوية يطلب إليهم أن يعبروا عن معاني الكلمات دون

أن يخرجوا عن هذا الشكل الثابت ويبدو هذا مستحيلاً بالنظر إلى السرعة والإيقاع الآلى، فالمثل يحال بينه وبين استخدام أدواته التعبيرية المعتادة ثم فجأة يخترق الحاجز ويخبر قدر الحرية التي يمكن أن تكون داخل نظام صارم.

وشعة تنويع آخر هو أن تأخذ هذين السطرين: «أكون أو لا أكون. تلك هي المسألة» وتوزعها على عشرة ممثلين لكل ممثل كلمة واحدة ويقف الملثون في دائرة مغلقة، ويحاولون لعب الكلمات الواحد بعد الآخر، جاهدين في أن يقولوا جملة حية، وهذا صعب جدًا لأنه يكشف على الفور حتى لأقل المثلين اقتناعًا كيف أنه مغلق وغير حساس بالنسبة لجيرانه، وحين يحدث – بعد عمل طويل – أن تتدفق الجملة فجأة يحس الجميع ارتعاشة الحرية تسرى فيهم وبينهم، إنهم يرون في لمحة واحدة إمكانية اللعب الجماعي والعقبات القائمة أمامها وهذا التدريب يمكن تطويره بإبدال فعل أكون بأفعال أخرى تكون لها دلالة النفي والإثبات نفسها، وأخيرًا يمكن تحديد أصوات أو إيماءات بدل الكلمات بعضها أو كلها، وتظل قادرة على إثارة وفق درامي حي بين المشاركين.

وهدف هذه التدريبات وأمثالها هو الوصول بالمناين إلى النقطة التى إن فعل أحد المناين عندها فعلاً غير متوقع، تلقفه الآخرون واستجابوا له على المستوى نفسه، هذاهو لعب الفريق، وبلغة التمثيل هو إبداع الفريق، وهذه فكرة تفعم النفس بالرهبة والروعة ولا جدوى من التفكير بأن التدريبات شيء خاص بالمدارس، وأنها لا تطبق على المناين إلا في مرحلة أولى من مراحل تطورهم. إن المثل، مثل أي فنان، مثل الحديقة، لا يمكن أن تنزع العشب الضار من أرضها مرة واحدة وللأبد فالأعشاب الضارة تنمو، هذا طبيعي ولابد من نزعها دائماً وهذا طبيعي وضروري كذلك.

ويجب على المعتلين أن يدرسوا بوسائل مختلفة، على المعثل دائمًا أن يقوم بفعل الاستبعاد والتخلى، وتعبير ستانسلافسكى «بناء الشخصية» تعبير مضلل، فالشخصية ليست شيئًا ثابتًا يمكن بناؤه كما يبنى الجدار، والبروفات لا تقدم نحو ليلة العرض الأولى، وهذا شيء بالغ الصعوبة في فهمه من جانب بعض الممثلين خاصة هؤلاء الذين يباهون أنفسهم بمهارتهم فعند الممثلين الأوساط المحدودين فإن عملية بناء الشخصية تمضى على النحو

التالى: أن لديهم لحظة حادة من القلق الفنى، منذ البداية : «ما الذى سيحدث هذه المرة؟أعرف أننى لعبت أدوارًا كثيرة بنجاح من قبل، لكن هل سيواتينى الإلهام هذه المرة أيضًا؟» يأتى هذا الممثل مرتعبًا إلى البروفة الأولى لكن تدريجًا تبدأ ممارسته المعيارية والمتقننة في مل، فراغ خوفه، كلما اكتشف طريقة أداء جزء من الأجزاء ثبته وأحكم الرتاج، وقد أيقن أنه مرة أخرى – قد تفادى الكارثة الأخيرة. هكذا .. في الليلة الأولى رغم أنه قلق فابنه قلق الحريص على إحراز الدرجات، قلق رجل يعرف أنه سيصيب الهدف لكنه يخشى ألا يصيب قلب الهدف مرة أخرى وأصدقاؤه ينظرون.

المثل الحقيقي المندع بأتى اللبلة الأولى برعب مختلف، لكنه أسوأ، فطوال البروفات وهو يعمل على استكشاف جوانب الشخصية لكنه ما زال يحس أن اكتشافاته جزئية وأنها دون الحقيقة، وهو مضطر دائمًا بحكم أمانته في البحث أن يسقط شيئًا ويبدأ شيئًا من جديد بغير توقف، والمثل الخلاق مو الأكثر استعدادًا للتخلي عن الأصداف الخشنة التي تغلف عمله في البروفة الأخيرة، لأنه الأن ومم اقتراب الليلة الأولى ينبثق ضوء باحث ساطم حول إبداعه، وبراه ناقصًا بشكل بشر الرباء. المثل المبدع بميل إلى أن يتعلق بكل ما وجده وهو كذلك يود - بأي ثمن - أن بتحاشي صدمة الظهور أمام الجمهور عاريًا ومرتبكًا، ويبقى أن هذا بالضبط هو ما يجب أن يفعله - عليه أن يدمر النتائج التي توصل إليها ويتخلى عنها، رغم أن ما بأخذه بدلها قد بكون هو، وهذا أيسر عند المثلين الفرنسيين منه عن المثلين، الإنجليز، فالفرنسيون بحكم تكوينهم المزاجي أكثر تفتحًا على فكرة ألا شيء يصبح صحة مطلقة، وهذا هو السبيل الوحيد نحو أن نجعل الجزء لا يتم بناؤه لكن تتم ولادته فالدور الذي بيني بيقي هو نفسه كل ليلة، الفرق الوحيد أنه يتأكل تأكلاً بطيئًا، أما بالنسبة للشيء الذي يولد فلكي يكون هو نفسه لابد أن يولد من جديد، وهذا ما يجعله مختلفًا دائمًا ويطبيعة الحال وخاصة في العروض التي تدوم زمنًا طويلاً يصبح جهد الاستجابة اليومية جهدًا لا يمكن تحمله أو التفكير فيه. هنا يضطر المثل الميدع المجرب أن يرجم خطرة الوراء المستوى الثاني الذي يسمى التكنيك كي يستطيع الاستمرار،

عملت في مسرحية مع ألفريد لانت، الذي لا يرضى سوى بالكمال المطلق، في الفصل الأول كان لديه مشهد يجلس فيه على مقعد طويل، وفي البروفات اقترح – كجز من العمل الطبيعي – أن يخلع حذاءه ثم يدلك قدمه ثم أضاف بعد ذلك أن يهز الحذاء كي يتأكد أنه

فارغ قبل أن يلبسه من جديد. ويومًا كنا في جولة في بوسطن ومررت من أمام حجرة ملابسه، كان الباب مواربًا وهو يستعد لأداء دوره، لكنني أحسست أنه يبحث عنى، أوما إلى مستشار فدخلت إلى حجرته أغلق الباب وطلب منى الجلوس، وقال: هناك شيء أريد أن أحاوله الليلة، إذا وافقت أنت فقط، ذهبت بعد ظهر اليوم أتمشى في حديقة بوسطن العامة، ووجدت هذا..» ويسط راحة يده كانت تضم حصاتين صغيرتين: «في المشهد الذي أخلع فيه حذائي كان تعليقي دائمًا ألا شيء يسقط من الحذاء حين أهزه هكذا فكرت في أن أضع بداخله الحصى، بحيث إننى حين أهزه سترى الحصى يسقط وتسمع الصوت ما رأيك؟» قلت إنها فكرة ممتازة فتوهج وجهه ونظر فرحًا إلى الحصاتين الصغيرتين ثم رجع ينظر إلى، وفجأة تغير تعبيره أطال النظر إلى الحصاتين قلقًا: «ولكن ألا تعتقد أن واحدة فقط تكون أفضل؟».

أصعب مهام المثل على الإطلاق أن يكون مخلصًا ومنفصلاً رغم ذلك، فقد طبع في عقل المثل – من كثرة ما تردد أمامه – أن الإخلاص فقط هو كل ما يحتاجه، وتسبب هذه الكلمة خلطًا شديدًا لما هو عالق بها من ظلال أخلاقية وبمعنى من المعانى يمكن القول إن أقوى خلصة يتميز بها ممثلو بريشت هى أنهم غير مخلصين، فعن طريق الانفصال فقط يستطيع المثل أن يرى كليشيهاته، هناك فغ خطر في كلمة الإخلاص. أول كل شيء أن المثل يكتشف أن وظيفته مضبوطة لدرجة أنها تتطلب منه مهارات معينة، مثلاً عليه أن يكون مسموعًا وأن يكون جسده طوع رغباته وأن يكون متحكمًا تحكمًا دقيقًا في وقته، لا أن يكون أسيرًا لإيقاعات عشوائية وهكذا يبدأ البحث عن التكنيك، وسرعان ما ينتهى إلى المهارة، ومن السهل أن تصبح هذه المهارة فخره وزهوه وهدفًا في ذاتها، ثم تتحول إلى براعة لا شيء فيها سوي استعراض المهارات . بعبارة أخرى: يصبح الفن فاقدًا للإخلاص، ويلاحظ المثل الشاب غيبة البخلاص عند المثلين كبار السن ويشمئز ويبحث عن الإخلاص، لكنها كلمة مثقلة، هي مثل الإخلاص عند المثلين كبار السن ويشمئز ويبحث عن الإخلاص، لكنها كلمة مثقلة، هي مثل بالتالى تبدو هدفًا مثاليًا أفضل – دون شك – من اكتساب المزيد من التكنيك، وما دام بالتالى تبدو هدفًا مثاليًا أفضل – دون شك – من اكتساب المزيد من التكنيك، وما دام الإخلاص شعورًا فمن المكن دائمًا أن يحس الإنسان بوجوده.

ثمة طريق إذن يمكن اتباعه: يمكن للإنسان أن يجد طريقه إلى الإخلاص بالعطاء الانفعالي، ويأن يكون متفانيًا وأمينًا وألا يأخذ موقف الذي يغلق كل الأبواب بالرتاج ثم أن يبذل جهده داخل الحمام» كما يقول الفرنسيون، ولسوء الحظ فإن النتيجة ستكون أردأ ألوان

التمثيل على الإطلاق. في بقية ألوان الفنون ومهما انغمس الفنان في فعل الخلق، فإنه يستطيع دائمًا أن يرجع خطوة الوراء وينظر إلى نتيجة عمله، وحين يرجع الرسام خطوة عن لوحته تتفجر بداخله ملكات أخرى كي تحذره على الفور من تجاوزاته ومبالغاته وعازف البيانو المدرب تجد رأسه أقل انهماكًا من أصابعه لذا فمهما «حملته» للوسيقي تظل أذنه على الدرجة نفسها من الانفصال والسيطرة الموضوعية. أما فن التمثيل فهو متفرد في صعوباته من نواح عدة، لأن على الفنان أن يستخدم ذاته – تلك المادة المراوغة المتغيرة الغامضة – وسيطه التعبيري، مطلوب منه أن يكون منفصلاً دون انفصال، عليه أن يكون مخلصًا وعليه ألا يكون مخلصًا، ويجب أن يتدرب كيف يكون غير مخلص بإخلاص، وكيف يروى الأكاذيب بصدق. هذا مستحيل تقريبًا، لكنه جوهري ومن السهل تجاهله، وما يحدث دائمًا هو أن الممثلين – وليس هذا خطأهم بل خطأ المدارس الميتة المتناثرة في أنحاء الدنيا – يميلون إلى أن يقيموا عملهم على أساس من ثمالات الأفكار والمناهج. إن منهج ستانسلافسكي العظيم – الذي عملهم على أساس من ثمالات الأفكار والمناهج. إن منهج ستانسلافسكي العظيم – الذي الفائدة لكثير من شباب المثلين الذين أخطأوا تفاصيل المنهج كله وأخذوا منه فقط كراهية الفائدة لكثير من شباب المثلين الذين أخطأوا تفاصيل المنهج كله وأخذوا منه فقط كراهية شديدة اللادعاء.

وبعد ستانسلافسكى يأتى أرتو وكتاباته ذات الأهمية المساوية. لقد قرئ نصف قراءة، وما تم تمثيله من أفكاره لا يتجاوز عشرها، وأدى هذا لاعتقاد خاطئ بأن الاستغراق الانفعالى وعدم التردد فى عرض الذات كل ما هو مطلوب. هذا الاتجاه الأخير يلقى اليوم دعمًا جديدًا من سوء فهم وتمثل نتف من جروتوفسكى فهناك اليوم شكل جديد من أشكال الإخلاص فى التمثيل يتمثل فى أن تعيش كل شىء بجسدك وهذا لون من الطبيعة فى الطبيعية يحاول المثل بإخلاص أن يبعث الحياة فى انفعالات عالم الحياة اليومية وأفعالها، وأن يعيش دوره، فى هذه الطبيعية الأخرى يسلم المثل ذاته تمامًا كما لو كان يعيش سلوكه غير الواقعى بكل ما فى هذا من المعنى، وهنا بالضبط يخدع المثل نفسه، ذلك لأن لون المسرح الذى يرتبط به قد أزيحت قوائمه بعيدًا عن الطبيعة البالية وهو من ثم يعتقد أنه بدوره بعيد عن هذا الأسلوب الجدير بالزراية فى حين أنه فى الحقيقة يقترب من الصورة الطبيعية لانفعالاته بالقاتناع القديم نفسه المتمثل فى أن كل التفاصيل يجب إعادتها على نحو

فوترغرافي خالص، وهو بالتالي في حالة فيض قصوى، والنتيجة غالبًا هي شيء ناعم، مذق، مبالغ فيه، غير مقنع.

وهناك جماعات من الممثلين خاصة في الولايات المتحدة، غذتهم أفكار جينيه وأرتو يحتقرون كل أشكال الطبيعية، وسينقمون عليك أشد النقمة إن أنت دعوتهم ممثلين طبيعيين في حين أن هذا – على وجه التحديد – وهو ما يميز قنهم، فإن تجعل كل عصب في وجودك في حدث ما فهذا قد يبدو صورة الاستغراق الكامل، لكن المطلب الفني الحقيقي قد يكون حتى أكثر تشدداً من الاستغراق الكامل، قد يكون بحاجة إلى تعبيرات أقل. أو مختلفة تماماً. ولكي نقهم هذا لابد أن نرى أنه إلى جانب الانفعال يجب أن يبقى دور للذكاء الخاص، إنه لا يكون موجوداً من البداية لكنه لابد أن يتطور كأداة للانتقاء. هناك حاجة إلى الانفصال، وثمة حاجة إلى أشكال معينة كلها صعبة التحديد وكلها يستحيل تجاهلها فمثلاً يستطيعون أن يدعوا أنهم يقاتلون باستغراق كامل وعنف أصيل، وكل ممثل مهيئ لشاهد الموت وهو يلقى بنفسه إلى هذه المشاهد بالاستغراق نفسه دون أن يعي أنه لا يعرف شيئًا عن الموت على الإطلاق.

في فرنسا يأتي المثل إلى إجراء التدريبات ويطلب أشد المشاهد عنفًا في المسرحية ويندفع إليها – دون لحظة خوف – كي يشبت مهارته، والمثل الفرنسي حين يلعب دورًا كلاسيكيًا فهو يشحن نفسه في جوانب الخشبة التي لا يراها الجمهور ثم يندفع إلى المشهد، وهو يقيس نجاح الليلة أو فشلها من الدرجة التي استسلم فيها لانفعالاته وما إذا كانت شحنته الداخلية قد بلغت حدها الأقصى من الشدة، من هنا يأتي الاعتقاد بالوحي والإلهام وما إلى ذلك. وضعف العمل كامن في أن هذه الطريقة أن تؤدي إلا لأداء العموميات، أعنى بهذا أن المشهد الغاضب سيجعل المثل يلجأ إلى فكرته عن الغضب أو بالأحرى سيربط نفسه بالتوصيلة الخاصة بشحنة الغضب وستدفعه هذه القوة لداخل المشهد، إن هذا قد يعطيه قوة خاصة تبلغ أحيانًا القدرة على تنويم الجمهور، هذه القدرة توصف زيفًا بأنها غنائية أو متجاوزة، والحقيقة أن هذا المثل يصبح أسير انفعاله الطاغي وأن يستطيع أن يطرح هذا الانفعال إذا حدث تغير متضمن في النص يطلب شيئًا جديدًا، في القطعة الواحدة من النص التي تتضمن عناصر طبيعية وأخرى غنائية يميل هذا المثل إلى أن يؤدى كل الكلمات على نحو خطابي، وكما لو كانت كلها مثقلة بالدلالات بالدرجة نفسها. مثل هذا الخطل هو ما يجعل نحو خطابي، وكما لو كانت كلها مثقلة بالدلالات بالدرجة نفسها. مثل هذا الخطل هو ما يجعل

المثلين يبدون أغبياء والتمثيل الفخم يبدو زائفًا وغير حقيقى، وجان جينيه يريد المسرح أن يخرج عن المبتذل والعادى، وحين كان روجيه بلان يخرج مسرحيته «الستائر» كتب إليه جينيه سلسلة من الرسائل، يحثه فيها على أن يدفع الممثلين نحو مزيد من الغنائية، وهذا يبدو معقولاً من الوجهة النظرية لكن... ما هى الغنائية؟ وما هو التمثيل «الخارج عن العادى»؟ هل يتطلب هذا التمثيل طبقة صوتية معينة وطريقة من الزهو المبالغ فيه؟ إن الممثلين الكلاسيكيين الكبار كانوا يقولون السطور كأنهم يغنون، هل هذه غنائية صحيحة من تراث قديم؟ وعند أى نقطة يعتبر البحث عن الشكل هو قبول للاصطناع؟ إن هذه واحدة من أخطر المشاكل التى نواجهها اليوم، وإذا نحن استعدنا هذا الإيمان الذى يتسلل إلينا بأن الأقنعة الجروتسكية والمكياج المبالغ فيه والثياب الكهنوتية والخطابة وحركات الباليه هى بطبيعتها طقسية ومن ثم فهى غنائية ومؤثرة، إذا استعدنا هذا الاقتناع فلن نضرج أبدًا من روتين التراث المسرحى التقليدى.

إننا نستطيع أن نرى – على الأقل – أن كل شيء إنما هو لغة لشيء ما، وليس ثمة لغة لكل شيء. كل فعل يحدث بحقه الخاص وكل فعل هو مناظر لشيء آخر، إنني أطوى هذه الورقة، هذه الحركة تامة في ذاتها، إنني أستطيع أن أقف على خشبة المسرح وما أفعله لن يزيد على ما يبدو لحظة وقوعه، لكنه يمكن كذلك أن يكون استعارة ومجازًا، وكل من رأى باتريك ماجى في مسرحية بنتر حفلة عيد الميلاد وهو يقطع أوراق الصحف على النحو نفسه الذي يحدث في الحياة الواقعية، لكنه في الوقت نفسه فعل طقسي خالص، سيفهم ما أعنى، الاستعارة دلالة وصورة، ومن ثم فهي شظية من اللغة، كل طبقة صوت في الحديث وكل نسق إيقاعي هو شظية من اللغة يتسق مع خبرة مختلفة، وعلى العموم ليس هناك أسوأ من المثل الذي درب في المدرسة كيف يقول الشعر، ويطبيعة الحال هناك قواعد أكاديمية لعلم العروض يمكن أن توضح للممثل بعض الأشياء في مرحلة من مراحل تطوره، لكنه يجب أن يكتشف في النهاية أن الإيقاع الخاص بشخصية من الشخصيات إنما يتمايز عن إيقاع غيرها تمايز بصمة الإصبع، عليه أن يتعلم إذن أن كل درجة في السلم الموسيقي يجب أن تكون على انسجام مع.. مع أي شيء؟ هذا ما علينا أن نعرفه أيضاً.

الموسيقى لغة تتعلق بغير المرثى، عن طريقها يوجد العدم فجأة فى شكل لا يمكن أن نراه لكننا بالتأكيد ندركه، والخطابة ليست موسيقى، لكنها تتسق مع شىء مختلف عن الكلام اليومى كذلك «إنشاد الشعر على نحو إيقاعي» Sperechgesarg لقد رفع كارل أورف التراجيديات الإغريقية إلى مستوى عال من الحديث الإيقاعي تعززه وتؤكد مخارج الحروف فيه نقرات الطبل، ولم تكن النتيجة باهرة فقط، لكنها كانت شيئًا مختلفًا عن التراجيديا المنطوقة والتراجيديا التي تغنى معًا، فهى تتحدث عن شيء آخر. إننا لا نستطيع أن نفصل البناء والصوت في كلمات لير: «لا، لا، لا...ه عن المعاني المركبة التي تتضمنها ولا نستطيع أن نعزل سطوره «الوحوش ناكر الجميل» دون أن نرى كيف أن قصر سطور الشعر أتي بتأكيد كثيف على المقاطع، إن هناك حركة فيما وراء الكلمات في سطور لير السابقة، ونسيج اللغة يقارب الخبرة التي حاول بيتهوفن أن يبلغها بالأصوات رغم ذلك فهي ليست بالموسيقي لأنه لا يمكن تجريدها عن معناها، إن الشعر مخادع.

طورنا تدريبًا يقوم على أخذ أحد مشاهد شكسبير، وداع روميو لجولييت مثلاً، ثم نحاول «اصطناعيًا بالطبع» أن نحل مختلف أساليب الكتابة المجدولة أو المضفورة المشهد هو:

«جواییت: ستذهب؟ لكن النهار لم ینبلج بعد، لقد كان صوت العندلیب لا القبرة الذى تسلل إلى أذنك الضائفة، وضادعها، إنه يغنى كل ليلة، على شجرة الرمان تلك، صدقنى يا حبيبى، إنه العندليب.

روميو: القبرة نذير الصباح، لا العندليب، انظرى يا حبيبتى تلك الأشعة الحاقدة ترسم خطوطها على السحب الممزقة، هنالك إلى الشرق ذوت شموع الليل، والنهار الجذل على أطراف الأصابع يقف فوق الجبال التى يغمرها الضباب، يجب أن أذهب وأحيا، أو أبقى وأموت،

جوانييت: هذا الضبوء هناك ليس ضبوء النهار، إننى أعرف أنا، هو شبعاع قد نفثته الشمس، ليكون حامل المشبعل أمامك هذا المساء، يضيء لك الطريق إلى «مانتوا» ابق إذن لا حاجة لأن تذهب.

روميو: لأبق إذن، وأسلم نفسى إلى الموت راضيًا، لأنه سيكون أيضًا من نصيبك. سأقول إن ذاك الرمادي هناك ليس عين الصباح لكنه انعكاس شاحب لوجه القمر.

لا، وليست القبرة هي التي توقع أنغماها على قبة السماء العالية فوق رءوسنا.

تعال أيها الموت، مرحبًا، جولييت تريدك معى، كيف أنت يامهجتى؟ فلنتحدث. إنه ليس ضوء النهار ».

وطلبنا إلى الممثلين أن يختاروا الكلمات التي يستطيعون أداءها في موقف واقعى، التي يمكن أن يستخدموها دون شعور بالذات في فيلم. كانت النتيجة:

جرلييت: ستذهب؟ لكن النهار لم ينبلج بعد لقد كان العندليب «ترقف» لا القبرة «توقف».

روميو: هي القبرة «توقف» لا العندليب، انظرى يا حبيبتى «توقف»، يجب أن أذهب وأحيا، أو أبقى وأموت.

جواييت: هذا الضوء هناك ليس ضوء النهار «توقف» ابق إذن. لا حاجة لأن تذهب.

روميو: لأبق إذن. وأسلم نفسى للموت راضيًا، لأنه سيكون أيضًا من نصيبك «توقف» تعال أيها الموت، مرحبًا جولييت تريدك معى. كيف أنت يامهجتى؟ فلنتحدث. إنه ليس ضوء النهار.

ثم لعبها المناون كمشهد في مسرحية حديثة. مليئة بالوقفات ذات المعنى، يقواون الكمات المنتقاة علنًا، لكنهم يهمسون لأنفسهم بالكلمات المحنوفة كي يحددوا مساحات الصمت المتفاوتة. وهذا الجزء في المشهد جاء صالحًا تمامًا للسينما لأن لحظات الحوار مرتبطة بإيقاع للصمت ذي مساحات متفاوتة، تؤديها السينما باللقطات القريبة وما إليها من الصور الصامتة المتصلة يها.

وإذا كان قد أمكن هذا الفصل الخشن، أصبح العكس ممكنًا كذلك، أن نلعب السطور المحذوفة مع اليقين الكامل بألا علاقة بينها وبين الكلام العادى، هكذا يتم استكشافها بطرق كثيرة مختلفة -- تحويلها إلى أصوات أو حركات -- حتى يرى المثل -- بحيوية أكثر وأكثر-كيف لسطر واحد من الشعر أن يشمل صفحات كاملة من الكلام الطبيعي، وحوله تدور أفكار ومشاعر غير منطوقة، لا يخضعها للظهور سوى كلمات تنتمي إلى نظام آخر. هذا التغير من

السطور التي تبدو عادية، إلى تلك التي تتضح فيها درجة عالية من الأسلوبية تغير خفي لا يمكن للاتجاهات التقريبية أن تلاحظه، وإذا تناول المثل حديثًا معينًا وهو يبحث عن شكله، فيجب أن يتنبه تمامًا، فلا يقرر بسهولة ما هو موسيقي وما هو إيقاعي فيه، فلا يكفي بالنسبة للممثل الذي يلعب دور لير في العاصفة، أن يجرى عبر السطور كما او كانت تفاصيل معبرة عن موسيقي العاصفة، كذلك لا يجدى أن يقول هذه الكلمات من أجل معناها على أساس أنها تدور بالفعل في رأس الملك لير. أن مقطوعة الشعر يمكن أن تفهم على نحو أفضل إذا نظرت إليها من حيث هي صيغة تحمل خصائص كثيرة، شفرة خاصة لكل حرف فيها أكثر من وظيفة، في سطور العاصفة تتناغم الحروف الصحيحة المتفجرة وتوحى عن طريق المحاكاة بالنمط المتفجر للرعد والريح والمطر، غير أن هذا التناغم ليس كل شيء، ففي داخل هذه الحروف المفرقعة يلتف معنى، معنى متغير دائمًا، معنى يحمله حامل المعنى الصور. فسطر مثل «ازفري يارياح، ثوري واعصفي، شيء، وسطر: «اسكبي هباء كل بدرة تصنع الإنسان العقوق» شيء أخر. وحين تكون الكتابة محكمة ومركزة على هذا النحو، فإنها تتطلب أقصى درجة من المهارة، وأي ممثل جهير يسطيع أن يجأر هذين السطرين بالضجيج نفسه، لكن الفنان لا يقدم لنا فقط الوضوح الكامل الذي يشبه صور ماكس أرنست في السطر الثاني حن تسكب السماء كل البنور، لكنه لابد أن يضم نفسه في سياق غضب لير نفسه، وسيلاحظ ثانية أن السطر يعطى ثقلاً كبيرًا لما «يصنع الإنسان العقوق»، وستصله هذه الكلمات كما لو كانت توجيهًا مسرحيا من شكسبير نفسه، وهكذا سيتلمس طريقه نحو تكوين إيقاعي ووزن السطر الطويل، وهو حين يفعل هذا ينتقل من اللقطة البعيدة الرجل في العاصفة إلى لقطة مقرية في لغة السينما، هذا النوع من اللقطة المقرية من الفكرة، تحررنا من الانشغال الشامل بالرجل نفسه. فتعمل ملكاتنا على نحو أكثر امتلاء، وفي عقولنا سنضم «الإنسان العقوق» فوق لير وفوق العالم، عالمه وعالمنا معًا وفي الوقت نفسه.

لكن هذه هى النقطة التى نحن بحاجة عندها – أكثر من أى شىء آخر – إلى الاتصال بالذوق العام، فهى النقطة التى تتحول عندها براعة الأداء إلى طنين أجوف «تشرب ويسكى؟». واضح أن مضمون هذه العبارة يمكن إبرازه أفضل إبراز إذا أعطيناها درجة الحوار العادى، بدل أن تغنى. تشرب ويسكى؟» هذه العبارة كما هو واضح ذات بعد واحد وثقل واحد

ووظيفة واحدة، لكن هذه العبارة نفسها – فى «مدام بترفلاي» تغنى، وأدت هذه العبارة وحدها عند بوتشينى إلى أن يصبح كل شكل الأوبرا مدعاة للهزء والسخرية. «العشاء ياقوم» فى مشهد لير وفرسانه تشبه «تشرب ويسكى؟» إن لير دائمًا يقول عباراته بنبرة خطابية، مما يؤدى بالمسرحية إلى التكلف، لكنه حين يقول هذه الكلمات فهو تراجيديا شعرية، وهو ببساطة رجل يطلب عشاءه، «الإنسان» و«العشاء ياقوم» سطران كتبهما شكسبير فى التراجيديا الشعرية نفسها، لكن كلا منهما ينتمى إلى عالم مختلف كل الاختلاف من حيث التمثيل.

وفى البروفات يجب فحص الشكل والمضمون أحيانًا معًا، وأحيانًا كل على حدة. وأحيانًا ما تتفتح محاولة استكشاف الشكل – فجأة – عن المضمون الذى حتم هذا الشكل، وأحيانًا تقدم لنا الدراسة المتأنية للمضمون إحساسًا بإيقاع طازج، وعلى المخرج أن يبحث عن النقطة التى يضل فيها الممثل عن دوافعه الحقيقية، هنا يجب أن يعاونه على رؤية عقباته الخاصة وقهرها . كل هذا يدور في حوار ورقص بين المخرج والممثل، والرقص هنا استعارة دقيقة، فثمة دفالس، بين المخرج والممثل والنص، التقدم فيه دائرى وتحديد من الذى يقود يعتمد على المكان الذى تقف فيه، وسيجد المخرج دائمًا أنه بحاجة إلى وسائل جديدة، ويكتشف أن لكل تتكنيك في البروفة استخدامًا معينًا، وليس ثمة تكنيك واحد شامل، سيستخدم المبدأ الطبيعي للتناوب في زراعة المحاصيل، وسيجد أن الشرح، والمنطق والارتجال، والإلهام كلها وسائل سرعان ما تنوى وهو ينتقل من واحدة لأخرى، وهو يعرف أن العقل والعاطفة والجسد لا يمكن أن تنفصل، لكنه سيجد أيضًا أن الفصل المزعوم بينها لابد أن يحدث. بعض المناين لا يمكن أن تنفصل، لكنه سيجد أيضًا أن الفصل المزعوم بينها لابد أن يحدث. ويومًا ما – على غير يستجيبون الشرح وبعضهم يستجيب، وهذا يختلف من موقف لآخر. ويومًا ما – على غير توقع – ستجد المثل غير المثقف يستجيب لكلمة من المخرج، في حين أن المثل المثقف سيفهم كل شيء من مجرد الإشارة أن الإيماءة.

فى البروفات الأولى، يمكن للارتجال وتبادل المستدعيات والذكريات وقراءة المادة المكتوبة وقراءة وثائق المرحلة ومشاهدة الأفلام والرسوم أن تستخدم كمنبهات للمادة المرتبطة بقضية المسرحية داخل الفرد. وليس لأى من هذه الوسائل قيمة فى ذاتها. هى مجرد منبه أو مثير. فى مارا – صاد تكونت صور حركية للجنون كانت تتملك الممثل – حين يستسلم لها فى الارتجال، على حين يجلس الباقون يلاحظون وينقدون، وهكذا تكونت صورة صادقة راحت

تنفصل تدريجيا عن الكليشيه المقنن، والذى هو إحدى أدوات المثل فى مشاهد الجنون، ثم حين يصل إلى محاكاة الجنون تقنع رفاقه، لأنها تبدر حقيقة، فإن عليه أن يواجه مشكلة أخرى: أنه ربما يكون قد استخدم صورة من ملاحظاته، من الحياة، لكن المسرحية عن الجنون كما كان سنة ١٨٠٨، قبل العقاقير والعلاج، حين كان ثمة اتجاه اجتماعى مختلف نحو الشخص المجنون يجعله – بالتالى – يسلك سلوكًا مختلفًا .. وهكذا .. من هنا ليس أمام المثل صورة خارجية، نظر المثل إلى الوجوه عند جريا، لا من حيث هى نماذج، لكن من حيث قدرتها على حثه، وتشجيع ثقته فى أن يتبع أكثر دوافعه الداخلية قوة وأشدها إثارة القلق. وكان عليه أن يسمح لنفسه بأن يكون فى خدمة هذه الأصوات تمامًا، وهو حين يبتعد عن النماذج الخارجية يوغل فى المخاطرة. إن عليه أن ينمى فعلاً خاصًا يتملك. هنا تعترضه مشكلة جديدة هى مسئوايته عن المسرحية، فكل الارتجاف والاهتزاز والجئير ان يصل بالمسرحية إلى شىء، وعليه سطور محددة يجب أن يقولها، وهو إذا ابتكر شخصية لا تقوى على أن تقولها فهذا يعنى أنه أساء تأدية وظيفته، على المثل إذن أن يواجه مطلبين معاكسين، ويكون الإغراء فى الاتجاه نحو حل وسط، أى خفض دوافع الشخصية للاءمة مقتضيات ويكون الإغراء فى الاتجاه نصوحة المالكس: أن يجعل الشخصية حية وذات وظيفة، كيف؟ هنا بالضبط الحاجة إلى استخدام اللكاء.

ثمة وقت المناقشة والبحث ودراسة التاريخ والوثائق كما أن ثمة وقتاً الزئير والجئير والتدحرج على الأرض، وثمة وقت للاسترخاء، والود ونبذ الشكليات، لكن ثمة وقت كذلك الصمت والنظام والتركيز الحاد، قبل أن يبدأ جروتوفسكى البروفة الأولى مع ممثلينا، طلب تنظيف أرض الغرفة وإخراج كل ملابس المنئين وأشياءهم الشخصية منها، ثم جلس وراء طاولة صغيرة يتحدث إلى المنئين على مبعدة منهم، ولم يسمح لهم بالحديث ولا التدخين، هذا الجو المتوتر أتاح وجود خبرات معينة، وإذا عدت لقراءة كتب ستانسلافسكى فستجد أن بعض الأشياء فيها كان هدفه الوحيد منها إثارة الجدية عند الممثل، حين كانت معظم المسارح رثة وبالية، على أنه في أوقات أخرى يكون الشيء الوحيد الذي يحرر هو نبذ الشكلية وطرح كل الوسائل المقدسة والمثقفة. وأحيانًا يجب أن يكون كل الانتباه مركزًا حول ممثل واحد، وفي أحيان أخرى نتطلب العملية الجماعية توقفًا في عمل الفرد، ولا يمكن استكشاف كل ملمح من

الملامح، ولا يمكن مناقشة كل الوسائل المكنة من كل شخص، فهذه عملية بطيئة حدًا وقد تؤدى إلى إفساد العمل كله، هنا يتحتم أن يكون لدى المخرج حس مرهف بالزمن، فعليه أن يحس إيقاع العملية كلها وتقسيم أجزائها، هناك وقت لناقشة الخطوط العريضة للمسرحية، وهناك وقت لنسيانها، ووقت لاكتشاف ما لايستطيع سوى المرح والمزاح وطرح المسئولية أن يستثيره، ووقت لا يجب على الفرد فيه أن يحمل هم نتيجة عمله، وإنني أكره أن يشهد الناس البروفات، فإننى أعتقد أنها عمل ثرى وذو امتياز، لذا فهو عمل خاص، ولا يهم أحدًا ما إذا كان المثل بيد أحمق أو يرتكب الخطأ تلو الخطأ، وأحيانًا تكون البروفات غير قابلة للقهم، فثمة تجاوزات ومبالغات تهمل أو حتى تشجع، مما قد يثير دهشة الفريق وسخطه، حتى تحين اللحظة التي تدعو التوقف، لكن حتى أحيانًا في البروفات يكون ثمة حاجة لوجود أفراد من الخارج، ذلك أن تلك الوجوه التي تبدو معادية وهي تراقب، يمكنها أن تخلق توترًا جديدًا، ويخلق التوتر بدوره بؤرة نظر جديدة، والعمل يجب أن يطرح دائمًا مطالب جديدة، وثمة نقطة أخرى يجب على المخرج أن يعيها: أن يحس اللحظة التي تصبح فيها جماعة المثلين وقد ثملت بمواهبها والإثارة في العمل حتى فقدت رؤية المسرحية فجأة، في صياح ما بجب أن يتغير العمل، فالنتيجة النهائية هي التي أصبحت لها الأهمية الأولى، لا مزاح، ولا أشغال إبرة، بلا رحمة، كل الانتباه يجب أن يتركز حول وظيفة الأمسية، حول طريقة القص، حول التصوير، حول أن يكون الصوت مسموعًا واضحًا، حول التواصل مع الجمهور، لذا فمن الحمق بالنسبة المحْرج أن يتمسك بوجهة نظر نظرية جامدة: إما أن بتحدث لغة تكنيكية حول الخطوة ويرجة الصوت.. إلخ، أو يتجنب طريقة من الطرق لأنها غير فنية، وأن من السهل – على نحو فاجع --أن يلتصق مخرج ما بمنهج من المناهج، وتأتى اللحظة التي تصبح فيها الدمدمة هي «أسرع»، «لاحق الإيقاع»، «إن هذا مضجره، «غير الخطوة..»، «بحق المسيح».. إلخ.. رغم أنه قبل أسبوع واحد.. كان يمكن لهذا الكلام الناضيج بالخبرة أن يعوق عملية الإبداع كلها.

وكلما ازداد الممثل اقترابًا من مهمة الأداء – ازداد ما يطلب إليه أن يعزله ويتفهمه ويحققه في الوقت نفسه، عليه أن يستحضر إلى الوجود حالة لا شعورية يصبح مسئولاً مسئولية كاملة، وتكون النتيجة كلا لا يقبل الانقسام، لكن الانفعال دائمًا تضيئه ومضات ذكاء حدسي بحيث إن المتفرج – رغم أنه موضوع التودد، والهجوم، والإغراب وإعادة التقييم --

ينتهى إلى أن يخبر شيئًا غير مرئى بالدرجة نفسها. إن التطهر «الكاثارسيس» لا يمكن أن يكون تطهرًا انفعاليًا فقط، بل يجب أن يكون دعوة للإنسان كله.

والآن .. إلى لحظة العرض.. حين تأتى هذه اللحظة فهي تأتى عن طريقين: ردهة المسرح وباب الخشبة. بل هذان - على النحو الرمزي - مرتبطان، أم هما رمزان للانفصال؟ إذا كانت خشبة المسرح مرتبطة بالحياة، وإذا كانت القاعة مرتبطة بالحياة كذلك، فلابد أن يكون الافتتاح حرًا، وأن تتبح تلك الطرق المفتوحة انتقالاً ميسوراً من الحياة الخارجية إلى مكان الاجتماع. أما إذا كان المسرح متكلفًا ومصطنعًا، فإن باب خشية المسرح يذكر المثل بأنه يدخل مكانًا خاصًا يتطلب ثيابًا خاصة ومكياجًا خاصًا وتنكرًا وتغييرًا الهوبة، والمتفرجون كذلك في ثياب خاصة، وميكاجًا خاصًا وتنكرًا وتغييرًا للهوية، والمتفرجون كذلك في ثياب خاصة، كي يخرجوا عن عالم الحياة اليومية على سجادة حمراء إلى مكان ذي امتياز. كلا الجانبين حقيقي، وتجب المقارنة بينهما، لأن كل جانب يحمل إمكانات مختلفة ويرتبط بظروف اجتماعية مختلفة، والشيء الوحيد الذي تشترك فيه كل أشكال المسرح هو حاجتها إلى الجمهور، وليس هذا مجرد حقيقة، ففي المسرح يكمل الجمهور خطوات فعل الخلق، في الفنون الأخرى يمكن للفنان أن يلجأ إلى القول بأنه ينتج فنه لنفسه، ومهما عظم حسبه بالمسئولية الاجتماعية فلا يزال بوسعه القول إن غريزته هي أفضل مرشد له، وإذا كان مقتنعًا وهو يقف وحيدًا إلى جوار عمله المكتمل، فثمة فرص متاحة الآخرين كي يقتنعوا كذلك، أما في المسرح فإن هذا الوضع تعدل منه حقيقة أن النظرة الوحيدة الأخيرة إلى الموضوع المكتمل ليست متاحة، فالموضوع لا يكتمل إلا حين بأتي الجمهور، وليس هناك مؤلف أو مخرج -- مهما بلغ حلمه بجنون العظمة - يود أن يكون له عرض خاص، له وحده، وليس هناك ممثل - مهما بلغ حلمه بجنون العظمة كذلك - يود أن يلعب النور لنفسه، في مرأته، كذلك الأمر بالنسبة للمؤلف والمخرج، إن كلا منهما يستطيع أن يقول إنه يعمل لنفسه، بذوقه الخاص وحكمه الخاص أثناء البروفات تقريبًا، لكنه لا يعمل لنفسه حقًا إلا حين تحييمه قاعة تحتشد بالجمهور، وأعتقد أن أي مخرج سيوافق على أن رأيه في عمله الخاص يتغير تغييرًا كاملاً حين يكون هو وسط الناس.

وأن ترى مسرحية قمت بإخراجها في ليلة العرض العام الأول لها تجرية غريبة، فقبلها بيوم واحد يكون المخرج في مراجعة سريعة، وهو مقتنع اقتناعًا تامًا بأن هذا المثل يجيد

أداء دوره، وأن هذا المشهد مهم وطريف، وأن هذه الحركة رشيقة، وأن تلك المقطوعة حافلة بالمعانى الضرورية الواضحة. أما حين يجلس الآن محاطًا بالجمهور، فإن جانبًا من نفسه يستجيب كما يستجيب الجمهور، وهكذا فإن هذا الجانب من نفسه هو الذي يقول: «اقد ضحرت...» «لكنه قبال هذا من قبل»، «إذا تقدمت خطوة أخرى في هذا الاتجاه المتكف فسأجن...»، أو حتى : «إنني لا أفهم ما الذي يحاولون أن يقولوا...»، وبعيدًا عن تلك الحساسية المفرطة التي تنتمي للمجال العصبي، فما الذي يحدث فعلاً ويؤدي إلى هذا التغير المزعج في نظرة المخرج إلى عمله؟ أعتقد أنها مسائة تغير النظام الذي تقع فيه الأحداث قبل كل شيء. ولأوضح هذا بمثال واحد: في المشهد الأول من المسرحية تلتقي الفتاة بحبيبها، وقد أدت المئلة البروفات برقة وصدق، وابتكرت تحية بسيطة لكنها حميمة على نحو يؤثر في أي المئلة البروفات برقة وصدق، وابتكرت تحية بسيطة لكنها حميمة على نحو يؤثر في أي والأحداث السابقة لم تهيئ لهذا، وفي الحقيقة قد يكون الجمهور مشغولاً بممثلة شابة تهمهم والأحداث السابقة تمامًا حول شخصيات وموضوعات أخرى، ثم يفاجاً بممثلة شابة تهمهم بكلام نصف مسموع لمثل شاب، في مشهد آخر تال، قد يؤدي تعاقب الحدث إلى فترة صمت بصبح فيها هذه الهمهمة في مكانها الملائم، أما الآن فهي تبدو فاترة، ويبدو القصد غير واضح، وربما غير مفهوم أيضاً.

ويحاول المخرج أن يحتفظ برؤية الصورة الكلية، لكنه يجرى بروقاته على أجزاء، وحتى حين يقوم بمراجعة شاملة أو بروفة عامة، فهو لا يستطيع أن يتجنب النظر إليها فى ضوء المعرفة المسبقة بكل مقاصد المسرحية، أما حين يكون الجمهور موجودًا، فعليه أن يستجيب كأنه واحد من هذا الجمهور، وتتسرب المعرفة المسبقة، والمرة الأولى يجد نفسه يستقبل الانطباعات التى تقدمها المسرحية فى تتابعها الزمنى الصحيح، واحدًا بعد الآخر، ليس مدهشًا إذن أن يجد كل شىء مختلفًا.

لهذا السبب يهتم أى مجرب بكل جوانب العلاقة بالجمهور، وهو يحاول بتحديد أماكن الجمهور في مواقع مختلفة أن يتيع إمكانات جديدة، الخشبة المفتوحة والحلبة والساحة والمسرح كامل الإضاءة والحجرة أو الحظيرة المزدحمة، كل هذا يحدد بالفعل أحداثًا مختلفة لكن هذا الاختلاف قد يكون سطحيًا، والاختلاف الأعمق بوجد حين يستطيع المثل العمل على

علاقة داخلية متغيرة بالمتفرج، فإذا استطاع المثل اقتناص اهتمام المتفرج، فهو يستطيع أن يخفض وسائله الدفاعية، ومن ثم يلاطفه حتى يجعله في موقف غير متوقع، أو على وعى بتصادم الأفكار المتعارضة، أو التناقضات المطلقة، حينذاك يصبح المتفرج أكثر نشاطًا ومشاركة، هذا النشاط لا يتطلب بالضرورة التعبير عنه، وقد يبدو الجمهور الذي يبادر بالرد جمهوراً مشاركًا، لكن هذا قد يكون أمراً سطحيا تمامًا، النشاط الحقيقي قد يكون غير مرئى، وغير قابل للانقسام كذلك.

والشيء الذي يميز المسرح عن سواه من الغنون أنه بلا دوام، رغم أنه من السهل أن توجد له – نتيجة قوة العادة النقدية غالبًا – معايير ثابتة وقواعد عامة لظاهرته المتجددة. ليلة شهدت في مدينة إقليمية إنجليزية هي «ستوك – وان – ترنيت» عرضًا لمسرحية «بجماليون» على مسرح يحيط به الجمهور من كل ناحية، جاء امتزاج حيوية المثلين بحيوية المكان بحيوية المتفين بحيوية المكان بحيوية المتفرد وليبرز أكثر العناصر تألقًا في المسرحية، لقد «مضت» على نحو مدهش، كان المتفرجون يشاركون مشاركة تامة، وكان العرض انتصارًا كاملاً. كان المتأون جميعًا أصغر سنًا من الأدوار التي يلعبونها، واللمسات الرمادية على شعورهم غير مقنعة، ومكياجهم واضحًا كل الوضوح، ولو أنهم انتقلوا – بسحر ساحر – تلك اللحظة نفسها إلى «الوست – واضحًا كل الوضوح، ولو أنهم انتقلوا – بسحر ساحر – تلك اللحظة نفسها إلى «الوست كانوا سييدون أقل إقناعًا، وكان جمهورهم سييدو أقل اقتناعًا كذلك، وهذا لا يعني أن المعايير غير المحتمل أن يكون في أي مكان من لندن ذلك المساء هذا الجو المسرحي الذي تدنو حرارته من حرارة الجو المسرحي في مدينه «ستوك». لكن المقارنة لا يمكن إجراؤها، وكلمة «لو» من حرارة الجو المسرحي في مدينه «ستوك». لكن المقارنة لا يمكن إجراؤها، وكلمة «لو» مؤضوع التقييم.

وفى مسرح القسوة كان الجمهور جانبًا من دراستنا، وجاء عرضنا العلنى الأولى تجربة شيقة، ووصل الجمهور الذى جاء لمشاهدة عرض «تجريبي»: المزيج المعتاد من التنازل والرغبة في العبث والاعتراض الباهت الذي تثيره كلمة «الطليعة»، وقدمنا لهم بعض شذرات من عملنا، كان هدفنا أنانيًا خالصًا، كنا نريد أن نرى بعض تجاربنا وقد وضعت في شروط العرض. لم

نقدم للجمهور برنامجًا مطبوعًا، ولا قائمة بأسماء المثلين أو عناوين الفقرات، لم نقدم إليهم أى تعليق أو شرح لعملنا.

بدأ البرنامج بمسرحية أرتو – ذات الدقائق الثلاث – «دفق الدم»، وقد فعلنا بها أكثر مما فعل أرتو نفسه، فقد أبدلنا الصرخات بكل كلمات الحوار، وانبهر جانب من الجمهور على الفور، ودمدم جانب آخر، قدمنا المسرحية بجدية، لكننا قدمنا بعدها مباشرة فاصلاً قصيراً، كنا نعتبره نحن أنفسنا نكتة، هنا ضاع الجمهور تمامًا: الضاحكون لم يعوبوا يعرفون، أيواصلون ضحكهم أم يكفون، وهؤلاء الجادون الذين لم يكونوا موافقين على ضحكات جيرانهم لم يعودوا يعرفون أي اتجاه يليق بهم، ومع تقدم العرض ازداد التوبر، وحين خلعت جليندا جاكسون ثيابها كلها - لأن موقفًا كان يتطلب ذلك - ظهر توتر جديد في الأمسية، لأن غير المتوقع قد أصبح الآن بلا حدود، ورأينا بوضوح كيف أن الجمهور لم يكن مهيأ لتكوين أحكامه ثانية بعد الأخرى، في العرض الثاني لم يعد التوتر نفس التوتر، لم تكن هناك مراجعات في صحف اليوم، وأنا لست مقتنعًا بأن كثيرين من جمهور الليلة الثانية يأتون بتحريض أصدقاء لهم شهدوا العرض الليلة الأولى، رغم ذلك كان الجمهور أقل توترًا. أعتقد أن عوامل أخرى لها دخل بهذا الأمر، إنهم يعرفون أننا قدمنا هذا العرض ليلة من قيل، وعدم نشر شيء في الصحف أعطاهم برقية مطمئنة، لا مجال إذن الرعب النهائي، لو أننا كنا هاجمنا متفرجًا أو أشعلنا النار في مبنى المسرح لنشر هذا في الصفحات الأولى، أما أنْ تكون لا أخبار.. فهذه أخبار طيبة. ومع استمرار العرض بدأت تتناثر كلمات هنا وهناك: إنهم يرتجلون قطعًا صغيرة سخيفة، قدر وافر من جينيه. إعادة اختبار شكسبير وبعض الأصوات المرتفعة، وبدأ الجمهور المنتقى في الوصول، لأن البعض فضل البقاء في البيوت الآن بطبيعة الحال، وتدريجًا بدأ المتحمسون فقط أو المصممون على السخرية هم الذين يأتون. وحتى لو حقق العرض إخفاقًا نقديًا نادرًا فسيظل ثمة جمهور صغير متحمس، ولا تعدم الليلة الأخيرة لعرض «فاشل» بعض صيحات الإعجاب. إن كل شيء يجدد الجمهور، هؤلاء الذين يأتون إلى المسرح رغم كلمات النقد ضد المسرحية يأتون برغبة معينة، بتوقع معين، يأتون وهم مستعدون، حتى لأن يروا الأسوأ. ونحن دائمًا نتخذ مقاعدنا في المسرح، ونحن مزودون بقائمة كاملة من الظروف التي تحدد شروطنا قبل أن يبدأ العرض، وقد اعتدنا - بمجرد أن تنتهى المسرحية – أن نقف على الفور وبنطلق إلى الخارج، في نهاية عرض «يو. إس» حين أتحنا الجمهور إمكانية الصمت، وإمكانية أن يظل على مقاعده هنيهة إن شاء، رأينا كيف أن هذه الإمكانية لقيت استنكار البعض وامتنان الآخرين، وفي الحقيقة ليس هناك سبب مقنع يحتم اندفاع المتفرجين من المسرح لحظة انتهاء الحدث، وبعد نهاية «يو. إس» ظل بعض الناس جالسين عشر دقائق أو يزيد، ثم بدأوا – تلقائيًا – يتحدثون أحدهم إلى الآخر. وهذا يبدو نهاية طبيعية وصحية لتجربة مشتركة أكثر من الاندفاع نحو باب الخروج، إلا إذا كان هذا الاندفاع نفسه فعل اختيار، وليس نتيجة عادة اجتماعية.

واليوم تبدو مشكلة الجمهور أهم المشاكل التي يتعين علينا أن نواجهها وأصعبها، فنحن نجد عادة أن جمهور المسرح المعتاد ليس دائمًا جمهورًا حيًا بما يكفى، وهو بالتنكيد ليس جمهورًا مخلصًا، ولذا نبدأ في البحث عن جمهور «جديد»، هذا شيء مفهوم لكنه كذلك سطحى وزائف، وعلى وجه العموم، فمن الصحيح أن الجمهور كلما كان شابًا كانت استجاباته أكثر خفة وحرارة وحرية، وصحيح أيضًا أن ما يباعد بين الشباب ويين المسرح هو كل شيء سيئ في المسرح، وهكذا إن نحن غيرنا أشكالنا الفنية كي نسترضى الشباب فإننا نضرب عفصورين بحجر واحد، وهي ملاحظة يمكن اختبارها في مباريات كرة القدم ومسابقات الكلاب، فاستجابات هذا الجمهور الشعبي أكثر حياة وحرارة من استجابات أبناء الطبقة الوسطى بما لا يقارن. مرة أخرى: يبدو من المناسب أن نسترضى الجمهور من خلال لغة شعبة.

غير أن هذا المنطق ما أسرع ما ينهار. إن الجمهور الشعبى موجود، رغم ذلك فإنه شيء كالسراب المخادع، حين كان بريشت حيًا، كان المثقفون من ألمانيا الغربية هم الذين يتدفقون على مسرحه في برلين الشرقية، وجاء العون الحقيقي لجوان ليتلوود من «الوست إند»، ولم تستطع أبدًا أن تجمد جمهورًا من الطبقة العاملة في مقاطعتها يكفي كي يتحملها في الأيام الصعبة، ويقوم مسرح «الرويال شكسبير» بإيفاد جماعات إلى المصانع ونوادي الشباب وهي تتبع أنماطًا خاصة بالقارة كلها - كي تبيع فكرة المسرح لتلك القطاعات من المجتمع التي ربما لم يسبق لها أن وضعت في المسرح قدمًا، وربما هي مقتنعة بأن المسرح مكان ليس لها. ويعدف هؤلاء الفدائيون إلى إثارة الاهتمام وكسر الحواجز وخلق الصداقات، وهذا عمل

رائع ومشر، لكن وراءه بتريص سؤال قد يكون من الخطر الاقتراب منه: ما الذي يبيعه هؤلاء حقًا؟ إننا ننقل إلى الرجل العامل فكرة مؤداها أن المسرح جزء من الثقافة، هذا يعني أنه جزء من تلك السلة المكتظة والتي أصبحت الأن في متناول الجميع. ووراء كل محاولات البحث عن جمهور جديد اون من التفضل الخفي: «وأنت أيضًا تستطيع أن تأتى إلى الحفلة»، ومثل كل ألوان التفضل فهي تخفي كذبة. الكذبة هي القول بأن الجائزة تستحق أن بتسلمها، فهل نحن فعلا مقتنعون بأنها تستحق؟ إذا نحن نجحنا في إغواء الناس - الذين حال عمرهم أو طبقتهم بينهم وبين المسرح - فهل يكفي أن نقدم لهم «الأحسن»؟ المسرح السوفييتي يحاول أن يقدم «الأحسن»، والمسارح القومية تقدم «الأحسن»، وفي أوبرا «المترويوليتان» في نيويورك، في مبنى جديد كل الجدة، يجتمع أحسن المغنين في أوروبا، تحت قيادة أحسن أوركسترا لأعمال موزار، وينظم العرض أحسن المنتجين، والعرض هو «الناي السحري»، وإلى جانب الموسيقي والأداء، في أحد المواسم الأخيرة، أترع كأس الثقافة حتى الحافة، لأن معرضًا لأفضل رسوم شاجال كان يقام مشهدًا بعد الآخر في الوقت نفسه، وحسب وجهة نظر مدمني الثقافة فليس هناك زيادة لستزيد، والشاب الذي ينعم بأن يصطحب فتاته إلى «الناي السحرى» فلا شك في أنه قد بلغ أوج ما يمكن أن تقدمه له جماعته في إطار الحياة المتحضرة. صحيح أن التذكرة ذات سعر «ملتهي» لكن.. ماذا تساوى الليلة؟ بمعنى من المعانى يمكن القول بأن كل ألوان الجمهور يتم التودد إليها ومغازلتها مغازلة خطيرة بالمقولة نفسها: تعال شاركنا هذه الحياة الرائعة، وهي رائعة لأنها يجب أن تكون رائعة.. أليست تضم «الأحسن»؟

وهذا وضع لا يمكن أن يتغير مادامت الثقافة باقية – أو أي فن من الفنون – مجرد ذيل ملحق بالحياة، منفصل عنها ، ومادام قد انفصل عنها فمن الواضح أنه غير ضروري، مثل هذا الفن لا يدافع عنه سوى هؤلاء الفنانين الذين يكون هذا الفن عندهم – ولأسباب تتعلق بتكوينهم المزاجى – شيئًا ضروريًا، لأنه هو حياتهم بالذات. وفي المسرح نحن نعود دائمًا إلى النقطة نفسها : لا يكنى أن يحس الكتاب والممثلون هذه الضرورة الملحة، بل لابد أن يشاركهم الجمهور أيضًا. من هنا لا تصبح القضية هي استرضاء الجمهور، هي أعسر من ذلك بكثير، هي قضية أعمال تثير في الجمهور جوعًا وظمأ لا يمكن نكرانهما.

والصورة الصحيحة التي أعرفها للذهاب الضروري إلى المسرح هي حضور جلسة «السيكودراما» في مصحة للأمراض العقلية، ولنفحص لحظة واحدة الشروط التي تكشف عنها: ثمة جماعة صغيرة تعيش حياة منظمة على وتيرة واحدة، وفي أيام محددة بالنسبة لبعض النزلاء – ثمة حدث، شيء غير عادي، شيء يستحق الانتظار. جلسة الدراما، وحين يدخلون الحجرة التي ستعقد بها الجلسة فهم يعرفون أن ما سيحدث – أيًا ما كان – مختلف عما يحدث في العنابر والحديقة وحجرة التليفزيون، ويجلسون جميعًا في دائرة، وهم في البداية متشككون، معادون، منسحبون داخل نواتهم، حين يتولى الطبيب المسنول زمام المبادرة ويطلب إلى المرضى اقتراح الموضوعات، تبدأ الاقتراحات في الظهور، وتتم مناقشتها وعلى مهل تتضع نقاط تهم أكثر من مريض واحد، إنها بالفعل نقاط اتصال، وتتطور المحادثة المؤلة حول تلك الموضوعات، ويتدخل الطبيب ليكسبها الصيغة الدامية، وفي هذه الحلقة سرعان ما سيجد كل مريض دوره، وهذا لا يعني أن جميعهم يشارك في الأداء، فطبيعي أن يتقدم البعض ليلعب أدوار البطولة، في حين يفضل الباقون أن يجلسوا ويراقبوا، إما ليتوحدوا بالأبطال، أو يتبعوا أفعالهم، منفصلين عنها ناقدين لها.

وسيتطور الصراع: هذه دراما حقيقية، لأن الأفراد الواقفين على أقدامهم يتحدثون في قضايا حقيقية يشارك فيها كل الحاضرين، وعلى النصو الوحيد الذى يمكنه إخراج هذه القضايا إلى الحياة، قد يضحكون، قد يبكون ويصرخون، وقد لا يستجيبون على الإطلاق، لكن وراء كل ما يجرى، وبين هؤلاء الذين نقول إنهم مجانين تكمن أسس بسيطة عاقلة ومعقولة، إنهم جميعًا يشتركون في رغبة واحدة هي أن يلقوا العون الذي يتخذ بنيديهم التحرر من القلق، حتى لو لم يعرفوا ما الذي يمكن أن يعينهم، ووسائل هذا العون. في هذه النقطة أود أن أقول بوضوح إنني لا أحتفظ باراء محددة حول قيمة «السيكودراما» كوسيلة علاجية، قد لا تكون لها قيمة طبية دائمة على الإطلاق، لكن الحدث المباشر نفسه نتيجة لاشك فيها. بعد ساعتين من بداية أي جلسة، تتعدل العلاقة القائمة بين كل الحاضرين تعديلاً طفيقًا، نتيجة الخبرة التي شاركوا جميعًا في عنائها، ومن ثم يكتسب شيء ما مزيدًا من الحياة، ويتدفق شيء آخر بحرية أكثر، وبتشأ علاقات جنينية بين هؤلاء الذين كانوا أفرادًا مغلقين على نواتهم من قبل، وهم حين يغادرون الحجرة، فهم دون شك ليسوا نفس الأفراد الذين دخلوها.

وإذا كان ما حدث قد أرهق أعصابهم على نحو مزعج، فهم لا شك قد تحرروا إلى الدرجة نفسها التى يبلغونها نتيجة انفجار عنيف بالضحك. لا التفاؤل يجدى هنا ولا التشاؤم، ببساطة نقول إن بعض المشاركين في هذه الجلسات يصبحون أكثر حياة، بدرجة قليلة، ولزمن عابر، وحتى إذا اهتز كل هذا وهم يخرجون من الحجرة فلا يهم، لأنهم ما داموا قد عرفوا هذه النكهة فسيودون العودة إليها. وتبدو جلسة الدراما كأنها الواحة الوحيدة في هجير حياتهم.

هكذا أفهم المسرح الضرورى، هو المسرح الذى يكون فيه الاختلاف بين المثل والمتفرج اختلافًا عمليا فقط، لا اختلافًا مبدئيا.

وأنا أكتب لا أعرف ما إذا كان تجديد الدراما سيحدث فقط على نطاق ضيق وفى جماعات صغيرة، أم يمكن أن يحدث على نطاق أشمل وفى دور العرض الكبيرة فى المدن الرئيسية. هل نستطيع أن نجد – فى ضوء الحاجة الراهنة – ما حققته مدن مثل جلندبورن وبيروت فى ظروف مختلفة ومثل مغايرة؟ بعبارة أخرى: هل نستطيع أن ننتج عملا متجانسا يشكل الجمهور حتى قبل أن يعبر أبوابه؟ لقد كانت مسارح جلند بورن وبيروت على انسجام وبتاغم مع مجتمعاتها ومع الطبقات التى تسليها، والآن من الصعب أن نتحدث عن مسرح حيوى وضرورى لا يكون على غير انسجام مع مجتمعه، مسرح لا يهدف للاحتفال بالقيم المتفق عليها، بل يهدف لتحديها، رغم ذلك فإن على الفنان ألا يقف ليتهم أو يخطب أو يحاضر، وأقل من هذا كله أن يعلم أنه جزء «منهم» وهو يستطيع أن يتحدى الجمهور بصدق يحاضر، وأقل من هذا كله أن يعلم أنه جزء «منهم» وهو يستطيع أن يتحدى الجمهور بصدق إذا كان يقف إلى جانب الجمهور الذي يصمم على أن يتحدى نفسه، وهو يستطيع أن يحتفل مع جمهوره على نحو أصدق إذا كان هو المتحدث بلسان هذا الجمهور، واقفًا معه على أرض

حين تشق ظاهرة جديدة طريقها إلى الرجرد أمام الجمهور، ويكون هذا الجمهور متفتحًا عليها، هنا تحدث مواجهة قوية، إذا حدثت هذه المواجهة فإن الطبيعة المتناثرة الفكر الاجتماعي أميل لأن تتجمع حول بعض الملاحظات العميقة والخفيضة، وثمة أهداف معينة يتم

تجديدها والشعور بها وتقييمها من جديد، على هذا النحو يصبح الفصل بين الخبرة الموجبة والسالبة، بين التشاؤم والتفاؤل فصلاً بلا معنى.

وفي وقت من الأوقات، حين تبدو كل الرمال مراوغة يصبح البحث – أتوماتيكيًا – هو بحث عن الشكل، تدمير الأشكال القديمة وتجريب أشكال جديدة وكلمات جديدة وعلاقات جديدة وأماكن جديدة وأبنية جديدة، إنما تنتمى كلها إلى العملية نفسها، وأى نتاج فردى ليس سوى رمية وحيدة صوب هدف غير مرئى. ومن الحمق أن نتوقع اليوم أن يقدم لنا عرض واحد أو جماعة واحدة أو أسلوب واحد أو طريقة عمل واحدة لما نبحث عنه، إن المسرح يستطيع أن يتقدم فقط على طريقة حيوان السرطان في عالم يتسم تقدمه هو نفسه بالضرب في الطرق الجانبية والرجوع للوراء. لهذا السبب فلا يمكن أن يكون هناك – ولزمن طويل قادم – أسلوب عالمي لمسرح عالمي، على نحو ما عرفت المسارح وبور الأوبرا في القرن.

ولكن، ليس كل شيء يتغير، وليس كل شيء يتحطم، وليس كل شيء يجيش بالقلق، وليس كل شيء يجيش بالقلق، وليس كل شيء خاضعًا للمودة. ثمة عمد ثابتة ومؤكدة. إنها لحظات الإنجاز التي يمكن أن تحدث فجأة في أي مكان، في تلك العروض أو المناسبات التي تؤدى فيها تجربة شاملة – على نحو جماعي، مسرح شامل للمسرحية والمتفرج إلى أن يصبح هذا التقسيم إلى مميت وخشن ومقدس تقسيمًا بلا معنى، في تلك اللحظات النادرة يصبح مسرح الفرح ومسرح التطهر ومسرح الاحتفال ومسرح الكشف ومسرح المعنى المشترك والمسرح الحي، يصبح هذا كله شيئًا واحدًا. لكن هذه اللحظة حين تمضى لا يمكن استرجاعها أبدًا عن طريق المحاكاة. سيتسلل الميت عائدًا، ويبدأ البحث من جديد.

وكل مؤشر للفعل يستعاد بحكم قصوره الذاتى. خذ أكثر الخبرات قداسة، الموسيقى، إن الموسيقى على مؤشر الفعل يستعاد بحكم قصوره الذاتى. خذ أكثر الخبرات قداسة، الموسيقى الدينة بنائل بنائل المياة بنائل بنائل المياة بديرة بأن تعاش، لكن لحظات العزاء هذه هى التى تثلم حد سخطهم وعدم رضاهم، وهكذا تجعلهم أكثر استعدادًا لتقبل طريقة فى الحياة لم تكن محتملة دونها. خذ مثلاً قصص العنف البشع، وصور الأطفال

المحترقين بالنابالم، تلك أكثر التجارب خشونة، لكنها تفتح عين المشاهد على الحاجة لفعل، لكنه إذا حدث سيخطئه على نحو ما. إن الأمر يبدو كما لو أن الخبرة بالحاجة تزيد من سرعة هذه الحاجة وتطفئها في اللحظة نفسها. فما العمل؟

أعرف اختباراً قاسيًا وحاسمًا. إنه حرفيًا قاس وحازم. بعد أن ينتهى العرض.. ماذا يبقى؟ إن الفكامة يمكن أن تنسى، الانفعالات القوية أيضًا يمكن أن تختفى، والحجج الوجيهة تقد الخيط الذى يربط بينها، أما إذا سخرت الانفعالات والقضايا لخدمة رغبة الجمهور فى أن ينظر إلى نفسه بوضوح أكثر، فسيبقى شى، ما يتوهج فى العقل. سيترك الحدث فى الذاكرة خدشًا، خطأ عريضًا، نكهة، أثرًا، رائحة، صورة ما. إن الصورة المركزية فى المسرحية هى التى تبقى، صورتها الظلية «السلويت»، وإذا كانت العناصر منسجمة على نحو سليم، فإن هذه الصورة الظلية تبقى هى المعنى، ويبقى هذا الشكل جوهر ما أرادت المسرحية أن تقول، وفى سنوات قادمة حين أفكر فى أكثر خبراتى المسرحية قوة، فسأجد أكثر من نواة محفورة فى ذاكرتى: صعلوكان تحت شجرة، امرأة عجوز تدفع عربة، شاويش يرقص، ثلاثة أشخاص على أريكة فى الجحيم، وربما أحيانًا مجرد أثر أعمق من أن تجسده الصورة وليس لدى أمل فى أن أتذكر المعنى بدقة، لكننى من هذه النواة أستطيع إعادة بناء سلسلة من المعانى، هكذا يتحقق الهدف، أن بضع ساعات قد عدلت من تفكيرى فى الحياة، وذلك أمر مستحيل التحقيق إلى حد كبير، لكنه ليس مستحيلاً تمام الاستحالة.

الممثل نفسه نادرًا ما تترك مجهوداته وراءها ندويًا باقية، إن أى ممثل فى غرفة الملابس، وبعد أن لعب دورًا عظيمًا ومرعبًا، تجده مسترخيًا متوهجًا، كأنما انتقال مشاعر عنيفة خلال إنسان منهمك فى نشاط جسدى هى عملية صحية، وإننى أعتقد أنه من المفيد للإنسان أن يكون قائد أوركسترا، أو ممثلاً تراجيديًا، وهؤلاء – نوع من البشر – يبلغون دائمًا سنا ناضجة متقدمة، لكننى أعتقد أيضًا أن لذلك ثمنه، فالمادة التى تستخدمها كى تخلق هذه الكائنات الوهمية التى تستطيع أن تلتقطها وتخلعها عنك كما تخلع القفاز إنما هى لحمك أنت ودمك. إن المثل يعطى من نفسه طول الوقت، وتطوره المحتمل، هو فهمه المحتمل أنه يستغل

هذه المادة كى ينسج شخصيات وتسقط بعد ما تنتهى المسرحية. والسؤال هنا هو عما إذا كان ثمة أى شىء بحول دون أن يحدث مثل هذا للجمهور أيضًا. هل يستطيع الجمهور أن يستعيد إشارة واحدة لتطهره، أم أن حرارة العادة هى أقصى ما يمكنه الوصول إليه؟

حتى هنا ثمة تناقضات عدة. إن فعل المسرح خلاص، وكل من الضحك والمشاعر العنيفة يزيع شيئًا من الركام الذي تراكم فوق الجهاز، وهو يفعل هنا عكس ما يفعله صانع الأثر، لأنه – مثل كل المطهرات – يجب أن يترك المكان نظيفًا وجديدًا. لكن، تلك التجارب التي تحرر، وتلك التي تبقى، هل هما مختلفان كل الاختلاف؟ أليس من السذاجة اللفظية أن نعتقد بأن كلا منهما معاكس للآخر؟ أليس من الأصح القول بأنه في كل تجديد.. نتاح الإمكانية لكل شيء من جديد؟

ثمة نخبة من الرجال والسيدات المتقدمين في العمر، منهم هؤلاء الذين لايزالون محتفظين بنشاط مدهش، لكنهم أطفال كبار، لم يترك العمر خطوطًا على وجوههم أو أرواحهم، مرحون ولطاف لكنهم لم يكبروا أبدًا. وثمة أخرون ليسوا متذمرين، وليسوا متقاعدين، وهم محدودون، متميزون، صالحون للاستخدام، متجددون دائمًا. حتى الشباب والتقدم في العمر يمكن أن يجعل بعضهم فوق بعض درجات، والسؤال الحقيقي بالنسبة للممثل العجوز هو: في فن يستطيع أن يحدده على هذا النحو، فإنه يستطيع – إذا أراد هذا وعمل في سبيله – أن يجد لنفسه نمرًا آخر. والسؤال هو نفسه بالنسبة للجمهور الذي يخرج منتعشًا وسعيدًا بعد أمسية بهيجة في المسرح: هل هناك إمكانية لشيء أبعد؟ نحن نعرف أن هذا التحرر وقتي وزائل . لكن، ألا يمكن لشيء أن يبقي؟

هنا ترجع المشكلة مرة أخرى للمتفرج، هل يود أن يتغير شيء في نفسه، في حياته، في مجتمعه؟ إذا لم يكن يريد فهو ليس بحاجة للمسرح من حيث هو امتحان قاس، منظار مقرب، أضواء كاشفة، مكان للمواجهة.

من الناحية الأخرى، فهو قد يود أن يكون المسرح هذا كله معًا، فى هذه الحالة ان يصبح بحاجة إلى المسرح فقط، نب بحاجة إلى كل شيء يستطيع استخراجه منه، إنه بحاجة ملحة إلى أن يبقى هذا الأثر ولا يزول.

إننا نقارب الوصول إلى معادلة، معادلة تقرأ كما يلى: المسرح = ت، ت، م، الوصول إلى دلالة هذه الحروف لابد من أن ترجع لمصدر غير متوقع، اللغة الفرنسية لا تحوى ألفاظًا قادرة على ترجمة شكسبير، لكننا نجد فيها – لدهشتنا – ثلاث كلمات تستخدم كل يوم تعكس مشاكل الحدث المسرحي وإمكاناته:

- التكرار أوالإعادة Repetition
- والتصوير أو التمثيل Repressentation
  - والمعاونة أو العون Assistance

وهذه الكلمات تستخدم أنضًا في الإنجليزية، لكنا ألفنا أن نقول «البروفة» أو «حلسة التدريب» في حين يقول الفرنسيون «التكرار أو الإعادة»، وتستحضر الكلمة الفرنسية الجانب الميكانيكي من العملية، أسبوعًا بعد أسبوع، ويومًا بعد يوم، وساعة بعد ساعة، يؤدي التدريب إلى الكمال. إنه كد وكدح ونظام، إنه العمل السخيف الذي يؤدي لنتائج طبية، وكما يعرف كل رياضي، فإن التكرار يؤدي دائمًا إلى التغير، والتكرار عمل خلاق حين يكون مسخرًا لغاية، ومدفوعًا بإرادة، وهناك بين المغنين في النوادي الليلية من يظل يتدرب على أغنية جديدة، يكررها ويكررها، لأكثر من سنة قبل أن يغامر بتقديمها للجمهور، وربما ردد الأغنية نفسها بعد ذلك للجمهور خمسين سنة أخرى، ولورانس أوليفييه يكرر لنفسه سطور الحوار مرات ومرات حتى يصل بعضلات لسانه لنقطة الطاعة المطلقة، من هنا يكتسب حرية شاملة، وليس هناك مهرج أو لاعب أكروبات أو راقص بتشكك في حقيقة أن التكرار هو الوسيلة كي تتحقق أفعال معينة، وكل من يرفض تحدى التكرار يعرف يقينًا أنه يحال بينه ويين مناطق تعبير معينة، في الوقت نفسه فإن كلمة الإعادة أو التكرار كلمة تخلو من الجاذبية والفتنة، إنه مفهوم بغير دفء، والارتباط المباشر سيكون بينه وبين الميت، فالتكرار يرتبط بدروس البيانو التي كنا نتلقاها ونحن أطفال، بتكرار جيول الضرب، بفرق الكوميديا الموسيقية الجوالة، التي تكرر – بممثليها الخمسة عشر – على نحو ألى أفعالاً فقدت معناها ومذاقها، التكرار هو الذي يؤدي إلى كل ما يفقد معناه في التراث: الجولات التي تطول حتى تثقل الروح، بروفات الممثلين البدائل، وكل ما يفزع منه المثلون الموهوبون نوو الحساسية. مثل هذه النسخ الكربونية المقلدة لا حياة فيها إن التكرار ينكر الحي، ويبدو أن كلمة واحدة قادرة على أن تكشف لنا كل

المتناقضات في الشكل المسرحى. ومن أجل التطور، لابد من إعداد شيء ما، هذا الإعداد يتضمن غالبًا ضرورة أن نجوس خلال الأرض نفسها المرة بعدالمرة، حتى إذا اكتمل أصبح لابد أن يكون مرئيا، وربما طالب هنا بحقه المشروع في أن يتكرر مرة ومرة، إنما في هذا التكرار يكمن الانهيار والتقوض.

من الذى يمكنه حل هذا التناقض؟ هنا نجد أن الكلمة الفرنسية التى تستخدم فى مقابل «العرض» أو الأداء – أعنى كلمة «التصوير» أو «التمثيل» تقدم لنا إجابة. التصوير يعنى المناسبة التى يحدث فيها تصوير شى، أى أنه شىء من الماضى يقدم من جديد، شىء كان فى وقت مضى، وهو يكون الآن. ذلك أن التصوير ليس محاكاة أو وصفًا لحدث ماض، إنه لا يعترف بالزمن ويزيح الفارق بين الأمس واليوم، إنه يأخذ حدث الأمس ويجعله يحيا من جديد فى كل جائب من جوانبه، بما فى ذلك المباشرة، بعبارة أخرى: إن التصوير هو ما يزعم: خلق الصاغمر. هكذا نرى أن تجديد الحياة هو ما يرفضه التكرار، يسرى هذا على البروفات والأداء جميعًا.

ودراسة ما يعنيه هذا تمامًا تفتح أمامنا أبواب مجال ثرى، وهى ترغمنا على أن نرى ما الذى يعنيه الفعل الحى، وما الذى تعنيه الإيماءة الحقيقية فى الحاضر المباشر، وما الأشكال التى يفترض فيها التزييف، ما الفعل الذى هو على قدر من الحياة، وما الفعل الذى يبدو مصطنعًا اصطناعًا كاملاً، من هنا نستطيع أن نتقدم ببطء نحو تحديد العوامل الفعلية التى تجعل فعل التصوير شيئًا بالغ الصعوية، وكلما تقدمنافى الدراسة اتضح لنا أن التكرار كى يتحول إلى تصوير لابد من الاستعانة بشىء آخر، صنع الحاضر أن يتم وحده، بل لابد من عون، هذا العون لا يكون موجودًا دائمًا، لكن دون هذا العون الصادق، لن يحدث فعل الحاضر الصادق. ونتساءل عن هذا المقوم الضرورى، وننظر إلى البروفات، فنرى المتأين يكدحون فى تكرارهم، ونحس على الفور بأن عملهم هذا بلا معنى إذا كان فى فراغ، هنا نجد ماديًا من الطبيعي أن يقودنا نحو فكرة الجمهور: فنرى أنه دون جمهور أن يكون ثمة هدف، ولن يكون ثمة معنى. ما هو الجمهور؟ فى اللغة الفرنسية، ووسط كثير من الكلمات التى تستخدم للتعبير عن هؤلاء الذين يتفرجون،الجمهور، المشاهدون، تتميز كلمة تختلف عن الباقيات اختلافًا كيفيا. إنها العون أو المساعدة.. إننى أنفرج على مسرحية تعنى «أننى «أننى هأننى «أننى هأنيا» النون أو المساعدة.. إننى أنفرج على مسرحية تعنى «أننى «أننى «أننى «أننى أنورج على مسرحية تعنى «أننى «أننى أنورة الماعز» النها العون أو المساعدة.. إننى أنفرج على مسرحية تعنى «أننى «أننى أنا المتور» أن المساعدة.. إنانى أن أن أن مسرحية تعنى «أننى «أننى أنورة الماعز» النه العون أو المساعدة.. إنانى أن أنه وراغ ملى مسرحية تعنى «أننى «أننى أنه وراغ» النه وراغ» المناهدون أو المساعدة.. إنه وراغ المناهدون المساعدة تعنى «أننى وراغ» ور

أساعد المسرحية» «بالفرنسية في الأصل». أساعد أو أعاون، كلمة بسبطة لكنها هي المفتاح. إن المثل يتهيأ، وهو يدخل عملية قد تنقلب في أي لحظة فتصبح هامدة لا حياة فيها. وهو يبدأ محاولة اقتناص شيء وتجسيده وفي البروفات يأتي العون من المخرج، إنه هناك كي بعين عن طريق المراقبة، وحين يصبح المثل في مواجهة الجمهور يكتشف أن التحول السحري لا يحدث بفعل السحر، وقد برى الشاهدين يحدقون إلى المشاهد منتظرين من المثل أن يقوم بالعمل كله، وقبل أن يرمقه الجمهور بنظرة سلبية قد يجد أن ما يستطيع تقديمه هو تكرار البروفات، وقد يزعجه هذا إزعاجًا عميقًا. وقد يستدعى كل إرادته وحماسته وتكامله للعمل، كي يؤدي دوره أداء حيا، غير أنه يحس طول الوقت بأن ثمة شبئًا ناقصًا، حينذاك بمكنه أن يتحدث عن «دار عرض» سيئة أو «صالة» سيئة، وأحيانًا حين يقول المثل عن ليلة إنها كانت «طيبة» فقد يعنى أنه واجه جمهورًا استطاع - بالصدفة - أن يضفى على دوره المراقب حياة وفعالية واهتمامًا. هذا الجمهور يساعد أو يعين، بهذا العون، عون النظر والتركيز والرغبة والاستماع والاهتمام يتحول التكرار إلى تصوير. هنا لا تعود كلمة التصوير تفصل المثل عن المتفرج، العرش عن الجمهور، لكنها تحتويهم معًا، وما يكون حاضرًا عند الواحد هو حاضر عند الآخر، المتفرجون كذلك قد تغيروا، لقد جاءوا إلى المسرح من الحياة الخارجية، التي هي متكررة في جوهرها، جاءوا إلى ساحة خاصة حيث كل لحظة معيشة على نحو أكثر وضوحًا وقوة. إن الجمهور يعين المثل، وجزاؤه أن يرتد إليه العون من فوق الخشية.

التكرار. التمثيل، العون، هذه الكلمات تلخص العوامل الثلاثة التي لابد من كل منها كي يخرج الحدث المسرحي إلى الوجود، لكن الجوهر لا يزال غائبًا، لأن أي كلمات ثلاث هي صيغ ثابتة، وأي صيغة لابد أن تحاول حتمًا اقتناص حقيقة ما، مرة وللأبد. الحقيقة على المسرح في حركة دائمة لا تهدأ.

وأنت تقرأ الكتاب، فهو يتحول فعلاً كى يصبح قاصراً عن ملاحقة الأحداث، هو بالنسبة لى تجربة قد جمدتها على الورق، لكن المسرح – خلاف الكتاب – يتميز بسمة واحدة خاصة: إنه يستطيع دائمًا أن يبدأ من جديد، في الحياة، هذه أسطورة، فنحن لا نستطيع أن نرجع لشيء ونبدأ من جديد. الأوراق الجديدة لا تغير لونها، وعقارب الساعة لا ترجع الوراء، ولا نستطيع أبدًا أن نجد فرصة ثانية: في المسرح، يبقى لوح الكتابة نظيفًا دائمًا.

فى الحياة اليومية، حرف «لو» يعنى الضرب فى الوهم أو الخيال.. وهو فى المسرح يعنى التجرية.

في الحياة اليومية، حرف «لو» يعنى المراوغة، وهو في المسرح يعني الحقيقة.

إذا كان لنا إغراء أن نصدق الحقيقة، أصبح المسرح والحياة شيئًا واحدًا.

إن هذا هدف سام، وهذا يعنى أنه عمل شاق.

المسرحية بحاجة لعمل كثير، لكننا لو جرينا العمل كلعب فلن يكون عملاً بعد.

إن المسرحية لعب.



الملك لير - رويال شكسبير كمبانى، ١٩٦٢ - إيرين وورث فى دور جونريل، بيتر جيڤرى فى دور ألبينى.



بول سكوفيلد في دور لير، ألان ويب في دور جلو ستر.





الستائر – رويال شكسبير كمبانى – موسم مسرح القسوة، ١٩٦٤

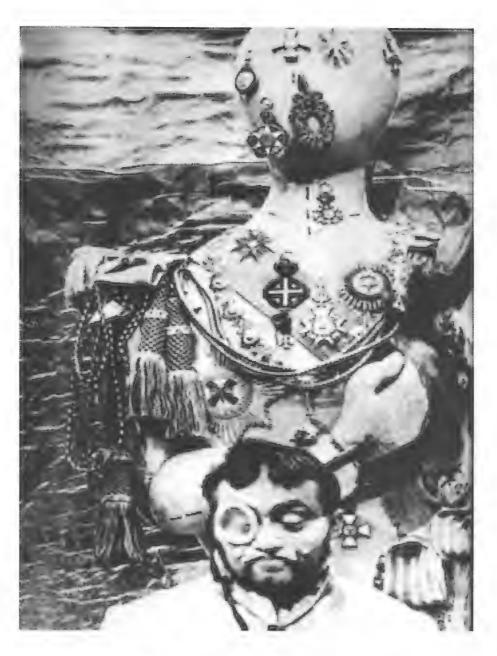

الستائر - رويال شكسبير كمبانى - موسم مسرح القسوة، ١٩٦٤



مصرع مارا: مارا/ صاد – رویال شکسبیر کمبانی، ۱۹٦٤ – باتریك ماجی فی دور دی صاد – جلیندا جاکسون فی دور شارلوت کوردای – آبان ریتشاردسون فی دور مارا.



كابوس مارا في حمام شارينتون



النزلاء يعيدون تمثيل مذكرات دى صاد.



النزلاء يعيدون تمثيل الإرهاب، مشهد المقصلة.





أوديب، المسرح القومى، ١٩٦٨، چون جيلجوود فى دور أوديب، إيرين وورث في دور چوكاستا .

حلم منتصف لیلة صیف – رویال شکسبیر کمبانی (۱۹۷۰) آلان هیوارد فی دور أوبیرون، چون کین فی

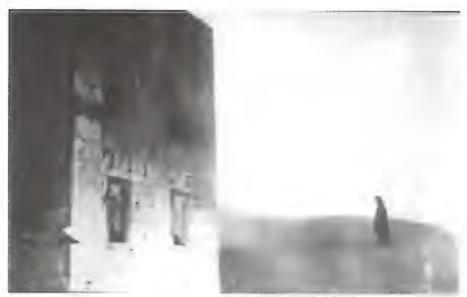

أورجاست، برسبوليس، إيران ١٩٧١ القسم الثاني: شبح كروجان، الابنة القتيلة.



أورجاست. القسم الثاني : فرورج ومن ورائه الكورس

النقطة المتحولة

أربعون عامًا في استكشاف المسرح

# إلى ميشلين روزان

لأنها النقطة النابضة بالحياة، والتى يستمد كثير مما جاء بهذا الكتاب حياته منها.

### تقسديم

لم أومن يومًا بوجود حقيقة واحدة مفردة، لا حقيقتى أنا ولا حقائق الآخرين، وإننى أعتقد أن كل المدارس والنظريات يمكن أن تكون مجدية فى مكان ما وزمان بعينه، لكننى اكتشفت أيضًا أن الإنسان لا يمكن أن يعيش دون توحد حار ومطلق بوجهة من وجهات النظر.

ثم يمضى الزمن، فنتغير نحن، ويتغير العالم، ومن ثم تتبدل الأهداف وتتحول وجهة النظر، وحين أنظر ورائى إلى سنوات طويلة حافلة بكتابة المقالات، والحديث عن أفكار في أماكن مختلفة ومناسبات لاحد لتنوعها، يفاجئني وجود شيء واحد ثابت ودائم، فمن أجل أن يصبح لوجهة النظر فائدة ما، يجب أن يلتزم بها صاحبها التزاما كاملاً، وأن يدافع عنها - حرفيًا - حتى الموت. رغم ذلك يبقى - في ذات الوقت - صوت بداخله يهمهم له: «لا تكن جادًا لهذا الحد. تمسك بأرائك بقوة، ودع الأمور تمضى بيسر...».

## الفصل الأول

# حس بالاجّاه

### حدس دون شكل:

حين أبدأ العمل في مسرحية، أبدأ بإحساس داخلي عميق دون شكل كأنه رائحة أو ضوء أو ظل. وهذا أساس مهنتي وأساس دوري، وهو إعدادي لبداية التدريبات على المسرحية التي سأشرع فيها. وثمة إحساس داخلي دون شكل هو صلتي بالمسرحية، هو اقتناعي بأن هذه المسرحية يجب أن يتم إخراجها اليوم. ودون هذا اليقين لن أستطيع إخراجها، فلا تكنيك لدي، وإذا كان على أن أمضى لمسابقة، حيث أعطى مشهداً ويطلب إلي إعداده، وإذا كان لا بد أن أبدأ، فإنني أستطيع تقديم توليفة من التكنيكات، وعدة أفكار أقيمها على أساس من خبرتي بإعداد المسرحيات. لكن هذا ان يكون حسناً. لا تصميم جاهز عندي لإخراج المسرحيات، لأنني أعمل عن طريق هذا الإحساس الداخلي غير المتشكل، غير المتبلور، ومنه أشرع في الإعداد.

الإعداد يعنى التقدم نحو تلك الفكرة، أبدأ بإقامة المشهد المسرحى، ثم أحطمه، أقيمه ثم أحطمه، وأنا أفكر في حلول له: أي نوع من الأزياء والأدوات؟ أي نوع من الألوان؟ وبتلك كلها أدوات اللغة التي يمكن أن تجعل هذا الإحساس الداخلي أقرب لأن يكون أكثر تماسكا وتحددا، وتدريجًا سينبثق عنه الشكل، وهو شكل يجب إخضاعه للتجريب والتعديل، لكنه يبقى شكلا قد انبثق، وهو ليس مغلقًا، لأنه ليس إلا المشهد المسرحي فقط، وأقول ليس سوى المشهد لأن المشهد ليس سوى الأساس، المنصة، ثم يبدأ العمل مع المنتلين.

ويجب أن يخلق العمل فى التدريبات جوًا عاما يشرع فيه الممثلون بمل حرياتهم فى تقديم كل ما يمكنهم تقديمه للمسرحية، لهذا يكون كل شىء مفتوحًا وطلقًا فى المراحل الأولى من التدريبات، ولا أفرض عليها شيئًا على الإطلاق، ويمعنى من المعانى، فإن هذا يعارض - على خط مستقيم - التكنيك الذى يستخدمه المخرج الذى يلقى خطابًا فى اليوم الأول للتدريبات، يتحدث فيه عن المسرحية، وعن منهجه فى الاقتراب منها. وقد اعتدت أن أفعل هذا قبل سنوات مضت، وتبينت أخيرًا أنها طريقة فاسدة فى البداية.

هكذا سنبدأ التدريبات، قد نبدأها باحتفال، نبدأها بأى شيء، لكن لا نبدأها أبدًا بالأفكار، في بعض المسرحيات، في «ماراصاد» مثلاً، ظللت ثلاثة أرباع فترة التدريبات، أشجع الممتلين وأشجع نفسى – وهي عملية ذات اتجاهين – على أن ننتج بوفرة وإفراط، وكان السبب – ببساطة – أن الموضوع على جانب كبير من الدينامية، وأصبح ثمة فيض هائل من الأفكار غير المنسقة، حتى إنك لو شاهدتنا حتى ثلاثة أرباع الزمن الذي استغرقته التدريبات، لظننت أن المسرحية ستغرق وتتحطم تمامًا تحت دفق هذا الفيض مما يسمى ببدع الإخراج، كنت أحفز الأخرين لأن يقدموا كل شيء، حسنًا كان أو رديئا، لم أفرض رقابة على شيء أو على أحد، حتى على نفسى، وكنت أقول: «ولم لا أفعل؟» ستكون هناك سخافات وأشياء مثيرة للسخرية، هذا لا يهم، فالهدف هو أن نخرج من هذا كله بمادة وفيرة يمكن أن تتشكل تدريجًا، تتشكل حسب أي معيار؟ أقول لك: تتشكل حسب علاقاتها بذلك الإحساس الداخلي الذي لا شكل له.

هذا الإحساس الداخلى غير المتشكل سيبدأ في التشكل حين يلاقى هذا الفيض من المادة، فيبرز كعمل مسيطر، تنوى في ظله أفكار غامضة وسخافات كثيرة، ويظل المخرج يحرض الممثل ويستثيره ويوجه إليه الأسئلة، وهو يفعل ذلك فهو يرجع – المرة بعد المرة، وحده ومع الآخرين – ليرى بنية المسرحية كلها. وأنت هنا سترى أشكالا تتخلق، وتبدأ في التعرف عليها، وفي المرحلة الأخيرة من التدريبات يتوجه عمل الممثل نحو مساحة معتمة هي الحياة الداخلية الخفية المسرحية، ويعمل على إضاءتها،

وحين يضىء الممثل تلك الحياة الداخلية الخفية للمسرحية، فهو يجعل المخرج في الموقع الذي يستطيع أن يرى منه الاختلاف بين أفكار الممثل والمسرحية نفسها.

فى هذه المراحل الأخيرة، يقوم المخرج باستبعاد كل ما هو بخيل وغير مترابط، وكل ما ينتمى للممثل وحده، أى لا ينتمى لارتباطه الحدسى بالمسرحية، والمخرج بفضل عمله السابق، ولأن هذا دوره، وأيضًا بفضل هذا الإحساس الداخلى، هو فى موضع أفضل، يستطيع منه تحديد ما ينتمى للمسرحية، وما ينتمى لتلك البنية الفوقية من النفايات، والتى يجلبها كل إنسان معه.

والمراحل الأخيرة من التدريبات بالغة الأهمية، هذه هي اللحظات التي يتحتم عليك فيها أن تحث الممثل وتحرضه على استبعاد كل ما هو سحطى، وعلى أن يصوغ وأن يكثف ويلخص، وعليك أن تفعل هذا دون أن يداخلك الإشفاق، حتى على نفسك، ذلك أن كل ابتكار من جانب الممثل يجب أن يقابله ابتكار من جانبك، وأنت قد اقترحت، وابتكرت في عملك شيئًا تهدف به لأن تصور شيئًا. كل هذا سيذهب، وما سيبقى شكل عضوى، أن هذا الشكل ليس أفكارًا مغروضة على المسرحية لكنه المسرحية نفسها وقد أضيئت، والمسرحية بعد أن أضيئت هي الشكل. من هنا فحين يبدو الناتج النهائي موحدًا على نحو عضوى، فليس السبب هو التوصل إلى مفهوم موحد للمسرحية، بدأ العمل على هديه منذ البداية. أبدًا لم يكن الأمر على هذا النحو.

حين أخرجت «تيتوس أندرونيكوس» لقى العرض مديحًا كثيرًا باعتبار أفضل من النص. قال الناس إن هذا عرض استطاع أن يقدم شيئًا من تلك المسرحية السخيفة المستحيلة، كان هذا يرضى غرورى لأبعد الحدود، لكنه لم يكن صحيحًا. وقد كنت أعرف تمامًا أننى لا أستطيع أن أقوم بهذا الإخراج لمسرحية أخرى. ومن هنا يسىء الناس، غالبًا، فهم ما يعنيه عمل المخرج، وهم يتصورونه – على نحو من الأنحاء – مثل مصمم ديكور المنازل، الذي يستطيع أن يجعل من أي حجرة أي شيء، ما دام قد توفر لها المال الكافي، والأشياء الكافية التي يضعها فيها. لا، ليس الأمر على هذا النحو. في «تيتوس أندرونيكوس» كان العمل موجهًا نحو التقاط التلمحيات والخيوط الخفية

فى النص، واعتصار ما يمكن اعتصاره منها. قد تكون موجودة على نحو جنينى فقط، لكننا نستخرجها، أما لو كانت غير موجودة لتبدأ بها، فقد استحال العمل. إنك لو أعطيتنى رواية بوليسية حافلة بالإثارة وقلت لى: «افعل متلما فعلت «بتيتوس أندرونيكوس» فلن أستطيع، ذلك أن ما هو ليس موجوداً كامناً فيها، لا يمكننى أن أعثر عليه.

#### رؤية مجسمة:

بوسع المخرج أن يتعامل مع المسرحية كالفيلم السينمائي، ومن ثم فهو يستخدم كل العناصر المسرحية من ممثلين ومصممين وموسيقيين. إلخ، كأنهم خدم له، من أجل أن ينقل للعالم كله ما يريد أن يقول. في قرنسا وألمانيا تلقى هذه الطريقة تقديرًا كبيرًا، ويطلقون عليها «قراءة» المخرج النص، وقد وصلت إلى اقتناع بأن هذه الطريقة ليست سوى استخدام تعس أخرق للإخراج، ومن الأشرف لمن يريد أن يحقق سيطرة كاملة على وسائطه التعبيرية أن يستخدم قلم الكاتب أو فرشاة الرسام. البديل غير المقنع لهذا المخرج هو ذلك الذي يجعل من نفسه خادمًا، مجرد منسق لعمل جماعة من المثلين، يقتصر دوره على تقديم الاقتراحات أو توجيه النقد أو التشجيع – هؤلاء المخرجون طيبون، وهم مثل سواهم من الليبراليين أصحاب النوايا الحسنة والقدرة على التسامح، لا يستطعيون أن يتجاوزوا – في أعمالهم – نقطة محددة.

وإننى أعتقد أننا يجب أن نقسم فعل «الإخراج» Direct من منتصفه تمامًا: فنصف الفعل ينصرف للإدارة والتوجيه، أى تحمل المسئولية واتخاذ القرارات وأن تكون له الكلمة الأخيرة في الرفض والقبول، النصف الثاني ينصرف إلى تحقيق الاتجاه الصحيح للعمل، هنا يصبح المخرج دليلا، إنه قابض على الدفة، فيجب أن يكون قد درس الخرائط، وأن يكون على معرفة باتجاهه: أيبحر نحو الشمال أو نحو الجنوب، إنه يبحث طول الوقت، لكن بحثه ليس خبط عشواء، وهو لا يبحث من أجل البحث نفسه، لكنه يبحث من أجل البحث نفسه، لكنه يبحث من أجل هدف، فالرجل الباحث عن الذهب يمكن أن يسال آلاف الأسئلة، لكنه يبحث من أجل هدف، فالرجل الباحث عن الذهب يمكن أن يسال آلاف الأسئلة، لكنه جميعها تـؤدي إلى الذهب، والطبيب الذي يريد أن يستكشف لقاحاً بعينه،

قد يجرى عددًا كبيرًا ومنوعًا من التجارب، لكنه يهدف منها جميعًا إلى علاج مرض بعينه، وليس مرضًا آخر، إذا وجد هذا الحس بالاتجاه، استطاع كل أن يلعب دوره بامتلاء وإبداع قدر ما يستطيع، وعلى المضرج أن ينصت للآضرين، ويستجيب لاقتراحاتهم، ويتعلم منهم، وأن يكون قادرًا على تغيير أفكاره وتعديلها على نحو جذرى، وهو يستطيع دائمًا تغيير المسار، وقد ينحرف فجأة ودون توقع من طريق اطريق، على أن تظل كل الطاقات الجماعية موجهة نحو هدف واحد، إن هذا ما يتيح للمخرج أن يقول «نعم» أو يقول «لا» ويوافقه الآخرون بارتياح.

من أين يأتى هذا «الحس بالاتجاه» وفيم يختلف - حقيقة - على ذلك «المفهوم الإخراجي» المفروض؟ إن «المفهوم الإخراجي» صورة سابقة على عمل الأيام الأولى، أما «حس الاتجاه» فلا يتبلور كصورة إلا في نهاية العملية كلها. المخرج ليس بحاجة إلا لمفهوم واحد فقط، وعليه أن يجده في الحياة لا في الفن، وهو الإجابة عن تساؤلاته: ما الذي يؤديه فعل المسرح في العالم، ولماذا يوجد أصلاً. ومن الواضح أن هذه الإجابة لا يمكن أن تصدر عن تخطيط ثقافي دقيق، وأكثر أشكال المسرح التزامًا قد غرقت في دوامات النظرية. وقد يقضى المخرج كل عمره باحثًا عن الإجابة، عمله يغذي حياته وحياته بدورها تغذى عمله، لكن تبقى حقيقة أن التمثيل فعل، ولهذا الفعل أثره، ومكان هذا الفعل هو العرض، والعرض موجود في العالم، وكل الحاضرين هنا واقعون تحت تثير ما يعرض.

وليس السؤال هو «عن أى شيء يدور الحدث؟» لكنه سؤال عن شيء ما، هو ما يحدد مسئولية المخرج في اختيار نوع من المادة دون غيرها، ليس لأهمية هذه المادة في ذاتها فقط، لكن لإمكاناتها المحتملة، إن الحس بهذه الإمكانات المحتملة هو ما يقوده نحو اكتشاف المكان والممثلين وأشكال التعبير، إنها إمكانات محتملة، موجودة لكنها لم تصبح معروفة بعد، إنها كامنة وقابلة – فقط – لأن تكتشف ويعاد اكتشافها، وبتعمق من خلال عمل الفريق، داخل هذا الفريق، كل يملك أداة واحدة، هي ذاتيته الخاصة، الممثل والمخرج في هذا سواء، فمهما تفتح الواحد منهم لا يستطيع أن يثب

خارج جلده، وكل ما يمكنه عمله هو أن يوقن بأن العمل المسرحى يتطلب من المثل والمخرج أن يواجه كل منهما اتجاهات متعددة في الوقت نفسه.

ويجب على المرء أن يكون مؤمنًا بذاته، مؤمنًا – إلى حد كبير – بما يفعل، اكن عليه – رغم ذلك – أن يظل مؤمنًا بمعرفته أن الحقيقة، غالبًا، ما تكون في مكان أخر، لهذا فهو يثمن أن يكون مع ذاته، وأن يكون فيما وراءها، ويشهد المرء كيف أن هذه الحركة من الداخل للخارج تتطور من خلال التفاعل المتبادل مع الآخرين، وهي أساس الرؤية المجسمة للحياة، التي يستطيع المسرح أن يقدمها.

#### هناك خشبة مسرح واحدة فقط:

ثمة سوء فهم حول المسرح في أيامنا، يتمثل في الظن بأن العملية المسرحية تدور فوق خشبتين، كما في المجالات الأخرى: الأولى يدور فوقها إعداد العمل، والثانية يدور فوقها بيع هذا العمل، وقد كانت هذه هي العملية لقرون كثيرة، فيما عدا بعض أشكال المسرح الشعبي، وأشكال خاصة في المسرح التقليدي، ففترة التدريبات تستخدم لإعداد الموضوع، وفي الوقت المناسب، يعرض الموضوع للبيع، تمامًا كما يشكل صانع الفخار أنيته، ويكتب المؤلف كتابه، ويخرج المخرج فيلمه، بعدها يطلق كل ما أنجزه في العالم، يسرى سوء الفهم هذا على عمل الكاتب المسرحي، كما يسرى على عمل المصمم والمخرج، حتى في عنوان عمل ستانسلافسكي الكبير وبناء الشخصية يمكن أن تبني كما يبني نجد واحدة من صور سوء الفهم، فهو يتضمن أن الشخصية يمكن أن تبني كما يبني الجدار، وفي يوم ما يتم وضع الحجر الأخير فيكتمل بناء الشخصية، وعندي أن الأمر على العكس تمامًا، وأستطيع القول إن العملية لا تتكون من خشبتين، لكن من مرحلتين الأولى هي الإعداد، والثانية هي الميلاد، وهذا قول مختلف كل الاختلاف.

إذا نحن فكرنا على طول هذه الخطوط لتغيرت أشياء كتسيرة، فعمل الإعداد قد لا يستغرق سوى خمس دقائق، كما يحدث في ارتجالية ما، وقد يدوم سنوات طويلة، كما يحدث في أشكال أخرى من المسرح، لكن هذا لا يهم. المهم أن الإعداد يعنى

دراسة واعية، دقيقة وصارمة، لكل العقبات، وطرق تجنبها أو التغلب عليها، ويجب أن 
تتابع الخطى، تعتمد سرعتها أو إبطاؤها على حالتها العامة. وإننى أفضل أن أستبدل 
صورةالضزاف أو صانع الفضار هنا بصورة الصاروخ المنطلق نحو القمر: تنقضى 
الشهور تلو الشهور في مهمة إعداده للانطلاق، ثم ذات صباح مشرق، هوب! الإعداد 
اختبار وامتحان وتنظيف، الطيران أمر مختلف، ويالطريقة نفسها، فإن إعداد الشخصية 
يمضى في اتجاه هو عكس البناء، إنه الهدم والإزالة، بمعنى أن على المثل أن يستبعد 
حجرًا بعد حجر – كل شيء في عضلاته وأفكاره وصور الكف التي تحول بينه وبين 
دوره، حتى يأتي يوم يندفع فيه الدور – مثل دفقة هواء – ليتخلل مسامه كلها.

هذه العملية مفهومة على وجهها الصحيح بالنسبة للرياضة، فلا أحد يمكن أن يخطئ فهم معنى التدريب على السباق قبل حدوثه، مع تخطيط لمساره، وبالنسبة لفهمى، فإن الرياضة تقدم لى أكثر الصور دقة وأكثر الاستعارات ملاءمة للأداء المسرحى، فمن ناحية: ليست هناك حرية فى السباق، أو فى مباراة لكرة القدم، بل هناك قواعد، واللعبة يتم حسابها بأكثر المقاييس دقة وصرامة، تمامًا كما فى المسرح، حين يحفظ كل دوره، ويحترمه حتى آخر كلمة فيه، لكن هذا السيناريو المحكم لا يحول بينه وبين الارتجال حين تحدث الواقعة، وحين يبدأ السباق، يستدعى العداء كل الوسائل التى بإمكانه، وكذلك حين يبدأ العرض، يقف المثل وسط بناء المشهد، مستغرقًا فيه غير متوقع، ولم يتنبأ به أحد. على هذا النحوييقى كل شىء مفتوحًا، أما بالنسبة للمتفرج، فإن الحدث يحدث فى اللحظة الملائمة تمامًا، لا قبلها ولا بعدها، وأنت إذا لمنارت من السماء وجدت كل مباريات كرة القدم متشابهة، في حين أنه ليست هناك مباراة واحدة يمكن تكرارها، بكل تفاصيلها.

وهكذا فالإعداد الدقيق لا يتحكم في هذا التكشف غير المتوقع للنسيج الحي، الذي هو الانسجام والتناغم في ذاته، وبون الإعداد يصبح الحدث ضعيفًا ومهوشًا وخلوًا من المعنى، وعلى أي حال، فإن الإعداد لا يعنى إقامة شكل، لأن الشكل المنضبط يأتى

فى أكثر اللحظات حرارة وسخونة، حين يحدث الفعل، وإذا نحن سلمنا بذلك، رأينا أن كل أفكارنا يجب أن تتوجه للخارج، منطلقة من هذه اللحظة الواحدة، لأنها لحظة الإبداع الوحيدة، وإذا انطلقنا بعدها على نحو منطقى، فسنجد كل مناهجنا ونتائجنا وقد انقلبت رأسًا على عقب.

## أشكال من سوء الفهم:

لم أبدأ عملى فى المسرح مدفوعًا بعشق خاص له، فلقد كان يبدو لى سلفًا كثيبًا ومحتضرًا لفن السينما، وذات يوم مضيت القاء رجل كان منتجًا كبيرًا فى تلك الأيام، وكنت قد أخرجت فيلمًا من أفلام الهواة فى أكسفورد بعنوان «رحلة عاطفية» وقلت اذلك الرجل: «أريد أن أخرج أفلامًا ...» ولم يكن معقولا أنذاك أن يتولى شاب فى العشرين إخراج فيلم، لكن هذا المطلب بدا لى معقولا بما يكفى، وربما بدا سخيفًا تمامًا بالنسبة المنتج الذى أجابنى: «تستطيع أن تأتى هنا وتعمل إن شئت، سأعطيك وظيفة مساعد، إذا قبلتها فسنتعلم الحرفة، وبعد سبع سنوات أعدك بأن أعطيك فيلمك الخاص اتخرجه...» وكان هذا يعنى أننى سأصبح مخرجًا فى السابعة والعشرين، وأظن الرجل تحدث إلى بجدية وأريحية، لكن الانتظار هذه الفترة الطويلة بدا لى أمرًا غير معقول.

ولأن أحدًا لم يقبل أن يعهد إلى بفيلم أخرجه، فقد تحولت - بشعور مرعب بالتنازل - إلى قبول إخراج مسرحية في مسرح بالغ الصغر هو الذي توفر لي، وفي الأسابيع السابقة على التدريب الأول، أعددت النص بعناية كأننى سأقوم بتصويره للسينما، كانت المسرحية تبدأ بين اثنين من الجنود، فقررت أن ينشغل أحدهما بحذائه، وفي منتصف السطر الخامس من الحوار ينقطع رباط الحذاء.

فى الصباح الأول، لم أكن على يقين من كيفية إجراء التدريب وسط المحترفين، لكن الممثلين أشاروا بوضوح إلى أننا يجب أن نجلس، ونبدأ القراءة، وعلى الفور طلبت من المثل الذى يلعب دور الجندى الأول أن يخلع حذاءه، وأن يلبسه وهو يقرأ، اندهش المثل قليلا لكنه طاوعنى، فانحنى للأمام، ويقيت نسخة من النص تتوازن بصعوبة فوق

ركبته، وفى منتصف السطر الخامس، طلبت إليه أن يخلع رباط الحذاء، فأوما برأسه وهو مستمر فى القراءة: «لا...» فأوقفته: «افعل ما قلت لك...» بدا مندهشًا: «ماذا تقول؟. الأن؟» اندهشت أنا لدهشته: «نعم، الأن...».

«لكن هذه قراءة أولى» وطفت على السطح كل مخاوفى الكامنة من ألا تطاع أوامرى، وشممت رائحة التخريب، ومعارضة السلطة، فأصررت على مطلبى، وأذعن المثل غاضبًا، وفى استراحة الغداء جاءت السيدة التى تدير المسرح، وانتحت بى جانبًا برقة ولطف: «إن هذه ليست طريقة التعامل مع الممثلين...».

وكان هذا كشفًا، فقد كنت أتصور أن الممثلين - كما فى الفيلم - عليهم أن ينفذوا فورًا ما يطلبه المخرج، وبعد أن هدأ رد الفعل الغاضب لكبريائى الجريح، بدأت أدرك أن المسرح أمر مختلف كل الاختلاف.

وإننى أذكر رحلة قمت بها إلى دبان حول ذلك الوقت، فقد سمعت بفيلسوف إيرلندى كان موضة سائدة فى الأوساط الجامعية آنذاك. لم أقرأ الكتاب الذى كتبه الرجل، ولم أقابله، لكننى أذكر عبارة منقولة عنه، قالها أحدهم فى حانة لكنها صدمتنى على الفور، كانت عن نظرية «وجهة النظر المتحولة» وهى لم تكن تعنى وجهة نظر متأرجحة أو متذبذبة. لكنها كانت تعنى أن الكشف من خلال أنماط محددة من أشعة إكس، يؤدى تغيير المنظور إلى خلق وهم بالكثافة – ولا زلت أذكر – حتى اليوم – الانطباع الذى خلفته هذه النظرية عندى.

فى البدء، لم يكن المسرح عندى هذا أو ذاك، كان تجربة وجدتها ممتعة ومؤثرة ومثيرة، من وجهة نظر حسية خالصة، كان الأمر أشبه بمن يبدأ العزف على ألة موسيقية، لأنه مفتون بعالم الأصوات، أو بمن يشرع فى الرسم لأنه يحب رائحة الفرشاة والأصباغ، بالنسبة السينما كان الأمر كذلك، فقد كنت أحب بكرات الشرائط والكاميرات وأنواع العدسات المختلفة، وكنت أستمتع بها من حيث هى موضوعات، وإننى أعتقد أن كثيرين ممن تجتذبهم السينما إنما تجتذبهم لذات السبب، أما فى المسرح فقد أردت خلق عالم من الأصوات والصور، وكنت شغوفًا بالعلاقات مع الممثلين،

وهى علاقات مباشرة ذات طابع جنسى غالب، وبالفرح الذى يتأتى عن الطاقة المبذولة فى التدريب، وبهذا النشاط نفسه، ولم أحاول مطلقًا أن أقف لأحاكم هذا الميل أو أقيده. كنت مقتنعا - ببساطة - أننى يجب أن أندفع لقلب التيار، لم تكن الأفكار هى التى يمكن أن تؤدى للكشوف، لكنها الحركة، لهذا وجدت دائمًا أنه من المستحيل أن تتأثر تأثرًا عميقًا بالدعاوى النظرية وحدها.

فى تلك السنين الأولى عملت كثيرًا، لكننى ارتحلت كثيرًا كذلك، بالقدر نفسه، ربما أكثر، خلال السنوات الخمس أو العشر الأولى كنت أعتبر نشاطى المسرحى أقل الجوانب أهمية فى حياتى، وإذا كان لى مبدأ فى ذلك الحين فلم يكن يعدو تطوير فهم خاص يعتمد على فكرة التناوب أو التعاقب، وإبدال مجال من مجالات النشاط بأخر، فبعد أن أعمل لفترة فى وسط «ثقافى»، فى أوبرا مثلا أو فى الكلاسيكيات (شكسبير وما إلى ذلك) أتحول إلى مسرحيات الفارس فى البوليفار، أو الكوميديا الهابطة أو العروض الموسيقية أو التليفزيون أو السينما، أو أقوم برحلة، وفى كل مرة كنت أعود ثانية لواحد من هذه المحاولات، وأكتشف أننى – دون أن أشعر – قد تعلمت شيئًا جديدًا، وحتى ذلك الحين لم يكن مصادفة أن المسرح والسينما كليهما ظلا يثيران اهتمامى، وإذات الأسباب، لكننى لم أكن أنذاك مهتما اهتمامًا خاصا بالمثلين، كان اهتمامى الأكبر موجهًا نحو خلق صور، خلق العالم، وكانت خشبة المسرح – بالفعل – عالمًا مستقلا عن العالم خلق صور، خلق العالم، وكانت خشبة المسرح – بالفعل – عالمًا مستقلا عن العالم الذى يحيط بها، وهو أحد الأوهام التى يشارك فيها الجمهور.

لهذا... كان طبيعيا أن ينصرف معظم عملى نحو الجوانب البصرية أو المرئية فى المسرح، وكنت أهوى اللعب بالنماذج والموديلات وتصميم المشاهد، وكنت مفتونًا بالإضاءة والصوت والألوان والثياب، وحين أخرجت مسرحية شكسبير «دقة بدقة» فى ١٩٥٦، كنت أحسب أن وظيفة المخرج هى خلق صورة تتيح المتفرجين أن يدخلوا لقلب المسرحية، وهكذا أعدت بناء عوالم «بوش» و «بروجل» كما أننى سرت على خطى «واتو» فى إخراجه «خاب سعى العشاق» فى ١٩٥٠، وبدا لى أننى يجب أن أحاول خلق مشهد قوى من الصور المتدفقة، ليكون جسرًا بين المسرحية والجمهور.

وحين درست نص «خاب سعى العشاق» صدمنى شىء بدا لى بدهيا، وبدا لى أن أحدًا لم يسمع به حتى ذلك الحين: فى نهاية المشهد الأخير من المسرحية، يدخل شخص جديد وغير منتظر يدعى «ميركيد» ويدخوله يتغير المزاج العام المسرحية تغيرًا كليًا: لقد جاء إلى عالم زائف ليعلن أخبارًا حقيقية، ولقد جاء ومعه الموت. ولما كنت أحس بأن صورة العالم التى قدمها «واتو» كانت وثيقة الصلة بهذا، فقد بدأت أدرك السبب الذى جعل من عمل واتو «عصر الذهب» شيئًا مؤثرًا على نحو خاص: فرغم أنه يقدم صورة الربيع، فإنه ربيع الخريف، وفى كل صورة من صوره قدر لا يصدق من السوداوية والكابة، وإذا أمعن المرء النظر فسيرى حضورًا الموت فى مكان ما، بل إن المرء قد يرى دائمًا عند «واتو» (على خلاف مع تقليد العصر الذى كان يرى كل شىء حلوًا ولطيفًا) شخصية معتمة فى مكان ما، تدير ظهرها إليك، يقول البعض إنها «واتو» نفسه، لكن لا شك فى أن هذه اللمسة المعتمة تضيف بعدًا خاصا العمل كله.

لهذا جعلت «ميركيد» يدخل مرتفعًا من وراء الخشبة - كان المساء، والأضواء تغرب وفجأة يظهر رجل يلبس السواد، يأتى الرجل في سواده عبر خشبة صغيرة لطيفة وكل من حوله يلبس ثيابًا من تصميم «واتو» و «لانسرت» ذات ألوان شاحبة، والأضواء الذهبية تنطفئ، كان شيئًا مثيرًا ومزعجًا، وعلى الفور أحس المشاهدون جميعًا بأن العالم قد تحول.

وأظن أن كل شيء قد بدأ يتحول بالنسبة لي حول الوقت الذي انشغلت فيه بإخراج «الملك لير» فقبل أن تبدأ التدريبات الأولى مباشرة، قمت بتحطيم المشهد المسرحي الذي سبق أن صممته، كان مشهدًا مثيرًا للانتباه ومعقدًا، من الحديد الصدئ به جسور صاعدة هابطة، وكنت مولعًا به، وذات ليلة بدا لي أن هذه اللعبة الطريفة لا جدوى منها على الإطلاق، وهكذا انتزعت معظم ما في هذا النموذج، والقليل الذي بقى منه كان أفضل، وكانت تلك لحظة بالغة الأهمية عندي، خاصة أنه كان يطلب منى العمل على مسارح مدرجة مفتوحة، ولم أكن قادرًا على فهم إمكانية أن أعمل دون وجود البرواز المسرحي، والعالم المتخيل،

وفجأة طقطق شيء ما، وبدأت أرى كيف أن المسرح حدث، ومن ثم فهو لا يقوم على صورة، أو سياق خاص، والحدث هو – على سبيل المثال – حقيقة وجود ممثل يعبر الخشبة فقط، وكان العمل الذي قدمناه في الموسم التجريبي الأولى على مسرح «لامدا» في ١٩٦٥ والذي ربما كان أكثر التدريبات التي قدمناها أمام الجمهور أهمية ودلالة، إنما جاء نتيجة وجود شخص على الخشبة لا يفعل شيئًا، على الإطلاق.

كانت تجربة جديدة ومهمة فى تلك الفترة، أن يجلس رجل على الخشبة، مديرًا ظهره للجمهور أربع أو خمس دقائق، لا يفعل أى شىء، وفى كل ليلة كنا نجرى تجارب منوعة حول تركيز المتلين كى ترى ما إذا كان ممكنًا تصعيد هذا الموقف، وما إذا كان ممكنًا التوصل لطريقة تزيد من هذا العدم البادى وتقويه، وكنا نراقب بدقة تلك النقطة التى يبدأ عندها الجمهور فى الإحساس بالضجر ثم الهمهمة بالشكوى، وقد أوضحت التجارب المسرحية التى قام بها «بوب ويلسون» وفى السبعينيات كيف أن حركة بالغة البطء، كأنها غير موجودة بالمرة، أو كيف أن الحاجة للحركة التى يتم كفها بطريقة خاصة، يمكن أن تكون مثيرة لاهتمام الجمهور على نحو لا يمكن مقاومته، دون أن يفهم المشاهد السبب.

من تلك اللحظة فصاعدًا - لأن التجربة قد مضت إلى حدها الأقصى - راح اهتمامى يتزايد بكل ما يبدو عنصرًا مباشرًا فى العرض. وحين تبدأ السير فى هذا الطريق، فمن المؤكد أن أشياء كثيرة سوف تسقط بعيدًا عنك، وإننى أذكر الآن أننى منذ عشر سنوات، لم ألمس أى كشاف من كشافات الإضاءة، وقد كنت من قبل لا أكف عن صعود السلالم وهبوطها من أجل ضبط تلك الكشافات.. إلخ.. الآن أكتفى بأن أقول لفنى الإضاءة: أريد إضاءة ساطعة جدا، أريد أن يكون كل شىء مرئيا، أريد أن يكون كل شىء مرئيا، أريد أن يكون كل شىء واقفًا فى مكانه بوضوح دون أقل ظل ممكن. ذات الفكرة هى التى أدت بنا كثيرًا لأن نستخدم سجادة بسيطة كخشبة مسرح وكمشهد مسرحى أيضًا، إننى لم أصل لهذه النتيجة لأننى من المتطهرين، ولا لأننى أريد استخدام الأزياء المنمقة وحزم الضوء الملونة، الأمر ببساطة هو أننى وجدت الاهتمام فى مكان أخر، فى الحدث نفسه، وهو يحدث فى كل حركة دون أن ينفصل عن استجابات الجمهور.

أحاول الرد على رسالة عزيري مستر «هووي»،

جاءت رسالتك على غير توقع، فوضعتنى - على الفور - في المازق.

أنت تسأل: كيف تصبح مخرجًا؟

إن المخرجين في المسرح هم الذين يعينون أنفسهم، وتعبير «مخرج متبطل» يحوى تتاقضًا في الحدود، مثله مثل «رسام متبطل» لكنه ليس مثل «ممثل متبطل» لأن هذا الأخير ضحية للظروف، أنت تصبح مخرجًا بأن تدعو نفسك مخرجًا، ثم تقنع الآخرين بأن هذا صحيح، من هنا تصبح مشكلة الحصول على عمل – بمعنى من المعانى – مشكلة تتولى حلها المهارات والمنابع نفسها التي أنت بحاجة إليها لإجراء التدريبات، وأنا لا أعرف طريقة سوى إقناع الآخرين بأن يعملوا معك، وضرورة أن تكون منشغلا بعمل – حتى لو كان دون أجر – لتعرضه على الناس: في قبو، في حجرة داخلية بإحدى الحانات، في باحة مستشفى، في سجن، إن الطاقة التي تنتج عن العمل أكثر بإحدى المائت، في باحة مستشفى، في سجن، إن الطاقة التي تنتج عن العمل أكثر أهمية من أي شيء آخر، إذن، لا تدع شيئًا يقف بينك وبين أن تنشط للعمل حتى في أكثر الشروط بدائية، لأن هذا أفضل من تزجية الوقت بانتظار شيء يأتي في شروط أفضل، وقد لا يأتي أبدًا، وفي النهاية فإن العمل يجتذب العمل.

المخلص

#### عالم من النقوش البارزة:

نحن نتحدث عن «الإخراج» لكنها كلمة ملتبسة، وتعنى الكثير. على سبيل المثال: رغم أن صناعة الفيلم هى نشاط جماعى، فإن سلطة المخرج فيها مطلقة، ويقية المشاركين لا يقفون معه على قدم المساواة، فهم أدوات لا أكثر، عن طريق استخدامها تتشكل رؤية المخرج، وأغلب الذين يسالون حول هذا الموضوع قد يقولون إن الأمر كذلك فى المسرح أيضاً، فالمخرج يتمثل العالم – بما فيه نص العمل – ليعيد خلقه خلقاً جديدًا.

واسوء الحظ، فإن هذه الفكرة تتجاهل مصادر الثراء الحقيقية الكامنة فى شكل المسرح حسب الفكرة المقبولة، فإن المخرج موجود كى يضع مختلف العناصر والوسائل طوع إرادته: الأضواء والألوان والمشهد المسرحى والأزياء والمكياج، إلى جانب النص والأداء، ثم يلعب عليها جميعا كما لو كانت لوحة مفاتيح، وبضم هذه الأشكال التعبيرية معًا يستطيع المخرج خلق لغة إخراجية خاصة، يكون المثل فيها اسما، اسما مهما دون شك، لكنه يبقى بحاجة لبقية عناصر النحو كى يكتسب المعنى، وهذا مفهوم «المسرح الشامل» الذي يعنى المسرح في أقصى درجات تطوره.

لكن الحقيقة هى أن المسرح لديه هذه القدرة الكامنة - والتى لا يعرفها سواه من أشكال التعبير الفنى - على تقديم وجهة نظر واحدة من خلال كثير من الرؤى المختلفة. إن المسرح قادر على أن يعرض عالمًا فى أبعاده المتعددة فى الوقت نفسه. فى حين لا تزال السينما - رغم محاولاتها التى لا تتوقف كى تصبح مجسمة - قاصرة على مستوى واحد، والمسرح يستعيد قوته وكثافته حين يركز جهوده نحو إبداع ذلك الشيء المدهش: عالم من النقوش البارزة أو الحفر البارز.

فى المسرح تحدث ظاهرة مماثلة لتلك العملية فى التصوير الفوتوغرافى التى تستخدم فيها حزم من أشعة الليزر، كى تجعل صور الموضوعات تبدو كأنها نقوش بارزة، فإذا نحن تلقينا انطباعًا مقنعًا بأن لحظة من لحظات الحياة قد تم افتتاحها بتمامها على المسرح، فما ذلك إلا لأن قوى مختلفة صادرة عن الجمهور والمثل معًا قد تلاقت عند نقطة بعينها فى الوقت نفسه.

وحين تلتقى جماعة من الناس المرة الأولى، يدهش المرء دهشة حقيقية الحواجز القائمة بينهم نتيجة اختلاف وجهات النظر، وإذا نحن رحبنا بهذا الاختلاف على نحو إيجابي، فإننا نتيح لوجهات النظر المتناقضة أن تزداد تحددًا في مواجهة بعضها البعض.

والعنصر الأساسى في المسرحية هو الحوار، وهو يتضمن توترًا ويفترض وجود اثنين غير متفقين، وهذا يعنى الصراع، سافرًا أو خفيا لا يهم، وحين تتصادم وجهتا نظر،

قكاتب المسرح مرغم على أن يعطى كلا منهما الدرجة نفسها من القابلية التصديق، وإذا فشل فى أن يفعل هذا، ضعف عمله، فهو يجب أن يكون قادرًا على استكشاف الرأيين المتناقضين بالدرجة نفسها من التفهم، وإذا كان كاتب المسرح ينعم بنعمة الكرم الذى لا ينتهى، ولم يكن مسكونًا بأفكاره الضاصة وحدها، فسيعطينا الانطباع بأنه متوحد توحدًا تامًا بالجميع، تشيكوف على سبيل المثال.

فيما وراء ذلك، إذا كان ثمة عشرون شخصية، ينوى الكاتب أن يستثمر كلا منها بالدرجة نفسها من قوة الإقناع، حينذاك نقترب من معجزة شكسبير، ولا شك عندى في أن جهاز «الكمبيوتر» سيجد صعوبة بالغة حين يحاول أن يبرمج كل وجهات النظر التي تحتويها مسرحياته.

حين نواجه مثل هذا التدرج الوافر في القيم، وتلك الكثافة في المادة نستطيع أن نتفهم - على نحو أفضل - المهمة التي تواجه المخرج، ونستطيع أن نتفهم كذلك أن من يقدم وجهة نظر واحدة - بالغة ما بلغت قوتها - إنما يؤدي لإفقار العمل كله.

العكس تمامًا هو المطلوب، فعلى المخرج أن يشجع ظهور كل التيارات المتعارضة الكامنة وراء النص، ومن اليسير تمامًا إغراء الممثلين بأن يقدموا خيالاتهم الخاصة، ونظرياتهم الخاصة والأفكار التى تستبد بهم، وعلى المخرج أن يعرف ما الذى يشجع عليه وما الذى يقف بوجهه، وعليه أن يساعد الممثل على أن يكون ذاته، وعلى أن يمضى وراءها، من أجل أن يقوم نوع من التفاهم يتجاوز الفكرة المحدودة عن الواقع لدى كل منهم.

وثمة قاعدة ذهبية: على الممثل ألا ينسى أبدًا أن المسرحية أعظم منه، وإذا ظن أن بوسعه أن يبقيها فى قبضته، فستكون النتيجة اختزالها لتصبح على قده. أما أن يحترم سر المسرحية – ومن ثم يحت م الشخصية التى يقوم بدورها – ويثق بأن هذا السريبقى بعيدًا عن متناول قبضن، عن سيدرك أن «مشاعره» إنما هى دليل خائن لأبعد الحدود، وسيرى أن وجود مخرج متعاطف لكنه منضبط، سيكون عونًا له على التمييز

بين الحدس الذى يقود إلى الحقيقة، والمشاعر التى تطلق نزوات النفس. وبالنسبة للممثلين فإن ما هو أكثر أهمية من نصيحة هاملت الشهيرة الهم، ذلك المشهد الذى يهاجم فيه بضراوة فكرة أن الإنسان يمكنه التعبير عن أسراره، «مجرد وضع الأصابع على ضوابط النغم» كما لو كان آلة من آلات النفخ.

إن ثمة علاقة غريبة جدا بين ما هو في كلمات النص من ناحية، وبين ما يكمن وراءها من الناحية الأخرى، وأي شخص متخلف العقل يستطيع تلاوة الكلمات المكتوبة لكن الكشف عما يحدث بين الكلمة والكلمة التالية لها هو أمر يبلغ من الخفاء مبلغ أنك لا تستطيع أن تقطع – على وجه اليقين – بما هر صادر عن الممثل وما هو صادر عن المؤلف. وفي القرن التاسع عشر، صدر أغلب التمثيل العظيم عن نصوص محدودة القيمة. وثمة أوصاف تملأ صفحات كاملة لتلك السلاسل من الانفعالات الثرية المتصارعة التي استطاعت سارة برنار أن تنقلها لجمهورها في تلك اللحظة التي انقضت بين دخول حجرة مرضها وهتافها الصارخ باسمه: «أرمان».

ويبدو أن السمة التى ميزت التمثيل فى القرن التاسع عشر هى ملء الدور بتلك التعبيرات بملامح الوجه المشحونة، وبالحركات والإيماءات ذات التفاصيل الإنسانية وكلما زاد ضعف النص ووهنه، زادت الفرصة المتاحة للفنان ليكسوه باللحم والدم.

أذكر أننى كنت أعمل مع «بول سكوفيلد» فى إعداد قام به «دينس كانان» لرواية جراهام جرين «القوة والمجد». وفى بداية التدريبات كان ثمة مشهد قصير، لكنه بالغ الأهمية، مكتوب على نحو سيئ – ولم نكن – بول وأنا – راضين عنه، فقد كان مكتوبًا على نحو تخطيطى كأنه المسودة الأولى الكتابة، واقتضى الأمر عدة أسابيع حتى رضى الكاتب بأن يعيد كتابة المشهد.

وأخيرًا حين قدم إلى سكوفيلد نصا معدلاً إلى حد كبير، طرحه جانبًا، فدهشت لأن سكوفيلد، لم يكن يومًا متقلبًا صاحب نزوات، ثم استطعت أن أتفهم منطقه، فخلال الفترة التي أجرينا فيها التدريبات على النسخة الأولى للمشهد، اكتشف كثيرًا من

الدوافع الخفية أتاحت له أن يستكمل نقص النص بحياة داخلية ثرية. والآن أصبح على هذا التكوين أن ينضفر أو ينجدل مع كلمات وإيقاعات جديدة، لم يستطع اقتطاعها وغرسها في نمط جديد، والحقيقة أن النسخة الجديدة من المشهد قالت أكثر لكنها عبرت أقل. هكذا ظل سكوفيلد على المشهد القديم، وأمام الجمهور كان الأداء رائعًا فيه، وغالبًا حين يصل الممثل أو المخرج إلى طريقة أخاذة في أداء مشهد ما، فإنك لا تستطيع أن تحدد ما إذا كان المقوم الرئيسي راجعًا إلى إبداعه الخلاق، أو أنه كان هناك دائمًا بانتظار أن يكتشفه أحد.

إن إعداد المشهد المسرحى، والثياب والإضاءة وما إلى ذلك يجد مكانه الطبيعى بمجرد ما أن يخرج إلى الوجود شيء حقيقي خلال التدريبات. حينذاك فقط نستطيع أن نتحدث عن الموسيقي واللون والشكل التي نحن بحاجة إليها كي نزيد من هذا الشيء وكي نجمله، أما إذا تم إعداد هذه العناصر بسرعة، بمعنى أن مؤلف الموسيقي ومصمم المناظر قد بلورا أفكارهما قبل التدريب الأول، فإن هذه الأشكال ستفرض نفسها فرضًا ثقيلا على المثلين، ويمكن ببساطة أن تخنق حدسهم الداخلي الهش، وهم يبحثون عن أنماط أعمق للأداء.

وبعد عدة أسابيع من التدريبات، لا يعود المخرج هو الشخص الذي كان. لقد ازداد غنى ورحابة نتيجة عمله مع الآخرين، والحقيقة أنه مهما كان الفهم الذي توصل إليه قبل بدء التدريبات فلا شك في أنه الآن أصبح يرى النص بطريقة جديدة، من هنا فإن اتخاذ الخطوة الأساسية لتثبيت شكل المسرحية يجب أن يتأخر قدر الإمكان، لكن ليس إلى ليلة العرض الأولى، وكل مخرج لابد قد عرف هذه الخبرة: أثناء البروفة الأخيرة يبدو العرض متماسكا، لكن في حضرة الجمهور يتفجر هذا التماسك، أو على العكس فإن عملا جيدًا قد يجد سبيله للتماسك في عرض عام، لكنه بعد أن يجتان الختبار النار في العرض أمام الجمهور، يظل الخطر يتهدده، ذلك لأن عليه – في كل ليلة -

وهى عملية دائرية: فى البداية، لدينا حقيقة دون شكل، وفى النهاية، حين تكتمل الدائرة قد تعود هذه الحقيقة نفسها الظهور – وقد تمت السيطرة عليها، وتحديد مساريها، وتمثلها – داخل دائرة المشاركين المشتركين الذين ينقسمون – باختصار – إلى ممثلين ومتفرجين، إنما فى هذه اللحظة فقط تصبح الحقيقة شيئًا ملموساً نابضاً بالحياة، وينبثق المعنى الحقيقى المسرحية.

# الفصل الثانى

# ناس على الطريق - رجعة للماضي

أعتقد أننا موجودون نتلقى التأثيرات، فنحن دائمًا نتأثر، ثم - بدورنا - نؤثر فى الآخرين. ولهذا فإننى أعتقد أنه لا شىء أسوأ من أن يصبح الإنسان «ماركة مسجلة»، يتميز بتوقيع خاص، ويعرف بين الناس بخصائص معينة ومحددة. يحدث الرسام أن يصبح معروفًا بأسلوبه الخاص، ثم يصبح هذا سجنه، فهو لا يستطيع أن يتنوق أعمال فنان آخر دون أن يفقد اعتباره، هذا أمر يبدو بلا معنى فى مجال المسرح، نحن نعمل فى مجال يجب أن يبقى مفتوحًا للتبادل الحر.

#### جوردون كريج

#### لقاء في سنة ١٩٥٦

سوف تسمعه يغنى: «ك... ك، كات... فى... هى... حظيرة البقر...»، ثم يصمت، ويفكر لحظة، قبل أن يقول كلمته الأثيرة: «كل هذا كلام فارغ» بهذه الكلمة كان يعبر عن دهشته الدائمة لكل مظاهر الاختلال فى العالم، واستمتاعه بها فى الوقت نفسه.

هو شخص عابث في الرابعة والثمانين، له بشرة طفل، وشعر أبيض منسدل، تميل رأسه ميلا خفيفًا إلى ناحية، شأن الأصم، وحول رقبته لفاع جميل، كان يعيش في غرفة نوم ضيقة بأحد البنسيونات العائلية الصغيرة في جنوب فرنسا، في هذه الغرفة

كانت الحركة مستحيلة تقريبًا، فثمة مائدة تلتصق بالسرير، ثبت إلى جوارها رف يحمل حزما مطاطية من جميع الأحجام، يقتنيها كما تقتنى الحيوانات النادرة، تحته صف من أدوات الحفر على الخشب والمعدن، وعلى المائدة عدسة مكبرة، وبعض أعمال من مسرح الفارس الفيكتورى من نوع «اثنان في الصباح» و «دادى المعبود»، وملعقة، وكيس من حبوب الخردل المقواة، وعلى الأرض أكداس من الكتب والمجلات، وفي الدولاب صفوف مرتبة من رزم الخطابات، على كل رزمة عنوان: «إلى ديوس...»، «إلى ستانسلافسكى» «إلى إيزادورادنكان»، وعلى الجدران، بادئة من رأس السرير، من المرأة، من كل مسمار ولولب، لفافات من قصاصات الصحف، تحمل تعليقات لاذعة مكتوبة بقلم أحمر جلى واضح: «كلام فارغ!»، «هراء!»، وفي أحيان نادرة: «أه، أخيرًا!».

كان جوردون كريج رجلين في رجل: أحدهما الممثل، وأنت تستطيع أن ترى هذا في قبعاته ذوات الحواف العريضة، وفي «البرنس» العربي الذي كان يطرحه حول جسده كالعباءة، ثم هو عريق الأصل في المسرح: أمه «إيلين تيري» وابن عمه «جون جيلجود»، وقد لعب – وهو شاب صغير – دورًا مع «هنري إيرفنج»، وهي تجربة لم ينسها أبدًا، كانت عيناه تتألقان، ويثب واقفًا على قدميه، مستثارًا، يصف – في أداء صامت مفعم بالحياة – كيف كان إيرفنج يعقد رباط حذائه في مسرحية «الأجراس»، وكيف كان يطوح بساقيه في الهواء وهو يرقب عدوه المسوق إلى المقصلة في مسرحية «بريد ليون».

وعلى تناقض تام، يقف جوردون كريج الثانى، الرجل الذى كتب: إن الممتلين يجب إزاحتهم، وإبدالهم بالدمى، والذى قال بأنه لم تعد هناك ضرورة لتصميم المناظر، تكفى الستائر القابلة للطى، كان كريج يحب مسرح إيرفنج – بغاباته المرسومة وصفائحه التى تحدث صوت الرعد، وميلودراماته الساذجة – لكنه كان يحلم بمسرح آخر، مسرح تتناغم فيه كل العناصر، ويصبح الفن فيه دينًا وعقيدة، وقد تلاشت فكرة الفن الفن من هذا العالم، واليوم تجد الفنان الجيد غالبًا ما يكون شخصًا ناجحًا وثريا، وقد يكون من الصعب عليه أن يتذكر أنه حتى عهد قريب، كان الفنانون يعتبرون مخلوقات من نوع خاص، وفنهم بعيد كل البعد عن الحياة.

وقبل حوالى نصف القرن، توقف كريج عن التمثيل كى يصمم ويخرج عددًا ضئيلا من العروض، كان هدفها البسيط خلق الجمال على المسرح، هذه العروض لم يشهدها سوى حفئة من الناس، لكن ما أبرزها، وأكد أهميتها تلك النظريات والرسوم التى كان ينشرها فى الوقت نفسه، فانتشر تأثيرها عبر العالم وامتد إلى كل مسرح له أقل دعوى بأنه يقدم أعمالا جادة. واليوم أصبح اسمه نسيًا منسيا فى أماكن كثيرة، لكن العاملين بالإنتاج والتصميم لا يزالون متمسكين بأفكاره. فى «مسرح الفن» بموسكو حيث صمم «هاملت» – لا يزالون يذكرونه، وعمال المسرح القدامى يتحدثون عنه بما يشبه التقديس والرهبة، ونماذجه محفوظة بعناية فى متحف المسرح.

وقبل الحرب العالمية الأولى كان كريج قد انتهى من تصميم آخر عروضه، فانسحب إلى إيطاليا حيث أصدر مجلة أسماها «القناع» The Masque وراح يطلق النار على كل ما يعتبره غليظًا وزائفًا، وبنى لنفسه نمونجًا، ثم راح يجرب نظامًا جديدًا لتصميم المناظر يعتمد على الستائر والأضواء. كان مفتونًا - افتتانًا كاملا - بنقاء الستائر، وبالجمال الشكلى الذى توفره المعادلات التى تضدر عنها، ورغم العروض الكثيرة التى قدمت إليه لم يرجع أبدًا للعمل فى مسرح حى.

وتردد قول خبيث بأنه لم يشأ أن يشهد أفكاره غير العملية تتعرض للامتحان. لكن هذا غير صحيح، إن كريج لم يعد إلى المسرح لأنه رفض أن يعقد مصالحة مع الممارسة. لم يكن ينشد أقل من الكمال، ولما لم يجد سبيلا لتحقيقه في المسرح التجاري، راح يبحث عنه في نفسه.

وهو الآن في حجرته الصغيرة تلك، شأنه في حجرات مماثلة طول السنين، في فلورنسا وفي رابالو، وفي باريس، تمضى حياته منطوية في ذاتها، كان يدرس، ويكتب ويرسم، ويلتهم قوائم باعة الكتب، ويجمع مسرحيات فارس غامضة من العصر الفيكتوري، ويضمها في أغلفة ذات جمال غريب يصممها بنفسه، ويكتب مسرحية عنوانها «دراما للمغفلين» في ٣٦٥ مشهدًا للعرائس، قام بتصميم المناظر والثياب لها، إلى جانب رسوم خلابة بألوان بدائية متوهجة، ورسوم عملية نظيفة توضح كيفية بناء المنظر المسرحي، وكيفية إدخال خيوط العرائس وإخراجها عبر الأبواب، وكان يعيد النظر

والمراجعة دائمًا، يمد يده فيلتقط مشهدًا من أحد الصناديق على الأرض ليغير كلمة هنا وفاصلة هناك، حتى تصبح أقرب ما يكون للاكتمال. قد لا تقرأ أبدًا، وقد لا توضع على المسرح أبدًا، لكنها مكتملة.

وقد ظل كريج زمنًا طويلا موضع تجاهل فى بلده نفسها، لكنه لم يمتلئ قط بالمرارة، صحيح أنه كان يبدو حزينًا بعض الأيام، ومرهقًا وعجوزًا، وكان فقيرًا بالغ الفقر على الدوام. ثم يبتلع مل، ملعقة من حبوب خردله المقوى، وفجأة تدب فيه حيويته الهائلة: «قد يكون زائرًا جديدًا، وقد يكون اللون الذى اتخذه الضوء، وقد تكون ذكرى معركة، وقد يكون مذاق النبيذ، فإذا هو فوق قمة الدنيا من جديد: «هذا المسرح لغو وهراء، لكنه أفضل من الكنيسة على أى حال...»، وفى اللحظة التالية تجده يحلم بإخراج جديد «للعاصفة» أو «ماكبث»، ويبدأ بتسجيل بعض الملاحظات وربما رسم أو اثنين.

يقال إن الذهب المضبوء في البنوك هو أساس رضاء الأمة، ويقال إن القس المنصرف إلى الشعلة المخبوءة هو ما يبقى الدين حيا، وفي المسرح حكماء قليلون، دافعوا عن مثلهم بحرارة، لهذا يجب أن يلقى جوردون كريج منا كل تكريم وإعزاز.

#### ارتباط، جوليان بيك:

إن عرض جوايان بيك وجوديت مالينا انص جاك جيلير «الارتباط» في نيويورك عرض خلاب؛ لأنه يمثل أحد الطرق الواضحة المفتوحة أمام مسرحنا، وإنني أعتقد أننا نوافق جميعًا على أن كل أشكال المسرح تواجه أزمة عميقة. فمن المتهم؟ أهو لا مبالاة الجمهور؟ أم أنه بسبب الأشكال الخاطئة لدور العرض المسرحي؟ أم هو التأثير التجاري لمتعهدي العروض؟ أم هو الفتقار المؤلفين الجسارة؟ أم أن العامل قد خلا فجأة من الموهبة والشعر؟ أم أن عصر المديرين والفنيين هو في جوهره عصر غير مسرحي؟ وهل يكمن الحل في الغناء والرقص؟ أو أننا يمكن أن نلقاه في شكل جديد من أشكال «الطبيعية»؟ كل ما نعرفه هو أن الأشكال التي كانت محترمة عبر الأزمان قد ذوت ثم ماتت، ونحن ننتظر،

ونحن نعرف أن الموجة الفنية الأولى بعد الحرب كانت محاولة مبتذلة لإعادة تأكيد القيم الثقافية لواقع ما قبل ١٩٤٠، أعقبتها موجة من «طرح كل شيء للتساؤل» كما يقول الفرنسيون. وكانت الثورة في المسرح الإنجليزي – مثل الحركة المشابهة في السينما الفرنسية – تقوم على خليط من القصة والتصميم والتكنيك والإيقاع والستائر المناسبة والحركات المؤثرة والمشاهد الكبيرة وتعقد الأحداث وصولا للذرى. كل هذا أصبح – في وقت واحد – محط التساؤل، شأنه شأن الأسرة المالكة والبطولات والسياسة والأخلاق جميعًا. وإن شئنا الحديث التكنيكي قلنا إن هذا التغير العنيف كان أبعد ما يكون عن «الكذب».

الكذب؟ وما الكذب؟ طيب. لنقل إن كل تلك التفاهات الخالية من المعنى رغم أنها تبدو ذات رنين عال، والتى تعلمناها فى المدارس، إنما هى أكاذيب على نحو أو آخر، لكن أيضًا فإن كل ما قاله لنا الممثلون الكبار حين دخلنا إلى المسرح، كان كذبًا من نوع آخر. فلماذا – فى نهاية الأمر – يجب أن يهبط الستار فى لحظة «قوية»؟ ولماذا يجب أن يبرز ويُؤكد السطر الجيد من النص؟ ولماذا يجب السعى إلى إيجاد ضحكة؟ ولماذا يجب أن نتكلم «جهرًا»؟ فى مواجهة المعايير اليومية والعادية للحس العام والحقيقة، تبدو كل أشكال البلاغة «أكاذيب»، وما اعتبر يومًا أنه اللغة يبدو الآن مفتقدًا للحياة عاجزًا عن التعبير عما يدور بالفعل داخل الإنسان وما اعتبر يومًا حبكة يبدو الآن مجرد مجموعة نطية من الإطلاق، وما اعتبر يومًا أنه «الشخصية» يبدو الآن مجرد مجموعة نمطية من الأقنعة.

تستطيع أن تتوجه بالشكر السينما والتليفزيون التصعيد هذه العملية. فقد انحطت السينما لأنها فعلت ما فعلته إمبراطوريات عظمى كثيرة من قبل: جمدت فى مكانها، وظلت تعيد طقوسها – حرفيا – المرة بعد المرة، لكن الزمن كان قد انقضى، وخلت هذه الطقوس من أى معنى. ووصل التليفزيون فى اللحظة نفسها التى كانت السينما تعيد تقديم كليشيهاتها الدرامية المرة الأولى بعد المليون التاسع. فبدأ يعرض أفلام السينما القديمة ومسرحيات رثة تشابه الأفلام، وهكذا أتاح المشاهدين أن يحكموا عليها

ويقيموها بطريقة مختلفة تمامًا، في دار السينما يؤدى الإظلام والشاشة المتسعة والموسيقى المرتفعة والبسط الناعمة إلى زيادة لا شك فيها في القدرة على استهواء المتفرج، أما أمام التليفزيون تتعرى الكليشيهات، والمتفرج كائن مستقل، يتمشى في حجرته الخاصة، ولم يدفع شيئًا (مما يجعل من السهل عليه أن يوقف ما يرى)، وهو يستطيع أن يعبر عن سخطه بأعلى صوته دون أن يطلب منه أحد أن يسكت، زد على هذا أنه مطالب بأن يصدر حكمًا، وأن يصدره بسرعة، فما إن يدير مفتاح التشغيل حتى يتحتم عيه أن يحكم بأن الوجه الذي يطالعه:

### (أ) أهو ممثل أم شخص «حقيقي»؟

- (ب) أهو لطيف محبب أم ليس كذلك؟ أحسن هو أم ردىء؟ ما الطبقة التي ينتمى إليها وإطاره العام؟... إلخ.
- (ج) حين يكون المشهد الذي يطالعه روائيا، فعليه أن يستدعي خبرته بالكليشيهات الدرامية كي يحدس الجزء الذي فاته من الحكاية (فهو لا يستطيع أن ييقي ليرى البرنامج مرة أخرى، كما اعتاد أن يفعل في دور السينما)، ومن أقل إشارة أو إيماءة عليه أن يحدد من هو الوغد الشرير، ومن هي المرأة الزانية... وهكذا، وتبقى الحقيقة الأساسية هنا هي أنه قد تعلم من الضرورة أن يراقب وأن يحكم بنفسه ولنفسه.

من هنا يدخل بريشت (إننى أعجب بكثير من أعمال بريشت، لكن هناك أعمال أخرى أختلف معه حولها اختلافًا تامًا)، وأعتقد أن معظم ما كان يقوله بريشت حول طبيعة الوهم إنما يسرى على السينما، ولا يسرى على المسرح إلا مع تحفظات كثيرة. فقد زعم بريشت أن المتفرجين يستسلمون – في حالة من الغشية المفرطة الشبيهة بالحلم – أمام الوهم وإننى أعتقد أن هذه الحالة من الاستسلام شبه المخدر إنما تحدث بين المتفرج والشاشة في ذروة الفيلم. وكلنا قد عرف تجربة أن يتأثر تأثرًا شديدًا بغيلم ما، ليحس بعد ذلك بالخجل والخديعة.

وإننى أعتقد أن السينما الجديدة تفجر - دون وعى - تلك الحالة الجديدة من الاستقلال عند المتفرج، التى جلبها التليفزيون معه، وذلك بأن تتوجه نحو المشاهد القادر على أن يحكم على الصورة، وأشير هنا إلى فيلم «هيروشيما، حبيبي» كمثال ممتاز لهذا التوجه. لم تعد الكاميرا عينًا بعد، وهى لا تقودنا في طريق التعرف على الحقيقة الجغرافية لهيروشيما، على نحو ما فعل ذلك المشهد الشهير في بداية «لمسة إنسانية» Béte Humaine الذي امتصنا من مقاعدنا ليلقى بنا إلى محطة سكة حديدية فرنسية. إن الكاميرا في «هيروشيما» تقدم لنا وثائق متتابعة، تضعنا وجهًا لوجه مع الحقيقة التاريخية - ذات العمق المتد - والإنسانية والعاطفية لهيروشيما، على نحو لا يجعلها تؤثر فينا إلا عن طريق إعمال أحكامنا الموضوعية فيها. إننا نراها كما هي، وعيوننا مفتوحة على اتساعها.

وهذا – لدهشتى البالغة – ما يقودنى مباشرة إلى عرض «الارتباط». حين تمضى إلى هذا العرض فى نيويورك، فأنت واع كل الوعى – وأنت تدلف إلى المبنى – بكل صور الرفض والإنكار التى ستلقاها هذا المساء: لا برواز مسرحى (يعنى لا وهم؟ فلنقل: نعم بقدر ما يتم تهيئة الخشبة من حيث هى حجرة قذرة، لكن الأمر لا يشبه مشهدًا مسرحيا قدر ما إن الخشبة يمكن أن تكون امتدادًا لحجرته بالذات)، ولا كتابة نص مسرحى تقليدى، فلا عرض أو تطور أو حكاية أو تجسيد شخصيات أو بناء، وفوق هذا كله: لا إيقاع للعمل، تلك الحيلة البارعة لفن المسرح – الإله الواحد الذي نعبده جميعًا، سواء فى العروض الموسيقية، أو الميلودرامات، أو الكلاسيكيات – تلك الخاصية الساحرة التى ندعوها الإيقاع أو توافق الخطو، قد تم التطويح بها من النافذة. مع هذه المجموعة من القيم السالبة، يبدو أن ليلتك ستكون مضجرة قدر ما تبدو الحياة مضجرة لذلك الشاب الصغير الراغب عن الحياة، الواهب نفسه للدين، وهو قاعد على ضفاف نفر الجانج. إن ثابرت ستحصل على مكافأتك: من الصفر إلى اللا متناه.

كيف يتم هذا؟ لنقل إن العملية العقلية هى هذه على وجه التقريب: أنت فى البداية لا تستطيع أن تصدق أن ردة الفعل تجاه «أكاذيب المسرح» يمكن أن تكون شاملة. وبعد كل شيء، فعند «بينتر» و «ويسكر» و «ديلاني» ثمة حيل جديدة تحل محل القديمة،

حتى إن بدت فى لحظتها أقرب إلى «الحقيقة». فى «جذور» مثلا نحن نعرف أن عملية النزف هذه ان تمضى بغير توقف، لأننا نستشعر وجودًا دراميا له هدف. وفى «مذاق الشهد» نعرف أن الحوار سيتوقف عند النقطة التى تنبئ غريزة «شيلا ديلانى» صاحبتها بأنه قد اكتمل، أما فى «الارتباط» فإن الإيقاع هو إيقاع الحياة نفسه: يدخل رجل – لغير ما سبب – بجرامفون (آه، هناك سبب، إنه يريد أن يوصله بتيار الضوء)، وهو يريد (واضح أنه لا يقول لنا هذا) أن يدير أسطوانة، لأنها أسطوانة ذات ثلاث وثلاثين لفة، فيجب أن تنتظر انتهاءها بعد ربع الساعة أو أكثر، فى البداية فإن اتجاهنا بسماع الأسطوانة لقيمتها فى ذاتها كما نفعل فى بيوتنا)، ذلك أن سنوات من التقاليد المسرحية قد حددت إيقاعًا مختلفًا: وضع الرجل أسطوانة، فأضيفت نقطة إلى الحكاية، وماذا بعد؟ (مما يثير الدهشة إننا لا نستطيع بالاستمتاع بالأسطوانة كما يحدث فى البيت لأننا قد دفعنا ثمن مقاعدنا هنا)، لذلك نبقى جالسين بانتظار ما سيحدث على نحو يبدو طبيعيا تمامًا – فيقطع استمرار الأسطوانة، ويتيح لنا أن نواصل مع... مع أى شيء؟ هذه هى المسألة.

ذلك أنه في «الارتباط» ليس ثمة شيء تمضى معه، ونحن حين نجلس هناك مرتبكين، متحيرين، مستثارين، ضجرين، فجأة نضع أنفسنا موضع التساؤل: لماذا نرتبك ونستثار ونضجر؟ لأننا لم نعد نلقم بالملعقة، لأنه لا أحد يقول لنا نحو أي شيء ننظر، لأن اتجاهاتنا الانفعالية وقدرتنا على الحكم لم تتهيأ لنا، لأننا مستقلون، راشدون، أحرار. ثم فجأة نتيقن مما هو أمامنا بالفعل. و «الارتباط» تدور – كما قد يكون سبق لى القول – حول مدمني المخدرات، ونحن نرى حجرة مليئة بأولئك المدمنين في انتظار المخدر، وهم يمضون وقتهم في لعب الجاز، وقد يتبادلون الحديث أحيانًا، لكنهم يقضون أغلب وقتهم قاعدين. أما المثلون الذين يصورون هذه الشخصيات فقد أغرقوا أنفسهم في حالة شاملة، تتجاوز المنهج، من الطبيعية المشبعة، حتى أصبحوا لا يمثلون، بل يكونون. من هنا يدرك المرء أن هذين المحكين: الاهتمام والضجر، لا يصلحان نقدًا ملائمًا للمسرحية، إنما هو نقد لنا نحن.

هل نحن قادرون على أن ننظر إلى «أناس لا نعرفهم، لهم طريقة حياة مختلفة عن طريقتنا» باهتمام؟ إن خشبة المسرح تقدم لنا هذا الإطراء الرائع: إنها تعاملنا جميعًا باعتبارنا فنانين، باعتبارنا شهودًا مستقلين ومبدعين. والأمسية ممتعة قدر ما نختار نحن أن نجعلها كذلك، إن الأمر يبدو كما لو أنه قد تم اصطحابنا، بالفعل، إلى حجرة خاصة بعتاة مدمنى المخدرات. يمكن أن نكون مثل رامبو: نغزل خيالاتنا الخاصة على أنوالهم، ويمكن أن نراقب – كما يراقب الرسام والمصور الفوتوغرافى – الجمال غير العادى الذي يتبدى في أجسامهم المسترخية على المقاعد، أو يمكن أن نربط بين مسلكهم وبين أفكارنا الطبية أو السيكولوجية أو السياسية. أما إذا نحن اكتفينا بأن نهز أكتافنا في مواجهة تلك الحفنة من الكائنات الإنسانية الرثة، الغريبة، التعسة، نهيز أكتافنا في مواجهة تلك الحفنة من الكائنات الإنسانية الرثة، الغريبة، التعسة، فليس صعبًا أن نكتشف أن الخطأ في جانبنا نحن، وبعد كل شيء فإن مسرحية «الارتباط»، رغم أنها «معادية» من حيث تقاليد خشبة المسرح، فإنها إيجابية بامتياز، لأنها تفترض أن الإنسان لا يزال عميق الاهتمام بالإنسان.

كما سبق أن قلت، إننا نستجيب ضد الأكاذيب «باسم الحقيقة»، لكن ما نفعله في النهاية هو أن نضع تقاليد أكثر حداثة محل تلك التي عفا عليها الزمن، وما دامت أكثر حداثة ستبدو أقرب للحقيقة. الآن يمكن القول بأن «الارتباط» حقيقة على نحو مطلق، ويبقى أن هناك شيئًا ما يحدث بالفعل في «الارتباط»: يأتي الرجل حامل المخدر، وفي الفصل الثاني يعطى كلا جرعته، فتندفع إحدى الشخصيات إلى العنف. وهذا شكل من أشكال الحبكة. وبالقدر نفسه، فإن اختيار الموضوع نفسه اختيار غريب، مسرحي، رومانسي، وخلل عشرين سنة، ربما بدت مسرحية «الارتباط» مثقلة بالحبكة والتخطيط، حينذاك، ربما نكون قادرين على مراقبة شخص عادى في حالة عادية، بالقدر نفسه من الاهتمام، ربما.

ولنلاحظ - عابرين - أن هذا عرض بريشتى، بمعنى واحد محدد: أننا ننظر، ونقيم الروابط بين ما نرى وبين معتقداتنا، ثم نصدر الحكم، لاحظ كذلك تلك النتيجة المثيرة: إن صورة الخشبة لون من الوهم، إنها حجرة يحاول فيها المثلون انتحال

شخصيات أناس حقيقيين، إنه التطور النهائي للمسرح الطبيعي الخالص، رغم ذلك فإننا نبقى «مبعدين» طوال الأمسية. في الحقيقة كان ثمة عدد قليل من الشعارات البريشتية، مرفوعة كي تساعدنا على أن نتبين اتجاهنا الانفعالي، وبعدها، قد نقع مرة أخرى في قبضة الوهم.

وقد أثبت لى عرض «الارتباط» أن تطور تقليد الطبيعية سيكون باتجاه مزيد من التركيز على الشخص أو على الناس، وقدرة متزايدة على الاحتفاظ باهتمامنا بمثل تلك الحيل المسرحية، قدر ما كانت تفعل الحكاية والحوار، وأعتقد أنه يثبت أن أمامنا مسرحًا طبيعيًا بامتياز، فيه يمكن أن يوجد السلوك الخالص لذاته، كما توجد الحركة الخالصة في الباليه، واللغة الخالصة في الخطابة... إلخ.

والفيلم الذى انتهيت منه لتوى «موديراتو كانتابل» تجربة فى هذا الصدد، فهو محاولة ارواية حكاية باستخدام الحد الأدنى من الوسائل الروائية، والاعتماد على استخدام قدرات المثلين على «التشخيص» من حيث هو أداة فنية. بعبارة أخرى، لم توجه تعليمات الممثلين حول جوانب الشخصية التى يمكن أن تكون مفيدة الرواية، لكنهم أغرقوا أنفسهم فى الشخصيات وتشبعوا بها، عن طريق إجراء التدريبات على مشاهد ان يحتويها الفيلم. أصبح الممثلون أناسًا آخرين تقوم بينهم علاقات روائية، من تلك اللحظة راقبنا نحن – وسجلت الكاميرا – ساوكهم. والاهتمام – إذا كان ثمة اهتمام – فى عين المتفرج. وكانت التجربة هى أن الحبكة الكلية والعرض والقص إنما توجد كلها فى عين المتول التي علينا أن نجدها ونقيمها لأنفسنا. كما نفعل فى الحياة.

ها أنت ترى أن الموضوع واسع الأرجاء، وأننى أود أن أنصرف عن الحديث عن «الارتباط»، وأعتقد أن مستقبل المسرح يجب أن يكون فى تجاوزه لسطح الحقيقة، وأعتقد أن عرض «الارتباط» يكشف عن أن الطبيعية يمكن أن تتعمق حتى إنها لتستطيع عن طريق قوة الأداء (فاننا متأكد أن «الارتباط» ليست شيئًا حين توضع على الورق) – أن تتجاوز مظاهرها البادية. من هنا فهى تقف جنبًا لجنب كل مدرسة الرواية الفرنسية الجديدة – روب جرييه ومارجريت دورا وناتالي ساروت – التي تنكسر التحليل،

وتكتفى بأن تضع المقائق العينية: الموضوعات أو الحوارات أو العلاقات أو السلوك، أمام عينيك، دون تعليق أو تفسير.

لكن ثمة وسائل أخرى لتجاوز المظاهر البادية. وإننى مهتم فى بحثى فى المسرح بالسؤال: لماذا يتجاهل مسرح اليوم – فى بحثه عن أشكال شعبية أو جماهيرية – حقيقة أن الشكل الأكثر شعبية من الرسم فى العالم كله اليوم أصبح هو الشكل التجريدى؟ ولماذا استطاع رجل مثل بيكاسو أن يحشد فى «جاليرى تيت» كل ألوان البشر، الذين لا يفكرون فى الاتجاه نحو «الأكاديمية الملكية»؟ لماذا تبو تجريداته حقيقية، ولماذا يحس الناس أنه يتعامل مع موضوعات عيانية، نابضة بالحياة؟ نحن نعرف أن المسرح متخلف عن بقية الفنون، لأن حاجته الدائمة إلى النجاح العاجل تقيده إلى أكثر جمهوره بطئًا وتخلفًا، لكن: أليس ثمة شىء من الثورة التى تحققت فى فن الرسم – قبل خمسين عامًا – يمكن أن يفيدنا فى أزمتنا الراهنة؟

هل نعرف أين نقف من حيث العلاقة بما هو حقيقى وما هو غير حقيقى: وجه الحياة وتياراتها الخفية، المجرد والعيانى، الحكاية والطقس؟ وما هى «حقائق» اليوم؟ هل هى عيانية – مثل الأجور أو ساعات العمل – أم مجردة – مثل العنف والوحدة؟ وهل نحن متأكدون – في حياة القرن العشرين التي نحياها – من أن التجريدات الكبرى: السرعة – التوتر – الفضاء – الهوس – الطاقة – القسوة، لا تؤثر مباشرة في الحياة التي نحياها أكثر من تلك التي نسميها «عيانية» ألا يجب علينا أن نربط بين هذا كله وبين المثل وطقس التمثيل من أجل أن نجد نمط المسرح الذي نريد؟

#### سام بيكيت السعيد:

أردت أن أكتب عن مسرحية «بيكيت» الأخيرة «الأيام السعيدة» لأننى شهدتها أخيراً، فامتلأت حمية وإثارة، قدر ما صدمنى لا مبالاة نيويورك بها. فى الوقت نفسه ذهبت لأشاهد فيلم «إلين رسنيه» «العام الماضى فى مارينباد»، ثم قرأت ما كتبه روب جرييه دفاعًا عن نص فيلمه، ووجدت أننى كلما ازداد تفكيرى فى بيكيت، وجدت نفسى

أريد أن أتحدث عن «مارينباد»، وبدا لى أن الرابطة بين بيكيت ومارينباد هى أن الاثنين يحاولان التعبير العيانى عما يبدو للوهلة الأولى – تجريدات ثقافية. واهتمامى الأول هو أن نبلغ فى المسرح إمكانية التعبير الطقسى عن القوى الدافعة الحقيقية فى عصرنا، والتى لم يتكشف أى منها – فيما أعتقد – فى حكايات الناس أو تشخيصهم والموقف فى تلك المسرحيات التى تسمى واقعية.

معجزة مسرحية بيكيت هى موضوعيتها، وبيكيت - فى أفضل أحواله - يبدو قادرًا على أن يقدم صورة تنتمى لخشبة المسرح، وعلاقات تنتمى لها، وأداة تنتمى لها كذلك، كلها صادرة عن تجربته الكثيفة الحادة، فى ومضة تدب فيها الحياة، فتوجد، وتقف هنالك مكتملة فى ذاتها، لا تفصح، ولا تملى رمزية دون رمزية. ذلك أن رموز بيكيت قوية لأننا لا نستطيع الإمساك بها تمامًا، فهى بعيدة كل البعد عن أن تكون مثل المعالم المتشابهة على الطريق، أو مثل الكتاب المدرسى، أو مثل تخطيطات الخرائط والرسوم. إنها - بساطة - إبداعات أدبية.

منذ سنوات مضت، أخرجت مسرحية سارتر «جلسة سرية»، واليوم لا أستطيع أن أتذكر سطرًا من سطور حوارها، ولا شيئًا من فلسفتها، لكن الصورة المركزية فى المسرحية: الجحيم الذى يتمثل فى شخوص ثلاثة أغلقت عليهم حجرة فى فندق إلى الأبد، لا تزال حية فى ذاكرتى – إنها ثمرة – لا لذكاء سارتر، شأن بقية مسرحياته، لكن لشىء آخر: فى ومضة مبدعة وجد المؤلف مشهدًا ينتمى لخشبة المسرح، وقد دخل هذا المشهد – فيما أظن – الإطار المرجعى لجيلنا كله، وبالنسبة لكل من شهد المسرحية، فلعل كلمة «الجحيم» أن تستدعى النار والزيانية وأدواتهم.

قبل أن يولد «أوديب» و «هاملت» في عقلي صاحبيهما، لابد أن كل الخصائص التي تعكسها هاتان الشخصيتان كانت موجودة – على نحو سديمي غير محدد – في تيارات الخبرة الإنسانية، ثم حدث فعل ميلاد قوى، فظهرت تلك الشخصيات تمنح الشكل والجوهر لتلك التجريدات وأصبح هاملت موجودًا نستطيع أن نشير إليه،

وفجأة أصبح جيمى بورتر «أول شاب غاضب» موجودًا، لا نستطيع أن نلقى به خارجًا. في لحظة بينهما وجد إقليم «البروفنس» في أعمال فان جوخ، لا مفر، تمامًا كما وجدت صحارى سلفادور دالى.

وهل نستطيع أن نضع تعريفًا للعمل الفنى سبوى أنه ذلك الذى يأتى «بشى» جديد إلى هذا العالم، شىء قد نحبه أو نمقته، لكنه يظل موجودًا على نحو مزعج، ويصبح – للأفضل أو للأسوأ – جزءًا من مجالنا المرجعى؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا ما يرجع بنا إلى بيكيت، إن هذا ما فعله تمامًا بهذين المتشردين تحت الشجرة، ووجد العالم كله شيئًا غائمًا يتحول إلى شىء ملموس فى هذه الصورة العابثة المرعبة، كذلك الأمر فى هذين الأبوين القابعين فى صناديق القمامة.

والآن يفعلها مرة أخرى: امرأة وحيدة في منتصف الخشبة. تقف - حتى صدرها (الوافر) - وراء تلة من الأرض، إلى جانبها حقيبة ضخمة، تستخرج منها كل الأشياء الصغيرة التي هي بحاجة إليها، حتى البندقية. والشمس ساطعة. وهي.. أين؟ في نوع من الأرض الحرام؟ بعد إلقاء القنبلة؟ لا ندرى. وفي مكان ما من منطقة خلفية ملتبسة يحتال زوجها ليمارس لونًا من ألوان الوجود. في أحيان قليلة ينبثق من هذا المكان، فنراه يدب على أربع، ونراه مرة واحدة في قبعة عالية، وسترة ذات ذيل، لكنه يقضى معظم الوقت متعبًا يهمهم، أو يصدر صوصوات صغيرة حادة. ناقوس يقرع: إنه الصباح، ناقوس يقرع: إنه المساء، تبتسم السيدة، إن الزمن - فيما نتخيل - لا يمضى، وكل يوم هو يوم سعيد.

ومع الفصل الأخير، ترتفع هذه التلة حتى عنقها، فتغلل ذراعيها، وتبقى رأسها حرة، وتظل كما هى، ممتلئة ومرحة. هل بداخلها شىء حميم يقول لها: إن الأمور ان تتطور للأحسن؟ نعم. فى ثوان قليلة تقبض عليها على نصو يثير الإعجاب، وسرعان ما تزول. زوجها يدب المرة الأخيرة، ويشب متطلعًا بلهفة: نحو وجهها؟ نحو البندقية التي لا تبعد سوى بوصات قليلة؟ لسنا ندرى.

ماذا يعنى هذا كله؟ إذا كان لى أن أحاول تقديم تفسير فيجب أن أبادر إلى القول بأنه لن يكون التفسير. فإعجابى بهذه المسرحية راجع لأنها ليست بحثًا أو رسالة جامعية، ومن ثم فأى تفسير لن يعدو أن يكون نظرة جريئة إلى الكل. ومن المؤكد أنها مسرحية عن الإنسان الذى يطوح بحياته بعيدًا، هى مسرحية عن الإمكانات الضائعة، هى ترينا – على نحو كوميدى وعلى نحو تراجيدى معًا – الإنسان ضامرًا ومشلولاً، ثلاثة أرباعه لا جدوى منها، ثلاثة أرباعه قد ماتت. لكن المفارقة أنها ترينا إياه وهو لا يعى سوى أنه محظوظ، لأنه لا يزال على قيد الحياة. هى صورة لنا نحن أنفسنا، ونحن نكشر عن أسناننا دائمًا، ليس كما فعل «يا جلياسى» مرة كى يدارى قلبه الكسير، لكن لأن أحدًا لم يقل لنا إن قلوبنا قد كفت عن الخفقان منذ زمن بعيد،

هذا موضوع مقلق بما فيه الكفاية، وهو حقيقى ونابض بالحياة بالنسبة لأى جمهور اليوم، وفى نيويورك – التى رفضت المسرحية – أكثر من أى مكان آخر، ولا أدرى كيف كان يمكن التعبير عن مثل هذا الموضوع بطرائق أكثر «واقعية». هى صرخة يأس، لكنها تتضمن – فى الوقت نفسه – شيئًا إيجابيًا جدًّا، أكثر إيجابية مما قدم بيكيت فى أى من أعماله. إنها فردوس مفقود، عن الإنسان وحده، لا عن أية حالة أخرى، وهى حين ترينا الإنسان محرومًا من معظم أعضائه فهى تعنى أن الإمكانات كانت دائمًا موجودة، ولا تزال موجودة، لكنها مطمورة يتم تجاهلها. وعلى خلاف بقية مسرحيات بيكيت، هى ليست رؤية لشرط وجودنا الساقط فقط، لكنها هجوم على عمائنا المحتوم كذلك.

ثم هى تتضمن إجابتها على هذا النقد الواضح الذى يوجه إليها بأنها ليست سوى قطعة أخرى من الكآبة والتشاؤم، لأن السيدة حين تنظر إلينا وهى مستكنة فى تاتها، مرتاحة قدر راحتنا ونحن فى مقاعدنا، فتلك صورة بارعة للتفاؤل: هذا الجمهور (وبينه النقاد) فى أى مسرحية (أو فيلم) سيجد الإجابات بعد ساعتين، التى تؤكد على نحو سطحى فارغ – أن الحياة طيبة، وأن هناك أملا دائمًا، وأن كل شىء سينتهى إلى ما يرام، وهؤلاء معظم ساستنا: يبتسمون ابتسامات واسعة، من الأذن للأذن، وهم مدفونون حتى الأعناق.

هى وبنبة طويلة وخطوة قصيرة إلى «العام الماضى فى مارينباد» ولأولئك الذين لم يشاهدوا الفيلم أقول إنه محاولة لشق ذلك المفهوم المستقر للزمن من حيث هو تتابع لا ينقطع. ومؤلفو الفيلم – صادرين عن حساسية وخبرة القرن العشرين – ينكرون فكرة أن الماضى هو الماضى، وأن الأحداث فى الحاضر يتبع أحدها الآخر فى نظام زمنى. قد يقال إنه هكذا يمضى الزمن فى الأفلام، لكن هذا تقليد متعسف وضحل وغير حقيقى عند صناع الفيلم، والزمن بالنسبة للإنسان يمكن أن يكون تداخل تجارب هائمة، لا يشبه الزمن بالنسبة للأشياء التى لا تمسها الأحداث. والزمن فى السينما هو زمن متابعة اللقطة، لا يهم إن كانت فى الماضى أو فى المستقبل، وفعل مشاهدة فيلم هو سلسلة من «لحظات الآن»، والمفيلم هو تجميع عاطفى حار لهذه «الآنات»، والمونتاج ليس النظام، لكنه العلاقات.

فى «مارينباد»، فى قلعة بافارية موحشة ثقيلة الزخارف، فيما يبدو أنه فندق، ثمة رجل وإمرأة يتبادلان شذرات مهشمة من العلاقات، والتتابع لا يمضى زمنيًا أو شعوريًا، بل يمضى حسب التطور من اتجاه لاتجاه، الماضى والحاضر موجودان جنبًا لجنب، يلعبان أحدهما مع الآخر حينًا، وضده حينًا أخر، فى تكرارات وتنويعات لا تنتهى.

الفيلم تجربة فى الزمن، يحاول أشياء كنت أتوق لرؤيتها. وقد كنت أود أن أقول إننى أعجبت بالنتيجة، لكن موضع الدهشة هو أنه ما بين نقطة البداية الصحيحة تمامًا (من وجهة نظرى)، والتنفيذ الممتاز دون شك (الإخراج والتصوير والتقطيع كلها رائعة)، سقط الفيلم فى التسطيح تمامًا، وقد وجدته فارغًا ومدعيًا، مقلدًا ودخيلاً على الفن.

والمشكلة هى أن مؤلفى الفيلم كانوا مدفوعين بانبهارهم بتجربتهم وحدها، دون أى شيء آخر. ومجموعة الصور التى يقدمونها لنا – هنا تكمن المقارنة مع بيكيت، وستكون في غير صالحهم – هى بلا معنى، هنا تجربة التجريد في مواجهة تجريد الواقع، وقد يقال إن استجابتي ذاتية خالصة، وإن الصور التي تبدو لي بلا معنى قد تبدو مثيرة للإزعاج عند شخص آخر. قد يكون هذا صحيحًا، لكن النقطة التي أود توضيحها هي أن هناك فرقًا هائلاً – وكلنا مهيأون لمثل هذا الحكم – بين الشيء الحقيقي والشيء الذي يفتقد أي معنى، بين بيكاسو والفرشاة المعلقة بذيل حمار.

وإننى أحس أن عالم «مارينباد» - وفيه يرمز لتلك الرتابة الممينة للأثرياء بأشخاص نوى وجوه كأنها ماتت ثم بعثت، تلبس سترات العشاء أو فساتين من «شانيل» وتجلس بأناقة في جماعات متجمدة أو منهمكة في ألعاب صامتة لا تنتهى - إنما هو تصوير ثقافي يستخدم مواد بصرية، نشأنا على رؤيتها - عبر السنين - في الباليه، وفي أفلام «كوكتو» وما إلى ذلك، وما أبعد هذا عن تلك الصور الملحة المقلقة، التي يصدمنا بها بيكيت.

ويبقى الفيلم تجرية راديكالية، وجه الاهتمام به عندى، هو علاقته بالمسرح. وهو يؤكد – من جديد – اقتناعى بأننا فى المسرح – وربما أكثر من السينما – لم نعد بحاجة لأن نبقى مقيدين إلى الزمن أو الشخصية أو الحبكة، لم نعد بحاجة لاستخدام هذه الدعائم التقليدية، ورغم ذلك تبقى أعمالنا حقيقية ودرامية وحافلة بالمعنى.

إن فن الموسيقى الذى يقوم على فكر رياضى أو عددى Serial Music، يقوم على الحتيار سلاسل من العلاقات أو النوت الموسيقية، فيما يمكن أن يكون نظامًا، ثم مواجهة هذا النظام برغبة المؤلف الموسيقى وحساسيته. افتقاد الشكل المتوهج يلاقى شكلا صارمًا، عن هذا اللقاء تتم صياغة سلسلة جديدة من النظام. خذ مثلا، خشبة مسرح وأربع شخصيات، في هذه الذرة هناك إمكانات لا نهاية لها (هي بمعنى من المعانى «وراء الحافة»، وتأمل أي تنويعات باهرة يمكن غزلها) أربع شخصيات أو بالأحرى أربعة ممثلين، لأن المثل الواحد يمكن أن يكون عجوزًا وشابًا، متسقًا ومضطربًا، شخصًا واحدًا أو كثيرين، هنا بالفعل مجموعة من العلاقات، يمكن أن تخرج منها مثل العلب الصينية – علاقات أخرى، وتتطور رقيقة، درامية أو هزلية. هنا تصبح قيمة العمل – كما هو الشأن في الرسم التجريدي والموسيقى القائمة على الفكر الرياضي – انعكاسًا مباشرًا لطبيعة الدرامي نفسه، طبيعته بالمعنى الأعمق، أي خياله وخبرته، وذلك التفاعل الذي لا ينتهي في داخله بين المجتمع من ناحية أي خياله وخبرته، وذلك التفاعل الذي لا ينتهي في داخله بين المجتمع من ناحية ومزاجه الخاص من الناحية الأخرى.

#### وبيات وارتدادات:

لا فائدة من وضع الخطط. فنحن في المسرح نقضي كل دقيقة نجد أنفسنا فيها أحرارًا، في اللقاء والطعام والشراب والحديث، ونحن – بالليل وبالنهار – نحلم بمشروعات، ورغم أننا نؤمن بتك المشروعات ونعلنها، فإنها ليست هي ما نفعل في النهاية، نحن أشبه بكرات البينج بونج في وثباتها وارتداداتها أمام شبكة الأحداث. وإنني دائمًا أجد نفسى في أبعد الأماكن عما أتوقع، وقد طوحت بي من مكان لآخر عقبات ظهرت على نحو مفاجئ.

هذه السنة ١٩٥٨، قضيتها في الهواء طائرًا بين لندن وباريس ونيويورك، هذا كله بسبب البوليس الفرنسي، والجمهور الذي صدم عشية عيد الميلاد، ومواطني مدينة دبلن، والضباب الكثيف فوق القنال الإنجليزي.

والو أن صديقتى «سيمون بيريو» مديرة «مسرح أنطوان فى باريس» حيث كنت ذاهبًا لأخرج مسرحية اسمها «الشرفة» فى يناير – لم تتصل بمركز البوليس لتناقش مشكلة خاصة بأماكن انتظار السيارات، لكان محتملا أن أهبط فى أحد السجون الفرنسية – فحين كانت فى مركز البوليس أومأت لها يد نحو غرفة داخلية، وهناك قيل لها – خارج السجلات – إنها لو شرعت فى تقديم هذه المسرحية، فإن شغبًا سيحدث (سينظمه البوليس... بالطبع!)، وسيغلق المسرح – وهذه المسرحية كان قد تصادف عرضها فى لندن، دون إثارة أية فضائح، لكن لأنها تظهر قسًا وجنرالاً فى مبغى، فقد كان هذا أكثر مما يحتمل الفرنسيون، فى وجه هذا التهديد، أرغمنا على أن نؤجل، «شرفة» جان جينيه، ونضع مكانها مسرحية آرثر ميلار «مشهد من الجسر»، وهى مسرحية كنت قد أخرجتها فى لندن قبل عام، لكن سلطاتنا لم تصرح بها، لأن بها رجلين مسرحية كنت قد أخرجتها فى لندن قبل عام، لكن سلطاتنا لم تصرح بها، لأن بها رجلين يتبادلان القبلات. وهو موقف يوافق عليه الفرنسيون دون تردد.

وأنا لا أسمح لأحد أبدًا بحضور التدريبات، لكننى اكتشفت ذات ليلة - ونحن نجرى التدريبات على هذه المسرحية في لندن - أن مارلين مونرو استطاعت التسلل

إلى إحدى شرفات المسرح، فصعدت نحوها مستثارًا كى أطردها خارجًا، لكنها نزعت سلاحى بنظرة عينيها الواسعتين، وقالت: «إننى لم أحضر بروفات فى حياتى من قبل..» ثم أضافت نقدها على القور وهى تشير إلى مارى أور: «هذه الفتاة ممثلة رائعة، لكن المفروض فى مسرحية أرثر أنها فى السادسة عشرة، وليست هناك فتاة فى السادسة عشرة تتثنى على هذا النحو...»، وظننت أن مارلين يجب أن تعرف مارى حتى تلطف من نقدها.

ثم وجدت نفسى أجلس أثناء التدريبات فى «مسرح أنطوان» مع الكاتب الفرنسى المعروف «مارسيل إيميه»، وكان مصدومًا من تلك البراءة المفرطة التى تلعب بها الممثلة «إيفلين داندرى» الدور نفسه، فصاح وهو يمسك بذراعى: «هذه الفتاة يجب أن تتحرك كما لو كانت تعرف أنها جذابة، وبعد كل شىء فإن المرء فى السادسة عشرة يعرف الكثير عن الحياة». كان على صواب بالطبع، ولم تكن هذه جوانب مختلفة من الحقيقة نفسيها، فى فرنسا يمكن للإنسان أن يكون أكثر أمانة وصدقًا مع الحياة عنه فى إنجلترا، فنحن هنا جميعًا متواطئون فى مؤامرة هدفها إخفاء الحقيقة عن أنفسنا وسط ضباب كثيف من التظاهر بالتفاؤل والمرح.

لهذا لم يتقبل الإنجليز مسرحية «الزيارة»، وهي مسرحية وقعت عليها حين كنت أعمل في باريس الكاتب السويسرى «فريدريش بورينمات»، وافتتحت في برايتون عشية عيد الميلاد، وكان يلعب بطواتها «الإخوة لنت»، وجاء جمهور من الأعمام والعمات، ممتلئين قيافة وحبوراً وابتهاجًا، يلبسون – بالفعل – قبعات ورقية، تجمعوا ليشهدوا «الإخوة لنت»، وقر في عقولهم أنها لابد حكاية حلوة فيها شموع وشمبانيا، وهم يحملون في داخلهم يقينًا مبعثه الحنين الماضى بأن الفضائل الأرستقراطية في النوق والأناقة لازالت تسود العالم، فوجدوا أمامهم مسرحية مهمة ومريرة عن صور التهرب وافتقاد الشرف في خلق أهالي الأقاليم، وحين أسدل الستار على جثة «ألفريد لنت» وهي تحمل إلى الخارج تحت أضواء عيد الميلاد المتوهجة، كان الأمر لكمة أصابت وجه الجمهور الذي تدافع هاريًا من المسرح في غضب صامت.

وحيثما قدمنا المسرحية، واجهتنا الاحتجاجات، وفي لندن، سرعان ما اكتشف مديرو المسارح الأسباب الملائمة للحيلولة بيننا وبين الحصول على خشبة مسرح، وجاء اليوم الذي يجب فيه اتخاذ قرار نهائي حول الحصول على مسرح «الإخوة لنت»، وذلك اليوم هبط ضباب كثيف على باريس، غطى كل مطاراتها فركبت عبارة «السهم الذهبي». وأنا قلق حول احتمال ضياع يوم كامل هنا، أو هناك، وتحركت العبارة لتعبر القنال في بطء قاتل وبوق الضباب ينعق، وأنا أتمشى – فاقد الصبر – على ظهر العبارة.

فجأة رأيت شخصًا بلا حراك، له فك عريض، كأنه رسم سيلويت على خلقية الضباب الأبيض. شخصًا لم أكن رأيته منذ آخر مرة كنت فيها في نيويورك، هو رجل من رجال المال والأملاك الكبار، يستطيع أن يهدم ويبني مدنًا بأكملها. قال لي: «إنني أكمل الآن بناء مسرح جديد في برودواي، يكلفنا مليون دولار، وأريد أن أعثر على عمل مثير حقًا لافتتاحه.»، بعدها بأيام كنت في «دبلن» وكان «الإخوة لنت» يعملون الآن مع رجل آخر من كبار رجال المال هو «روجر ستيفنس»، الذي اشترى يومًا مبنى «الإمباير ستيت»، وهو من عشاق المسرح، وكان المدير المسئول عن شباك التذاكر يشرح لنا سوء الحالة. ويقسرها بأن الرأي العام الكاثوليكي قد صدم بالعمل، ويقول بكابة، «إنه التابوت»، وشهد روجر ستيفنس عرضًا حزينًا في مسرح شبه خال من الجمهور ثم قال: أظن أن العمل سيكون مثيرًا في نيويورك».

هكذا، انقلبت كل الخطط رأسًا على عقب: استبعدت لندن، وأجل عرض «إيرما الغانية» ولكى أصل نيويورك فى الموعد المناسب كان على أن أستقل الطائرة من باريس فى منتصف الليلة الأولى لعرض «مشهد من الجسر» ومن مطار «أورلى» تلفنت للمسرح وسمعت التصفيق، فعرفت أن كل شىء سار على ما يرام، وبعد عدة أسابيع، سمعت الصوت نفسه الذى يدفئ القلب. وكان يعنى – هذه المرة – أن نيويورك قد تقبلت هذه المسرحية القاسية الخشنة، فى المسرح الجديد الذى أطلق عليه الأن اسم «الإخوة لنت».

فى اليوم التالى، عدت إلى لندن لأبدأ العمل فى «إيرما الغانية»، وهنا دارت العجلة دورتها الكاملة: ولو لم أعمل فى لندن، لما كان ممكنًا أن أقع على «مشهد من الجسر» وأحملها إلى باريس. ولو لم أعمل فى باريس لما كان ممكنًا أن أجد «إيرما الغانية» لأقدمها فى لندن.

ومن جديد دارت المناقشات، أن الأمريكيين سيصدمون هذه المرة، كثيرون شهدوها في باريس وقالوا بأن برودواي يمكن أن تتقبل مسرحية قاسية وخشنة، لكنها ستجفل من تلك الحكاية الساذجة عن مغامرات بغي صغيرة. وحملنا النص إلى مكتب لورد تشمبر لين، الذي أجازه كاملا – لدهشتنا جميعًا – عدا كلمة حذفها دون تفسير: «كيكي KiKi»، ولم أجد الحماس الكافي لأن أقول له إن تلك الكلمة في العامية الباريسية تعني ببساطة «العنق» وافتتحت المسرحية في «بور تموث»، واحتشد الصحفيون كأسراب النحل، كانوا يريدون أن يعرفوا: هل سيصدم جمهور بورتموث لكن هذا لم يحدث، ووقف الجمهور إلى جانب المسرحية، ثم افتتحت في لندن، ومن جديد ارتفع الصخب: صخب من جانب هؤلاء الذين صدموا، وصخب من جانب أولئك الذين توقعوا أن يصدموا... ثم لم يجدوا شيئًا صادمًا... على الإطلاق.

لكننى غدًا سنكون فى الطائرة مرة أخرى، وليست لدى أية خطط على الإطلاق كل ما لدى هو قرار حاسم بألا أضع قدمى فى أى مسرح لمدة سنة على الأقل، ومهما يحدث، مثل كل الخطط، فإن هذا القرار بدوره معرض؛ لأن يتغير بسبب ملاحظة عابرة!

## جروتوفسكى:

جروتوفسكى متفرد، لماذا؟ لأنه لا أحد - بقدر علمى، لا أحد منذ ستانسلافسكى - قد بحث طبيعة التمثيل، ظواهره ومعناه، وطبيعة وعلم عملياته العقلية الفيزيقية الانفعالية بحثًا عميقًا مثل جروتوفسكى.

وهو يسمى مسرحه معملا، وهذا صحيح، إنه مركز بحث، ولعله المسرح الطليعى الوحيد الذي لا يعد فقره نقصنًا فيه. ولا تؤدى فيه الحاجة للمال إلى استخدام وسائل

قاصرة تؤدى – على نحو آلى – إلى تخريب التجارب. فى مسرح جروتوفسكى – شأن كل المعامل الحقيقية – فإن التجارب العلمية صحيحة لأنها تلتزم بالشروط الأساسية التجريب، فى مسرحه، ثمة تركيز كامل تمارسه جماعة صغيرة العدد، ثمة وقت لا نهاية له. وهكذا، إذا كنت معنيا بكشوفه عليك أن تمضى نحو مدينة صغيرة فى بولندا.

أو افعل مثلما فعلنا: هات جروتوفسكى إلى لندن.

لقد عمل مدة أسبوعين مع جماعتنا. لن أصف عمله، لماذا لا؟ أولاً: لأن معظم عمله لا يصبح حراً إلا حين يصبح محل ثقة. والثقة تعتمد على الثقة بأنه لن يفشى سره. ثانيًا: لأن عمله في جوهره عمل غير لفظى، والتعبير عنه بالألفاظ يؤدى إلى تعقيد، وربما تدمير، تلك التدريبات التى تبدو واضحة حين يتم التعبير عنها بالإيماء، وحين يؤديها العقل والجسد وحدة واحدة.

ماذا يقدم هذا العمل؟

يقدم لكل ممثل سلاسل من الصدمات: صدمة أن يجد نفسه في مواجهة تحديات صغيرة لا يمكن التغلب عليها. صدمة أن يرى نفسه متلبسًا بحيله وأساليب هروبه وكليشيهاته. صدمة أن يحس بشيء من مصادره الثرية غير المستغلة. صدمة أن يجد نفسه مرغمًا على الإجابة عن سؤال: لماذا هو ممثل أصلاً?. صدمة أن يجد نفسه مرغمًا على الاعتراف بأن مثل هذه الأسئلة موجودة بالفعل، وأنها يجب أن تواجه في يوم ما، رغم ذلك التقليد الإنجليزي المتصل بتجنب الجدية الكاملة في شئون فن المسرح، وعليه أن يعد نفسه لمواجهتها. صدمة أن يرى أنه في مكان ما من هذا العالم، يعد التمثيل فنًا يقتضى التفاني الكامل والرهبانية المطلقة، وأن عبارة أرتو – التي تكررت حتى ابتذات – «لأكن قاسيًا على نفسى» إنما هي طريقة حياة أصيلة لحفنة قليلة من الناس في مكان ما.

هذا مع شرط ضرورى: إن هذا التفائى فى التمثيل لا يجعله غاية فى ذاته، على العكس، فعند جيرزى جروتوفسكى ليس التمثيل سوى مركبة أو أداة نقل. كيف يمكننى أن أصوغ هذا؟ إن التمثيل ليس مهربًا، ليس ملجأ، وطريقة الحياة هى طريقة من أجل

الحياة. هل يبدو هذا القول مثل شعار دينى؟ هو كذلك، وهذا شىء يحيط كل جوانبه، لا أكثر ولا أقل. والنتائج؟ بعيدة الاحتمال. هل ممثلونا أفضل؟ هل هم بشر أفضل؟، ليس الأمر على هذا النحو، قدر ما أرى، لا قدر ما يستطيع أحد أن يدعى. (ويطبيعة الحال لم يكن كل المثلين مبتهجين بهذه التجربة، بعضهم استولى عليه الضجر).

ولكن، كما كتب «جون أردن» في «رقصة الشاويش ميسجريف»:

داخل التفاحة بذرة ستنمو

في فرح، ويهجة متصلة

لتنبت شجرة فاكهة مزهرة

تبقى دومًا، وللأبد...

فى عمل جروتوفسكى وعملنا نقاط تواز والتقاء، عن طريقها، وعن طريق التعاطف والاحترام، استطعنا أن نصل معًا.

غير أن حياة مسرحنا تختلف عن حياة مسرحه من كل الوجوه. إنه يدير معملا، ولا يحتاج إلى جمهور إلا أحيانًا، ويأعداد قليلة، وبراثه الكاثوليكي، أو معاداة الكاثرليكية، ففي مثل هذه الحالة يتلاقى أقصى النقيضين، وهو من ثم يبدع طقسًا دينيا. أما نحن فنعمل في بلد آخر، بلغة أخرى، وبراث مختلف. ونحن لا نهدف إلى إقامة قداس جديد، لكن إلى إقامة «علاقة إليزابيثية» جديدة: تربط الخاص بالعام، ما هو حميم بما هو حاشد، ما هو سرى بما هو معلن، ما هو مبتذل بما هو سحرى. لهذا فنحن نريد حشدًا على المسرح وحشدًا يشاهده، وداخل هذه الخشبة المحتشدة يقدم أفراد أكثر حقائقهم حميمية إلى أفراد بين هذا الجمهور الحاشد ويتقاسمون، معًا، خبرة جماعية.

وقد وصلنا إلى طريقة لتطوير نمطنا الكلى: فكرة الجماعة أو فكرة الطاقم، لكن عملنا دائمًا متعجل، وأكثر خشونة من أن يتيع تطوير شيء من الجماعة أكثر من الأفراد الذين يشكلونها.

ونحن نعرف، فى النظرية، أن كل ممثل يجب أن يضع فنه موضع التساؤل كل يوم، شأنه شأن عازفى البيانو والراقصين والرسامين، وأنه إذا لم يفعل، فسيجمد فى مكانه، وينمى كليشيهاته، ثم ينوى فى النهاية. نحن نعرف هذا، لكننا لا نستطيع أن نفعل إزاءه سوى القليل، حتى إننا لا نكف عن اللهاث وراء دماء جديدة وحيوية جديدة. ثمة استثناءات من الموهوبين حقاً، تلك الاستثناءات تحصل – وبطبيعة الحال – على أفضل الفرص، وتستهلك معظم الوقت المتاح.

إن عمل جروتوفسكى ظل يذكرنا بأن ما يحققه - على نحو يشبه الإعجاز - مع حفنة من المثلين، إنما هو مطلوب - وبالدرجة نفسها - لكل فرد من أفراد فرقتى «الرويال - شكسبير» العملاقتين، اللتين تعملان على مسرحين يفصل بين أحدهما والآخر تسعون ميلا.

إن قوة عمل جروتوفسكي، وصدقه، ودقته، لا يمكن أن تخلف وراءها سوى أثر واحد. التحدى. لا لعدة أيام، ولا مرة واحدة في العمر، بل كل يوم.

## أرتو، والجيرة الكبرى:

كل عمل يهدف لطرح الأسئلة. وحين نكتشف أن بعض الأسئلة التى نطرحها قد طرحها أخرون، ترتفع درجة اهتمامنا على الفور، وحقيقة أنه يوجد فى الطرف الآخر من الأرض إنسان أخر يقوم بذأت التجرية تجعلنا متلهفين لمعرفة النتائج، وهذا أمر بالغ البساطة.

وحين أسسنا جماعتنا للبحث المسرحي في «لامدا» LAMDA في اندن ١٩٦٤، كان هذا قبل زيارة جروتوفسكي بوقت طويل، ولم تكن جماعات العمل قد أصبحت شيئًا معتادًا بعد. وإنني أذكر جيدًا أنه عند نقطة معينة من نقاط عملنا – الذي كان يجرى على المؤثرات الصوتية والصوت الإنساني والإيماءات والحركة – قال لي أحد أصدقائي: «لقد كنت في بولندا أخيرًا، ولقيت هناك شخصًا يقوم بعمل تجريبي،

لا شك أنك ستجده مثيرًا للاهتمام...» وبالفعل أثار هذا اهتمامى، وكان على أن أعرف ماذا يفعل جروبوفسكي.

وأخبرنى جروتوفسكى - بدوره - أنه حين كان يقوم بعمله حول موضوعات تثير اهتمامه، قال له أحدهم «إن كل شيء تفعله معتمد على أرتو!»، في ذلك الوقت لم يكن جروتوفسكى يعرف من هو أرتو، ولا كنت أنا أعرف. والحقيقة أننى حين كنت أصور فيلمى «آلهة الذباب»، بعد أن انتهيت من إخراج مسرحية في نيويورك. اتصلت بي سيدة وطلبت منى كتابة مقال صغير عن أرتو اصحيفة طليعية محدودة، كما دعتنى أيضًا لإلقاء محاضرة، والإجابة عن أسئلة حول تأثير أرتو على، وعلى مسرحنا.

وكما هو حالى دائمًا، كنت أبعد ما يكون عن الاقتراب من المسرح حسب منهج نظرى، لدرجة أنه لم تكن لدى أدنى فكرة عمن يكون أرتو، لكن الحقيقة التى كتبتها هذه السيدة، ليس بحرارة وعاطفة فقط، بل بيقين راسخ أيضًا من أننى لابد قد عرفت أرتو، جعلتنى أفكر فى الأمر، ويومًا قصدت إحدى المكتبات، ووجدت كتابًا لانتونين أرتو، فأخذته، وهكذا عرفت أرتو للمرة الأولى، لم أكن أدرى أن الأرض قد تهيأت طوال سنوات لهذه المعرفة، ولهذا فقد كنت مستعدًا لأن أثاثر به تأثيرًا عميقًا، فى الوقت نفسه كان ثمة صوت يحذرنى بأنه حتى أشد الرؤى إثارة للصدمة ان تكون أكثر من بعد واحد آخر، مجرد شظية واحدة أخرى من الحيرة الكبرى.

بينى وبين جروتوفسكى قامت صداقة عميقة، فقد رأينا أننا مشتركان فى السعى الهدف نفسه لكن خطواتنا مختلفة. فعمل جروتوفسكى يمضى أبعد وأبعد نحو العالم الداخلى للممثل، حتى النقطة التى يكف عندها المثل أن يكون ممثلا. ويصبح إنسانًا فى الجوهر، لهذا فثمة احتياج لكل العناصر الدينامية فى الدراما، حتى يمكن لكل خلية فى الجسم أن تندفع للكشف عن أسرارها، وفى البداية يكون وجود المخرج والجمهور ضروريًا لتقوية هذه العملية، لكن الممثل حين يمضى أعمق فأعمق لابد أن يشحب وينوى كل شيء خارجى، حتى يبلغ النهاية، حيث لا يصبح هناك ممثل ولا مسرح ولا جمهور، فقط إنسان متوحد يعمل على إخراج درامته المطلقة وحده. عندى،

يمضى طريق المسرح فى الاتجاه المعاكس، يؤدى من التوحد إلى مفهوم يتنامى ويتصاعد لأنه مشترك. فالحضور القوى الممثلين، والحضور القوى المشاهدين يؤدى لدائرة ذات قوة متفردة، يمكن أن تسقط الحواجز، حتى يبدو ما هو غير مرئى حقيقيًا، وحينذاك تصبح الحقيقة العامة والحقيقة الخاصة جزأين لا ينغصلان عن التجربة الأساسية نفسها.

# كم شجرة تكون غابة؟

لا يمثل أى من بريشت وأرتو الحقيقة المطلقة، بل كانا يمثلان جانبًا معينًا منها، وميلاً نحوها، وفى زماننا هذا، فربما كانت آراؤهما — على التحديد — هى التى تلقى معارضة مباشرة وكاملة. ومحاولة اكتشاف أين وكيف وعند أى مستوى تصبح هذه المعارضة غير حقيقية، هى مسألة وحدها تثير عندى اهتمامًا كبيرًا، خاصة فى تلك الفترة من ١٩٦٤، ما بين موسم «مسرح القسوة» وإعداد «مارا/صاد». وخلال لقائى الأول ببريشت (فى برلين سنة ١٩٥٠، حيث كنا فى جولة بعرض من إخراجى لمسرحية «دقة بدقة» فيما كان يسمى آنذاك «مسرح شكسبير التذكارى»)، ناقشنا مشاكل المسرح معًا، والحقيقة أننى وجدت نفسى لا أستطيع موافقته فى آرائه حول الوهم ورفض الوهم. وقد رأيت فى عرضه «الأم شجاعة» مع «البرلينر إنسامبل» أنه مهما فعل من أجل تحطيم الاقتناع بحقيقة ما يحدث على الخشبة. كلما دفعنى — أكثر وأكثر —

وإننى أعتقد بوجود ارتباط مدهش ومثير للاهتمام بين كريج وبريشت، فحين طرح كريج هذا السؤال: «ما هو الضرورى الذى يوضع على المسرح كى نصور غابة..»؟ فجر – على نحو مفاجئ – الأسطورة القائلة بضرورة أن صور غابة كاملة: بأشجارها، وأغصانها وفروعها وأوراقها وبقية ما فيها، وفى اللحظة التى طرح فيها هذا السؤال انفتح الباب – على نحو مفاجئ كذلك – على الخشبة العارية والعصا المغروسة وحدها كى توحى بما تشاء أنت لها أن توحى.

الآن يبدو لى أن هناك جانبًا من بريشت يتبع الخط نفسه من التفكير، لكنه يتعلق بالتمثيل، ذلك أن المثلين الذين لديهم ما يسمى «دور الشخصية» يميلون عادة إلى الإحساس بأنهم كى يؤدوا عملهم على نحو مشرف، يجب أن يصور الواحد منهم لمحة من كل جانب من جوانب تلك الشخصية، أمام النظارة. وهو هناك، فى التدريبات، يريد أن يؤدى عمله أفضل أداء، ويرى أوصافًا فى النص تحدد ملامح الشخصية، ويحس بأنه يجب أن يبذل أقصى الجهد فيها. حين تتعامل مع مسرحية طبيعية تستطيع أن تخدع نفسك بأن تفكر أن بوسعك عمل هذا كله باستخدام الماكياج والأكتاف الحدباء والأنوف الاصطناعية والصوت المضبوط الذى يقلد الحياة، أما حين يكون بين يديك نص أكثر ثراء لشكسبير مثلاً – فإن حقيقة الشخصية تصبح أشد كثافة، وسترى نص أكثر ثراء الشخص، وتسمع رنة صوته، وتعرف كيف يفكر، وستعرف أيضاً أى مشاعر تسرى فيه، هنا يصبح كل شيء معقداً أكثر، وحقيقيًا أكثر، لأن هناك معلومات أكثر، وإذا كنت حاسبًا آلياً (كمبيوتر) فبوسعك أن تحصل على مزيد من المادة حول حقيقة هذا الشخص، وذلك الموقف.

ولكى تبلغ هذا كله فى الزمن المحدد نفسه – لأن عرض المسرحية غير الطبيعية يستغرق زمن عرض المسرحية الطبيعية نفسه – فإن عليك – أنت المثل – أن تفعل المزيد فى كل لحظة، وبالتالى فإن التبسيط هو أهم أسلحتك، وإذا استطعت – آنذاك – أن تنظر إلى تشخيصك – وهذا ما يطرحه بريشت مفتوحًا – يعنى إذا كنت، مثلاً، تشخص رجلا عجوزًا، فهل أنت بحاجة لأن يتهدج صوتك، تمامًا كما أنت بحاجة إلى الارتجاف والمكر؟، وإذا استطعت أن تهبط بهذا الجانب الفيزيقى من الشخصية إلى تخطيط بسيط، لا لفضيلة فى هذا التخطيط فى ذاته، لكن لأنك حين تفعل هذا، يمكنك تأكيد أشياء أخرى هى أجزاء من الحقيقة أيضًا، فى هذه الحالة ستزداد الوسائل التى تصبح طوع إرادتك. وأعتقد أنه فى هذه المساحة تلتقى الثورة البصرية التى أحدثها كريج بثورة التمثيل عند بريشت.

وأظن هنا خطرًا فادحًا، فقد أسىء فهم ستانسلافسكى، وأسىء فهم بريشت. ويتخذ سوء فهم بريشت منحى تحليليًا خالصا، غير تلقائى، معاديًا للتمثيل وللعمل فى التدريبات، كأنه يكفى أن تقعد هناك فى هدوء ويرود حيث تقدم تحديدًا ثقافيا لأهداف المشهد المسرحى. إن هدف المشهد وطبيعته إنما يتم الوصول إليهما عن طريق عملية التدريبات وهذه - دائمًا - مسالة يتم بحثها عن طريق نسيج كامل من الأدوات والوسائل: المناقشة والارتجال والإحساس بالعناصر المختلفة والتعبير عنها، ثم لابد من عمل هذا كله على خشبة تفتقد البساطة، حيث ستتوفر لك مادة بالغة الثراء، يتحتم أن يتم تبسيطها، وهنا يتدخل إصرار بريشت على وضوح الفكر ليؤدى دوره.

عند أرتو: المسرح نار، وعند بريشت: المسرح رؤية واضحة، وعند ستانسلافسكى المسرح هو الإنسانية. ولماذا يتحتم أن تختار بينهم؟

### هذا حدث في بولندا:

قابلت «جان كوت» لأول مرة في ملهى ليلى بوارسو، كان الليل قد انتصف، وكان هو محشوراً بين جماعة من الطلبة تصخب صخباً شديداً، وأصبحنا صديقين على الفور، فقد تعرضت فتاة جميلة القبض عليها نتيجة خطأ ما أمام أعيننا، وهب جان كوت الدفاع عنها، وبدأت ليلة حافلة بالمغامرة المثيرة انتهت في الرابعة من الصباح، ونحن جان وأنا – في مقر القيادة العليا للبوليس البولندي، نعمل لتأمين إطلاق سراح الفتاة الجميلة. عند هذه النقطة بالضبط بدأ إيقاع الأحداث يهبط، ولاحظت أن رجال البوليس كانوا ينادون صديقي الجديد بلقب «أستاذ» (بروفيسور)، وخمنت أن هذا الرجل المقاتل، حاضر الفكاهة، هو مثقف، كاتب ربما أو صحفي، وقد يكون عضواً في الحزب. وكان هذا اللقب «بروفيسور» لا يلائمه. سائلة ونحن نمضى في شوارع المدينة الصامتة إلى بيوتنا: «بروفيسور» هي أي شيء؟ أجابني: «في الدراما».

إننى أحكى هذه الحكاية كى أشير إلى سمة من سمات مؤلف «شكسبير معاصرنا» الذى أعتبره كاتبًا متميزًا. ها هو رجل يكتب عن اتجاه شكسبير نحو الحياة صادرًا عن التجربة المباشرة. فلا شك فى أن «كوت» هو الكاتب الوحيد عن المسائل الإليزابيثية الذى يفترض أن كل واحد من قرائه معرض – فى لحظة أو أخرى – لأن يصحو فى منتصف الليل على طرقات رجال البوليس، وإننى متأكد أنه وسط ملايين الكلمات التى كتبت عن شكسبير – والتى تحول تقريبًا دون أن يقول شخص أيًا كان أى شىء لم يسبق قوله – يبقى مؤلفًا متميزًا ومتفردًا هذا الذى يناقش نظرية الاغتيال السياسى، فيفترض أن حديث المخرج لمتليه سيبدأ بالكلمات التالية:

«هناك منظمة سرية تستعد لعملية ما، وأنت ستذهب إلى فلان، وتحمل حقيبة ملأى بالقنابل اليدوية إلى المنزل رقم (١٢)».

إن كتابته معلِّمة ومثقِّفة، ودراسته جادة ودقيقة، مدرسية لا يعلق بها ما يعلق بهذه الصفة عندنا في العادة، ووجود «كوت» يجعل المرء يعى – على نحو مفاجئ – أنه ما أندر الكاتب أو المعلق الذي تكون له خبرة مباشرة بما يصف، وإنها لفكرة مقلقة أن الجزء الأكبر من التعليقات المكتوبة عن العواطف والسياسة عن شكسبير، إنما هي نتاج بعيد بعدًا كاملا من الحياة، يكتبها أشباح محتمون وراء جدران تغطيها النباتات المعشبة.

على العكس، كوت إليزابيتى، مثل شكسبير ومعاصرى شكسبير، فعالم الجسد الحى وعالم الروح عالمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وهما يتعايشان على نحو مؤلم داخل ذات الإطار، والشاعر قدم مغروسة فى الوحل، وعين متطلعة نحو النجوم، وخنجر فى يده. ولا يمكن إنكار النقائض فى أية عملية حية.. وثمة تناقض كلى الوجود، لا تمكن مناقشته، ولابد أن يعاش: إن الشعر سحر خشن يخلط الأضداد.

شكسبير معاصر من معاصرى كوت، وكوت معاصر من معاصرى شكسبير، لهذا يكتب عنه ببساطة، ويكتب كتابة من يعرف معرفة مباشرة، لهذا ففي كتابته طزاجة الكتابة التى يقدمها شاهد على العالم، ومباشرة صفحة نقدية مكتوبة عن فيلم لا يزال معروضاً.

هو بالنسبة للدراسات المدرسية يعد إضافة ثمينة، وبالنسبة لعالم المسرح يعد إضافة ثمينة كذلك. والمشكلة الكبرى عندنا فى إنجلترا – حيث تتوفر أعظم الإمكانيات فى العالم لتقديم أعظم كتابنا – هى هذه بالتحديد: ربط هذه الأعمال بحياتنا. إن ممثلينا مهرة وحساسون، لكنهم يخجلون من مواجهة الأسئلة الكبرى، وممثلونا الشباب، الذين هم أكثر وعيًا بالقضايا المميتة المغروسة فى العالم هذه اللحظة، يخجلون من مواجهة شكسبير. وليس صدفة أن ممثلينا – أثناء التدريبات – يجدون مشاهدة التأمر، والمعارك، والنهايات العنيفة «أسهل»، لأن لديهم كليشيهاتهم الجاهزة لهذه المواقف التى لا يتساءلون عنها، لكنهم يتميزون غيظًا من مشاكل الكلام والأسلوب، والتى هى – على أهميتها – لا يمكن أن تجد مكانها الصحيح إلا حين يكون الدافع نحو استخدام الكلمات أو الصور على ارتباط بتجربة الحياة. وإنجلترا يزداد طابعها الفيكتورى، وقد فقدت تقريبًا كل سماتها الإليزابيثية، وهى اليوم مزيج غريب من العوالم وقد فقدت تقريبًا كل سماتها الإليزابيثية، وهى اليوم مزيج غريب من العوالم الإليزابيثية، والفيكتورية. وهذا يفتح أمامنا إمكانية جديدة افهم شكسبير، إلى جانب الله الميل القديم نحو إكسابه مسحة من الغموض، ومسحة من الومانسية.

وبواندا - فى عصرنا - مى التى اقتربت أكثر من سواها من الشغب والخطر والشدة والقدرة على الخيال والانغماس اليومى فى العملية الاجتماعية، مما جعل الحياة مرعبة ومليئة بالمكر والوجد بالنسبة لما هو إليزابيثى. لا عجب إذن أن يأتى بولندى ويشير لنا نحو الطريق.

# مفاجأة بيتر فايس:

لكى تبدى مسرحية ما شبيهة بالحياة، يجب أن تكون هناك حركة دائمة من الأمام الخلف بين النظرة الاجتماعية والنظرة الشخصية، أو - بكلمات أخرى - بين ما هو خاص وحميم وما هو عام. في أعلام أعلاكوف - على سبيل المثال - نجد هذه الحركة. فهو يضع في بؤرة الاهتمام مشاعر إحدى الشخصيات، كي يكشف في اللحظة التالية عن وجه اجتماعي للجماعة. وثمة حركة أخرى أيضًا، وهي تراوح بين الجوانب السطحية

من الحياة وبين أسرارها الخفية، إذا وجدت هذه الحركة أيضًا أصبح نسيج المسرحية ثريًا إلى حد لا نهائي.

وقد اكتشفت السينما – من البداية – مبدأ تغيير المنظور، وقد تقبل الجمهور فى كل ركن من أركان الدنيا – دون صعوبة – لغة اللقطة البعيدة واللقطة القريبة. وقد اكتشف شكسبير وأهل العصر الإليزابيثى اكتشافًا مماثلا، فاستخدموا التداخل بين لغة الحياة اليومية واللغة المحلقة، بين الشعر والنثر، وتغيير المسافة السيكولوجية التى تفصل بين الجمهور والموضوع، والشيء المهم هنا ليس المسافة نفسها، لكنه حركة التداخل والتخارج الدائمة بين مستويات مختلفة، كانت هذه السمة هى ما فاجأنى أكثر حين قرأت – للمرة الأولى – مسرحية بيتر فايس «مارا/صاد» ووجدتها مسرحية جيدة جدا.

ما الفرق بين مسرحية رديئة وأخرى جيدة؟ أعتقد أن هناك طريقة بالغة البساطة المقارنة بين الاثنتين: المسرحية في العرض هي سلاسل من الانطباعات، لمسات صغيرة واحدة بعد الأخرى، شذرات من المعلومات أو المشاعر في تتابع يستثير إدراك الجمهور، والمسرحية الجيدة ترسل الكثير من هذه الرسائل: وعادة ما ترسل الكثير منها في الوقت نفسه، وعادة ما تتصادم وتحتشد ويتداخل بعضها في البعض الآخر، وهي – بالتالي – تستثير الذكاء والمشاعر والذاكرة والخيال جميعًا، أما في المسرحية الرديئة فإن تلك الانطباعات تتباعد بينها المسافات، وهي تتهادي على طول صف واحد، وفي الفجوات الفاصلة بينها يمكن للقلب أن يغفو، ويستطيع العقل أن يتجول بين مضايقات النهار، وأفكار العشاء.

وكل مشكلة المسرح اليوم هى – على التحديد – ما يلى: كيف يمكن أن نجعل المسرحيات أكثر كثافة من حيث التجربة؟ إن الروايات الفلسفية الكبرى أطول كثيرًا من روايات التسلية والإثارة، فالمزيد من المضمون يشغل المزيد من الصفحات، لكن المسرحيات العظيمة والرديئة تشغل الأمسيات، وتستغرق أوقاتًا متقاربة. ويبدو شكسبير أفضل في التقديم من سواه لأنه يعطينا الكثير، لحظة بعد لحظة، مقابل ما

دفعناه من مال. هذا راجع إلى عبقريته بالطبع، لكنه راجع كذلك للتكنيك الذى يستخدمه. فإمكانيات الشعر المرسل على خشبة مسرح مفتوح تمكنه من أن يقتطع التفاصيل غير الاساسية والأحداث الواقعية غير المهمة، ويحشد بدلها الآراء، والأصوات والأفكار والصور التي تجعل من كل لحظة شيئًا مليئًا بالحركة والبهجة.

واليوم، نحن نبحث عن تكنيك يناسب القرن العشرين ويمنحنا الحرية نفسها، ولأسباب غريبة، لم يعد الشعر وحده قادرًا على أداء هذه المهمة، لكن تبقى هناك حيلة ابتدعها بريخت، حيلة جديدة ذات قوة لا يمكن إنكارها، هى تلك التى أسميت – على نحو أخرق – الإغراب «الإغراب هو فن وضع الحدث على مسافة تتيح الحكم الموضوعي عليه، ومن ثم رؤيته من حيث علاقته بالعالم – أو بالأحرى بالعوالم – من حوله» ومسرحية بيترفايس شهادة تقدير كبرى للإغراب، تقتحم أرضًا جديدة مهمة.

وقد اعتبر استخدام بريشت لهذه المسافة – زمنًا طويلا – معاكسًا لتصور أرتو المسرح من حيث هو تجربة ذاتية مباشرة عنيفة، ولم أعتقد يومًا بصحة هذا الرأى، بل أعتقد أن المسرح – مثل الحياة – يقوم على صراع لا يهدأ بين الانطباعات والأحكام، تعايش مؤلم بين الوهم وانتفاء الوهم لا يمكن فصل أحد جانبيه عن الآخر، وهذا – بالضبط – ما يحققه «فايس»، بادئًا بعنوان المسرحية: «اضطهاد جان – بول مارا – واغتياله كما قدمه نزلاء مستشفى شارنتون للأمراض العقلية، تحت إشراف الماركيز دى صاد»، وكل شيء في المسرحية مهيأ بحيث يوجه لكمة على الفك المتفرج، تنضحه بماء مثلج، وترغمه على أن يعمل ذكاءه ليفهم ما حدث له، بعدها ترجه له لكمة أخرى، تعيده إلى حواسه مرة أخرى، إنها ليست بريشت تمامًا وليست شكسبير أيضًا، لكنها «إليزابيثية» جدا من ناحية، وتنتمي إلى زماننا كثيرًا من الناحية الأخرى.

وفايس لا يستخدم - فقط - المسرح الشامل، بل يستخدم أيضًا تلك الفكرة التى تلقى التقدير منذ زمن بعيد حول ضرورة استخدام كل عناصر الخشبة لخدمة المسرحية. وقوته ليست صادرة عن كم الأدوات التى يستخدمها، لكنها صادرة - فى المقام الأول - عن تلك البلبلة الناتجة عن تصادم الأساليب. فكل شىء موضوع

فى مكانه عن طريق ما يجاوره: الجاد عن طريق الكوميدى، والنبيل عن طريق «الشعبى» والأدبى عن طريق الفج الخشن، والثقافى عن طريق الجسدى، وما هو مجرد تنبعث فيه الحياة عن طريق صور خشبة المسرح، والعنف يتألق عن طريق التدفق الهادئ للأفكار، وتمضى جدائل المعنى فى المسرحية إلى أمام ووراء، عن طريق بنائها، والنتيجة هى صورة بالغة التركيب. إنها مثل أعمال «جان جينيه»: بهو من المرايا أو مجاز من الأصداء، ويجب على المرء أن يظل ينظر للأمام والوراء طول الوقت كى يدرك المعنى الذي يقصده المؤلف.

وقد هاجم أحد نقاد لندن المسرحية على أساس أنها مزيج من أفضل مقومات المسرح من حولنا: البريشتية والتعليمية والعبثية ومسرح القسوة. قال هذا لينتقص من قدر المسرحية، لكننى أعيده هنا فى مديح لها. فقد رأى فايس أن يستخدم كل هذه الأساليب، ورأى أنه بحاجة إليها جميعًا، وكان تمثله لها تاما، فمجموعة المؤثرات غير المتمثلة تمثلاً جيدًا لن تؤدى إلا إلى الخلط والتشوش. ومسرحية فايس مسرحية قوية، مفهومها المركزى أصيل إلى حد مدهش، ورسومها «السيلويت» مادة مميزة لا يمكن إخطاؤها. ومن خبرتنا العملية أستطيع أن أقرر أن قوة العرض ترتبط ارتباطًا مباشرًا بثراء الخيال فى مادتها، هذا الثراء التخيلي يأتي نتيجة عمل متزامن على عدة مستويات، هذا التزامن – بدوره – جاء نتيجة مباشرة لجرأة فايس فى مزجه بين هذه الأساليب والوسائل الفنية المتناقضة.

هل المسرحية سياسية؟ فايس يقول إنها ماركسية، وقد أصبح هذا الأمر محل جدل طويل. ومن المؤكد أنها ليست جدلية بمعنى أنها لا تثبت صحة قضية، أو تستخلص مغزى (أخلاقيا) ومن المؤكد أن بناءها المنشوري يجعل سطورها الأخيرة ليست هي المكان الذي تبحث فيه عن الفكرة التي توجز للعمل، إن فكرة المسرحية هي المسرحية نفسها، وهذه لا يمكن صياغتها في شعار بسيط. هي تقف بحسم وصلابة في صف التغير الثوري، لكنها تعي – على نحو مؤلم – كل العناصر في موقف إنساني عنيف، وتقدمها لجمهورها في صورة سؤال مقلق:

«الشيء المهم أن ترفع نفسك إلى أعلى عن طريق شعرك وحده. وأن تنصرف نحو الداخل والخارج لترى العالم كله بعينين جديدتين...».

يمكن أن يتساءل أحد: «وكيف؟»، عن حكمة يرفض فايس أن يجيب، إنه يرغمنا على أن نربط بين الأضداد وأن نواجه التناقضات. إنه يتركنا عراة، إنه يبحث عن معنى بدل أن يحدد المعنى، ويلقى عبء الوصول إلى إجابات إلى مكانه الحقيقى الذى إليه ينتمى: بعيدًا عن الدرامى، داخل أنفسنا.

## الفصل الثالث

# استفزازات - القسوة والجنون والحرب

### مانيفستو الستينيات:

لم تقدم الثقافة خيرًا لأى إنسان مهما كان، ولم يحدث أن أدى عمل فنى بإنسان واحد لأن يصبح أفضل مما هو عليه.

\* \* \*

كلما أصبح الناس أكثر وحشية، بدا عليهم، أكثر وأكثر، أنهم يتذوقون الفنون.

\* \* \*

تقديم ريبرتوار من المسرحيات الكلاسيكية هو في ذاته أمر غير مجد. ليس هناك أي فارق روحي بين إعادة إحياء إبسن، أو تقديم كوميديا موسيقية.

\* \* \*

ليست المشكلة أننا ننشد التسرية، لكن المشكلة مي أننا لا ننشدها.

واو أن كل جماهير المتفرجين أصروا على طلب التسرية، ولا شيء سواها، فسيكون على المسارح في العالم:

- (أ) إما أن تخلق تمامًا من روادها، مرة واحدة والأبد.
- ( ب) وإما أن تبدأ في التخلص من كثير من الأعمال الجادة.

\* \* \*

لعنة مسارح ستراتفورد أنها دائمًا غاصة بالمتفرجين، وهم يصفقون لأسوأ العروض كما يصفقون لأفضلها، لماذا لا يصرون على طلب التسرية؟ لو أنهم فعلوا لقدمنا لهم أعمالا أفضل.

\* \* \*

النبالة هراء، ولا أحد يعرف ماذا كانت القيم الأخلاقية عند شكسبير، وليس أمامنا سوى أن نمضى نحو ما هو مثبت فى نصوصه اليوم، وليس فى أى من طبعاتها ضمان لطريق التأثير فى المتفرجين حتى يذرفوا الدمع، أو توجيههم نحو حياة ألطف.

\* \* \*

حين يقول أحدهم: «إننى لم أتأثر»، من أعطاه الوهم بأن مشاعره جهاز رصد فائق الحساسية والدقة؛ وهناك دائمًا ناقد واحد يزعم أنه لم يتأثر، وربما كان هذا صححاً.

\* \* \*

الذكاء هراء، نحن ننتج نوعًا من المنائين المصابين بندوب من التطرف، التمثيل أجوف، والطبيعة شيء مسطح، وهو يمضى بذكاء بين الاثنين في التمثيل: الشرارة في المنتصف، والقطبان متباعدان.

\* \* \*

على الممثل ألا يكتفى بتقديم ما يفهمه، لأنه فى هذه الحالة سيجعل سحر الدور على قدر مستواه، بل عليه أن يجعل الدور يثير فى نفسه كل الأصداء التى لا يستطيع أن يبلغها وحده.

\* \* \*

«البرلينر – إنسامبل» أحسن فرقة فى الدنيا، وهى تخصص للتدريبات أوقاتًا طويلة جدا، وفى موسكو ثمة أعمال استغرقت التدريبات فيها سنتين كاملتين ثم جاءت النتيجة مفزعة، هذا حظ عاثر، لكنه لا يثبت أن التدريبات الطويلة أمر سيئ.

البعض ينفق أمواله بحكمة والبعض يبددها، لكن هذا لا يثبت أن الفرقة الدائمة ستكون بحالة أفضل إذا افتقرت إلى المال.

\* \* \*

حين تحدث السورياليون عن اللقاء بين المظلة وماكينة الخياطة فإنهم قالوا شيئًا، والمسرحية هي لقاء بين الأضداد، وهذا هو التجانس المسرحي، الانسجام تنافر وتعارض.

\* \* \*

إذا لم تجعلنا المسرحية نفقد توازننا، أصبحت الأمسية كلها فاقدة التوازن.

\* \* \*

إذا أثبتت المسرحية أى شىء نحن نؤمن به فعلا فلا جدوى منها بالنسبة لنا، اللهم إلا إذا أكدت - بالطبع - فكرة أن المسرح يمكن أن يساعدنا على رؤية أفضل.

\* \* \*

المسرح الاجتماعي مات ودفن، المجتمع بحاجة إلى تغيير، وهي حاجة ملحة، ولكن فلنستخدم أنوات صالحة على الأقل، والتليفزيون أداة حقيقية، أما استخدام مسرحية لشن حرب فهو كمن يحرث في البحر.

\* \* \*

المسرح الاجتماعي لا يستطيع أن يبلغ هدفه بالسرعة الكافية، والوقت الطويل الذي يستغرقه التصوير يرغمه على تبسيط قضيته، وهي – على التحديد – النقطة التي يثيرها خصومه، لقد اجتاحت «البرلينر– إنسامبل» لندن مثل العاصفة، ما الذي سنظل نذكره، المهارة أم المعنى؟

\* \* \*

نحن بحاجة للنظر نحو شكسبير، وكل شيء جدير بالاهتمام عند بريخت وبيكيت وأرتو موجود في شكسبير، ومن أجل أن نثبت فكرة لا يكفى أن نقولها، بل يجب أن تحترق في ذاكرتنا، هاملت مثال لهذه الفكرة.

\* \* \*

هذا اختبار قاس، بعد عشر سنوات، هل سيبقى فى نفوسنا أثر نستطيع استخدامه لإعادة بناء المسرحية؟ هذا الأثر مثل الحامض المحترق، سيتشكل مثل «السيلويت» لكنه ليس مجرد صورة، إنه صورة ذات شحنة عاطفية وثقافية، عن هذه النواة الصلبة يمكن اكتشاف معانى العمل من جديد، أمثلة: الأم شجاعة تجر العربة مشردان تحت شجرة – شاويش راقص.

\* \* \*

فى شكسبير مسرح ملحمى، وتحليل اجتماعى، وقسوة طقسية واستبطان وايس فيه تأليف أو تعقيد بينها، بل هى تبقى جنبًا لجنب، متناقضة، متعايشة غير متصالحة.

ولا جدوى فى انتزاع شرائح من القيم الشكسبيرية ثم استخدامها من جانب الدرامى مثل أوراق اللعب، والدرامى الذى يأخذ منه حسه التاريخى دون الاستبطان هو كائن مميت، مثله مثل المخرج الذى يأخذ مظاهر الأبهة دون المعنى.

ويبقى أننا جميعا ضجرون من شكسبير ضجر الموت، لقد رأينا كل المسرحيات غير المعروفة، ولا نستطيع أن نحيا على إعادة الروائع.

ونحن لا نستطيع أن نعيد بناء مسرح شكسبيرى عن طريق التقليد، وفي الوقت الذي يقر فيه قرارنا على تكنيك شكسبيرى فنحن خاطئون، يتحرك الرجل الميت، ونبقى نحن دون حراك، والتصميم الحديث لخشبة المسرح مساو في ابتذائه لتلك الستارة المستعرضة.

ليس منهج شكسبير ما يثير اهتمامنا، إن الطموح الشكسبيرى هو ما يثير الاهتمام الطموح التساؤل عن الناس والمجتمع في حالة الفعل والعلاقة بالوجود الإنساني، الجوهر والثرى.

\* \* \*

كنت أظن أننى أعرف - عن ظهر قلب - كل كلمة فى «نصبيحة الممتلين...» وذات يوم سمعت هاتين الكلمتين: «الشكل والثقل...» ما هو الشكل والثقل عندنا اليوم؟

ومن يهتم بإجابة السؤال؟...

للا يهتم أحد؟

\* \* \*

نستطيع أن نتحدث عن الإسكان فى التليفزيون، ونتحدث عن السماء فى الكنائس الخاوية، فى المسرح نستطيع أن نسأل لماذا يستحق البيت أن نعيش فيه، وهل نحن راغبون فى السماء حقا، أين هو المكان الذى نستطيع فيه أن نفعل مثل هذا؟ ونحن نستطيع أن نتحدث عن ساعات عمل أقل فى الأسبوع، وعن أوقات الفراغ، وإذا نحن لم نختبر حياة الفراغ فى المسرح، فأين يمكن أن نختبرها؟ فى أماكن حجز المعتوهين؟

\* \* \*

هل هؤلاء الدراميون كائنات مفزعة؟ وإذا لم يكونوا كذلك، لحسن حظهم، فليقولوا لنا ما سرهم، أما إذا كانوا فليواصلوا الحفر في فزعهم، إذا جرءوا على أن يحفروا أسفل ما هو سيكولوجي، فإنهم سيجدون البركان.

وهم إذا اكتفوا بالوصف البسيط لبركانهم، فإنهم يدعوننا للعودة إلى عصور الظلام، أما إذاصعدوا بهذا البركان الداخلي إلى ضوء المجتمع، فإن الانفجار سيكون جديرًا بالمشاهدة.

فى باريس، يطلقون كلمة «الإعادة أو التكرار» على البروفات أو التدريبات وليس ثمة اتهام مميت أشد من هذا، وفى باريس فرقة اسمها «المسرح الحى» Theatre Vivant. وليس ثمة اسم أحسن من هذا، كلمة «الحى» هذه غامضة، لن تضيف شيئًا إذا نحن حاولنا أن نجعلها أكثر تحديدًا، يجب أن نضع لها تعريفات جديدة طوال الوقت.

\* \* \*

الحمد لله أن فننا لا يدوم، فنحن - على الأقل - لا نضيف مزيدًا من الرمم للمتاحف، والعرض الذي قدم بالأمس يبدو اليوم إخفاقًا، إذا تقبلنا هذه الحقيقة، استطعنا أن نبدأ دائمًا من نقطة البداية.

# مسرح القسوة:

قضينا معظم سنة ١٩٦٥ فى العمل مع جماعة صغيرة وراء أبواب موصدة، والآن ونحن نقدم بعض تجاربنا تلك على الملأ، فإننا ندعو عروضنا هذه «مسرح القسوة» اعترافاً منا بفضل أرتو، وحين استخدم أرتو كلمة «القسوة» فلم يكن يقصد إثارة نزعات سادية، بل كان يدعونا إلى مسرح أكثر صرامة، أو – لو استطعنا أن نتابعه إلى هذا الحد – مسرح لا يعرف مشاعر الرحمة إزاءنا جميعًا.

كان البرنامج أقرب إلى «الكولاج» أو العمل المسرحى المختلط الذى يعتمد على طلقات الظلام، وطلقات تصوب على أهداف بعيدة، لم يكن سلسلة من النصوص فنحن لم نكن نهدف إلى تقديم أشكال جديدة في الكتابة للمسرح، وليست هذه تجربة أدبية، ذلك أننا أحسسنا – تشارلز مورويتز وأنا – إحساسًا قويًا بأن ثمة مصادر للتعبير المسرحى يتم تجاهلها، فقررنا أن نجمع معلًا عددًا من المتألين والمشلات لدراسة هذه المسائل.

ونحن نعتقد أن المسرح المعافى يجب أن يتكون من أجزاء ثلاثة: المسرح القومى، الذي يبقى حيا عن طريق التجديد المستمر في تقديم الأعمال الكلاسيكية قديمة وحديثة،

وعروض الكوميديا الموسيقية المفعمة بالحيوية والقدرة على بعث الفرحة والبهجة من خلال الموسيقى، واستخدام الألوان، وإثارة الضحك المقصود من حيث هو كذلك، ثم المسرح التجريبي. والأن، نظرًا لأن كثيرًا من ممثلينا قد انتقلوا إلى العروض التجارية التى تحقق نجاحًا كبيرًا، فقد خسرنا مسرحنا الطليعي، مجال العروض الموسيقية له مؤلفوه الذين يضعون له الموسيقي العيانية والموسيقي الرياضية أو العددية والموسيقي الإليكترونية، هم سابقون لزمانهم، لكنهم يمهدون طريق الموسيقيين الشباب التاليين عليهم، والأمر شبيه بهذا في فن الرسم، بعد التجارب الكثيرة في الشكل والفراغ والتجريد، وفن «البوب» اليوم مجرد فن من الفنون الأيسر منالا، لكن: أين الطليعة في المسرح؟، من المؤكد أن كتاب المسرح يستطيعون - باستخدام الاتهم الكاتبة فقط السرح؟، من المؤكد أن كتاب المسرح يستطيعون - باستخدام الاتهم الكاتبة فقط استكشاف الشكل، والبحث عن طرائق جديدة الكتابة المسرح، بل وربما استطاعوا أن يجدي السبل لتقديم أعمالهم، لكن إلى أي حد تقترب هذه التجارب - وبعضها كوارث حقيقية - من تلك التي يتعلم منها الممثلون والمخرجون كيف يبتعدون عن تلك الاشكال الجامدة، والمتحرة، و «الناقصة»، السائدة اليوم؟

كى نواجه جمهوراً جديداً بصيغ إبداعية جديدة، يجب أن نكون قادرين – أولا – على أن نواجه المقاعد الخالية، ورغم ذلك لا يزال المحك الرئيسى فى مسرحنا اليوم هو حجم الجمهور، حتى أفضل متعهدينا وممثلينا ومخرجينا وكتابنا يعتقدون، صادقين، أن هذا معيار جيد للحكم، ويعملون، مخلصين، وهم مقتنعون بأن العرض الناجح يجب أن يغطى تكاليفه على الأقل، وهذا ما يحدث فى الأغلب، وهو شىء طيب إن حدث، لكن فى ظل هذا النظام فإن أى مسرح مضطر للتوقف على الأقل، فلا أحد – مهما بلغ من مثالية – يستطيع الاستمرار فى العمل وخسارة المال، وعلى هذا فإن أولئك الباحثين عن المال يقولون بوضوح: «إننا مهتمون فقط بتحقيق الربح»، فى حين أن أفضل الأخرين قد يقول: «إننى أريد فقط أن أغطى النفقات»، وهذا خطأ، فالمسرح الذى يكون عليه دائمًا أن يغطى نفقاته هو مسرح بليد.

كانت فرقة «رويال - شكسبير» تشرف على تجربتنا إشرافًا تاما، وما دام لدينا مسرح صغير، فإن هذا الإشراف يمكن أن يكون شاملا، وهي مستعدة لأن

تغطينا حتى لو لم نبع مقعداً واحداً، في أي من العروض، في ظل هذه الشروط، في أن الفشل يعنى العجز عن إبقاء هذا النوع من المسرح حيًا، أو اقتصاره - بطريقة عنيفة - على خط واحد من خطوط التجريب،

وقد وجد أرتو إثبات نظرياته في مسرح الشرق، وفي حياة مكسيكو، وفي أساطير التراجيديات الإغريقية، وفي المسرح الإليزابيثي قبل هذا كله.

فالمسرح الإليزابيثى يتيح للدرامى تلك المساحة التى يستطيع أن يتحرك فيها بحرية بين العالم الخارجى والعالم الداخلى، وإنما تكمن قوة النصوص الشكسبيرية ومعجزتها فى حقيقة أنها تقدم الإنسان من جميع جوانبه على نحو متزامن، ونحن بدورنا نستطيع أن نشعر بالتوحد، أو نبقى على مبعدة، نسلم أنفسنا للوهم أو نرفضه، ويمكن لمشهد بدائى أن يزعجنا على مستوى ما قبل الشعور، على حين يبقى العقل الذكى يراقب، ويعلق، ويهدى، فنحن نتوحد على المستوى الانفعالى، الذاتى، وفى الوقت نفسه نستطيع أن نقوم على المستويات السياسية والموضوعية ومن حيث العلاقة بالمجتمع، ونظرًا لأن الجدور العميقة تضرب بعيدًا عن اليومى، فإن اللغة الشعرية والاستخدام الطقسى للإيقاع يكشفان لنا جوانب فى الحياة لا تتيسر رؤيتها على السطح.

مع ذلك، فعن طريقة انكسار الإيقاع، أو الانتقال المفاجئ إلى النثر، أو الانزلاق إلى لهجة عامية، أو جملة حوار جانبية يتوجه بها الممثل نحو الجمهور، كان شكسبير يهدف لأن يذكرنا بأين نحن، ومن ثم يرجع بنا إلى العالم الصلب المالوف، بعد أن تم قول كل شيء، وفعل كل شيء، لن تعود المسحاة سوى مسحاة، إن الشخصياته هذا الاتساق المركب، لواحد مستغرق تمامًا في فيضه الخاص، في حياته الداخلية، لكنه – في الوقت نفسه – يمثل تخطيطًا دقيقًا يمكن التعرف عليه.

كانت وسيلة التعبير الرئيسية عند شكسبير هى الشعر، وهى أداة ثرية ورشيقة، تشكلت ونضجت فى فترة استثنائية مواتية، كانت فيها اللغة الإنجليزية تطوع عضلاتها، وتتأهب لدخول عصر نهضتها، وقد فشلت كل المحاولات التالية فى تحقيق النتائج التى حققها شكسبير بالشعر المرسل.

من وجهة نظر معينة، يمكن اعتبار «القسوة» عند أرتو محاولة لاستعادة تنوع تعبير شكسبير بوسائل أخرى، وتجاربنا التى تستخدم عمل أرتو كنقاط انطلاق، أكثر منه نموذجًا يجب إعادة تكوينه بطريقة حرفية، يمكن تفسيرها كذلك من حيث هى بحث عن لغة مسرحية تكون فى مثل طواعية مسرح الإليزابيثيين ونفاذه.

ويبدأ بحثنا بالنظر إلى اثنين من أحجار الزاوية: جارى وأرتو. جارى: قوة تدمير رائعة، اجتذب الأدب الفرنسى من رمزية «نهاية الدائرة» إلى عصر التكعيبية، والنصوص المأخوذة عن رائعته المهوشة الداعرة، «أوبو ملكا» تستخدم كمبررات للارتجال، ولكى توضح – بين ما توضح – أن هذه التجربة لا تستبعد – بالضرورة – حس الفكاهة، أما أرتو فيمثله العرض الأول للقسم الوحيد الذي كتبه حوارا: تدفق الدم.

هذا التيار من القسوة تم اختياره فيما بعد، بمساعدة نصوص كتبت له خصيصًا وبمساعدة التدريبات والتمارين الخاصة، أو بمحاولات إعادة فتح باب المناقشة حول العلاقة بين المسرح والفيلم، وبين المسرح والصوت، وفي كل الأحوال فإن ما كنا نبحث عنه هو قوة التعبير ومباشرته وكثافته.

بهذه الروح، حاولنا الاقتراب من أكثر الأعمال تجريبية على الإطلاق: هاملت، وقد بدا من الملائم افتتاح برنامج سنة ١٩٦٤ – الاحتفال بنهاية القرن الرابع بعد رحيله – بتقديم عمل من أعماله، وبأكثر الطرق المكنة راديكالية وجذرية.

لماذا نعرض هذه التجربة أمام الجمهور؟ لأنه ما من تجربة مسرحية تكتمل تمامًا دون جمهور يرقبها، ولأننا كنا بحاجة لمعرفة ردود الفعل، ولأننا نريد أن نخضع النقطة التى التقينا عليها، ولأننا نريد أن نخضع ردود الفعل هذه للفحص الذى نخضع له عملنا.

ولم تكن هذه الجماعة واجهة عرض لأوائك الباحثين عن نجوم المستقبل، لكنها كانت تأمل في أن تلقى القبول لذاتها، لم تكن تحاول صنع الأخبار، لكنها كانت تأمل في أن تثير مناقشات واسعة. كنا نقدم برنامجنا فى وقت اهترت فيه كل التقاليد المسرحية، ولم تعد فيه قواعد ثابتة، وجماعتنا – من جانبها – قامت بتفكيك الحكاية والبناء والشخصيات والتكنيك والإيقاع والنهايات الكبيرة والمشاهد العظيمة ونقطة الذروة الدرامية، لقد بدأت من المقدمة المنطقية التى تقضى بأن اضطراب حياتنا وتعقدها فى منتصف الستينيات لابد أن يدفعنا لطرح التساؤلات حول كل الأشكال التى تلقى القبول.

### وماذا بعد؟

# لا يستطيع المسرح أن يكون خالصا:

حين يكون مسرحنا جادا، فلا يمكن أن يكون شديد الجدية، فماذا نعنى بكلمات مثل «صادق» و «حقيقى» و «طبيعى»؟ إننا نستخدمها كدروع تدفع عنا أذى التجربة المسرحية، ذلك أن التجربة الحقيقية يمكن أن تكون مؤلة وغريبة لدرجة أنها تبدو «غير صادقة» و «غير حقيقية»، و «غير طبيعية».

من حين إلى حين، يعى المسرح أنه قد أصبح داجنًا، ويتم تقاذف كلمة مثل «الشعر»، وترتفع صبيحات تتردد فيها كلمات: «التراجيديا» و «التطهير» و «أين الشعراء»؟.. ويعدها ماذا يحدث؟ يبدأ بحث شامل وخفى ورصين عن القيم العليا أو الكامنة، بحث مثير مبالغ فى تمجيده حتى يبدأ أحدهم فى الضحك، بعدها يحس كل مؤسسى الفن هؤلاء أنهم تحت وابل بارد، بأبسط المعانى.

أملنا الوحيد الباقى هو فى النهايات القصوى، فى زواج الأضداد، حتى إن تحطم التقاليد التى تثير المخاوف والآلام تصحبه الضحكات، وحتى إن استكشاف الزمن والوعى وطقوس الحب والمدوت تصحبه البدرة الخشنة للحياة والأحياء، المسرح هو المعدة التى يتم فيها تحول الطعام إلى واحدة من نهايتين متكافئتين: البراز والأحلام،

## فن ضائع:

تخلو مسرحية «أوديب» تأليف سينيكا من أي حدث خارجي، وربما بقيت دون أن تمثل على الإطلاق في حياة صاحبها، ومن المحتمل أنها كانت تقرأ بصوت عال بين الأصدقاء في الحمام، وهي – على أي حال – لا تدور أحداثها في مكان بعينه، والناس فيها ليسوا أناسًا، والحدث الحي – وهو يمضى خلال الصور اللفظية – يقفز إلى الأمام وإلى الخلف مثل تكنيك السينما، في حرية تمضى لأبعد من حرية الفيلم.

إذن، هذا هو المسرح وقد تحرر من تصميم المناظر، وتحرر من الثياب أو الأزياء، وتحرر من حركات الخشبة، والإيماءات وما إليها، وقد لا نود أن نشاهد مثل هذا المسرح، لكننا نعرف – على الأقل – من أين نبدأ، فكل ما تحتاجه المسرحية هو إذن موسيقى موهوب ومتفرد، يسرى حب المسرح فى دمه، وهو هنا شريكى الذى لا أستطيع الانفصال عنه: ريتشارد بيسلى، ثم جماعة من المنثين ليقفوا دون حركة، لكن هؤلاء المنثين الذين لا يتحركون عليهم أن يتكلموا، عليهم أن يضعوا أصواتهم فى حالة حركة، وهذا الفعل نفسه سيؤدى إلى استثارة حركات أخرى غير مرئية أى أن الخارج الساكن يغطى الداخل الذى تدب فيه ديناميكية غير عادية، واليوم فإن المسرح القائم على الوعى بإمكانيات الجسد قد أطلق جيلا من المنثين يستطيعون التعبير عن شحنة انفعالية قوية من خلال نشاط جسدى مكثف، ومثل هذا النص لا يتطلب أقل من هذا، بل لعله يتطلب أكثر: يتطلب من هؤلاء المنثين الذين طوروا إمكاناتهم الفيزيقية لا أن يتراجعوا الخلف، لكن أن يندفعوا الأمام فى أكثر الاتجاهات مشقة، نحو اكتشاف يتراجعوا الخلف، لكن أن يندفعوا للأمام فى أكثر الاتجاهات مشقة، نحو اكتشاف كيفية تحويل القفزات والدحرجات والشقلبات إلى حركات أكوباتية الحنجرة والرئتين مع بقاء حالة السكون، وقبل كل شىء فإن هذا النص يتطلب فناً ضائعًا، فن التمثيل غير الشخصى.

كيف يمكن أن يكون التمثيل غير شخص؟ إننى أرى – على الفور – ما يمكن أن يحدث لمثل موثوق بقدراته، حين يسمع هذا التعبير، ويحاول أن يبقى مخلصًا في عملية نزع الشخصية عن ذاته، بمعنى أن يبقى وجهه مجموعة من العضلات المشدودة،

وصوبته بوقًا غير واضح، إنه يمكن أن يبلغ إيقاعات غير طبيعية على الإطلاق، وربما بدا له أن يأخذ مكانه في مسرح طقسى – لكنه قد يبدو لنفسه مؤديًا لطقس كهنوتي في حين يبدو لنا زائفا، رغم ذلك، فهو لو أطلق العنان لشخصيته، وإذا نظر إلى التمثيل من حيث هو تعبير شخصى، فسيبدو – بسهولة – شكلاً آخر من أشكال الزيف، يغرق النص في مستنقع من التأوهات والصيحات، والتي تصدر كلها عن استعداد لعرض هواجسه ومخاوفه، إن أسوأ سمات المسرح التجريبي إنما تأتي نتيجة إخلاص هو في جوهره – ضد الإخلاص. ومثل هذه الحالة تتكشف مباشرة حين تبدأ الكلمات في الظهور، لأن الانفعال الزائف يعوق الوضوح.

وبطبيعة الحال، فإن كل ألوان التمثيل ما دام يؤديها بشر، فهو شخصية، رغم ذلك فمن المهم جدا أن نحاول أن نميز بين شكل التعبير الشخصى غير المجدى، المسرف في انغماسه في الذات، وشكل أخر من التعبير يكون غير شخصى وفرديًا خالصًا، معًا وفي الوقت نفسه، هذا الاختلاط مشكلة أساسية في فن التمثيل المعاصر ومحاولة تقديم نص «أوديب» في بؤرة هذه المشكلة.

كيف يستطيع المثل أن يتناول هذا النص؟ قد تكون إحدى الوسائل الشائعة أن يوحد ذاته بالشخصية التى يلعبها، وهنا يتعين عليه أن يبحث عن تشابهات سيكولوجية بينه وبين أوديب، كأن يقول لنفسه: لو أننى أوديب لفعلت كذا وكذا لأننى أتذكر أن...، وهو يحاول تحليل أوديب وجوكاستا باعتبار أنهما كانا «بشرًا حقيقيين»، وهو أميل لأن يكتشف الإخفاق الكامل لهذا المنهج فقد يكون أوديب وجوكاستا تركيزًا لمعنى إنسانى، لكنهما ليسا شخصيتين.

وثمة منهج آخر فى التمثيل، يلقى بالسيكولوجيا بعيدًا، ويبحث، فقط، عن تحرير ما هو غير عقلى فى طبيعة المثل، هنا عليه أن يحاول خلق حالة من حالات النشوة تستثير منطقة ما قبل الشعور، ومن السهل عليه أن يزداد اقترابًا من الأسطورة الشاملة وأن يتخيل - بالتالى - أنه قادر على استخلاص مادة درامية صحيحة، لكن عليه أن يحذر ألا يكون منساقًا وراء حلم، ذلك إن الرحلة إلى ما قبل الشعور قد تكون وهم، ويبقى التمثيل على ما هو عليه.

لا يكفى الممثل أن يلقى حقيقته، لا يكفيه أن ينفتح انفتاحًا أعمى على الدفعات النابعة عن مصادر داخل ذاته هو عاجز عن فهمها، إنه بحاجة إلى تفهم يكون مرتبطًا بأسطورة أرحب، وهو لن يستطيع أن يصل إلى هذا الارتباط إلا عن طريق الولاء والاحترام الهائلين لما ندعوه الشكل، هذا الشكل هو حركة النص، هذا الشكل هو سبيله الفردي لاقتناص تلك الحركة.

وليس عبثًا أن نجد أعظم الشعراء دائمًا بحاجة لأن يعملوا في مادة موجودة من قبل، «أوديب» لم يخترعه أحد، فقبل الدراميين الإغريق كانت الأساطير، والكاتب الروماني سينيكا أعاد العمل على المادة نفسها، وكثيرًا ما كان شكسبير يعيد العمل على مادة سينيكا، والآن يقوم «تيد هيوز» بإعادة العمل على سينيكا، ويصل إلى الأسطورة عن طريقه، هنا يطرح سؤال شائق: لماذا نجد في الدراما العظيمة رغبة عند المبدعين والمبتدعين لئلا لا يبتدعون؟ لماذا لا يلقون إلا أقل الاهتمام نحو الابتداع الشخصى؟ هل ثمة سر وراء هذا الأمر؟ حين يعمل الدرامي على نمط سابق الوجود، فإنه لا يحاول أن يفرض ذاته ومعناه، لكنه يحاول أن ينقل شيئًا آخر، لكى ينقل هذا الشيء نقلاً محيحًا فعليه أن يكون واثقًا أنه مستعد بالإمكان، وبجماع ذاته، من مهاراته لارتباطاته وتداعياته لأعمق الأسرار فيما قبل شعوره، لأن يقفز إلى المسرحية، إلى النظام الموقع، وإلى أن يقوم بدور الحامل أو الناقل، الشاعر حامل، والكلمات عوامل، وهكذا يتم اقتناص المعني في الشبكة، والكلمات المكتوبة على الورق خيوط الشبكة، وليس مصادفة أن يكون تيد هيوز – أكثر الشعراء فردية، وأكثرهم تركيزًا في الوقت نفسه، فعن طريق استبعاده القاطع لكل الزخارف غير الضرورية، وكل التعبيرات غير المجدية عن الشخصية، استطاع الوصول إلى شكل خاص، يملكه ولا يملكه في أن.

هكذا نرجع إلى المثل، هل يمكنه أن يكون حاملا بالمعنى نفسه؟ إن هذا يتضمن فهمه لتصورين على جانب كبير من الصعوبة، المسافة والحضور، المسافة – كما وصفها بريشت – تعنى أن تبقى شخصيته على بعد ذراع منه، تعنى سيطرة إرادية فردية على كثير من الدفعات الذاتية، رغبة في ظهور ما هو أكثر موضوعية منها،

ما الذي يعنيه هنا؟ لا المغزى ولا القرار الفنى، ونفى الإنسانية على نحو إرادى إنما هو عمل ميكانيكى، وكثيرًا ما كشفت عروض بريخت عن سهولة الانزلاق إلى هذا الفخ: استخدام إرادة العقل كما لو أنه «البنتاجون» يطارد العناصر المتمردة في الخليج!.

العون الوحيد هو الفهم، كلما ازداد فهم الممثل لوظيفته الحقيقية على كل المستويات، وصل إلى النغمة الصحيحة في أدائه، ولنأخذ مثالا بالغ البساطة، أن قارئ نشرة الأخبار في الإذاعة غير شخصى، وعلى مبعدة، لأنه يفهم وظيفته، صوت يوضع في خدمة توضيح تلك الصفحة من الأخبار، ومن ثم فهو بحاجة للوضوح والإيقاع، ولأن تكون نبراته لا هي بالدافئة ولا هي بالجافة، أما إدخال انفعالاته الشخصية إلى الأخبار، وبلوينها حسبما تسبب له الأخبار من سعادة أو تعاسة، فهو أمر غبي وسخيف.

ومهمة المثل أكثر تعقيدا من مهمة قارئ النشرة، وينفتح أمامه الطريق الصحيح لو أدرك أن الحضور لا يعاكس المسافة، المسافة التزام بالمعنى العام، والحضور التزام تام باللحظة المعيشة، والاثنان معًا، ولهذا السبب، فإن الاستخدام الانتقائى للبروفات والتدريبات، لتنمية الإيقاع أو الإنصات أو سرعة الأداء أو الدرجة أو التفكير الكلى أو الوعى النقدى، إنما هى ذات قيمة نفسية، شرط ألا يعتبر أى منها منهجًا، وما تقدمه هو مزيد من اهتمام الممثل – جسدًا وروحًا – بما تتطلبه المسرحية، وإذا أحس الممثل فعلا بأن سؤال المسرحية هو سؤاله الخاص، فقد اقتنصته حاجته للمشاركة فيها، وحاجته لوجود جمهور يراه، وعن الحاجة إلى إيجاد صلة بهذا الجمهور تنبع حاجة لا تقل قوة إلى الوضوح المطلق.

وذلك هي الرغبة التي تقود أخيراً إلى الوسائل، وهي تصوغ الرابطة الجيدة بمادة الشاعر والتي هي - بدورها - الرابطة بالموضوع الأصلي.

## الفصل الرابع

# وما شكسبير؟

### شكسبير ليس هو الضجر:

إذا لم يكن العرض الذى قدمته لروميو وجولييت قد فعل شيئًا آخر، فقد أثار من حوله مناقشة وجدلا، وهذا شىء طيب فى ذاته، لم يعد للمسرح منه حظ كبير فيما بعد، لقد وجه إلى النقد لاعتبارات كثيرة – بعضها متناقض تمامًا – لكن الأمر ذا الدلالة هو أننا كنا نصاول، فى ١٩٤٦، إعلان قطيعة واضحة مع الأسلوب المقبول فى تقديم شكسبير، وكان هذا الجدل – على نحو من الأنحاء – دليل نجاحنا،

وجاذبية شكسبير – على اتساع العالم كله – إنما تكمن أساسًا في القوة الدرامية الهائلة لمسرحياته، وإحكام تقدمها، لكن يجب أن نعترف بأن شكسبير قد أصبح – خلال هذا القرن الأخير – يمثل لجمهور المسرح العادى قطعة من الضجر، مهما كانت درجة الإخلاص للنص والالتزام به.

إن أية لحظة عند شكسبير يجب أن تكون فى أهمية أية لحظة أخرى، وكل من يتكلم يجب أن يكون «صاحب الدور الرئيسى» حين يتكلم، لكن ماذا حدث؟ مع مرور الزمن وتطور المسرح، وحلول الخشبة التى تماثل إطار الصورة، أصبح «النجم» – والمثل – المدير يفضلان أن يتم تشذيب المشاهد، وأن تستغل لحظات مفردة، فمسرحية روميو وجولييت – وانتبه لهذا – المعدة أساسًا كى يلعب دوريها الرئيسيين صبى وصبية، بوصفهما جزءًا من فريق، أصبحت تدريبًا لإظهار مواهب اثنين من المتأين «الكبار».

وقد قيل إن شعر شكسبير يعانى كثيرًا من تناوله «الخشن» على أيدينا، وإننا حاولنا أن ننقل الإحساس الصادق بالشعر على نحو ما يفهمه رالى وسيدنى ومارلو وإيسكس، لا على نحو ما يفهمه تنيسون وباتمور الذى كان يعيش فى كوفنترى، وعند الإيزابيثين، فإن العنف والعاطفة والشعر أشياء لا يمكن الفصل بينهما أبدًا.

وكل ما حاولته هو الابتعاد التام عن التصور العامى لروميو وجولييت من حيث هى قصة حب عاطفية مصنوعة على نحو لا يخلو من تكلف، واستعادة العنف والعاطفة والإثارة المتمثلة في الحشود المندفعة للاحتجاج، والضغائن والمؤامرات، وإعادة الإمساك بالشعر والجمال الصادرين عن نبع «فيروني»، والتي تبدو قصة الحبيبين شيئًا عارضًا إزاءه.

كنا نعرف قبل أن نبدأ أن محاولتنا الجذرية هذه لإعلان القطيعة مع التراث المتعلق بمسرحية لها هذا الرصيد من الحب والشعبية، لابد أن تستثير عداء ضاريًا، وكنا مصيبين، وكان العداء ضاريًا حقا، وإننا نرحب بالنقد، فهو أمر صحى ومفيد، لكن حكم الناس الذين يأتون إلى ستراتفورد – أون – أفون فقط من أجل أن يستمتعوا بالعرض، دون أفكار، وتصورات مسبقة عن كيفية تقديم شكسبير، هو القادر، وحده، على أن ينبئنا إلى أى حد كانت محاولتنا لأن نجد طريقًا جديدًا في الأربعينيات، لها ما يبررها، وأنها كانت صائبة تمامًا.

خطاب مفتوح لوليم شكسبير...

أو: كما لا أهواها

• • • •

عزيرى وليم شكسبير...

ماذا جرى لك؟ لقد اعتدنا أن نحس دائمًا بأننا نستطيع الاعتماد عليك، وكنا نمضى في جهودنا على خشبة المسرح، ونحن نعرف أن بعضها سيلقى القبول وبعضها لن يلقاه، فهذا من طبيعة سير الأمور، وأما الآن فإنه أنت الذي يجلب لنا دائمًا مثل تلك

الكتابات المرعبة، فحين نشرت الملاحظات والتعليقات حول تقديم «تيتوس أندرو نيكوس» ومنحتنا كلنا الدرجات النهائية لأننا أنقذنا مسرحيتك تلك، لم أستطع تجاهل وخز الشعور بالذنب، وأقول الحقيقة إن أيًّا منا طوال البروفات لم يكن يتصور المسرحية على هذا القدر من السوء.

ويطبيعة الحال – سرعان ما تعلمنا كم كنا مخطئين، وبالنسبة لى فقد كنت مستعدًا لتقبل وجهة النظر القائلة بأنها أسوأ أعمالك، لولا أن أزعجتنى ذكريات أخرى، حين أخرجت «خاب سعى العشاق» مثلاً، ألم يكتب أحد النقاد أنها «أضعف مسرحياتك وأكثرها سخفًا»؟، ثم «حكاية شتاء» إننى أتذكر وجهة نظر قالت «إنها أسوأ مسرحيات شكسبير... نهاية طويلة لحد الإملال ومجافية للعقل» في حين إننى كنت أعمل في إخراجها متوهمًا أنها جميلة ورائعة، وأنها تتحرك حركة عميقة في لا واقعيتها، أمثولة تبدو نهايتها السعيدة المتمثلة في دبيب الحياة إلى التمثال، معجزة تحققت بفضل حكمة ليونت المستعادة وتسامحه، وإننى أخشى أن يكون قد فاتنى أنه لا اعتبار لمعجزة تبدو بمثل هذا القدر بعدًا عن الاحتمال.

وإننى أفترض أننى لابد قد أعددت نفسى — خطوة فخطوة — لليقين بأن «العاصفة» ليست سوى أفدح أخطائك، كنت مخطئًا حين اعتقدت أنها أروع أعمالك، وكنت أتصور أنها مقلوبة فاوست، وأنها الأخيرة في دائرة مسرحياتك الأخيرة عن الرحمة والتسامح وأنها مسرحية تظل عاصفة طوال أحداثها، ولا تبلغ المياه الهادئة، إلا في صفحاتها الأخيرة، وكنت أعتقد أنك كنت على صواب تمامًا حين جعلتها هكذا، خشنة، كثيرة الحواف والمنحدرات، درامية، وكنت أحس أنها ليست مصادفة أن تجعل في الحبكات الثلاث للمسرحية مقابلة بين بروسبيرو المتوحد، الباحث عن الحقيقة وبين سادة أجلاف وقتلة، ومهرجين جشعين أظلمت نفوسهم بالشر، وكنت أحس أيضًا بأنك لم تنس على حين فجأة — قواعد كتابة المسرحية، ومن بينها القاعدة التي تقضى «بأن تكون كل شخصية مشابهة لهذا أو ذاك من جمهور المشاهدين...»، لكنك شئت — عن عمد — أن تجعل رائعتك العظيمة هذه على مبعدة يسيرة منا، على مستوى أرقى.

أما الآن، وبعد أن قرأت كل التعقيبات، والملاحظات، أجد «العاصفة» أسوأ مسرحياتك، أسوأها حقًا هذه المرة، وإننى أعتذر لك عن إخفاقى فى إخفاء ضعفها أكثر مما فعلت. ولحسن الحظ أننى وعيت خطئى، حين كنت لا أزال فى ستراتفورد، ولدى بضعة أيام أقضيها قبل الرحيل، وفكرت فى أن أشهد إحدى روائعك التى لا خلاف حولها، ونظرت فى البرنامج، وكان «الملك جون»، وكنت على وشك أن أبتاع بطاقتى حين تذكرت أننى قرأت عن هذه المسرحية أنها «خليط لا قوام له»، وهكذا قررت ألا أضيع وقتى فيها.

ثم كانت «يوليوس قيصر» في الليلة التالية، لكنهم كانوا قد قالوا عنها إنها «واحدة من أكثر الأعمال كآبة وإيحاشًا...»، وهكذا انزلقت نحو «سيملين» (أعترف بأنه كان لديً دائمًا حب سرى الخيال المشرق في هذه الحكاية)، لكنني في اللحظة الحاسمة ألقيت نظرة على مجموعة الكتابات الصحفية عن المسرحية، ووجدت إجماعًا عاما على أنه رغم أن الإخراج قد أنقذ العمل فإنه «ظل قطعة من السخف والهراء»، تمامًا مثل تيتوس أندرونيكوس»، ورغم أنني عادة أحب أن أرى الإخراج المتقن والأداء الرائع، لكنك ستفهم أنني كنت أبحث – هذه المرة – عن مجرد مسرحية جيدة.

واقتنصت عيناى هذه الكلمات: «كما تهواها» مكتوبة بحروف كبيرة، تعرض فى حفلة نهارية فى الثانية والنصف، و «كما تهواها» مسرحيتك الوحيدة التى لم أسمع كلمة واحدة ضدها، هى، إذن، فوق كل شك، هكذا دفعت نقودى، ودخلت، والآن يجب أن أعترف بأننى لم أقع فى هوى مسرحيتك «كما تهواها». إننى آسف لكننى وجدتها مسرفة فى عنفها، كأنها لون من الإعلان عن البيرة، لا شعر فيها، وهى – بصراحة - ليست لطيفة جدا، وحين وجدت فيها وغدًا يتوب لأن أسدًا كاد أن يلتهمه، ووغدًا آخر على رأس جيشه، تحول عن العالم «لأنه تصادف أن التقى برجل دين عجوز»، وكانت بينهما «بعض المسائل»، حينذاك، لم أطق صبراً.

والآن، أيها المؤلف العزيز، لا أعرف ما أقول، إننى أجد معظم مسرحياتك معجزات، عدا «كما تهواها»، والنقاد يجدون معظم أعمالك قطعًا من الضجر،

عدا «كما تهواها»، أما الجمهور فيحبها جميعًا بما فيها «كما تهواها»، لم هذا التفسير الشاذ؟ وما العلاقة بين هذه الاتجاهات المتناقضة على نحو غريب؟ وهل يمكن أن يكون لحقيقة أننى قدمت «كما تهواها» لشهادة في المدرسة دخل بهذا الأمر؟ وهل الذهاب لمشاهدة أي عرض شكسبيري جديد، كواجب مهنى، راضيًا أو مرغمًا، عامًا هنا وآخر هناك، يجعلها تختلط جميعًا في كابوس شهادة مدرسية غير واضح المعالم؟ إنني أتساءل.

#### ما هو شكسبير؟

أظن أن الأمور التى تلقى نصيبًا قليلاً من الفهم عن شكسبير هو أنه ليس فقط مختلفًا من حيث الكيف، لكنه مختلف أيضًا من حيث النوع.

ما دام المرء يفكر أن شكسبير مثل يونسكو لكنه أفضل منه، ومثل بيكيت لكنه أكثر ثراء منه، ومثل بريخت لكنه أكثر إنسانية منه، ومثل تشيكوف وقد أضيفت إليه الجموع، ما دام المرء يفكر على هذا النحو، فهو يخطئ السبيل للاقتراب من المسألة كلها، وأنت حين تتحدث عن قطط وثور، فمن السهل أن ترى أنها مختلفة في النوع، وفي التحليل العلمي الحديث، من المهم أن تعي الأخطار المتمثلة في الخلط بين الفئات، فتتحدث عن شخص ينتمي إلى الفئة (ب) كما لو أنه ينتمي إلى الفئة (أ)، وإنني أعتقد أن هذا هو الأمر حين نتحدث عن شكسبير من حيث علاقته بسواه من كتاب المسرح، لذلك أود أن أتوقف لحظة لمناقشة هذه الظاهرة الخاصة.

عندى، هى ظاهرة بالغة البساطة، إن التأليف كما نفهمه عادة فى كل المجالات الأخرى تقريبًا، كأن نتحدث عن تأليف كتاب أو قصيدة، أو نتحدث اليوم عن تأليف فيلم، حيث إن المخرجين يحبون أن يقال عنهم إنهم مؤلفو أفلامهم، وهكذا، فنحن نعنى – على نحو لا يكاد يتغير – «التعبير الشخصى» ومن ثم فالعمل النهائى يحمل سمات مؤلفه فى رؤيته للحياة، ومن الكليشيهات النقدية التى يقع المرء عليها كثيرًا تلك التى نتحدث عن «عالم المؤلف»، من هنا ليس عبثًا أن الدارسين الذين بذلوا جهودًا مضنية فى تقصى أثار السيرة الذاتية لشكسبير فى أعماله لم يكادوا يظفرون بشىء،

فليس مهما فى الحقيقة من كتب هذه المسرحيات، وما فيها من آثار السيرة الذاتية، فالحقيقة هى أن هناك – على نحو استثنائي متفرد – أقل القليل من وجهة نظر المؤلف، الذي تبدى شخصيته عصية على الإمساك بها. في سبع وثلاثين أو ثمان وثلاثين مسرحية كتبها.

وإذا أخذ المرء هذه المسرحيات السبع والثلاثين معاً. بكل خطوط الرادار التى تحدد مختلف وجهات النظر لمختلف الشخصيات، فإنه سيخرج إلى مجال غنى ومكثف ومعقد إلى درجة لا يمكن تصديقها، وإذا تقدم خطوة أخرى، فسوف يجد أن الذى عبر من خلال هذا الرجل المدعو شكسبير، ثم خرج إلى الوجود على صفحات الورق، هو شيء مختلف كل الاختلاف عن عمل أى مؤلف آخر، إنها ليست رؤية شكسبير العالم، لكنه شيء يماثل الواقع أو الحقيقة، وفي إشارة لهذه الحقيقة، فإن لكل كلمة مفردة أو سطر أو شخصية أو حدث، لا تفسيرات متعددة فقط، بل تفسيرات لا حصر لها، وتلك سمة مميزة الحقيقة أو الواقع، وأستطيع القول بأنها السمة المميزة لأى فعل في الحياة الحقيقية، خذ مثالا ما تفعله أنت الآن، في هذه اللحظة، ونحن نتحدث سويًا حين تضع يدك على رأسك، وقد يحاول فنان أن يقتنص فعلك هذا ويصوره، هو بالفعل يفسره، ما يفعله المصور الذي يرسم على طريقة بيكاسو، وما يفعله المصور الذي يرسم على طريقة بيكاسو، وما يفعله المصور الفوتوغرافي، هي كلها تفسيرات، ويبقى الفعل نفسه، فعل أن إنسانًا يضع يده على رأسه، قابلا لأشكال من الفهم والتفسير، لا حصر لها، الحقيقة هي هذه، وما كتب شكسبير يحمل السمة نفسها، إن ما كتبه ليس تفسيرًا المقية، إنه الشيء نفسه.

أما إذا كنا أكثرة جسارة، ولم نفكر على نحو لفظى محدد مثل «أنه مؤلف، يكتب مسرحياته، والمسرحيات تضم مشاهد»، وهكذا، بل فكرنا على نحو أكثر رحابة، وقلنا إن «هذا المبدع قد أبدع ضفيرة هائلة من الكلمات المتساوقة» وفكرنا في سلسلة تضم بضع مئات الألوف من الكلمات التي تتفتح على نحو معين، وإنها كلها تمثل نسيجًا غير عادى، هنا أعتقد أننا نكون قد بدأنا نرى النقطة الأساسية، وهذه هي: أن النسيج الذي يصلنا اليوم لا يصلنا من حيث هو سلاسل من الرسائل، وهذا ما ينصرف إليه

المؤلفون فى العادة، بل يصلنا من حيث هو سلاسل من الدفعات التى تقتضى كثيرًا من أشكال الفهم، وهذا شيء مختلف كل الاختلاف، إنه شيء يشبه أوراق الشاي فى الكوب، انظر كيف رتبت الصدفة أوراق الشاي فى الكوب، وعملية التفسير هى انعكاس ما يراه الشخص الذي ينظر إلى هذه الأوراق، وكل عملية تفسير لأوراق الشاي – أو هبوط عصفور مفاجئ، فهذا شيء مهم – إنما هو لقاء متفرد على نقطة فى الزمن بين الحدث ومن يشهد الحدث.

وأعتقد أننا يمكن أن نخرج من هذا بأمرين: من ناحية، وضح أن كل تفسير المادة إنما هو فعل ذاتى – وكيف يمكن أن يكون شيئًا آخر؟ – وأن كل شخص – سواء كان دارسا يكتب، أو ممثلا يمثل، أو مخرجًا يخرج أو مصممًا يصمم – إنما يأتى دائمًا بذاتيته، هكذا فعل، وهكذا سيظل يفعل، وهذا يعنى أنه حتى لو حاول أن يقيم جسرًا بين العصور، وقال «إننى أترك ورائى ذاتى، والقرن الذى أعيش فيه، وأنظر إلى العمل بعيون زمانه الخاص»، فإن هذا شيء مستحيل، ومصمم الثياب يحاول تفسير عصر معين، ويعكس في الوقت نفسه عصره الذى يعيش فيه، ومن ثم فهو ينتج صورة مزدوجة، إننا ننظر في الصور الفوتوغرافية للعرض التي قدمها جرانفيل باركر مثلا – أو ننظر في أى عرض يقدم في أي مكان – فنرى الصورة المزدوجة موجودة دائمًا.

تلك حقيقة إنسانية، لا يمكن تلافيها، كل شخص يأتى بما هو، وليس هناك أحد يمضى في هذا العالم وقد أسقط شخصيته بطريقة ما، أما كيف تستخدم شخصيتك فهذه هي المسألة، فأنت تستطيع – عن إرادة أو عن تهور – أن تطلق العنان للأنا أو تستطيع أن تجعل أناك تعمل بحيث تساعد على ظهور حقيقة معينة، ولنأخذ على سبيل المثال تاريخ التمثيل، إن المثل الفج، المنمق، متضخم الذات، سيتمسك بمسرحيات شكسبير، لأنه سيرى من ملايين الوجوه التي تعكسها تلك المسرحيات الوجوه التي تعلسها تلك المسرحيات الوجوه التي تصلح غذاء «لأناه» ولا شك في أنه سيستمد طاقة هائلة مما يجد، وقد يكون العرض مبهرًا، لكن المسرحية نفسها قد وات، والمضمون الأكثر رهافة ودقة، والمستويات المتعددة الأخرى للمعنى، كل هذا قد سحق دون رحمة.

ويطبيعة الحال، فإن علاقات فنان المسرح بمادته هى علاقات عاطفية فى الأساس، صادرة عن الحب لعمله والانجذاب إليه، أما أداء المسرحية كما لو كانت واجبًا يتسم بالرصانة، على أعلى مستوى من مستويات الاحترام، فلا يصلح، لأن تلك القناة الغامضة والأساسية والمبدعة لن يفتحها الاحترام وحده، وهكذا يتضع أن قرار المخرج، والممثل، بعمل مسرحية ما، إنما هو قرار نو طبيعة غريزية وعاطفية خالصة.

من ناحية أخرى، فثمة خطر يجب الانتباه له بدقة، وهو يتمثل فى أن يؤدى الحب والاستثارة والحماس بالفنانين أو الدارسين الذين يتناولون مسرحية لشكسبير إلى أن يغفلوا عن رؤية حقيقة أن تفسيرهم للعمل لا يمكن أن يكون كاملا أبدًا، وثمة خطر فظيم يأخذ شكلا بالغ الدقة، ويؤدى إلى لون من الأداء شهدناه طوال سنوات كثيرة، وإلى لون من الإخراج، ولون من التصميم، تفخر كلها بتقدم روايات شخصية خالصة للمسرحية، دون ذرة وعى بأنهم ينتقصون من المسرحية نفسها، بل على العكس، تجد لديهم اقتناعًا أجوف بأن هذه هى المسرحية، ليس فقط مسرحية شكسبير، بل أيضًا مسرحية شكسبير على نحو ما يفهمها هذا أو ذاك من الناس، هنا تمامًا فإن فضيلة تملك الحب والحماس يجب أن يربطها الإحساس البارد بأن وجهة نظر شخصية فى المسرحية أميل لأن تكون أقل من المسرحية نفسها.

شهدت يومًا مقابلة مع أورسون ويلز على شاشة التليفزيون الفرنسى حول شكسبير، وقد بدأ بأن قال ما معناه «إننا جميعًا نخون شكسبير»...، وتاريخ مسرحياته يوضح لنا كيف كان يعاد تفسيرها، ثم يعاد تفسيرها، وتبقى رغم ذلك بكرًا لم تمس، إن فيها شيئًا أكبر من التفسير الأخير الذي يحاول أن يقول الكملة الأخيرة في أمر لا يمكن أن تقال فيه كلمة أخيرة.

كان «خاب سعى العشاق» من أوائل عروضى التى قدمتها لشكسبير، وكنت أنذاك أشعر وأعتقد أن المخرج يجب أن تكون له رؤية للمسرحية وأن «يعبر» عنها، وكنت أظن هذا هو عمل المخرج، كنت في التاسعة عشرة، أو في العشرين وكنت أرغب دائمًا في أن أخرج أفلامًا، بل إنني بدأت بالأفلام قبل أن أدخل إلى خشبة المسرح،

ومخرج السينما يعرض صوره أمام أنظار العالم، وكنت أحسب مخرج المسرح يفعل الشيء نفسه على نحو آخر، وحتى قبل أن أخرج «خاب سعى العشاق»، وأنا لا أزال في أكسفورد، كانت لدى رغبة طاغية في إخراج «كوريو لانوس»، وإنني أتذكر الأن بوضوح أن الطريقة التي كنت أعبر خلالها عن رغبتي في إخراج «كوريو لانوس» هي أن أجلس إلى طاولة وأن أرسم صورًا، رسمت صورًا لكوريو لانوس على نحو ما يفعل مخرج السينما كي يستحضر إلى الحياة صورة شخصية لديه، رسمت صورة كوريولانوس وهو يمضى بعيدًا في ضوء الشمس المتألق، وأشياء من هذا القبيل.

حين أخرجت «خاب سعى العشاق» كانت فى ذهنى مجموعة من الصور، أود أن أبعثها إلى الحياة، كما يصنع الفيلم تمامًا، وهكذا جاءت «خاب سعى العشاق» عملا بصريًا إلى أبعد الحدود، سلسلة من الصور المسرحية بالغة الرومانسية، من وقتها وطوال الفترة التى انقضت حتى أخرجت «دقة بدقة» كنت أعتقد أن وظيفة المخرج بعد أن أقام صلة بينه وبين المسرحية – هى أن يجد الصور التى يؤمن بأن المسرحية يمكن أن تحيا من خلالها أمام هذا الجمهور المعاصر، وفى عصر تشكل الصورة فيه الوعى، كنت أعتقد أن التصميم والإخراج لا يمكن أن ينفصلا، والمصمم الصناعى الماهر يجب أن يكون على وعى بما تعنيه الأشكال فى لحظة معينة، حتى يستطيع أن يضع التصميم المناسب لهيكل السيارة، وهكذا على النحو نفسه تمامًا كنت أفهم عمل المخرج، فمهما كانت درجة تائفه مع المسرحية، فعمله الحقيقي هو أن يتعمق دراسة كيفية وضع سلسلة من الصور الجديدة لها.

من ذلك الحين، تغيرت أفكارى وتطورت من خلال الوعى المتزايد بأن الصورة النهائية الموحدة المسرحية إنما هى أقل بكثير من المسرحية نفسها، وأخيرًا ومع تزايد عملى أكثر وأكثر خارج المسارح نوات البرواز المسرحى، وفي أشكال من المسرح تقل فيها الصورة النهائية العمل ضرورة وأهمية، أصبح واضحًا عندى أن أى مسرحية الشكسبير - وبالتالى أى عرض لشكسبير - يمكنها أن تمضى إلى ما وراء الوحدة التى يستطيع خيال فرد واحد أن يبلغها، إلى ما وراء خيال المخرج والمصمم، فقط من

خلال اكتشاف أنه لا يزال هناك الكثير باقيًا، تحول اهتمامى من ربط المسرحية، ثم عرض صورى الخاصة لها، نحو عملية مختلفة تمامًا، تبدأ بالإحساس الغريزى بأن هذه المسرحية يجب أن تقدم الآن.

وهذا تغيير كبير فى الاتجاه، فدون التفكير الواعى والتحليلى فى الأمر، ثمة الإحساس بأن هذه المسرحية حافلة بالمعنى من نواح كثيرة فى هذه اللحظة، وأنها يمكن أن تفتح أفاقًا لوعى جديد، وهى ليست حافلة بالمعنى بالنسبة لى أنا، فى ضوء تاريخى الشخصى فقط، لكن هناك لحظات فى حياة الفرد، يستطيع أن يتوحد فيها برغبته فى أن يقدم مسرحية شابة، أو مسرحية مريرة، أو مسرحية تراجيدية، وهذا حسن، لكنه إذا مضى إلى ما وراء رغبته تلك، فسيكتشف مساحة كاملة من الخبرة الحية تبدو وثيقة الصلة باهتماماته الخاصة، وهى – فى الوقت نفسه – وثيقة الصلة باهتماماته الخاصة، وهى – فى الوقت نفسه – وثيقة الصلة فى لحظة تقديم هذه العناصر معًا،

ولحسن الحظ أننى لم أكن مطلقًا فى الموقع الذى يفرض على إخراج عدد كبير من المسرحيات على نحو منتظم، فقد ظللت سنوات أود إخراج «البية الثانية عشرة». «أنطونيو وكليوباترا» وقد أخرجتهما، لكننى لم أود يومًا إخراج «الليلة الثانية عشرة». وهذه أمور شخصية خالصة، وأظنها موجودة لدى كل مخرج على النحو نفسه، هناك مسرحيات تجذب نحوها أكثر من غيرها، وكل ممثل كذلك أيضًا، لكننى الآن أود أن أقول إنها خسارة لنا، فاختيار المسرحيات - مثل اختبار بقع الحبر عند رورشاخ - تستطيع عن طريقه أن تعرف نقاط التفتح ونقاط الانفلاق داخل الفرد. ذلك أننى إذا استطعت أن أتعاطف مع كل مسرحية من مسرحيات شكسبير، وكل شخصية من شخصياتها وأقدر أهميتها، فإننى سأكون أكثر ثراء من الجميع، وأظن هذا مطمع أى ممثل، وإذا أقدم مسرخ من المسارح على تقديم أعمال شكسبير الكاملة، عن اقتناع مطلق بأنه يقدم أفضل مدرسة الحياة عرفها، فلا شك فى أن تلك الجماعة ستكون جماعة مدهشة على الصعيد الإنساني.

وبدأ اتجاه أكثر غنى وامتلاء يتشكل حين لم نعد نستجيب فقط لما نحب وما لا نحب، بل بدأنا نستجيب لما يمكننا اكتشافه من خلال العمل فى المسرحية، وكانت هذه خطوة واسعة جدًا، لأنه ما دام بقى الفرد داخل منطقة الغريزة الأولى فسيكفيه القول: «إننى أحب هذه المسرحية، وأود أن أقدمها» وقد يميل وهو فى نهاية الدائرة المقفلة للرغبة فى أن يصور ما يحب «إننى أحب هذه المسرحية، وسأريكم لماذا أحبها...» وستكون الخطوة التالية هى: «إننى أحب هذه المسرحية لأنها تتوازى مع كل ما أنا بحاجة لمعرفته فى هذا العالم...»، وإذا قضيت ثلاثة شهور أعمل فى مسرحية سأكون فى نهايتها وقد قادتنى رغبتى فى الفهم أبعد وأبعد داخل نسيجها الثرى المعقد، وستفعل الشىء نفسه للمتفرج، على هذا النحو لا يعود التعبير الشخصى هو الهدف، بل نتقدم نحو كشف مشترك.

#### زمانان لجون جيلجوود:

اجتمعنا لجلسة القراءة الأولى لمسرحية «دقة بدقة» في ستراتفورد، ولابد أن هذا كان حوالي سنة ١٩٥١، ولم يكن قد سبق لي العمل مع جون جيلجوود، كذلك كان معظم الممتلين، من ثم جاءت هذه المناسبة مرهقة الأعصاب، ليس فقط لأن القراءة ستحدث هذه المرة في حضور أسطورة، فقد كانت شهرة جيلجوود آنذاك تدعو للحب والخشية معًا، وكان كل ممثل – بالتالي – مستثارًا ليكون موجودًا، ويرتعد من تلك اللحظة التي يتحتم عليه فيها أن يكون مرئيًا ومسموعًا في حضوره.

ولتذويب الجليد، ألقيت كلمة قصيرة، ثم طلبت إلى الممثل الذى يلعب دور الدوق أن يبدأ، فتح نسخته من النص، وانتظر لحظة ثم نطق السطر الأول بجسارة ووضوح: «إسكالوس» كان جيلجوود ينصت باهتمام.

«سيدى» جاء الجواب، في هذه الكلمة التي كانت مسموعة بالكاد، يستطيع المرء أن يسمع رعب المثل الشاب، الذي يتمنى لو انشقت الأرض كي يستطيع أن يلعب

دوره - وهو أمن - بهذه الهمهمة التي لا تبين، صدرت عن جون صيحة مباغتة ناضحة بالعذاب والرعب: «بيتر إنه لن يستمع يقولها على هذا النحو، أليس كذلك؟».

انطلقت الكلمات من شفتى جون قبل أن يتمكن من إيقافها، لكنه سرعان ما أحس بغضب زميله الشاب المسكين، فندم وارتبك: «أسف جدًا ياولدى العزيز، أرجو أن تسامحنى، أعرف أنها ستتحسن، أعتذر للجميع، فلنواصل القراءة ...».

عند جون، يعمل اللسان والعقل بترابط وثيق، لدرجة أنه يكفى أن يفكر فى شىء ما حتى يكون قد قاله، وكل شىء فيه يتحرك طوال الوقت، بسرعة البرق، ويفيض عنه تيار دافق من الوعى دون توقف، ولسانه الحاد المرهف يعكس كل ما يدور حوله وداخله: فكاهته، مرحه، قلقه، حزنه، تفهمه لأدق تفاصيل الحياة والعمل، والحقيقة أن كل ملاحظة لديه مادامت حدثت فهى تنطق على الفور، ولسانه هو الأداة الحساسة التى تقتنص أدق ظلال الإحساس فى أدائه كما أنها قادرة أيضًا على التلفظ بأشكال من السلوك الخشن أو الطائش، أو التوريات الفظة، وكلها أجزاء لا تنفصل من هذا الكائن الفريد، شديد التعقيد، المسمى جون جيلجوود.

جون كتلة من المتناقضات التي لم تجد - لحسن الحظ - حلولها، وهي القوى الدافعة لفنه، إنه فاعل ومنفعل، سريع الاستجابة، يقدم الجواب قبل أن يتم طرح السؤال، مستثار دائمًا، مربك ونافذ الصبر، لكن ما يلطف من جون صاحب الحركة الدائمة إنما هو جون صاحب الرؤى الحدسية النافذة، الذي ينفر من المبالغة، سواء كانت منه أو من الآخرين،

وهو شيء مثير دائمًا أن تعمل مع جون البرم نافذ الصبر، والإخراج له هو حوار، تعاون معه، إنه يجب أن يكون على هذا النحو، ولا يمكن أن يكون على نحو آخر، فأنت تبدأ بأن تقترح شيئًا: «جون... أظن أنك يجب أن تدخل من اليمين و...» وقبل أن تكمل الجملة، يكون هو قد تحمس الفكرة، ووافق عليها وأبدى استعداده لتجربتها، لكنه قبل أن يخطو خطوتين يكون قد رأى اعتراضات خمسة وإمكانيات عشرة، وها هو يقترح: «لكن ماذا لو دخلت من اليسار...» وإذا كان هذا بدوره يعنى شيئًا جديدًا لك، فسنجده قد تخلى عن أفكاره ليختبر أفكارك أنت.

وهو يحب دائمًا «تغيير الحركة» أثناء البروفات، وهو على صواب بطبيعة الحال، حيث إن الحركة على المسرح هى التعبير الخارجي عن الأفكار التى نأمل أن تكون فى تغيير وتطور طوال الوقت، لكن كثيرًا من الممتلين يجدون صعوبة فى التوافق مع إيقاعه، من ثم يحردون، ويتمنون أن يقال لهم كيف يجب أن تكون حركتهم، مرة واحدة، يتركون بعدها وشأنهم، لمثل أولئك الممتلين يبدو جون - فى بعض الأحيان - مستحيلا، باعثًا عن الجنون، ويقال عنه إنه حين يغادر الخشبة بعد ليلة العرض الأخيرة يكون لا بزال مشغولاً بتغيير الحركة.

إنه يبدو بغير منهج، وهذا فى ذاته منهج يؤدى به دائمًا إلى اجتراح المعجزات، وعدم اتساقه هو آية اتساقه، إنه مثل سفينة هوائية تحوم فى دورات قبل أن تتمكن من الهبوط، إن لديه معيارًا يدركه بالحدس، وخيانته تسبب له ألمًا عميقًا، وسيظل يغير ويغير بحثًا عن الصواب، حيث لا شىء صائب أبدًا – لهذا السبب فمن الضرورى بالنسبة له – على نحو مطلق – أن يعمل مع أفضل الممثلين ويبدو كرمه تجاههم صادرًا عن بحث عن الجودة والتميز فى الأداء أكثر من اهتمامه بنجاحه الشخصى، أما حين يقوم بالإخراج فهو يتجاهل دائمًا أداءه الخاص، وقد اعتدنا رؤيته، وهو يقوم بدور رئيسى، يقف جانبًا، موليًا ظهره الجمهور، مراقبًا ومستغرقًا بعمق فى عمل الآخرين،

ورغم مواهبه العظيمة كمخرج، فإنه – كممثل – يبقى بحاجة لمخرج، وهو حين يطور دورًا، فإن لديه أفكارًا كثيرة جدا، وهى تتراكم بسرعة، ساعة بعد ساعة ويومًا بعد يوم حتى يصبح فى النهاية والتنويع فوق قمة التنويع، والتفصيل يضاف إلى التفصيل حتى تثقل الحمولة، وتعوق انطلاق دوافعه الأصيلة، وحين عملنا معًا فقد تبينت أن أكثر الأوقات أهمية إنما يأتى قبل ليلة العرض الأولى مباشرة، حين يكون على أن أعينه – دون رحمة – على أن يستبعد تسعة أعشار مادته بالغة الثراء، وأن أذكره بما اكتشفه هو منذ البداية، ولأنه ناقد لذاته بعمق، فإنه يقتطع تلك المادة ويستبعدها دون أسف، وحين عملنا معًا فى «دقة بدقة» استثاره اسم «أنجيليو» فقضى ساعات طويلة فى الخفاء مع مصمم الشعر المستعار، حتى أعد له شعرًا ملائكيا تغطى

خصلاته الشقراء كتفيه، وفى بروفة الملابس لم يسمح لأحد بأن يراه حتى ظهر على الخشبة مبتهجًا بصورته الجديدة، ولدهشته البالغة اندفعنا جميعًا فى إبداء الاستنكار، فتنهد وقال: «أه... وداعًا يا شبابى...» ودون ندم، ظهر فى اليوم التالى وقد حقق انتصارًا فبدا – للمرة الأولى – برأس صلعاء.

المرة الأخيرة التى عملنا فيها معًا كانت حين قدمنا «أوديب» لسينيكا على «الأولدفيك»، وقد وافقت على العمل في المسرحية أساسًا لمتعة العمل مع جون بعد سنوات طويلة، رغم أن طريقتى الخاصة في الاقتراب من المسرح كانت قد تغيرت كثيرًا، فبدل البدء بجلسة القراءة الأولى – أصبحت أقضى وقتًا طويلا في أداء تدريبات يدور معظمها حول الحركة الجسدية، وفي الفرقة كان ثمة عدد كبير من شباب المثلين المتلهفين العمل على هذا النحو، وكان ثمة أيضًا عدد من الممثلين الكبار يعتبرون هذه المناهج بدعًا مستحدثة خطرة، وفي المقابل كان الممثلون الشباب يتخنون موقف الاستنكار الغاضب نحو الممثلين الكبار، وما أفزعني هو أنهم كانوا يتصورون جون جيلجوود رمزًا للمسرح الذي يرفضونه ويعلنون القطيعة معه.

فى اليوم الأول اقترحت بعض التدريبات التى تتضمن عملا فيزيقيًا كبيرًا، قعدنا فى دائرة، وبدأ الممثلون يقومون بالتدريبات واحدًا بعد الآخر، وحين جاء دور جون، كانت لحظة من التوتر، ماذا سيفعل؟ وكان المثلون الكبار يأملون أن يرفض.

أدرك جون أنه في ضوء تلك الثقة من جانب الممثلين الشباب فإنه سيبدو إنسانًا سخيفا، وكالعادة جاءت استجابته فورية ومباشرة، اندفع لأداء التدريب، باذلا قصارى جهده في انهماك وتواضع وجدية، إنه الآن ليس هو النجم، ليس الكائن المتفوق، هو ببساطة يناضل مع جسده، كما سيناضل هؤلاء فيما بعد مع الكلمات، يناضل بالحماس والإخلاص اللذين تميز بهما دائمًا، خلال لحظات فقط، انقلبت علاقته بالجماعة، لم يكن اسم جيلجوود أو شهرته هو المعول هنا، فقد أدرك كلٌ من الحاضرين حقيقة جون؛ لقد استطاع أن يعبر الهوة بين الأجيال وأصبح من تلك اللحظة محط الاحترام والإعجاب الصادق.

إن جون دائمًا في الحاضر، وهو معاصر دائمًا في بحثه الذي لا يتوقف عن الصدق والمعنى الجديد، ثم هو تقليدي كذلك، لأن إحساسه الحاد بالتفوق يصدر عن فهمه للماضي، إنه رابطة بين عصرين، إنه متفرد.

### الواقعية الشكسبيرية:

كل فرد لديه شبهة قوية فى أن كل أعمال الفن العظيم هى أعمال «واقعية» لكن لا أحد يتفق مع الآخر حول ما تعنيه هذه الكلمة، ونتيجة لهذا فما أيسر أن يبدو العمل الدقيق والمحكم فى إخراج المسرحية مشوشًا ومختلطًا عند جماعة من الناس يبحث أفرادها عن أشياء مختلفة أشد الاختلاف.

وبوسع طفل اليوم أن يعرف أنه فى أى لحظة فى غرفة معيشته، ثمة فيض من الصور المتحررة تطوف، غير مرئية، حول جهاز التليفزيون، ويعرف أن المادة التى يتنفسها، والتى تسمى الهواء (التى لا يستطيع رؤيتها، لكنه يؤمن بوجودها) هى مليئة كذلك بذبذبات خفية صادرة عن موسيقيين وممثلى كوميديا، ومذيعى هيئة الإذاعة البريطانية، وحين يكبر سيعرف شيئًا عما قبل الشعور وقبل أن يبارح مدرسته سيكون قد وعى أن صمت أبيه البليد إنما يخفى وراءه فيضًا من حمم الكراهية الكظيمة، وأن الشرثرة المرحة، التى تندفع إليها أخته قد تكون مكافئًا لدهمة شعور طاغ بالإثم.

وحين يكبر إلى القدر الذي يصبح فيه من مرتادي المسرح، سيكون قد تعلم من السينما – إن لم يكن من الحياة – أن تعبيري المكان والزمان تعبيران مائعان ودون معنى محدد، وأن العقل قادر – في ومضة خاطفة – على الانتقال من الأمس إلى أستراليا.

وهو - بالتالى - سيكون موقنًا بأن الفصل بين المسرحية الواقعية والمسرحية الشعرية، بين المسرحية الطبيعية والمسرحية ذات الأسلوب، إنما هو فصل مفتعل وعتيق جدا، وسيرى أن مشكلة المسرحية التي تحدث في غرفة المعيشة أو في المطبخ لم تعد

مسرفة فى واقعيتها، بل إنها لم تعد واقعية على الإطللاق، وسيوةن أنه رغم كون هذه المقاعد والمناضد أصيلة تمامًا، فإن كل شيء أخر يبدو زائفًا، وسيحس بأن هذا الحوار الذي يدعى «أداء واقعى»، وهذا الأداء الذي يدعى «أداء واقعى»، إنما يعجزان عن اقتناص شمولية المعرفة، مرئية وغير مرئية، التي يحس بغريزته أنها هي الواقع.

هكذا نبلغ شكسبير، وقد ظل فهمنا العملى له، على مدى القرون محاصراً بتلك الفكرة الزائفة وهى أنه كاتب نو حبكات بعيدة الاحتمال، يزخرفها ويجملها بالعبقرية، وقد ظللنا أمدًا طويلا نراه باعتباره أجزاء أو وحدات منفصلة، فنفصل الحكاية عن الشخصيات، والشعر عن الفلسفة، والآن بدأنا نرى أن شكسبير استطاع أن يصوغ أسلوباً، متقدمًا عن أى أسلوب آخر في أى مكان، قبله أو بعده، أتاح له أن يخلق - في فسحة زمنية مضغوطة جدًا، وباستخدام واع ورائع لمختلف الوسائل - صورة واقعية للحياة.

واناخذ مثالا موازيًا بعيد الاحتمال كذلك، بدأ بيكاسو يرسم صوراً الوجوه تتعدد فيها العيون والأنوف يوم أحس بأن رسم البروفيل أن صورة الوجه الكامل إنما هو لون من الكذب، ومن ثم بدأ البحث عن تكنيك يتيح له أن يقتنص أكبر شريحة ممكنة من الحقيقة، وشكسبير الذي يعرف أن الإنسان يحيا حياته اليومية ويعيش في الوقت نفسه حياة أكثر قوة في عالمه الخفي من الأفكار والمشاعر، طور منهجًا نستطيع من خلاله أن نرى - في الوقت نفسه - وجه الإنسان وذبذبات عقله، ونحن نستطيع أن نستمع إلى الإيقاع الخاص للحديث، واختيار العامية التي تبدو معها الشخصية من الحياة الواقعية، لها اسم محدد، وكأنها معروفة لنا، وكأننا التقينا بها في الشارع، لكن هذا الوجه قد يبدو في الشارع غفلا، ويبقي لسانه صامتًا لاينبس، إن شعر شكسبير يهب القوة لصورة الوجه، وهذا هو هدف الاستعارات القوية والمقاطع المنمقة والعبارات المحلقة، ولم يعد الآن ممكنًا القول بأن مسرحيات كهذه هي «ذات أسلوب» أو ذات شكل، أو «ومانتيكية» على عكس المسرحيات الواقعية.

ومشكلتنا هى أن تجتذب الممثل، ببطء، وخطوة بعد خطوة، نحو فهم هذا الكشف المتميز، هذا البناء المدهش من الشعر المرسل والنثر والذى كان يمثل – منذ بضع مئات من السنين – التكعيبية فى المسرح، ويجب أن نكف الممثل عن ذلك الاقتناع الزائف بأن هناك طريقة فى الأداء أكثر قوة ومبالغة للأعمال الكلاسيكية وطريقة أكثر واقعية للأعمال المعاصرة، وأن نجعله يرى أن التحدى الماثل فى المسرحية الشعرية هو أن يبحث بحثًا أعمق عن الحقيقة، حقيقة الانفعالات وحقيقة الأفكار وحقيقة الشخصية – وهى متمايزة وإن ظلت متداخلة – ثم أن يجد بموضوعية – من حيث هو فنان – الشكل الذى يهب الحياة لتلك المعانى.

ومشكلة المثل هى أن يجد طريقة للتعامل مع الشعر، فهو إن تناوله بانفعال مبالغ فيه سينتهى إلى لغو منمق فارغ، وإن تناوله بعقلانية مبالغ فيها فمن المكن أن يفقد الحس الإنسانى الموجود دائمًا فيه، وإن تناوله تناولا حرفيًا مبالغًا فيه، سيصل إلى ما هو مألوف ومبتذل ويضيع المعنى الحقيقى، هنا مشكلات خطيرة ترتبط بالتكنيك ويالخيال وبالخبرة المعيشية، ويتعين حلها من أجل خلق كل منسجم، ونحن فى النهاية بحاجة إلى الممثلين الذين يعرفون عن يقين أنه لا تناقض بين الأداء القوى والواقعى، وأن عليهم أن يتنقلوا، بنعومة ودون جهد، بين تعشيقات الشعر والنثر، حسب تضمينات النص.

يجب أن نبتعد في إعدادنا وإخراجنا عن كل تلك العوامل التي لعبت دورًا حيويًا في بعث «ستراتفورد» في أعقاب الحرب، أي أن نبتعد عن الرومانسية، وعن الخيال، وعن الإسراف في الديكور والتجميل، كانت تلك العوامل ضرورية أنذاك لزحزحة القبح والضجر من تلك النصوص التي اهترأت، والآن علينا أن نتطلع وراء مظاهر الحيوية الفارجية نحو أخرى داخلية، إن الفخامة الخارجية قد تكون جذابة، لكن علاقتها بالحياة الحديثة علاقة واهية، وفي الداخل تكمن الموضوعات والقضايا والطقوس، والصراعات، وهي صادقة كما كانت دومًا صادقة، وفي أي وقت يتحقق اقتناص المعنى الشكسبيري، يبدو واقعيا ومعاصراً.

على النحو نفسه، وفي بلاد أصبحت واعية بالمسرح إلى هذا الحد، وهي تملك أيضًا هذا التراث بالغ الثراء، لابد أن ينبثق السؤال: لماذا لا نجد لدى الدراميين الإنجليز اليوم مثل تلك التوجهات نحو بدايات القوة والحرية الشكسبيرية، ثم يجب أن نتساءل هل نحن في منتصف القرن العشرين أكثر جبنًا وأكثر قصورًا من حيث طموحنا ومدى تفكيرنا مما كان عليه الإليزابيثيون؟.

حين نقدم الكلاسيكيات، نحن نعرف أن حقيقتها العميقة لن تفصح أبدًا عن نفسها وحدها، ومن ثم تتوجه جهودنا وطرائقنا نحو أن نجعلها تفصح عن نفسها من خلالنا، وأعتقد أن مسئوليتنا نحو الدراما الحديثة هى أن نرى أن حقيقة الحياة اليومية لن تفصح عن نفسها وحدها كذلك، إننا نسجلها ونصورها فى أفلام وندونها على عجل، لكننا نبقى بعيدين عن الإمساك بطبيعتها الحقة، ونحن نرى شكسبير قد استطاع فى أيامه أن يجد الإجابة فى ذلك التكوين من الشعر والنثر، الذى كان مرتبطًا بالحرية التى كانت للمسرح الإليزابيثى، وهذا يمكن أن يعلمنا شيئًا، وليس مصادفة أن نجد المسرح الحديث يتجه نحو الخشبات المفتوحة، وأن يستخدم سوريالية السلوك بديلا عن الشعر، لتحطيم تجليات السطح الخارجى، إن القرصة الثمينة المتاحة، والتحدى الكبير المطروح، فى ستراتفورد وفى لندن، هو أن نبذل كل جهدنا لكى يرتبط عملنا فى الشكسبيريات وفى المسرحيات الحديثة على السواء، بالبحث عن أسلوب جديد – هل الشكسبيريات وفى المسرحيات الحديثة على السواء، بالبحث عن أسلوب جديد – هل «أسلوب مضاد للأسلوب» – يتيح للدراميين أن يصوغوا تأليفًا من تلك الإنجازات المنغلقة كل على ذاته – لمسرح العبث والمسرح الملحمى والمسرح الطليعى – إن هذا ما المنغلقة كل على ذاته – لمسرح العبث والمسرح الملحمى والمسرح الطليعى – إن هذا ما يجب أن يتجه نحوه تفكيرنا، وتمضى نحوه تجاربنا.

## لير... هل يمكن أن تقدم على المسرح؟

بيتر بروك يتحدث إلى بيتر روبرتس أثناء إجــراء التدريبات على مسـرحية «الملك لير» في ستراتفورد - أون - أفون في ١٩٦٢:

روبرتس: يقول تشارلس لامب إن مسرحية «الملك لير» لشكسبير لا يمكن أن تمثل «ولو أنها مثلت فلن نرى سوى رجل عجوز يذرع الخشبة متوكئًا على عصاه بعد أن طردته بناته إلى الخارج في ليلة ممطرة»، وواضح أنك لا توافق على هذا الرأى، وإلا ما كنت تقوم الآن بإخراجها، لكن ألا ترى فيما قاله لامب شيئًا من الحقيقة على الأقبل؟

بروك: لا.. لا أرى فيما قال شيئًا من الحقيقة على الإطلاق. كان لامب يتحدث عن خشبة المسرح في زمانه، وكيفية تقديم الأعمال عليها أنذاك، ومن قال إن شكسبير حين يقدم فلن ترى سوى عجوز يترنح متوكئًا على عصاه وسط العاصفة؟ أظن هذا القول لغوًّا خالصًا، إنني أستطيع القول بأن «الملك لير» قد تكون أعظم مسرحيات شكسبير وهي لهذا أكثرها صعوبة، والشيء المفزع الذي يجده المرء طول الوقت هو أن الصعوبة المتمثلة في تقديم الروائع أكثر من أية صعوبة سواها. وهذا ما نشكو منه. تلك الليلة، أثناء التدريب تقدم إلى جيمس بوث، وكان ينط الحبل، وسالني «ألا تعتقد أنه سيكون طريفًا أن نؤدى المشهد كله ونحن ننط الحيل؟» فأجبته: «إن المسألة في تقديم عمل معجز مثل هذا، هي أنك لا تستطيع أن تفعل هذه الأشياء، فقط إذا كنت واثقًا من أن المشاهد التي تقدمها مكتوبة على نحو سبئ أو باعث على الضجر، تصبح حرًّا في أن تلجأ إلى حيل مثل نط الحبل وما إليها ..» وأنت تعرف أننى قدمت قبل سنوات عرضا لمسرحية «الملك جون»، جعلت فيه جريدة سينمائية تنتمي للقرون الوسطي، وجعلت رجلا مكافئًا لمصور الملك يتبعه في كل مكان. للأسف أنت لا تستطيع أن تفعل مثل هذا في إحدى الروائم. لأن الطريقة الوحيدة لتقديمها هي الطريقة الصحيحة، ولهذا فإن العثور عليها بالغ الصعوبة. ونحن الآن نعود أكثر وأكثر لنتفهم أنه ليست مسرحيات شكسبير الأخيرة فقط مي التي تحوى أشياء رائعة علينا أن نكتشفها فيها، بل إن الأمر كذلك أيضًا فيما بتعلق بالأدوار الأقل أهمية، و «لبر» على سبيل المثال ظلمت كثيرًا لأن الناس لم تعترف بحقيقة أن «الملك لير» ليست مسرحية عن الملك لير والأخرين، مثلما أن مسرحية «هاملت» هي - بمعنى من المعانى - مسرحية عن هاملت -صحبح أن الشخصيات الأخرى أساسية وتلعب أنوارًا منهشة لكنها مرتبطة يهاملت،

لأن هاملت هو محور كل نشاط فى المسرحية ومرتكزه، أما فى «لير» فإن البناء الكلى المسرحية هو المعنى المركب الثمانية أو عشرة من جدائل الحكايات المستقلة والمتساوية فى الأهمية فى النهاية، فالخيوط التى تبدأ كلها فى الحبكة الفرعية حول جلوستر، حين تتناسج تصبح هى المسرحية كلها. من هنا نصل إلى حقيقة أن المسرحية كما كتبها شكسبير لكى تقدم فعلا على المسرح ليست بحاجة، فقط إلى أداء عظيم من جانب «لير»، بل تحتاج إلى تمثيل متألق ومتوهج طوال المسرحية. هنا – فيما أرى – التحدى الحقيقى والصعوبة الحقيقية فى الملك لير، وليست فى إخراج مشهد العاصفة.

وقد درست كل القصاصات التقليدية المتاحة (أنت تعرف، هنا حول المسرح بوسعك أن تجد كتبًا تحوى اللقطات والقصاصات المتراكمة عبر السنين)، وقد لاحظت فيها شيئًا طريفًا، فرغم أن الكثير منها معقول، فإنها جميعًا ينقصها شيء: إن هذه اللقطات لا تقدم لممثلي الأدوار الصغيرة المادة الكافية لتكوين صورة ذات أبعاد ثلاثة، ومن ثم فالنتيجة النهائية هي تحطيم النسيج الكلي للمسرحية.

وقد وجدت كثيرًا من المواضع – خلال تصويرها في اللقطات التقليدية – يحس المرء فجأة أمامها بسحر المسرحية كلها، وعلى سبيل المثال، ففي معظم المرات التي يشهد فيها المرء المسرحية عن طريق هذه اللقطات يميل إلى أن يجعل جونريل وريجن معًا في كومة واحدة، باعتبارهما امرأتين متطابقتين، كذلك روجاهما كورنوال وألبيني ليسا سوى غلامين، هذا على الرغم من أن الاختلاف بينهما مدهش جدا، وعلى سبيل المثال أيضًا فإن علاقة جونريل – ريجن هي علاقة تنتمى بأكملها إلى عالم جان جينيه، حيث جونريل هي المتسلطة السائدة دائمًا، وريجن ضعيفة ناعمة، جونريل تلبس الحذاء ذا الساق المرتفع، وريجن تلبس تنورة ذات حواف، إن ذكورة جونريل تستثير ريجن، صاحبة القلب الرقيق الخامد، المعاكس تمامًا للصلابة الفولاذية عند أختها. هذه العلاقة سنتطور تطورًا مثيرًا في القسم الثاني من المسرحية (فقد جعلتها في قسمين)، لأننا سنرى الكارثة والمخاطر تجعل جونريل أكثر استبدادًا وصلابة. ومن الناحية الأخرى تستخزى ريجن تمامًا، حتى ينتهي بها الأمر إلى أن تخرج زاحفة مهانة كعنكبوت تم سحقه، والسم يسرى في أمعائها، في حين تخرج جونريل في تحد وصلف.

كذلك هناك اختلاف هائل بين البينى بكل ضعفه وتحمله واختلاطه وكورنوال بنفاد صبره وتأججه وساديته، كل هذه المادة المثيرة في بناء الشخصية تظهر بوضوح حين لا تعتمد طريقة اللقطات أو القصاصات.

المشكلة الرئيسية التى شغلت تفكيرى طوال السنة التى قضيتها أعد هذا العرض هى ما إذا كان على أن أحدد للعرض مكانًا بعينه وزمانًا بعينه. وأنت لا تستطيع القول بأن «الملك لير» لا زمان لها، كما أثبتت تلك التجربة المثيرة،. سيئة الحظ، التى قدمها نجوشى فى «البالاس» فى ١٩٥٥ – فى كلمته المطبوعة بالبرنامج كتب جورج ديفين: (إننا نحاول عن طريق الثياب التى لا زمان لها، والمناظر التى لا زمان لها، إثبات «لا زمانية المسرحية).. وهذا اعتذار لم يمس صميم المشكلة، فرغم أنها لا زمانية بمعنى من المعانى (وهذا قول جدير بأن يصدر عن ناقد)، فإن الحقيقة الواقعة هى أنها تحدث فى شروط هائلة وعنيفة، ومن ثم واقعية جدًا، يؤديها ممثلون من لحم ودم يوضعون فى مواقف بالغة الصعوبة والقسوة والواقعية.

المشكلة الرئيسية إذن: كيف نلبسهم وماذا يلبسون؟ بالنظر في شواهد المسرحية يصل المرء لضرورتين متناقضتين: إن أحداث المسرحية يجب أن تقع – ما لم تقدمها على أنها من قصص الخيال العلمي – في الماضي. رغم ذلك فإن هذه الأحداث يجب ألا تقع في أية فترة تالية على عصر وليم الفاتح، وحتى رغم أننى نسيت منذ زمن طويل ملوك إنجلترا وملكاتها، فإننى أذكر ترتيبهم على وجه التقريب، وأعرف أن تسعين بالمائة من جمهورنا يعرف أنه ليس ثمة ملك اسمه لير محشور بين هنزى السادس وأي ملك آخر.

ويبقى شىء يصدم عقيدة المرء إذا قدمت المسرحية على أنها تحدث فى العصر الإليزابيثى، أو عصر النهضة، خاصة أن هناك عنصرًا قويًا موجودًا فى المسرحية هو طابعها السابق على المسيحية. فالضراوة والهول فيها سيتبددان إذا حاوات إلحاقها بالمسيحية، والطابع المجازى لها والآلهة الذين يتم استدعاؤهم بشكل دائم، كلها عناصر وثنية، (ومجتمع لير مجتمع بدائى. ومن الناحية الأخرى. فالواضح أنه ليس بدائيا)

لأنك لو رجعت إليه لوجدت هذا القول خرافة، ذلك أن مجتمع لير مجتمع بالغ الصقل والثقافة، إنه ليس مجتمع ناس يقيمون في العراء حولهم الأحجار المقدسة، لأنك لو رجعت بالمسرحية لهذه الفترة لفقدت القسوة الأساسية فيها، القسوة المتمثلة في طرد الرجل إلى الخلاء، وهؤلاء الذين خلف الأبواب يعرفون الفرق بين العناصس، والعالم الراسخ الذي صنعه الإنسان، وطرد منه لير، ولو أن الملك كان معتادًا على النوم في العراء لتبدد معنى المسرحية، فضلا عن ذلك فإن لغة المسرحية ليست مثل تلك اللغة التي يتحدث بها الناس في كتاب وليم جولدنج، فيقولون «أوج» و «جوج» لكنها لغة حقيقية رفيعة من عصر النهضة. وهكذا يخيل إلى أن المشكلة التي يتعين على المرء أن يواجهها هي أن يخلق مجتمعًا سابقًا على المسيحية، يحمل لجمهور اليوم رائحة انتمائه إلى فترة مبكرة من التاريخ، وفي الوقت نفسه، فإن هذه الفترة المبكرة من التاريخ، وفي الوقت نفسه، فإن هذه الفترة المبكرة من التاريخ، يجب أن تكون لحظة تاريخية تحقق فيها لأولئك الناس قدر عظيم من التقدم، كما كان يجب أن تكون لحظة تاريخية تحقق فيها لأولئك الناس قدر عظيم من التقدم، كما كان المجتمع المكسيكي قبل كورنيس أو مصر القديمة في قمة ازدهارها.

هكذا تنتمى لير إلى البربرية والنهضة، هى هذان العصران المتناقضان، ثم نعود إلى المدرسة الحديثة، التى تقوم بلا زمانية المسرحية، ليس لأن موضوع المسرحية حول ملك ومهرج وبنات قاسيات. هى – بمعنى من المعانى – أكثر سموًا من أن يحتويها أى إطار تاريخى، لدرجة أن الشىء الوحيد الذى يمكن أن يوازنها هو مسرحية حديثة من نوع ما يكتبه صامويل بيكيت – فمن يعرف الفترة التى تدور فيها «فى انتظار جوبو»؟ إنها تحدث اليوم رغم أن لها زمنها الخاص فى الواقع. وهذا أساس أيضًا فى «لير» لأنها عندى هى النموذج الأول لمسرح العبث، وعنها صدر كل ما هـوحسن فى الدراما الحديثة،

مرة ثانية إن الهدف من الإطار هو تحقيق درجة من التبسيط تتيح العناصر المهمة مزيدًا من الظهور، فالمسرحية صعبة بما يكفى دون إضافة المشاكل التى لابد منها إذا استخدم أى لون من الديكور الرومانسى، لماذا نضع الديكور لمسرحية رديئة؟ إنما بهدف تجميلها، أما بالنسبة «الير» فالأمر على العكس، يجب استبعاد كل ما مكن استبعاده.

وبالتعاون مع كيجان سميث، المسئول عن شئون الملابس في ستراتفورد، استطعنا التوصل إلى ثياب تحمل الحد الأدنى من الإشارات الضرورية التى تحتاجها كل شخصية وعلى سبيل المثال فإن على الملك لير نفسه أن يلبس رداء مثل «الروب» ولا أظنك تستطيع الماحكة حول هذه النقطة، لأن ثمة ضرورات معينة للممثل الذى يلعب دور لير، فحتى لو أخدت منه كل شيء فهو يجب أن يدخل إلى المسرح وثمة شيء يغطى رجليه، لتحقيق درجة معينة من الطابع الملكي للشخصية، وبالتالي كان له رداء، ليس لأحد آخر مثله، فليس في المسرحية شخصية أخرى بحاجة لمثله، هو في أول ليس لاحد أخر مثله، فليس في المسرحية شخصية أخرى بحاجة لمثله، هو في أول المسرحية يضع رداء بالغ الفخامة، أما بعد ذلك فسيمضي في لباس بالغ البساطة مصنوع من الجلد، أما بقية الثياب الأخرى فقد قمنا بتبسيطها إلى الحد الذي لم نبق معه إلا على ما هو ضروري، وفي عرض شكسبيري، حين يكون لديك ثلاثون أو أربعون ريًا مفصلة بالشكل نفسه. فإن العين ستعشى، ويصبح من العسير متابعة حبكة المسرحية، من هنا فقد قمنا بإعطاء الثياب المهمة لحوالي ثمانية أو تسعة أشخاص رئيسية، وهو العدد الذي يمكن الجمهور أن يتابعه بتركيز في مسرحية حديثة، وما أمتع أن تسمع الناس يقولون: كم كانت المسرحية بالغة الوضوح، دون أن ينتبهوا لأن السر

كذلك أيضًا قمنا بتبسيط المشهد لأبعد الحدود. كان هدفى الحقيقى هو محاولة خلق الشروط التى تتيح لنا فى المسرح الحديث أن نقفو ما كان شكسبير يفعله على الصفحة البيضاء، أى أن نضع أساليب وتقاليد مختلفة كل الاختلاف جنبًا لجنب، دون أدنى إحساس بوجود مفارقات تاريخية مزعجة، والمرء بحاجة لأن يتقبل أن فكرة المفارقة التاريخية هذه فى ذاتها مصدر قوة لهذا الشكل من المسرح، ومؤشر نحو المناهج المختلفة التى علينا أن نجدها لتجسيده على الخشبة.

بروبرتس: كيف تناولت مسألة الموسيقى والمؤثرات الصوتية في العرض؟

بروك: أنا لا أظن أن هناك مكانًا للموسيقي في لير على الإطلاق، وفيما يتعلق بالمؤثرات الصوتية، فإن مشهد العاصفة كان المشكلة الرئيسية، إذا حاولت أن تجسدها

على نحو واقعى فإن عليك أن تسلك سبيل رينهاردت إلى نهايته. وإذا حاولت أن تمضى لنهاية الطرف الأخر، أى أن تجعل العاصفة تحدث فى مخيلة الجمهور، فإن هذا لن يصح، لأن جوهر الدراما هو الصراع، والدراما فى العاصفة هى صراع لير ضدها،

إن لير بحاجة إلى جدار العاصفة حتى يصارعه، وهذا لن يتحقق إذا كانت العاصفة كلها تحدث داخل عقول المتفرجين فقط، بأن تعلق إعلانات تقول فيها: «هذه هى العاصفة» لأن هذا يعنى تسليم صراع العاصفة إلى عقول المتفرجين، في حين أنه يجب أن يكون مشحوبًا بشحنة انفعالية.

وبعد شهور من العمل الوصول لحل المشكلة، انتبهنا فجأة لمدى التأثير الذى يمكن أن يحدثه وجود لوح معدنى من ألواح الرعد مرئيًا على الخشبة. إن ذبذبات ذلك اللوح الضخم من المعدن الصدئ، كما يعرف كل من شاهد مدير الخشبة وهو يهز لوحًا من ألواح الرعد، لها خاصية مزعجة لأبعد الحدود،. إن الضجة مزعجة بطبيعة الحال، لكن من المزعج كذلك أنك ترى ذبذباتها، ألواح الرعد المرئية إذن في هذا العرض، ستمنح الملك مصدرًا ثابتا ومحددًا للصراع، دون أن تحاول – في الوقت نفسه – أن تجسد العاصفة تجسيدًا واقعيا، وهو ما لا يصلح على الإطلاق.

روبرتس: على مدى السنين أصبحت مقتنعًا أكثر فأكثر بأن تضع تصميم عرضك بنفسك على نحو ما تفعل في «لير» لماذا؟

بروك: رغم أننى أحببت دائمًا العمل مع المصممين، فإننى أجد من الضرورى – على نحو مرعب – خاصة فيما يتعلق بشكسبير، أن أضع تصميم العرض بنفسى.

وأنت لا تستطيع أن تعرف يقينًا ما إذا كانت أفكارك وأفكار المصمم تتطور بالوتيرة نفسها، وأنت تصل إلى جزء من المسرحية لا تستطيع أن تجد طريقك خلاله، عند هذه النقطة يجد المصمم حلا، ويراه مناسبًا، وأنت لا تملك سوى أن تقبله، والنتيجة هي أن يتجمد تفكيرك في هذا المشهد.

أما إذا كنت تصمم لنفسك، فهذا يعنى أنه بعد فترة من الزمن سيتطور تخيلك وتنفيذه على الخشبة معًا بوتيرة واحدة.

وعلى أى حال، فإننى أشك فى وجود مصمم على قيد الحياة، لديه من الصبر ما يكفى للعمل معى، فبعد أن عملنا مدة عام فى هذا الملك لير، محوت كل المشهد القديم حين تأجل العرض. ولأن المشهد الجديد تكلف أقل من القديم حوالى خمسة ألاف جنيه، لذا لم يهتم أحد.

## النجوم المتفجرة:

تمامًا كما يحدث في علم الفلك، حين يميل أحد الكواكب في مداره ليصبح أقرب ما يكون إلى الأرض، ويسارع الفلكيون إلى مناظيرهم كي يدرسوه في هذه اللحظة المتميزة، فإنه للمرة الأولى من أربعة قرون تقترب الحقبة الإليزابيثية بكل قيمها أقرب ما تكون إلينا على نحو لم يحدث من قبل.

والأمر شبيه بهذا فى مجرة المسرحيات، ثمة مسرحيات تتحرك مقتربة منا فى لحظات معينة من التاريخ، وأخرى تنحسب مبتعدة عنا، وأنا أكتب هذه الكلمات فإن مرارة وكلبية «تيمون الأثينى» تجعلها تتقدم مقتربة منى، خارجة من طوايا النسيان، فى حين ينحسب «عطيل» وغيرته مبتعدًا عنى.

وهكذا فإن لدينا كل الأسباب الآن كى نتمنى الضلاص من كل المؤثرات التى مازالت تصلنا من القرن التاسع عشر، حيث يبدو أن تلك هى الفترة التى كان فيها العصر الإليزابيثى أبعد ما يمكن عنا، كان فى حالة خسوف كلى وتام.

أكتب هذا ونحن فى جولة مع «الملك لير» فى بعض البلاد الأوروبية، حيث توجد تقاليد القرن التاسع عشر مغروسة أكثر مما هى فى إنجلترا، وذلك لسببين: الأول أن كل تلك البلاد عرفت شكسبير عن طريق الترجمة، وقد كان العصر الذهبى للترجمات الشكسبيرية خلال المائة سنة الأخيرة، فى ألمانيا مثلا يلتقى الطفل بشكسبير المرة الأولى

عن طريق طبعة «شليجل – تك»، التى ترجع لأول القرن التاسع عشر، ويسودها طابع رومانسى غالب. هذا كما لو أن «هاملت» لم تعرف فى ترجمة لورد بايرون، و «لير» فى ترجمة شيللى، و «روميو وجولييت» فى ترجمة كيتس، من هنا ثمة ميل متصاعد نحو اعتبار شكسبير شاعرًا عظيمًا من شعراء العصر الفيكتورى، وأن أعماله تدور فى القلاع ومنحدرات الشواطئ وسط العواصف الباعثة على الكابة.

كذلك فقد كان من المسلم به عند الجميع - قبل الحرب - أن كل الناس قد عرفوا كيف يخرجون أعمال شكسبير ويؤدونها - ما عدا الإنجليز - ففيما عدا استثناءات نادرة، لم يكن لديهم - الإنجليز - شيء يقارن بالعروض الأوروبية الضخمة على الطراز القديم.

وأظن أننا قد أحدثنا بعض الانبعاج في بعض تقاليدنا. كان جمهورنا يندهش دائمًا، لكنه وصل أخيرًا – لحسن الحظ – إلى الاقتناع، كانوا مندهشين لحقيقة أن لير لم يكن رجلا ضعيفًا، بل رجلا كبيرًا قويا، وأنه لم يكن عاطفيا لكنه كان صلبًا عنيدًا، وغالبًا على خطأ، كذلك اكتشفوا أن ريجن وجونريل، لم تكونا امرأتين من «الأوغاد» لكنهما امرأتان عاريتا الأعماق. ورغم أن أعمق دوافعهما لا سبيل إلى تبريرها، فإنهما تحاولان دائمًا إيجاد سبب – وقد تكونان مخلصتين في هذه المحاولة – يبرر الأفعال الصغيرة المؤدية في النهاية لصور القسوة البالغة. كذلك كانوا مندهشين للخيوط المتعددة المختلفة التي تسرى في العرض، لأن التقليد هو أنها قصة لير وحده، أما هنا بوسعهم أن يروا قصة إدموند، وقصة إدجار، وقصة جلوستر وهكذا. وكورديليا لها القوة نفسها التي لأختيها والثقل نفسه كما أن التشابه الوراثي بين الثلاث واضح، كلهن بنات لير، وطيبة كورديليا صارمة لا مساومة فيها، كأنها موروثة على طريقة لير نفسه.

أما القسوة فقد أثارت الجدل، ثمة من قال بأنها لم تكن في المسرحية، وأخرون اضطروا للاعتراف بأنها لم تأت لها من مكان أخر.

وأحد الأسباب التي تؤدى لأن تصبح المسرحيات الإليزابيثية عريبه من اليوم، هـ أنه كلمـا مضيت أعمـق في أوروبا، بدت لك موصـولة بالتـاريخ المعـاصر.

فى البلاد التى عرفت ثورات وانقلابات دائمة، يصبح للعنف فى «الملك لير» معنى إضافى مباشر. فى بودابست، حين بلغ لير المشهد الأخير، أقسى المشاهد على الإطلاق، من حيث أن شنق كورديليا أمر مجانى تمامًا، وليس نتيجة للأسباب التقليدية فى التراجيديا، فإنه يحمل جثة كورديليا بين ذراعيه، ولا يقول كلمة واحدة، هى فقط تلك الصرخة الهائلة، فى تلك اللحظة أحسست أن الجمهور منفعل لشىء أكثر أهمية من تلك الصورة العاطفية للأب العجوز التعس الذى يصرخ، فجأة أصبح لير ممثلا لأوروبا القديمة المنهكة، التى تحس – فى كل بلد من بالدها تقريبًا – أنها بعد الأحداث التى شهدتها خلال الخمسين سنة الأخيرة، إنما قد تحملت الكثير، وأنها تستحق فترة من الراحة.

والسطر الأخير من المسرحية متفرد عند شكسبير، فكل مسرحياته الأخرى توحى بمستقبل متفائل، بصرف النظر عن الأحداث المرعبة التى حدثت يبقى الأمل فى أنها ان تحدث مرة أخرى أما فى «لير» فإن سطرها الأخير يطرح سؤالاً. يقول إدجار: «نحن الذين مازلنا شبابًا، ان نشهد الكثير الذى شهدوه، وان نعيش طويلا ما عاشوا ..» وليس بوسع أحد أن يقدم تفسيرًا بسيطًا لهذا القول المثقل بإشارات لمعان هائلة لا يمكن شرحها . إنها ترغمك على النظر نحو شاب، من الطبيعى أن تتجه عيناه صوب المستقبل، هو الذى عاش أقسى الفترات وأكثرها هولا.

#### نقاط الإشعاع:

إن الطبيعة المتفردة للمادة الشكسبيرية تتمثل فى أنها فى حركة دائمة، وفى تغير دائم، تبدو المسرحيات نفسها موضوعات ساكنة لأنها موجودة على رف فى المكتبة، ويقول المرء لنفسه: «هذا الكتاب موجود على الرف، وإذا أنا بارحت الحجرة ثم رجعت إليها فسأجده موجودًا لا يزال...» وسيظل موجودًا، لذلك يعتقد المرء أنها ساكنة. كنت أقرأ لابنى الصغير صفحات من «طرزان» حين اكتشف طرزان الكتاب لأول مرة، ورأى خريشات صغيرة في إحدى الصفحات، وأحس بأنه يرى حشرات صغيرة، ونظر إليها:

«ما تلك الحشرات الصغيرة؟» وعاد إلى الكتاب مرة أخرى فرأى مزيدًا من الحشرات الصغيرة. وهذا صحيح على نحو مدهش، ذلك أننى أعتقد أن مسرحيات شكسبير المخادعة في أغلفتها من الورق المقوى - إنما هي حشرات ضخمة، تحوى في داخلها حشرات أصغر وحين يذهب الكبار ليناموا، تبدأ هي في الدبيب والحركة،

سأعطيك مثالاً: كنت أعمل في فرنسا على ترجمة «تيمون الأثيني» للفرنسيين، ومعظم الجمهور الفرنسي لم يشهد سوى أربع مسرحيات أو خمساً من أعمال شكسبير، كان قد رأى «كريولانوس» فاعتقد أن شكسبير فاشستى، وقال قائلهم: إنه كاتب عظيم، لكنه فاشى. وكنت أعلم أن رؤيتهم «لتيمون» ستكون شيئًا مربكًا لهم، لأنهم سيجدون فجأة أن الكاتب نفسه الذي ثبت لهم أنه لا يعجب إلا بالجنرالات، وأنه يحتقر الجماهير، قد كتب مسرحية لا تجد فيها أحدًا شريفًا سوى الخدم، إذن فهذا الفاشى ديمقراطى في النهاية، وإذا أنت وضعت مسرحية بعد الأخرى، أو شخصية بجوار شخصية أخرى، أو فكرة في مواجهة فكرة أخرى، فستكون مثل العراف الذي يستخدم أوراق اللعب نفسها المرة بعد المرة. لكنها حين توضع على المائدة، في شكل جديد دائمًا، بتغير الترتيب، وتنبثق صور جديدة، ويصبح المعني والمضمون والدلالة في حركة دائمة.

وهذا يتكشف مع المزيد من العمل في الترجمة؛ إننى أعمل مع كاتب فرنسى ذكى جدا وذى خيال خصب؛ هو جان – كلودكاريير، وهو لا يكف عن السؤال: «ما معنى هذا؟ ماذا تعنى هذه الكلمة بالضبط؟» وهو يعرف الإنجليزية معرفة جيدة، ثم يمد يده نحو القاموس: أتعنى هذا أم ذاك؟ فأجيبه: تعنى كليهما. هكذا تكتسب الكلمة مزيدًا من الأبعاد الجديدة حتى يقول: «آه، قد فهمت، إنها كلمات ذوات إشعاع» (بالفرنسية).

وأظن هذا شيئًا ممتعًا للغاية، فهكذا كان يفهم اللون المختلف لتركيب الجملة التى يعمل فى ترجمتها، وينظر فى اللغة كلها ليجد الكلمة التى تتفق وصور الاشتراك ذات المستويات المتعددة فى الأصل، وحين تجد الكلمة التى تحمل كل هذه الأصداء، فسترى أنك يمكنك أن تمد منها خطًا نحو مستوى من مستويات المعنى فى الكلمة الثالثة، أو تمد خطًا إلى الكلمة الخامسة عشرة، وتمد خطًا إلى الكلمة الخامسة عشرة، ومرة أخرى ستجد نفسك فى مزاوجات لا نهاية لها.

وحين بدأت العمل في شكسبير، كنت أعتقد – إلى حد ما – بإمكانية الموسيقى الكلاسيكية للكلمات، بمعنى أن لكل شعر صوته الخاص الصحيح، مع تنويعات طفيفة، لكننى من خلال التجربة المباشرة اكتشفت أن هذا لم يكن صحيحًا إطلاقا، وكلما ازدادت موسيقية توجهك نحو شكسبير، أعنى كلما زادت حساسيتك للموسيقى، ازداد عجزك عن إيجاد طريقة – اللهم إلا الحذلقة الخالصة – كى تثبت موسيقى سطر واحد، إنها ببساطة لا يمكن أن توجد، وبالطريقة نفسها تمامًا فإن المثل الذي يحاول أن يلحن أداءه أو يموسقه فهو يحاول شيئًا ضد الحياة، في الوقت الذي يجب أن يحتفظ فيه ببعض الاتساق في أدائه، وإلا فإنه سيتحول إلى أداء لا ضابط له، فإنه كلما نطق بسطر واحد، فإن هذا السطر قادر على أن يشق لنفسه طريقًا نحو موسيقى جديدة، تدور حول تلك النقاط المشعة.

#### جدليات الاحترام:

هل يجب علينا أن نحترم النص؟ أعتقد أن ثمة اتجاهاً صحيحاً مزدوجاً: الاحترام من ناحية، وعدم الاحترام من الناحية الأخرى، والجدل بين هاتين الناحيتين هو جوهر المسائة، وإذا أنت مضيت في أحد السبيلين دون الآخر ضاعت عليك فرصة اقتناص الحقيقة، وأعتقد أن مسرحيات شكسبير لم تكتب بالدرجة نفسها من الإحكام، فبعضها محكم تمامًا، والآخر أقل إحكامًا، في «حلم منتصف ليلة صيف» لم تكن لدى أدنى رغبة في أن أختصر كلمة واحدة، لا أن اختصر كلمة، ولا أن أنقل شيئًا من مكان لكان، لسبب بسيط وشخصى جدًا، هو أنها بدت لي مسرحية بالغة الاكتمال، وإذا أنت تناولتها على أنها كذلك زادت فرصتك في النفاذ إلى أعماقها، لأنك ستكون على يقين مطلق بأن كل كلمة موضوعة في هذا المكان لأنها يجب أن تكون كذلك، إن الاقتناع التام بالنص يؤدى بك إلى طريقه الصحيح.

وقد ظل الآن هوارد عامين أو ثلاثة أعوام يلعب بإحساس متزايد بوجود معان خفية، على مستويات كثيرة، يتم اكتشافها ثم يعاد اكتشافها بغير توقف، من الذبذبات الصادرة عن ثيسيوس إلى «أوبيرون» ثم المرتدة إليه على طول المسرحية التي أصبحت

فى أفضل حالاتها حين بلغت حساسية طاقم المتلين جميعها أوجها، أصبحت مثل تلك القطعة من النحت المكونة من أسلاك مشدودة بإحكام فى تكوين مركب إذا قل هذا الإحكام ضاع التكوين كله. ورغم أننى أستطيع بسهولة أن أتصور اتجاه إنسان صابئ، محطم للأصنام، يقلب حبكة المسرحية رأسًا على عقب، وأظن هذا سيكون أمرًا طريفًا، لكننى واثق أنه سيقلل من مسرحية «الحلم» كثيرًا لأننى لا أعتقد أنك تستطيع أن تغير كلمة دون أن تفقد شيئًا ما،

على أى حال، فى مسرحيات أخرى يمكن أن تحرك كلمات أو مشاهد، لكنك يجب أن تكون على وعى كامل بمدى خطورة ما تفعل، وأظن هذا شيئًا بلا قواعد حاكمة، وفى سطر من السطور قد يكون الأمر بلا أهمية كبيرة لكنه فى سطر أخر قد يكون كارثة،. ايس أمام المرء سوى أن يثق بأحكامه وأن يتحمل تبعاتها.

## شكسبير كقطعة من القحم:

التاريخ طريقة في النظر إلى الأشياء، لكنها ليست الطريقة التي تعنيني كثيرًا، أنا معنى بالحاضر، وشكسبير لا ينتمى للماضي، ولو كانت المادة التي يقدمها صحيحة، فهي صحيحة الآن.

إنه مثل قطعة من الفحم، والمرء يعرف العملية كلها عن الغابة البدائية التى أصبحت فى جوف الأرض، وبوسعه أن يتقصى تاريخ الفحم، لكن المعنى الكامل لقطعة الفحم عندنا يبدأ وينتهى لحظة أن تشتعل واهبة إيانا ما نريد من ضوء ودفء. وهذا عندى هو شكسبير قطعة فحم خامدة. وإننى أستطيع أن أكتب الكتب وألقى المحاضرات حول مصادر الفحم، لكننى سأكون معنيا حقا بقطعة الفحم فى أمسية باردة حين أريد أن أتدفأ، سأضعها فى النار لتصبح هى ذاتها وتحيا فاعليتها، من جديد.

لنمض خطوة أبعد، أعتقد أن فهمنا لعملية الإدراك اليوم يتغير تغيرًا كبيرًا، فقد بدأنا نتعرف إلى أن تلك الملكة الإنسانية التي تعرف بالإدراك ليست شيئًا ساكنًا، بل هي تعيد تعريف ما ندركه الثانية بعد الأخرى، انظر لتلك الألغاز البصرية التي

لا تعرف فيها ما إذا كانت الأشياء مقلوبة أو لم تكن، أنت تعرف فقط أن مربعات بيضًا وسودًا كأنها تتواثب داخلة خارجة، وسترى حقًا كيف أن العقل يصارع شيئًا وهو يحاول أن يعيد فهمه، وهو يحاول أن يتحقق مما إذا كان هذا المكعب مقلوبا أم ليس كذلك، فالعقل يحاول دائمًا أن يقيم عالمًا متماسكًا من مثل هذه الانطباعات.

وعندى فإن أعمال شكسبير الكاملة تشبه نظامًا متكاملاً للشفرة، تستثير كل شفرة منه ذبذبات ونبضات فينا، وعلينا أن نحاول - على الفور - أن نجعلها كلا متماسكًا، إذا تقبلنا هذا النظر في كتابة شكسبير، فسنجد أن وعينا اليوم عون لنا، لكن هذا الوعي الذي نغامر بالاعتماد عليه له أبضًا غاباته المظلمة ودهاليزه التحتية وأجواؤه العليا، وتلك الزاويا الغربية في أعمال شكسبير التي تبدو للوهلة الأولى نائية أو سحيقة، إذا نحن أطلقناها، ستوقظ مناطق سرية في نفوسنا،. مثل هذا المنهج هو الذي يعين المرء على أن يجد معنى وراء كل مظاهر البشاعة التي تبدو لا معنى لها في «تبتوس أندروبنيكوس». وفي «العاصفة» و «حلم منتصف ليلة صيف» فإن السؤال الذي لا مهرب منه وهو «كيف نضع الجنيات والأرواح على المسرح؟» لن يجد إجابته في أية حيل جمالية، لأن «الجنية» على المستوى المباشر لا تعنى شيئًا العقل الحديث، ومن ثم فليس هناك ما تكسوه بالثياب، لكننا لو تأملنا في صورة «الجنية» سيتضح لنا تدريجيًا أن عالم الجنية إنما يعنى طريقة في الحديث بلغة رمزية عن كل ما هو أخف وأرشق من العقل الإنساني، «خفيف مثل انطلاقة الفكر» كما يقول هاملت. الجنية إذن هي القدرة على تجاوز القوانين الطبيعية والدخول في رقصة جزئيات الطاقة التي تتحرك بسرعة لا تصدق، كيف يمكن لتخيل المسرح أن يعين الأجساد الإنسانية على افتراض ما ليس بذى جسد؟ ليس عن طريق أقمشة ثياب بنات المدارس بكل تأكيد.

كنت مع المصممة سالى جاكويس نشهد عرضًا للأكروبات الصينى. ووجدنا المفتاح: ثمة إنسان يستطيع – بالمهارة وحدها – أن يقدم الدليل المرح على أنه يستطيع أن يتجاوز قيوده الطبيعية، ويصبح طاقة خالصة. هكذا بدت لنا كلمة «الجنية» وبدأت صورة جديدة تتدفق من مخيلة سالى الإبداعية الخصبة.

ليس هذا سوى مثال واحد، كلمة «جنية» حين تجاوز فصوصنا الدماغية المثقلة بالنزعة التحليلية والثقافة والوعى بالتاريخ، لن تنتج سوى تداعيات ميتة. أما إذا نحن أصغينا بطريقة مختلفة إلى ما وراء ما يمكن إدراكه فسنصل إلى قيم حية، وإذا استطعنا أن نلمسها، تبدأ قطعة الفحم في الاشتعال.

## المسرحية هي الرسالة:

كثيرًا ما سالني الناس: ما موضوع «حلم منتصف ليلة صيف»؟

وهناك إجابة واحدة لهذا السؤال، هى الإجابة نفسها فيما يتعلق بالكوب. فكيفية الكوب هى أنه كوب. أقول هذا على سبيل التقديم لأوضح أننى إذا كنت أولى أهمية كبيرة للأخطار الكامنة فى محاولة تحديد سمات «الحلم» أو موضوعاته فذلك لأن هناك عروضًا كثيرة جدًا، ومحاولات كثيرة جدًا التفسير المرئى، قائمة على أفكار محددة سلفًا، كما لو كانت هذه الأفكار هى التى يجب أن تصور بطريقة ما، وفى رأيى أننا يجب أن نحاول أولاً إعادة اكتشاف المسرحية كشىء حى، بعدها نكون قادرين على تحليل ما اكتشفنا، فحين أفرغ من العمل فى المسرحية أستطيع أن أشرع فى استخلاص نظرياتى عنها، ومن حسن الحظ أننى لم أحاول أن أفعل هذا فى وقصت مبكر، لأن المسرحية لم تكن قد أسلمت بعد كل أسرارها.

إننا نجد كلمة «الحب» فى قلب مسرحية «الحلم» وهى ما تتردد دائمًا فيها، وإليها يرجع كل شىء، حتى بناء المسرحية، حتى موسيقاها، هذه الخاصة تتطلب من المؤدين أن يحاولوا خلق مناخ من الحب أثناء الأداء نفسه، حتى يمكن لهذه الفكرة المجردة – لأن كلمة الحب هى فى ذاتها تجريد كامل – أن تكاد تصبح محسوسة، والمسرحية تقدم لنا صورًا من الحب تزداد تكشفًا ووضوحًا كلما تقدمت، وسرعان ما يصبح «الحب» عندنا مثل سلم موسيقى نستمع شيئًا فشيئًا إلى مختلف درجاته وأنغامه.

والحب - بطبيعة الحال - موضوع يمس كل الناس، وليس هناك إنسان - حتى أكثر الناس قسوة أو برودًا أو قنوطًا - ليس حساسًا إزاءه، حتى لو لم يكن يعرف الحب،

فهو إما أن تشبت له خبرته العملية وجوده، وإما أن يعانى من عدم وجوده، وهو شكل آخر من أشكال الاعتراف بوجوده، وفي كل لحظة تمس المسرحية شيئًا يعنى كل إنسان.

وحيث إن هذا مسرح، فلابد من وجود الصراع، وهكذا تصبح هذه المسرحية عن الحب هي كذلك مسرحية عن نقيض الحب، هي عن الحب والقوة المعاكسة له، وسنصل إلى اليقين بأن الحب والحرية والخيال هي كلها أشياء مترابطة، وعلى سبيل المثال ففي بداية المسرحية تمامًا نجد الأب - في خطاب طويل - يحاول أن يضع العقبات أمام حب ابنته، وتأخذنا الدهشة لأن مثل هذه الشخصية - وواضح أن دورها ثانوي - تحظي بهذا الخطاب الطويل، لكن دهشتنا تزول حين نكتشف الأهمية الحقيقية لكلماته، فما يقول لا يعكس فقط وجود هوة بين الأجيال (أب يعترض على حب ابنته لأنه ينوى تقديمها الشخص آخر) بل ويقر أيضًا الأسباب التي تدفعه التشكك في الشاب الذي تحبه ابنته، فهو يصفه بأنه ميال الخيال، تقوده خيالاته، وهذا ضعف لا يغتفر من وجهة نظر الأب.

ونحن نشهد منذ لحظة البداية – وكما فى كل أعمال شكسبير – مواجهة من نوع ما، هى هنا بين الحب والقوى المعاكسة له، بين الخيال والحس العملى الصلب، تتبدى فى سلاسل من المرايا بغير نهاية. وكالمعتاد يعمد شكسبير إلى خلط القضية، وإذا نحن سألنا أحدهم عن رأيه فى وجهة نظر الأب، فريما قال لنا – على سبيل المثال – «إن الأب مخطئ لأنه ضد حرية الخيال» صادرًا عن اتجاه واسع الانتشار الآن.

على هذا النحو يبدو الأب لمعظم متفرجى اليوم فى صورة الأب التقليدى الذى يسىء فهم الشباب وانطلاق خيالهم، لكننا سنندهش حين نكتشف، فيما بعد، أنه على حق، لأن العالم الخيالى الذى يحيا فيه هذا الشاب المحب يؤدى به لأن يسلك تجاه الفتاة نفسها مسلكًا بغيضًا، فما إن سقطت نقطة من السائل فى عينه، وقامت بدور العقار الذى أطلق ميوله الطبيعية حتى نكث بوعده للفتاة وهجرها، ليس هذا فقط، بل إن حبه لها قد تحول لكراهية عنيفة، وهو يستخدم كلمات يمكن أن تكون مستعارة بل

من مسرحية «دقة بدقة» تدين الفتاة على النحو نفسه من العنف والتأجج الذى قاد الناس فى العصور الوسطى لأن يحرقوا بعضهم بعضا على الخازوق. رغم ذلك فإننا – فى نهاية المسرحية – سنوافق الدوق فى إدانته للأب باسم الحب، وقد حدث التحول للشاب.

وهكذا نرى لعبة الحب فى سياق سيكولوجى وميتافيزيقى، ونسمع تأكيدات «تيتانيا» بأن التعارض بينها وبين «أوبيرون» جوهرى وأساسى، لكن أفعال أوبيرون تنفى هذا، لأنه يدرك أن داخل هذا التعارض ثمة إمكانية للتلاقى.

وتغطى المسرحية مدى واسعًا بشكل غير عادى من المشاعر، والقوى الكونية في عالم أسطورى، يتحول فجأة – في القسم الأخير من المسرحية – إلى المجتمع الحالى، فنجد أنفسنا وقد رجعنا إلى القصر الحقيقى نفسه، وإلى شكسبير نفسه الذى قدم لنا – قبل صفحات قليلة – مشهدًا من الخيال الخالص بين تيتانيا وأوبيرون، حيث يصبح من السخف ترجيه أسئلة مبتذلة مثل «أين يعيش أوبيرون»؟ أو «هل يود شكسبير أن يعبر عن أفكار سياسية حين يصف ملكة مثل تيتانيا؟» وهو يتخذنا الآن إلى بيئة اجتماعية محددة، ونحن في نقطة التقاء عالمين: عالم الرجال العاملين وعالم البلاط أي عالم الثروة والرفاهية والحساسية المفترضة، عالم أناس أتاح لهم الفراغ أن ينموا مشاعر رقيقة، وهم يتكشفون أمامنا الآن فاقدين لكل حساسية، بل منفرين في اتجاههم المتعالى على الفقراء.

وفى بداية مشهد البلاط نرى أبطالنا القدامى الذين قضوا المسرحية بطولها منغمسين فى موضوع الحب، حتى أصبحوا قادرين على إلقاء محاضرات ذات طابع أكاديمى حول هذا الموضوع، يجدون أنفسهم فجأة متورطين فى سياق يبدو ألا شأن له بالحب (حبهم هم، حيث إن كل مشاكلهم لقيت الحلول). وهم الآن يجدون أنفسهم فى سياق علاقة كل منهم بالآخر، وعلاقته بطبقة اجتماعية مختلفة، وهم ضائعون لأنهم لا يعرفون أنه هنا أيضًا يقضى الاحتقار على الحب.

ونحن نرى كيف حدد شكسبير مكان كل شيء: أثينا في «الحلم» تشبه أثينا في الستينيات، والعمال – كما يتررون في المشهد الأول – خائفون أشد الخوف من السلطات التي ستقوم بتعليقهم على المشانق إذا ارتكبوا أقل الأخطاء، ولا شيء كوميدى في هذا كله. والحقيقة أنهم يغامرون بأن يشنقوا في اللحظة التي يقررون فيها التخلى عن أن يظلوا دون أسماء، وهم في الوقت نفسه يواجهون إغراء لا يقاوم متمثلاً في مكافأة «ستة بنسات كل يوم» تقيهم من الفقر،. رغم ذلك فإن دافعهم الحقيقي ليس المجد أو المغامرة أو المال (وقد أصبح هذا واضحًا تمامًا، ويجب أن يقود خطى المتثين وهم يؤدون هذا المشهد)، فهؤلاء الرجال البسطاء الذين لم يعرفوا سوى أن يعملوا بأيديهم يطبقون فيما يتعلق باستخدام الخيال تلك السمة من الحب التي تقوم بين الحرفي وأدوات عمله، وهذا بالضبط ما يضفي على تلك المشاهد قوتها وخاصيتها الكوميدية. كذلك هؤلاء الحرفيون بيذاون جهوداً تبدو كاريكاتورية بمعنى من المعاني من حيث إنهم يدفعون الخرق إلى حده الأقصى، لكنهم – على مستوى آخر – يقبلون على أداء مهامهم بمثل هذا الحب الذي يؤدي لأن يتغير معنى سلوكهم الأخرق أمام أعيننا.

والمتفرجون يستطيعون بسهولة أن يتبنوا موقف رجال الحاشية في النظر إلى هذا كله باعتباره سخفًا وعبثًا، وأن يضحكوا بذلك الرضا عن النفس الذي يميز أولئك القادرين على أن يهزأوا – في غرور وثقة – بجهود الآخرين. لكن الجمهور رغم ذلك مدعو لأن يتراجع خطوة الوراء، ليرى أنه لا يستطيع أن يتوحد تمامًا بأهل هذا البلاط، إنهم كبار جدًا، وقساة جدًا، وشيئًا فشيئًا سنصل إلى أن نرى أولئك الحرفيين – الذين يتمرفون بفهم محدود، لكنهم يقبلون على أداء مهمتهم بحب – وهم يكتشفون المسرح: عالم خيالي بالنسبة لهم، اعتادوا أن ينظروا نحوه باحترام فائق. والحقيقة أن هذا المشهد «الميكانيكي» غالبًا ما يساء تفسيره لأن المثلين ينسون أنهم ينظرون إلى المسرح بعيون بريئة، وينظرون نظرة المثل المحترف للأداء الجيد والأداء السيئ، وهم بذلك يقضون على حس السحر والأسطورة الذي يستشعره أولئك الهواة، وهم يطأون عالمًا بالغ الغرابة على أطراف أصابعهم، عالمًا يتجاوز خبراتهم اليومية ويملؤهم بالدهشة والعجب.

ونحن نرى هذا بوضوح تام بالنسبة للغلام الذى يلعب دور فتاة «ثيسيب»، للوهلة الأولى يبدو هذا الغلام الشكس سخيفا على نحو لا يقاوم، لكننا شيئًا فشيئًا، ومن خلال حبه لما يقوم به، نكتشف ما يعنيه، وفى العرض الذى قدمناه كان المثل الذى يلعب هذا الدور سمكريًا محترفًا جاء إلى المسرح قبل فترة قصيرة، وكان يفهم جيدًا ما يعنيه الأمر، ما يعنيه الشعور بهذا اللون من الحب الذى هو بلا اسم ولا شكل، هذا الغلام الذى جاء حديثًا إلى المسرح، يلعب دور غلام جاء حديثًا إلى المسرح كذلك. ومن خلال اقتناعه وتقمصه، نكتشف أن هؤلاء الحرفيين المتسمين بالخشونة والخرق، يعلموننا درسًا دون أن يعرفوا ذلك، وربما كان الأفضل أن نقول إن الدرس ينتقل إلينا من خلالهم، فهؤلاء الحرفيون استطاعوا أن يجدوا الرابطة بين حبهم لحرفتهم وحبهم لمهمة أخرى مختلفة كل الاختلاف على حين عجز رجال الحاشية عن إيجاد الرابطة بين الحب الذى بتحدثون عنه هذا الحديث الطويل، وبين دورهم البسيط كمتفرجين.

مع ذلك، وشيئًا فشيئًا، يزداد رجال الحاشية انغماسًا، بل ويتأثرون بهذه المسرحية داخل المسرحية، وإذا تتبع المرء بدقة ما جاء فى النص لرأى أن الموقف يتحول تحولا تامًا فى لحظة من اللحظات. وإحدى الصور المحورية فى المسرحية هى صورة الجدار الذى يتلاشى فى لحظة بعينها ويلفت «بوتوم» نظرنا إلى اختفائه. هذا الاختفاء يتم بفعل الحب، هكذا يوضح لنا شكسبير كيف أن الحب يمكن أن يتخلل الموقف بأسره، ويلعب دوره كقوة تحدث الغيير.

وتمس مسرحية «الحلم» مستًا رقيقًا تلك المسألة الأساسية عن التحولات التي يمكن أن تحدث إذا أحسن فهم أشياء بعينها، وتدعونا لإعادة التفكير في طبيعة الحب، لدينا كل صور الحب مجمسة بالنحت البارز، ولدينا سياق اجتماعي نستطيع به أن نقيس المواقف الأخرى، وعن طريق رقة اللغة ولطفها تزيح المسرحية كل الحواجز، وهي بالتالي ليست مسرحية تستثير المقاومة أو الإزعاج بالمعنى المألوف، وبوسع رجال السياسية المتصارعين أن يجلسوا جنبًا لجنب في عرض «حلم منتصف ليلة صيف»،

ويغادر كل منهم ولديه انطباع بأن المسرحية تؤيد وجهة نظره تأييدًا تاما، لكنهم إذا التفتوا إليها بدقة وحساسية، لما أخفقوا في أن يدركوا عالمًا شديد الشبه بعالمهم، أثقلته التناقضات وأربكته، ومثل عالمهم أيضًا، ينتظر تلك القوة الغامضة التي بدونها لن يعود الانسجام أبدًا: قوة الحب.

## الفصل الخامس

# العالم كفتاحة للزجاجات

## المركز الدولى:

في ١٩٧٠ انتقات إلى باريس، ولم يكن هذا قرارًا مفاجئًا، وقد سبق أن أقمت فيها ورشة مسرحية في ١٩٦٨ حين دعاني جان – لوي – بارو لأكون أحد العاملين في مسرح «الأمم» وقدم لى المذاق الأول العمل مع ممثلين ينتمون اثقافات مختلفة، لكن قبل هذا التاريخ بعشرين عامًا حدث أن تعرفت بشخصية مرموقة هي ميشلين روزان، التي عملت في كل فروع المسرح، وأنتجت عروضها الخاصة، ووجدنا أحدنا قادرًا على فهم الآخر، دون حاجة الكلمات في الغالب.

معًا واجهنا مشاكل المسرح بصورته الراهنة، وأحسسنا بالحاجة إلى إعادة اكتشافه من خلال تكوين جديد أردنا أن نبتعد عن فكرة تكوين فرقة، ومع ذلك لم نشأ أن نغلق على أنفسنا الأبواب ونعتزل العائم في معمل.

ومن البداية، بدا أن كلمة «المركز» تناسب تمامًا ما نحتاجه. أقمنا أولا «مركزًا للأبحاث»، أضفنا إليه فيما بعد مركزًا للإبداع، وأصبح هذان الاسمان يدلان على سلاسل متداخلة الحلقات من الأنشطة، شعرنا بأن البحث في المسرح بحاجة دائمة لأن يتم اختباره عن طريق الأداء، وأن الأداء بحاجة إلى تنشيط دائم عن طريق البحث حول الزمن والشروط الضرورية له. وهذا ما لا تستطيع الفرق المحترفة تقديمه إلا نادرًا.

ولكى نبدأ كنا بحاجة لمال ومساحة وناس، جاء المال بسخاء من مؤسسات دولية، وكان أول من دعمنا مؤسسات فورد واندرسون فى الولايات المتحدة، وجلينكيان من أوروبا، ومهرجان شيراز من إيران، وتمثلت المساحة فى معرض السجاد قامت الحكومة الفرنسية بتأجيره لنا، أما الناس فكانوا ممثلين من كل أنحاء العالم. كان المركز نقطة تلتقى عندها ثقافات مختلفة، وكان على ارتحال دائم، ينخذ جماعته المختلفة تلك فى رحلات طويلة التفاعل مع جماعات لم يحدث من قبل أن عرفت فرقا مسرحية جوالة وقررنا أن يكون مبدؤنا الأول أن نصنع ثقافة – الثقافة التى يمكنها أن تحول الحليب إلى لبنة مصفاة، وأن نخلق نواة من الممثلين، يمكن لكل منها أن ينقل خميرة إلى الجماعة الأكبر التى يمكن أن ينضم إليها فيما بعد، على هذا النحو كنا نامل أن الجماعة الأكبر التى يمكن أن ينضم إليها فيما بعد، على هذا النحو كنا نامل أن الرئيسي المسرح.

وحين بدأنا العمل مع جماعتنا الدولية هذه، ظن كل المهتمين بعملنا من الخارج أنها محاولة للتأليف، بمعنى أن كل عضو فيها سيعرض مهاراته الفنية ثم تبدأ عملية تبادل للوسائل والتقنيات، ولم يكن هذا هو الأمر أبدًا، ذلك أن عملية التأليف القائمة على تبادل التقنيات لم تكن مطلوبة ولا هى ممكنة، فربما كان جعل المتلين أكثر مهارة هدفًا يليق بمدرسة لتعليم الفن، لكنه لا يمكن أن يكون هدفًا مركزًا للبحث.

كنا نبحث فيمن يعطى شكلا من أشكال الثقافة حياته، لم نكن ندرس الثقافة نفسها لكن ما وراءها. لهذا كان على الممثل أن يبدأ باتخاذ خطوة للوراء بعيدًا عن ثقافته الخاصة، سيما تصنيفاتها الجاهزة. إن الحياة تميل دائمًا لوضع العناوين، وأكثر الأفارقة ذكاء وطواعية ليس سوى إفريقى، وأى يابانى هو مجرد يابانى، وهذه ظاهرة تحدث أيضا داخل الجماعة الواحدة، فالإعجاب الساذج الذى تبديه جماعة من الأصدقاء قد يؤدى بأحد أعضائها إلى أن يظل يكرر دون توقف حيله الزائفة.

كانت مهمتنا الأولى محاولة وضع نهاية للتنميطات الجاهزة، لكن هذا لا يعنى بالتأكيد، الهبوط بالأفراد إلى حالة من حيادية فاقدة الملامح. إن الياباني حين يتجرد

من طرائقه السلوكية العنصرية إنما يصبح يابانيًا أكثر، كذلك الأفريقى يصبح أكثر أفريقية، وسنصل إلى نقطة يصبح عندها التنبؤ بأشكال السلوك والتعبير أمرًا غير ممكن، وينشأ موقف جديد يستطيع فيه الناس من كل الأصول أن يبدعوا معًا، ويكتسب ما يبدعونه لونه الخاص، الأمر شبيه بما يحدث في قطعة موسيقية أوركسترالية، حيث يحتفظ كل صوت بهويته وهي ممتزج في كل جديد.

وإذا كنا نجحنا في تحقيق ذلك أحيانًا، فلأن إمكانية التواصل في هذا العالم الصغير الذي تمثله جماعتنا كانت موجودة على مستوى عميق جدًا، وبوسع الناس الذين لا يشتركون في اللغة والأطر المرجعية، ولا يتشاركون في النكات والهمهمات، أن يقيموا وسائل اتصالهم على ما يمكن وصفه بأنه حدس قائم على لون من التخاطر. لكن عملنا كله قد أوضح لنا أن هذا لا يمكن أن يتحقق إلا لو توفرت شروط معينة هي وجود الدرجة الكافية من التركيز والإخلاص والإبداع. وإذا كان هذا العالم الصغير من الناس قادرًا على الإبداع الجمعي، فإن الموضوع الذي ينتجه سيستقبل على النحو نفسه من جانب الآخرين. كان هدفنا أن نبحث في المسرح عن شيء يمس الناس جميعًا كما تفعل الموسيقي.

ومن أجل أن تقيم الجماعة الدولية علاقة بجمهورها يجب أن تكون – بالفعل – علمًا صغيرًا، لا من حيث إنها تضم أفرادًا يفهمون أحدهم الآخر بسهولة، ولكن من حيث اعتمادها على التنوع والتناقض، التنوع الذي يعكس تنوع الجمهور نفسه. وحين شرعت في تكوين هذه الجماعة الدولية حاولت الرجوع إلى المبدأ الأساسي الذي يجب أن يحكم تكوين جماعة من الممتلين، وهو أنها إذا شاءت أن تكون مرأة للعالم فيجب أن تضم عناصر على درجة عالية من التنوع. انظر إلى الكوميديا الرومانية، إلى الفرق التي كانت تقدم أعمال «بلاوتوس» وغيرها من الفرق على طول مئات السنين، كانت الفرقة تضم رجلا عجوزًا وفتاة رائعة الجمال وامرأة دميمة وغلامًا ذكيا رشيقًا، وشخصًا فظئًا، (صورة من فولستاف) وبخيلا ومهذارًا لا يمكن إيقاف هذره.. إلخ وكانت لوحة المفاتيح هذه، أو ذلك المدى الواسع من الألوان انعكاسًا لمجتمع معين. أما في مجتمعنا

اليوم فإن الفروق بين الأنماط لم تعد ملحوظة على هذا النحو، وما عليك إلا أن تقارن الوجوه التى تراها فى مترو الأنفاق أو فى البار بتلك النقوش التى رسمها «هوجارت» أو «جويا» كى تتأكد من ذلك. لقد أدت شروط حياتنا الحضرية إلى إخفاء تلك التعبيرات الواضحة والمحددة «للنمط» وراء مظهر خارجى رقيق، وهكذا أصبحت صور الصراع والاختلاف والنزاع أكثر خفاء. هذا التلطيف من مظهرنا الخارجى سيئ جدًا فيما يتعلق بفن المسرح. وغالبًا ما تتشكل الجماعات المسرحية معتمدة على البحث عن الاتفاق المتبادل، لا عن مختلف صور الصراع، وقد بدا لى أن الأمر على العكس، وأن تكوين جماعة دولية قد أتاح لنا أن نكتشف – على نحو جديد – تلك الاختلافات القوية والصحية بين الناس.

وهكذا كان من الطبيعى أن يتوجه إلينا الجميع بالسؤال: «ولكن ماذا تفعلون بالضبط؟» ونحن نسمى ما نفعله «بحثًا»، إننا نحاول اكتشاف شيء ما، نحاول اكتشافه عن طريق ما يمكننا عمله، وعلى الأخرين أن يشاركوا فيه. وهذا يتطلب إعدادًا طويلا متصلا لتلك الأداة التي هي نحن. وكان السوال دائمًا هو: هل نحن أدوات صالحة؟ لأن ما يجب أن نعرفه هو: لأي شيء ستستخدم تلك الأداة؟

كان هدفنا أن نبقى أدوات قادرة على أن تنقل حقائق، تبقى بدون ذلك بعيدة عن متناول الرؤية. هذه الحقائق يمكن أن تصدر عن مصادر عميقة داخل ذواتنا أو بعيدًا عنها فى الخارج، وأى إعداد نقوم به ليس سبوى جزء من الإعداد الشامل. يجب أن يكون الجسد متأهبًا وحساسًا، لكن هذا ليس كل شيء. ويجب أن يكون الصوت منطلقًا وحرا، ويجب أن تكون الانفعالات صريحة وحرة، ويجب أن يكون الذكاء سريعًا لماحًا. كل هذا يجب إعداده، وثمة ذبذبات خشنة يمكن أن تصدر بسهولة فائقة. وأخرى ناعمة لا تصدر إلا بصعوبة بالغة. وفي كل حالة فإن الحياة التي نبحث عنها عادة إنما تعنى تحطيم سلاسل من العادات، والعادة المتمثلة في الكلام قد تكون عادة كونتها لغة كاملة، إن خليطًا من الناس لديهم كم هائل من العادات، ليست لديهم حتى، لغة مشتركة، عليهم أن يجتمعوا وأن يعملوا معًا.

## من هنا نبدأ...

### تكوينات الصوت:

كان موضوع عمل السنة الأولى في المركز الدولى لأبحاث المسرح هو دراسة تكوينات الأصوات، وكان هدفنا أن نكتشف – على نحو أكثر اكتمالا – ما يكون التعبير الحي، ومن أجله كله علينا أن نعمل خارج النظام الأساسى للتواصل في المسرح، أي أن نطرح مبادئ التواصل عن طريق الكلمات المشتركة والإشارات المشتركة والأطر المرجعية المشتركة واللغات المشتركة واللهجات المشتركة والصور الثقافية وشبه الثقافة المشتركة. كنا نعترف بصحة هذه النظم اللغوية العاملة، لكننا رغم ذلك أبعدنا أنفسنا عنها عامدين. تمامًا كما يحدث في مجالات أخرى، حين تستخدم المرشحات لاستبعاد أشعة معينة، كي تبدو أشعة أخرى أكثر وضوحًا. وفي حالتنا، كان علينا أن نستبعد أونًا معينًا من الفهم العقلي عند المثل والجمهور معًا، حتى يمكن للون أخر من الفهم أن يحل محله.

على سبيل المثال، قدمت الممتلين مقطوعة باليونانية القديمة، لم تكن تنقسم إلى سطور، ولا حتى إلى كلمات منفصلة، بل مجرد سلسلة طويلة من الحروف كما فى المخطوطات القديمة، أى أن المثل كان يواجه بسلسلة متصلة من الحروف غير المشكلة في كلمات لها معنى.

وكان يطلب آلية أن يتناولها كعالم الآثار الذي عثر على شيء لا يعرفه وسط الرمال، الأثرى يستخدم علمًا، والممثل يستخدم علمًا آخر، لكن كلا منهما يستخدم علمه لاستكشاف المعنى وحل الشفرة. والأداة العلمية الحقيقية لدى الممثل هي قدرة انفعالية تم تطويرها على نحو بالغ، يستطيع عن طريقها أن يتفهم بعض الحقائق وأن يميز الصحيح من الزائف. هذه القدرة هي التي استخدمها الممثل وهو يتنوق الحروف اليونانية بلسانه، ويقطعها بحسبيه، وتدريجًا، بدأت الإيقاعات الكامنة في هذا الدفق من الحروف تظهر، وتدريجًا، بدأت الروابط الانفعالية الخفية تبرز وتشكل العبارات،

حتى أصبح المثل قادرا على النطق بها بقوة متزايدة واقتناع متزايد، وأخيراً وجد كل ممثل سبيله لأن يؤدى الكلمات بمعان أكثر عمقًا وثراء من المعانى التى كان يمكن أن يعرفها لتلك الكلمات، إنه معنى أكثر عمقًا بالنسبة له، ولأى مستمع. لكن.. من صاحب هذا المعنى؟ هل هو الممثل؟ ليس تمامًا، لأن الارتجال الواضح لا يمكن أن يبلغ هذه النقطة. هل هو المؤلف؟ ليس تمامًا لأن المعنى كان يتغير في كل مرة يتم النطق به، على الرغم من أن خواص النص هي التي كانت تشحن الممثلين. إن الحقيقة المسرحية هي حقيقة مشتركة مكونة من كل العناصر الموجودة في لحظة بعينها، إذا حدث لون معين من الاشتعال.

حين جاء تيدهيوز أول مرة إلى باريس، للمشاركة فى دورة من دورات عملنا ارتجلنا أمامه مقاطع عشوائية ثم مقطوعة لإيسخيلوس، ومن ثم بدأ تجاربه على الفور، محاولا خلق جذور للغة أولا، ثم ما وصفه بأنه «كتل ضخمة من الصوت».

من هنا، حتى عرض «أورجاست» كانت الرحلة طويلة ومعقدة. ومن أجل القيام بتلك المهمة التى لا تصدق وهى خلق لغة صوتية، كان تيدهيوز بفعل – على نحو عارض – ما يفعله الشعراء دائمًا. فكل شاعر يعمل خلال مستويات شبه شعورية متعددة، لنسمها من (أ) إلى (ى). عند المستوى (أ) فإن الطاقات تغلى وتفور بداخله، لكنها لا تزال خارج مدى الإدراك تمامًا. وعند المستوى (ى) يكون قد تم افتتاحها وتقييدها في سلسلة من الكلمات على الورق. وفيما بين هذين المستويين – على المستويات من (ب) إلى (و) – فإن الشاعر، نصف مستمع، نصف صانع لمقاطع داخلة خارجة في دوامات حركة وأديانا يدرك الكلمات التي لم تتكون بعد، والمدركات التي لم تتكون بعد، كشكال متحركة، وأحيانًا كهمهمات أو أنماط الصوت على حافة الكلمات، وأحيانًا كقيم موسيقية، في سبيلها لأن تكتسب الدقة والتميز. والحقيقة أن هذه المدركات ليست غريبة عنه، فهو يحياها طوال الوقت. إن أصالة تيدهيوز وعظمته وجرأته تتمثل كلها في أنه يعمل في منطقة مكشوفة، تحققت فيها السيطرة والحرية على نحو لابد أن يؤدي إلى يعمل في منطقة مكشوفة، تحققت فيها السيطرة والحرية على نحو لابد أن يؤدي إلى استحالة التفرقة – في عرض «أورجاست» التالى – بين الحس والصوت.

والموقف هنا شبيه بموقف الرسام التجريدى، ففى البداية أطلق الرسم التجريدى طاقة أولئك الغاضبين المحتجين فى العالم، الذين كانوا مقتنعين بأن صبيا صغيرًا أو ذيل حمار يمكنهما أن يرسما على نحو أفضل. أما اليوم فإننا نجد الفرق الهائل بين أعمال «دى ستيل» مثلا وبين ذيل الحمار لا يمكن أن يخطئه أحد، وقد أوضح لنا عملنا الفرق بين الحروف العشوائية، حروف تيدهيون، وحروف إيسخيلوس، فمبادئ التأليف والكتابة الإبداعية لم تتغير، ما تغير هو مستوى التعبير ودرجة التركين، والقصيدة المكتوبة فى كلمات مألوفة على المستوى (أ) قد تضغط سنوات من الخبرة فى سطور عشرة، والكتابة بين المستويين (ب) و (و) أكثر تكثيفًا لأن مبدأ الضغط يمضى لأقصى حدوده. ويبلور تيدهيوز أعمق خبراته فى القرار الذى يؤدى به لأن يعتبر أن المقطع الصوتى الأصلى هو الذى يتكون من الحروف ج، ر، أ، وليس المكون من الحروف م، ن، و، مثلا. لكن غـوص الكاتب فى أعماق الخبرة الشخصية ليس فضيلة بالضرودة، و، مثلا. لكن غـوص الكاتب فى أعماق الخبرة الشخصية ليس فضيلة بالضرودة،

إن العالم الخاص يمكن أن يتبدى فى الشعر الجميل، لكن الدراما بحاجة الشى، مختلف كل الاختلاف، فالمسرح يسعى لأن يعكس العالم الواقعى، والمسرح الذى يمكن أن يكون له أى أثر يجب أن يعكس ما هو أكثر من عالم إنسان واحد، مهما كان سحر الهواجس الكامنة فى هذا العالم، وعلى المؤلف أن يكون صادقًا مع نفسه وأن يعرف رغم ذلك – أن عليه أن يخلق مادة تعكس ما هو أكثر من ذاته، فى وجه هذا التناقض لا يكاد يدهشنا تفرد الإنسان الذى يبلغ هذا المستوى فحتى اليوم لم ينجح أحد فى أن يثبت شكسبير عند وجهة نظره هو، ذلك أن الطابع ذا النهايات المفتوحة لكتاباته إنما هو, مقياس عبقريته.

وكان تيدهيوز يعى هذه المعضلة وعيًا عميقًا فقدم فى «أورجاست» المقاطع المؤداة من اليونانية القديمة، ومن كتاب الزرادشتيين المقدس (أفستا Avesta) ما يتمشى معها، ويصارعها، كمادة موضوعية أخرى، بهدف توسيع مدى الأورجاست أو اللغة التى تمضى وراء الحدود الشخصية الخاصة.

وحين وجهنا «أفستا» للمرة الأولى – عن طريق داس فارسى مرموق هوماهين توجادود الذى كان قد أجرى أبحاثاً مهمة حول طبيعة الصوت فيه – أيقنا بأننا قد ازددنا قربًا من منبع دراستنا، لقد ظهر هذا الكتاب للوجود قبل حوالى الألفى سنة، وتفرد بأنه لغة طقسية احتفالية، كان لغة تؤدى على نحو معين فى طقوس لها معان مقدسة، وحروف الأفستا تحمل بداخلها مؤشرات خفية لكيفية إخراج الأصوات الخاصة فيها، وحين يتم اتباع تلك المؤشرات يبدأ المعنى العميق فى الظهور، وفى «الأفستا» ليست هناك مسافة قائمة على الإطلاق بين الصوت والمضمون، وحين يستمع المرء إلى «الأفستا»، لا يكون بحاجة أبدًا لأن يعرف ماذا تعنى، والحقيقة أن الترجمة تنقل المرء – على الفور – إلى عالم الكليشيهات الدينية التى تفتقد اللون والمذاق، أما حين تكون منطوقة فهى تصبح حافلة بالمعنى الذى يرتبط مباشرة بخصائص فعل الكلام نفسه.

وأثبت «الأفستا» أن ما نبحث عنه يمكن أن يكون موجودًا، لكن يجب الاقتراب منه بعناية بالغة، وهو شيء لا يمكن أن ينسخ أو يعاد ابتكاره لكنه يمكن أن يستكشف فقط، ولقد ألقى هذا الاستكشاف الضوء على الأسئلة التي عشاها لمدة سنة. وقد أثبتناها في البرنامج المطبوع لعرض «الأورجاست»، ولا أجد الآن أفضل من أن أعيدها هنا:

ما العلاقة بين المسرح اللفظى وغير اللفظى؟ ماذا يحدث حين تتحول الإشارة والصوت إلى كلمة؟ ما المكان الدقيق الذى تشغله الكلمة فى التعبير المسرحى؟ أهى ذبنبة؟ تصور؟ موسيقى؟ هل ثمة آثار مطمورة فى تكوينات الصوت، تختلف عن لغات قديمة بعينها؟

## الحياة على نحو أكثر تركيزًا:

لمنات السنين، ظلت القوة الدافعة للمسرح الكلاسيكي والتجاري على السواء هي إحداث أثر في الجمهور، وجاء رد فعل المسرح التجريبي اليوم كي يمضى إلى أقصى النقيض. ومن أجل أن تظل الآلة المسرحية دائرة بكفاءة، فإن العلاقة بالجمهور هي السيورالتي تربط أجزاء الآلة معًا. وليست المسألة فقط هي الحصول على ضحكات

الجمهور أو تصفيقه، وما أسهل أن ينزلق ممثلون ومخرجون إلى النظر للجمهور باعتباره عبوا، باعتباره حيوانًا خطرًا متقلب المزاج، حتى الفنانون الجادون يتخذون إزاء الجمهور أحد موقفين: إما أن يعملوا على «كسبه» و «استمالته» و «السيطرة عليه» و «جلده بالسياط» و «إرغامه على الصمت» و «امتلاكه»، وإما تجاهله «فلنعمل لأنفسنا كأنه لبس موجودًا هناك».

والسبيل إلى تعلم علاقة مختلفة هو القيام بسلاسل طويلة من الارتجالات، بعيدًا عما اعتاده جمهور المسرح، في خضم الحياة، دون شيء معه من قبل على الإطلاق، مثل حوار حقيقي يمكن أن يبدأ من أي نقطة، ويمضى في أي اتجاه.

بهذا المعنى، يأتى المناون إلى الجمهور وهم مستعدون لتقديم حوار، لا لتقديم عرض، ومن الناحية التقنية، فإن إخراج الحوار المسرحى يعنى خلق موضوعات ومواقف لهذا الجمهور الخاص، تتبع له أن يؤثر في تطور الرواية خلال العرض.

يبدأ الممثل بأن يتحسس الجمهور بأبسط الطرق، كأن يلعب بموضوع ما، أو يقدم شذرات من العلاقات الإنسانية، عن طريق الموسيقى والرقص والغناء، وهو فى خلال ذلك يسبر استجابات الجمهور، تمامًا كما فى المحادثة حين تستشعر على الفور – ما الذى يعنى الشخص الآخر ويهمه، وحين يجد الممثل الأرض المشتركة ويبدأ فى تنميتها يجب أن يضع فى اعتباره كل الإشارات الصغيرة التى تومئ إلى استجابات جمهوره، وسرعان ما يحس الجمهور بهذا، ويفهم أنه شريك فى تنمية الفعل، وسيحس بالدهشة والسعادة لاكتشاف أنه يلعب بورًا فى الحدث.

وقد اكتشفنا خلال تجاربنا في أفريقيا وأمريكا وفرنسا، ونحن نمثل في القرى النائية، وفي المناطق الحضرية الخشنة، أمام الأقليات العرقية، والمسنين، والأطفال، والجانحين، وقاصري العقل، والصم، والعميان، أنه ليس هناك عرضان متطابقان على الإطلاق.

وقد تعلمنا أن الارتجال تكنك صعب على نحو استثنائي، ويقبق، ومختلف كل الاختلاف عن تلك الفكرة، بالغة العمومية عن «الحادثة» أو «الواقعة» التلقائية، الارتجال بقتضي مهارة فائقة من جانب المثلين في كل نواحي المسرح، ويتطلب تدريبًا خاصا، كذلك قدرة هائلة على العطاء، وحسنًا بالفكاهة. والارتجال الأصبل الذي بتصباعد إلى التقاء حقيقي لا يحدث إلا حين يحس المشاهدون بأنهم موضع حب الممثلين واحترامهم. ولهذا السبب تعلمنا أن المسرح الارتجالي يجب أن يذهب إلى الناس حيث يعيشون، وتعلمنا كذلك أن جماعات الناس التي تعيش بدرجة من درجات العزلة، مثل المهاجرين في فرنسا، تندهش وتتأثر حين يأتي المتلون إليهم ببساطة، ويلعبون في الأماكن التي بالفونها، وهنا لابد من أعظم قدر من النوق والحساسية لتحنب اعطاء الانطياع للجمهور بأن خصوصياتهم قد اقتحمت، وإذا لم يكن ثمة إحساس بفعل تقديم الصدقة، بل فقط الإحساس بأن جماعة من الناس تريد أن تتواصل مع جماعة أخرى، حينذاك يصبح المسرح هو الحياة – على نحو أكثر تكثيفًا – ويدون المسرح، فلن تمضى لقاءات الغرباء الكثيرة إلى هذا الدى البعيد خلال فترة قصيرة، لأن الطاقات الزائدة التي يحررها الغناء والرقص، وإخراج الصراعات التي تحسرها، الإثارة والضحك، هي من القوة بحيث يمكنها أن تؤدي - خالل ساعة واحدة - إلى أشياء مدهشـة.

يزداد هذا الأثر، بوجه خاص، إذا كانت جماعة الممثلين تضم أفرادًا نوى خلفيات متباينة. وفى فرقة دولية، فإن الفهم العميق يمكن لمسه بين أناس يبدو أنهم لا يشتركون فى شىء.

فى هذا الوقت، حين تكون كل جوانب الثقافة مواجهة بالتحدى، فإن تلك الأحداث – حتى وإن كانت على مستوى محدود – تعيد إلينا الإحساس بأن المسرح يمكن أن يكون مفيدًا بل وضروريًا أيضًا.

### إفريقيا بيتر بروك:

## مقابلة أجراها ميشيل جيبسون

فى أول ديسمبر ١٩٧٢، أقلعت جماعة من ثلاثين شخصًا، ممثلين وفنيين ومساعدين، من باريس إلى إفريقيا مع المخرج بيتر بروك، وكانت بداية رحلة استمرت ثلاثة شهور من البحث والعمل التجريبي، تحت إشراف المركز الدولي لأبحاث المسرح في باريس، وسافرت مع الجماعة بعثة سينمائية ومصور فوتوغرافي ومارى إيلين مارك وجون هيلبرن وصحفى وكاتب إنجليزي.

جيبسون: حدثنى عن الوضع الجغرافي للرحلة، بعدها نناقش العلاقة بينك وبين الناس الذين التقيت بهم.

بــروك: انطلقنا من الجزائر، مباشرة عبر الصحراء إلى شمال النيجر وفى أغاديس قضينا أسبوعًا، ومن هناك هبطنا إلى جنوب النيجر، أى زينور، وعبر الصود إلى كانو فى نيجيريا ثم هبوطاً كذلك إلى وسط نيچيريا، إلى جوس، التى تقع فى سهل بنين بوسط نيجيريا. ومن هناك تفرعنا عبر نيجيريا إلى إيف، حيث الجامعة، غير بعيد من لاجوس، وإلى كوتنوى فى داهومى، بنين حاليا، حيث التقطت أعيننا البحر، وحيث اندفعت الجماعة كلها من سيارات اللاندروفر مباشرة إلى البحر، وهم بكامل ثيابهم وقد انتابتهم الهستيريا لرؤية الماء بعد كل هذا الزمن.. ومن كوتنوى صعدنا عبر داهومى إلى النيجر مرة أخرى، إلى عاصمتها نيامى ثم شمالا حيث قطعنا جزءًا من مالى وجاو، ثم عبر الصحراء – متخذين طريقًا آخر – إلى الجزائر.

قدمنا عروضًا فى الجزائر، فى الذهاب والإياب معًا، كان العرض الأول لنا فى الجزائر وفيه كانت اللحظات الأكثر إثارة فى الرحلة كلها. كنا قد قطعنا القسم الأول من الصحراء، ثم وجدنا أنفسنا فى تلك المدينة الصغيرة التى تدعى «أنصاله»، لم يكن أحد مستعدًا لاستقبالنا، لكننا جئنا،

كنا فى الصباح، وكان ثمة سوق صغيرة، فجأة قلت: «لنلعب المرة الأولى هنا» واستجاب الجميع لأننا أحببنا المكان، خرجنا. وفرشنا بساطنا، وجلسنا، وما أسرع ما تجمع الجمهور حوانا. وكان ثمة شىء مؤثر على نحو لا يصدق. لأننا كنا نواجه المجهول الكامل، فلم نكن نعرف أى شىء يؤدى إلى التواصل، وأى شىء لا يؤدى إليه. كل ما اكتشفناه فيما بعد هو أن شيئا مثل هذا لم يسبق حدوثه فى السوق من قبل، لم يحدث أبداً أن جاء ممثل جوال، أو أدى ارتجالية صغيرة، لم يكن ثمة سابقة لهذا، كان ثمة لون من الانتباه البسيط الشامل، واستجابة شاملة، وتفهم يبعث البهجة. شىء حدث – ربما فى ثانية واحدة – أدى بكل ممثل لأن يغير من فهمه العلاقة بالجمهور وكف بحب أن تكون.

لعبنا قليلاً، شذرات من ارتجاليات، الأولى كانت تؤدى مع زوج من الأحذية أحدهم يخلع زوجاً من أحذية السيقان الضخمة الثقيلة المليثة بالغبار بعد أن قطع بهما الصحراء. ويضعهما في وسط البساط. وكانت هذه لحظة حافلة بالإثارة، والكل يحدق نحو هذين الموضوعين اللذين أصبحا مثقلين بكل أنواع المعانى. بعدها بدأ الآخرون يدخلون واحداً بعد الآخر، يقدم كل مختلف الارتجالات مع هذين الموضوعين وثمة التزام واقعى مشترك: أولا بأن هذا البساط فارغ تماماً، لا شيء عليه، ثم بأن هناك موضوعاً عيانيا ملموساً. ولم يكن هذا المظهر قائماً على أي شيء تم التفكير فيه أو الإعداد له من قبل، لكنه بالفعل ابن اللحظة. لقد رأى الجميع، المثلون والجمهور، هذا الحذاء كما لو كانوا يرونه لأول مرة. وعن طريق هذا الحذاء قامت علاقة بالجمهور بحيث إن ما سيتطور سيكون بلغة مشتركة بينهم. كنا نلعب بالجمهور بحيث إن ما سيتطور سيكون بلغة مشتركة بينهم. كنا نلعب بشيء كان حقيقيًا بالنسبة للجميع، ومن ثم جاءت النتائج عن هذا اللعب، واستخدامنا لها، في لغة مفهومة.

جيبسون: هذه الارتجالات، هل يمكن أن توصف؟

بــروك: أنت لا تستطيع أبدًا أن تقتنص حقيقة مثل هذه الأشياء عن طريق وصفها، كانوا يلعبون على التحولات المختلفة التي يحدثها لبس الحذاء عند أناس مختلفين يلبسون بطرق مختلفة. وهذا شيء يمكن لكل واحد أن يحس به على الفور وأن يتعرفه.

جيبسون: وهل حدث لقاء بينكم وبين الناس فيما بعد؟

بــروك: نعم، تحدثنا. الحقيقة كان بينهم معلم مدرسة أخذنا إلى بيته الصغير حيث جلسنا على الأرض وقدم إلينا الشاى بالنعناع، وفى كل مكان آخر كنا نجد الخبرة نفسها التى تعنى أن الناس كانوا مهتمين ومسرورين لكن هذا فى ذاته (أعنى أنها كانت خبرة سارة جدا ودافئة جدا) لا يعنى شيئًا كثيرًا، لأنهم – على نحو أو آخر – لا يستطيعون أن يكونوا شيئًا آخر. إنه حدث غريب جدا، ولا يجب أن يستدرجنا، لأنه يصبح هناك خطأ جوهرى إذا لم يهتم الناس بحدث لم يسبق لهم رؤيته من قبل. لكنها تعلم الممثلين الشىء الكثير. فبوسع الممثل أن يرى أن فيه دائمًا قدرًا من الإثارة. بعض السبب في شروط المجتمع الغربي، وبعضه في توقعات الجمهور الغربي. ثمة شيء يجب أن يحدث وثمة نتيجة يجب الوصول إليها. وهذا دائمًا يؤدى لاشياء لم يتم الإعداد الكافي لها.

أما حين يكون أمامك جمهور هو معك وهو هناك، لكن الإحساس بالعجلة غائب عنه (إذا لم تكن في سبيل الوصول إلى شيء فسأنصرف. من الأحسن لك أن تصل لنتيجة جيدة وأن تصل إليها بسرعة، لأنني أتوقع منك ذلك) وسواء جاء هذا من ذاتك أو من سواك، فإنك ستبلغ مستوى مختلفًا كل الاختلاف من الاسترخاء والتحرر من التوتر، عنده قد تبدو لك الأشياء مختلفة كل الاختلاف، على نحو عضوى أكثر وأكثر.

جيبسون: قل لنا شيئًا عن المراحل المختلفة في الرحلة.

بــــروك: كانت الفترة الأولى بالنسبة لنا، بعد أن بدأنا اللعب، كمن يتعلم العزف على الله جديدة. لم نعرف أية خبرة سابقة تهدينا. في هذه الفترة الأولى كان علينا أن نكتشف الشروط الحقيقية التي يتم فيها وجود الجمهور. ما أفضل أوقات اليوم لذلك؟ ماذا ستفعل إذا لم تجد سوى جمهور قليل جدا؟ وماذا يحدث إذا وجدت جمهوراً كبيراً جدا، وكم من الوقت ستستمر في هذه الحالة؟ هل يجب الاستمرار؟ هل يجب التوقف؟ هل يجب الانتظار؟

وكان اكتشاف قدر الحرية التى أنت فيها، وكان التعليم الحقيقى (وحتى التعليم على المستوى التقنى) هو أن تستطيع الاستمرار على علاقة بالجمهور تحت الشمس وسط السوق. والفرق بين العرض فى هذا الوقت، والعرض فى الليل (كان لدينا مصابيح ومولد صغير)، وأن تكتشف الفروق بين النظرية والواقع حين تستخدم الكهرباء فى قرية لم يسبق أن شهدت الكهرباء. هل يؤدى هذا إلى إحداث التباعد أو الإغراب بينك وبين الناس؟ لأنه فجأة تأتى لحظة لا تعدون فيها جماعة من الناس مثلهم، ممثلين جوالين يأتون ويؤدون شيئًا، لكنك تصبح كل الحضارة الغربية التكنوقراطية.

والحقيقة أنه لم يكن صحيحًا قدر ما تصورنا. كنا فى البداية متخوفين حول استخدام تلك الأضواء، باعتبار أنها ستدمر شيئًا ثمينًا، ثم رأينا أن هذا شىء عاطفى جدًا وغير صحيح، دخلنا واحدة من القرى، أعددنا مصابيحنا، ثم بدأنا العمل فى ضوء النهار، وعند نقطة معينة دخلنا فى الشفق. وحين أصبح الظلام لا يسمح برؤية شىء أضأنا الأنوار، كانت لحظة غير عادية، بعدها رجع الاهتمام بما كان يحدث، إنما بتركيز أعظم نظرًا التأثير المشترك للضوء. إننى لم أستطع أن أجد أى اختلاف فيما بعد بين المرات التى عرضنا فيها في ضوء النهار، وتلك التى عرضنا فيها ليلا فى ضوء مصباحين. لم أجد أى شيء تغير في علاقة القسرويين بنا، اللهم إلا إلى الأحسس.

لأن العروض في الليل تكتسب قدرًا إضافيا من التركيز على الشيء المضيء وسط الظلام السائد. ولم يكن هناك شيء له تأثير طيب على الممثلين قدر سكون الجمهور الأفريقي فمن الطبيعي عند معظم الأفريقيين ألا يفصحوا، والأفريقيون يختلفون عن أهل البحر المتوسط في هذا المسلك، إنهم ينطوون – بالطبع – على طاقة هائلة، لكنهم ينطوون كذلك على قدر هائل من السكون، هذا الانتباء المركز والهادئ كان شيئًا ثمينًا عند المثلين أثناء الأداء.

وقد وجدنا أن هناك قوانين تتعلق بعدد الجمهور، فحين يكون العدد كبيرًا جدًا يصبح الجمهور نفسه مستثارًا بشكل دائم، وكان الناس يندفعون من نهاية الحشد لأنهم يحاولون أن يحصلوا على رؤية أفضل، وهذا شيء لم نستطع السيطرة عليه أبدًا، ولم نجد وسيلة يمكنها السيطرة على جمهور كبير مستثار، وتزداد الصعوبة بوجه خاص حين يكون العرض دون كلمات. ثم وجدنا أننا قد أعددنا كل القطع والأدوات الصغيرة، لا لكى تستعمل بالضرورة، لكن حتى لا تأتى دون أى استعداد على الإطلاق، ثم وجدنا بعدها مباشرة أننا كلما أمعنا في قبول المخاطرة كاملة فذهبنا إلى القرى متاهبين لكل شيء، لكن ليس لدينا أدنى فكرة عما سنفعل، بمعنى أننا كلما كنا أكثر تحررًا من أى لون من ألوان التكوين أو الفكرة جاءت النتائج أفضل. كنا أكثر تحررًا من أى لون من ألوان التكوين أو الفكرة جاءت النتائج أفضل.

يقوم أحدهم بأن يبدأ، ثم يتطور كل شيء من حقيقة أن شخصاً قد نهض وخطا بضع خطوات، أو أن آخر قد بدأ يغنى. وإنه لشيء مخيف في الحقيقة أن تبدأ هذه المغامرة.

لكنك كلما أمعنت في هذه المغامرة جاءت النتائج أفضل. ثمة شيء كان يخلق ذاته دائمًا – ويتأثر – لحظة بلحظة – بصضور الناس وبالمكان، وبالوقت من اليوم، وبالضوء. وكان هذا كله يتبدى في أفضل العروض. والموضوعات التي سبق لنا أن اشتغلنا عليها تبدو حين تعاد في مكان مختلف وطريقة مختلف، كانت هذه أفضل عروضنا.

وحين كان يحدث أننا نجد أن شيئًا قد صلح في عرض سابق، فإننا نسعى الإعادته (ربما بسبب مجرد الكسل أو الإرهاق أو لأننا لم نفكر)، وهنا تأتى النتائج أقل مما كانت عليه، وما أسهل أن يصل الممثل إلى نقطة يحس عندها بأن ثمة حاجزًا قد قام بينه وبين الجمهور، لأنه أصبح داخل شكل محدد. وهذا الشكل يعنى شيئًا بالنسبة له. لا أظن هذا مدهشًا لأحد، لكن الأمر يختلف حين تكون خبرتك به مباشرة طازجة أعنى أن يجد ممثل المسرح نفسه في لحظة وهو يرسل على موجة يختلف طولها عن موجة الجمهور دون أن يلحظ ذلك أحد، لأنك لم تخلق – بالفعل – علاقة كاملة به، الجمهور دون أن يلحظ ذلك أحد، لأنك لم تخلق – بالفعل – علاقة كاملة به، الخيرة من نقطة الصفر.

ووجدنا أن العرض يكون في أفضل الصالات إذا بدأ من نقطة الصفر، والمتفرجون يحيطون بك في دائرة، أما إذا كانت البداية أي شيء يحمل في داخله افتراضًا ما، تكون قد تنكبت الطريق. عليك أن تخلق هذا الافتراض الأول. وأحد الأمثلة اللعب بذلك الحذاء. فبعد أن فعلناه للمرة الأولى قمنا بتطويره إلى «عرضٍ مع الحذاء» وسرعان ما لاحظنا أننا أصبحنا نحذف المرحلة الأولى. وأن النتيجة الطيبة التي بلغناها في العرض الأول إنما تحققت لأن كل ما كان موجودًا هو جماعة من الناس، قاعدين على الأرض، يعزفون ويغنون قليلا، ثم جاءت الخطوة الدرامية الأولى متمثلة في ذلك الحذاء، لم يكن مفروضًا أن يكون لديك مفهوم للمسرح، ولم يكن هناك شيء يجب إعداده، ولم يكن عليك أن تعرف ما التمثيل أو أن هناك شكلا فنيًا اسمه المسرح، لأن هذه هي الخطوة الأولى: زوج من الأحذية. كل إنسان فنيًا اسمه المسرح، لأن هذه هي الخطوة الأولى: زوج من الأحذية. كل إنسان كان ينظر إليه لأن حوله علامة استفهام، وكان ضروريًا أن يحدث شيء والجميع يتطلعون نحو نقطة بعينها، ومادام أحد قد قام بفعل ما، أصبح الفعل التالى منتظرًا.

واكتشفنا كم من الأمور بنظر إليها المرء باعتبارها مفروغًا منها أو مسلمًا بصحتها. في مكان أو اثنين وصلنا إلى نقطة بدت لنا مشبوقة حدًا، حيث رأينا أنه حتى الإيهام بالتصديق، بمعنى الحكانة، لا يمكن أن بكون أمرًا مفروغًا منه. أعنى بهذا أن المثل يعتبر أنه حين يخطو داخل الدائرة، ويأتي شخص آخر يعوقه فيسقط على الأرض، أن هذا أمر مفروغ منه، وأنه سيضيء بون تساؤل من حيث هو الخطوة الأولى في الحكاية، أو أن المثل الشاب حين يسير معتدلا، ثم ينحني ليسير كما يسير رجل عجوز فإنه يعتبر هذه الخطوة الأولى في حكاية تصديق الوهم عن رجل عجوز. لأننا ما دمنا نعرض في بعض الأماكن التي لم تعرف المسرح من قبل على الإطلاق، فإن هذا يعنى أنه حتى هذه الأمور لا يمكن أن يكون مفروغًا منها، لأن هذا الشاب الذي يسير معتدل القوام، ثم ينحني فجأة قد يكون المرض داهمه في تلك اللحظة نفسها أو أنه ربما يقوم بحركة غربية في نفسها. وثمة نقطة مهمة أخرى هي أنك تفاجأ بأن العادات العقلية التي تجعل تقبل تطور الحكاية في خط مستقيم لم تتكون هنا بعد، والحقيقة أن الأحداث يتم تلقيها على أنها انطباعات غير مترابطة. ومن ثم فهي تؤخذ - فجأة - كأنها ما هي عليه. في هذه اللحظة تتغير القيم، وفي هذه اللحظة قد يرى المرء أن القيمة الوحيدة الحية لديهم إنما تستند على النتيجة النهائية التي سيؤدى إليها هذا كله. لكنهم ليسوا معنيين - بالقدر نفسه - بما يحدث لحظة بعد لحظة. في هذه اللحظة يحس المثل بأن الحكاية ليست بالشيء الذي يستند إليه، لأن هذا الرجل العجوز الذي يمشي منحنيًا، إذا لم يؤد إلى شيء مكتمل في ذاته، فلا شك في أن اهتمام المحيطين به أن يتصاعد، وإذا هو لم يخلق ذلك الشيء – هناك وأنذاك – بمعنى الفرق الفعلى بين شيء حقيقي وأخر قابل التصديق، فلن نستطيع أبدًا نقل لغة ما يحدث نقلا كامل.

وكان من أكثر الأمور إمتاعًا أن تلاحظ - وقد بدأت من نقطة الصفر -متى يتحول الفعل إلى حكاية، والطريقة التي يتم بها هلذا التحول، ومتى يعتبر الفعل المتعلق بالموضوع تطورًا، ومتى لا يعتبر كذلك، وهناك ملايين الأشياء التى يعتبرها المرء مفروغا منهًا دون أن يعى، وتلك كلها تحوات إلى أسئلة انتصبت أمامنا بطريقة حية أثناء تجربتنا تلك.

لهذا، فقد كان من أقوى انطباعاتى الانطباع بأن هذه التجربة ريما تكون أكثر الأشياء ضرورة فى التدريب على المسرح. وإذا كان هناك أحد على وشك الدخول إلى مدرسة الدراما كى يتعلم شيئًا عن المسرح – ممشلاً أو مخرجًا أو مصممًا أو كاتبًا – وبعث به أولاً كى يؤدى فى ظل هذه الشروط، فلا شك أنه سيواجه كل الأسئلة التى تتعلق بعمله فى المستقبل قائمة أمامه على نحو مباشر. وليست هناك عملية تعليمية يمكن أن تحدث فى حجرات الدراسة، عن النظرية أو الممارسة يمكنها أن تثير الأسئلة الجذرية على النحو الواضح الذى تثيره تلك الشروط، أنت تتعرف – لحظة بعد الأخرى – على ضرورة حدوث شيء أو عدم حدوثه،

جيبسون: كنتم جماعة متباينة، تضم أفرادًا من بلاد مختلفة من العالم، لديكم أدوات ومركبات، كيف كان أثر هذه الحقيقة على الطريقة التي استقبلتم بها؟

بـــروك: الأمور في أفريقيا أبسط مما تبدو عليه من بعيد، ومعظم الأشياء، التي كان الناس يتناقشون حولها ويتخوفون منها قبل أن نذهب تلاشت تمامًا في وهج حقيقة الخصائص الإنسانية غير العادية لدى الأفارقة، وعلى سبيل المثال كان على قبل أن نرحل أن أشرح مرات كثيرة – وعن طريق مواجهة قائمة طويلة من الأسئلة – لماذا ترغب هذه الفرقة في الذهاب والعمل هناك. ثم كان علينا بعد ذلك أن ندخل قرية لم يسبق أن دخلها شيء مثل هذا من قبل، ونرى رئيس القرية، وعن طريق مفسر أو مترجم – ربما كان صبيًا من أبناء القرية – أشرح له – في كلمات قليلة – أن جماعة من الناس من بلاد كثيرة في العالم، جاءوا ليكتشفوا ما إذا كان ممكنًا قيام علاقة إنسانية ن طريق شكل خاص نسميه المسرح، دون وجود لغة مشتركة. في كل مكان كان يتم

فهم هذا الأمر دون حاجة لمزيد من التفسير. وقد بدا هذا شيئًا غير منتظر لكنه طبيعى تمامًا، ومن ثم لم يكن دخولنا القرية بالحدث المعقد.

كان عملا يلقى الترحيب دائماً، ويتم تفهمه دائماً في الحدود التي هو عليها. وأظن الفرقة استطاعت التوصل إلى اللون الصحيح من البساطة في تناولها تلك الأمور الإنسانية.

وأنت لا تستطيع أن تذهب إلى أى مكان وتدعى أنك غير ما أنت عليه، وقد بدأت هذه الفرقة بكل امتيازات حملة من هذا النوع، ومن ثم فهى لا تستطيع أن تقدم نفسها باعتبارها جماعة جاءت سيرًا على الأقدام،، وأنها تحيا تمامًا نفس الشروط الإنسانية التي يعيشها أولئك الذين يمثلون أمامهم، فقد كان واضحا كل الوضوح أن الأمر ليس على هذا النحو.

فى الوقت نفسه، لم يكن هذا حاجزًا، فلم يحدد شرط الاتجاه الذى نشأ بين هؤلاء القادمين وأولئك المقيمين. كل شيء جاء في إطار متوقع، فأن ترى فرقة من الغربيين، أو بالأحرى من غير الأفريقيين، تصل إلى قرية إفريقية بعد أن قطع أفرادها الصحراء الكبرى سيرًا على الأقدام فسيكون هذا شيئًا استثنائيًا وغريبًا، لكن أن يصل الغرباء، بما هو مقبول كجزء من حياتهم الطبيعية، أى بالسيارات والأدوات الكهربائية وما إلى ذلك فإن هذا هو المتوقع.

الشيء الذي كنا متخوفين إزاءه بوجه خاص هو آلات التصوير. (لقد تخليت منذ زمن طويل عن حكاية حمل الكاميرا، لأننى أكره الإحساس بأننى أدخل إلى مكان غريب كى أختطف شيئًا من الناس فيه بتلك الآلة التي لا تكف عن الهتك والاقتحام)، وقد بذلت منتهى العناية حتى لا تبدو الكاميرات الثابتة وآلات التصوير السينمائية – وأجهزة تسجيل الصوت على ذلك النحو الفظ والآلى المالوف لدى السياح الغربيين.

وتدريجيا، وجدنا الكاميرا آلة أقل عدوانية مما يمكن أن تحسبها إذا كان المرء واعيًا بها على هذا النحو، والحقيقة أننا فيما بعد، حين بدأنا تصوير أفلام عن الأشياء التي كنا نقوم بها، وجدنا أنه قد تم قبول الكاميرا على نحو عادى باعتبارها جزءًا من الثياب الغربية، مثل الشورت ومناديل الجيب والأقلام ذات السنون الرفيعة. إن الشيء الذي يجعل الكاميرا ألة عدوانية هو الطريقة التي تستخدم بها.

وقد أتينا، إذن، بطعامنا معنا. لغيبة المعلومات الدقيقة عن مواد الطعام المتاحة، ولأننا أردنا أن نبقى أحرارًا في الذهاب إلى حيث نشاء. في ذلك الوقت كان هناك جفاف رهيب ومشاكل حول الطعام في كثير من الأماكن التي زرناها. وهكذا حملنا معنا كميات هائلة من المعلبات والأغذية الجافة. لقد كنا جماعة من ثلاثين فردًا، أي أنها جماعة أكبر من أن تهبط إلى قرية وتأمل أن تجد طعامًا فيها، حتى مقابل نقود.

لكن الحقيقة أننا وجدنا أكثر بكثير مما يحتاجه من يحيا حياة بسيطة، وفي رحلة أخرى قد نقرر أن نحيا بعيدًا عن القرية، فنقيم معسكرنا ونتناول طعامنا من الخضر المطهوة نستخرجها من العلب المحفوظة، والجبن المطبوخ نستخرجه من الأكياس، يصبح من البدهي أننا قد توافقنا مع طريقتنا في الحياة، كما توافقوا مع طريقتهم، وحين كان يأتي الناس من القرية إلى معسكرنا، فقد كنا نقدم لهم شيئًا من مأكولاتنا.

لم تؤد المظاهر الخارجية الشيء فالعلاقة كانت تقوم - أو لا تقوم - بشروط إنسانية. وحين كان العرض يسير على ما يرام، فإن ما كان يحدث هو شيء لا يمكن حدوثه إلا على هذا الشكل. في كلمات أخرى: حين يدخل ثلاثون أجنبيًا إلى القرية على هذا النحو، يتسكعون حولها بتكاسل، ويطيلون التطلع إلى أهلها، فإما أن ينشأ موقف مزيف أولا يتطور موقف على الإطلاق. أما عن طريق العرض فإنه يمكن - خلال ساعة واحدة -

أن تكتسب العلاقة قدرًا هائلا من الدفء والتصاعد والتطور، لأن شيئًا قد حدث. وكانوا يدفعون لنا. ذات مرة فى نيجيريا جاءوا بحقيبة صغيرة ملأى بالشلنات التى جمعوها ومرة جاءوا بفراريج، ومرة بعنزة. لأننا كنا نقدم شيئًا يشبه تقديم القربان فقد أدى هذا لقيام رباط وثيق.

ماذا فعل هذا كله؟ يقينًا أنك لا تستطيع أن تدخل قرية، وتقدم عرضًا لمدة ساعة، ثم تمضى وقد غيرت حياة الناس، لكن الواضح تمامًا أن الطريق قد أصبح مفتوحًا لمئات الفرق، وبوسع مئات الجماعات إذا شاءت وينفقات قليلة أيضًا – أن تمضى صعودًا وهبوطًا في القارة، تقدم عروضها ولا تلقى سوى الفهم والتقبل.

ثم يمكن حدوث شيء له فاعلية كبيرة، مختلف كل الاختلاف عما يحدث على مستوى الثقافة الرسمية. ذلك أن معظم الثقافة الرسمية سخف، كل أنواع الدول قد أرسلت فرقًا للأوبرا، وأرسلت إنجلترا الفرق الشكسبيرية لكن إلى أين؟ إلى المدن الكبيرة. وهكذا قدمت العروض أمام جمهور يتكون أساسًا من المسئولين الرسميين والهيئات الدبلوماسية الأوربية - أما لماذا يذهبون إلى هناك فموضع شك كبير. وعلى أي حال فإن علاقة ما لا تقوم، ذلك أن إقامة علاقة مختلفة عن تلك القائمة بين الغرباء والأفارقة في كل بلادالقارة أمر له معنى إذا أقيمت على نطاق مختلف كل الاختلاف، فلو أن عددًا هائلاً من الفرق جاءت من مختلف البلاد في سنة واحدة فمن المكن أن يصبح لها معنى مختلف.

لقد استكشفنا، ومهدنا ممرا فى أرض وعرة، وثبت لنا أن هذا صحيح. هناك مشاكل اقتصادية بطبيعة الحال، لكنها ليست مطلقة لأن الناس تستطيع الوصول إلى أى مكان على ظهر الأرض بطريقة أو بأخرى، ما دامت راغبة فى ذلك. كل ما هم بحاجة إليه جماعة من المثلين، ولا شىء آخر (حملنا معنا بساطًا كى نمثل عليه وحتى هذا يمكن الاستغناء عنه)،

عليك فقط أن تذهب إلى هناك وأن تبدأ، وفى اللحظة التى تتقبل فيها هذه الفكرة تنفتح أمامك الإمكانية. إنه شيء بالغ الثراء في كل الاتجاهات وعليك أن تأخذ وأن تعطى. إنك لا تستعرض ولا تعلم ولا تقلد.

وعلى سبيل المثال، فإن الإفريقي قادر على استخدام جسده على نحو مدهش، إن قدرته على الحركة والإيقاع أمر مشهور في العالم كله. لكن هذه القدرة الهائلة يُقَيِّد استخدامها داخل كل ثقافة بكثير من القيود، لأن كل ثقافة تستخدم في رقصاتها وموسيقاها مجموعة محدودة من الإيقاعات. وهكذا فرغم أن أى فرد من جماعتنا لا يستطيع أن يتحرك كما يتحرك الأفريقى: ان رؤية الإفريقي في حالة حركة موضوع للدهشة والحسد والإعجاب، لكن الأفارقة، ويكرم عظيم، نظروا إلى الأمر من زاوية معاكسة، وكان بوسعهم القول بأن دهشتهم كانت بالغة لأنهم شهدوا حركات لم يكونوا بعرفون أصلاً أنها في المدى الطبيعي والمكن الأجسادهم. وكان بين الأشياء التي تحقق لهم أكبر قدر من الإثارة هو أن يروا حركات غير مألوفة أو أن يسمعوا إيقاعات غير مألوفة لهم، أحيانًا قد تكون الإيقاعات غير المألوفة عائقًا إذا أنت لم تنفذ من خلالها لتبني شيئًا أمامهم، لكنك إذا مهدت لها، فستصبح ذات قيمة عظيمة، ذلك لأن المدى الذي تتحرك فيه - سواء من حيث الشعور أو من حيث الوعي بوسائط التعبير - يصبح بالم الاتساع -وأنت تسرى أشياء لم يسبق حدوثها لك، ثم إنك لم تمسض إلى تقليدها على الفور، لكنها ستكشف لك عن شيء ممكن لم يحدث أن عرفت بوجوده من قبل.

ذلك ما كنا نفعله دائمًا فى علاقتنا باحتفالاتهم ورقصاتهم وطقوسهم، وأحيانًا كان يحدث العكس على نحو بالغ الإثارة. كنا – على سبيل المثال – نقدم أصواتًا معينة تدربنا عليها، ليس لأنها فى تراثنا، لكن لأننا – ونحن نستكشف كيف يمكن للصوت الإنسانى أن يتردد بطريقة معينة تلائم خبرة

انفعالية معينة - وجدنا هذه الأصوات. والآن نرى أن تلك الأصوات الصادرة عن جماعتنا هى ذات الأصوات التى يصدرها الأفسارقة فى بعض غنائهم.

ذات مرة قضينا فترة بعد الظهر كلها فى كوخ صغير فى «أغاديس» ونحن نغنى، غنينا نحن، وغنت الجماعة الإفريقية، فجأة تبين لنا أننا جميعًا نستخدم اللغة الصوتية نفسها تماما، فهمنا لغتهم وفهموا لغتنا. وحدث شيء مثل مس الكهرباء، فمن بين كل ألوان الغناء المختلفة فجأة وقعنا على المساحة المشتركة.

وحدثت خبرة أخرى من النوع نفسه ذات ليلة ونحن نعسكر في غابة، وكنا نظن ألا أحد حولنا لمسافة أميال، وكما يحدث دائمًا، ظهر الأطفال فجأة من حيث لا ندرى وأشاروا إلينا. كنا قاعدين نرتجل أغنية، وطلب الأطفال منا أن نذهب معهم لقريتهم على بعد ميلين فقط، لأن ثمة رقصًا وغناء سيكون هناك في الليل، وأهل القرية جميعًا سيكونون مسرورين لوجودنا. هكذا هبطنا معهم خلال الغابة، وبلغنا القرية حيث وجدنا بالفعل احتفالا قائمًا. كان أحدهم قد مات لتوه، وكان الاحتفال الجنائزي. رحبوا بنا ترحيبًا حارًا، ثم قعدنا هناك وسط الظلام المطبق، تحت الأشجار نرى فقط تلك الظلال المتحركة ترقص وتغنى، وبعد ساعتين تقريبًا قالوا لنا فجأة: «الأولاد يقولون ان هذا ما تفعلونه تمامًا، والآن عليكم أن تغنوا لنا ..». وارتجلنا أغنية لهم، ريما كانت واحدة من أفضل ما عملنا في الرحلة كلها، لأن الأغنية التي أعدت للمناسبة جاءت مؤثرة وحقيقية ومرضية على نحو غير عادى وحققت لقاء حقيقيًا بيننا وبين أهل القرية. ومن المستحيل أن أحدد ما الذي خلق هذه الأغنية لأنها صدرت عن جماعة تعمل معًا بطريقة معينة، وعن شروط اللحظة المؤثرة عليهم: المكان والليل والمشاعر نحو الآخرين، والمشاعر نحو الموت، بحيث إننا كنا - بالفعل - نعمل شيئًا نقدمه لهم مقابل ما قدموا لنا.

كانت أغنية متميزة، لكنها مضت حال اكتمالها، مثل كل شيء في المسرح، ففي المسرح لا يخلق المرء الأشياء كي توضع في متحف أو متجر، لكنه يخلقها للحظة. وهذا مثال لهذا النوع من المسرح، وقد حدث بالفعل، وقد تسال: ماذا تركنا؟ وأظن السؤال الصحيح هو فيم شاركنا؟

جيبسون: ماذا، إذن، كانت دوافعك للقيام بتلك الرحلة؟

بسروك: كى نعرف هذه الدوافع يجب أن نكتشف الدوافع وراء المركز الدولى لأبحاث المسرح فى باريس، وهذه بدورها تعود إلى دوافع عمل المسرح فى المقام الأول.

قالسبب وراء إنشاء المركز هو بدء العمل خارج السياقات والأطر. كان عملى والعمل الذي تكون لي علاقة به هو دائمًا داخل سياق. قد يكون السياق جغرافيًا أو ثقافيًا أو لغويًا، لكنه موجود كي نستطيع العمل حسب نظام. والمسرح الذي يعمل داخل النظام إنما يتواصل داخل نظام مرجعي. واللغة – بالمعني العام للكلمة – أوسع هذه النظم، فالمصادثة المنطوقة باللغة الإنجليزية قد تبدو مبهمة بالنسبة الشخص اعتادت أذناه الاقتصار على نغمة المحادثة باللغة الفنلندية مثلا. هذا هو الحاجز الأوسع. وداخل الإنجليزية نفسها ثمة أشكال من اللغة الداخلية أو اللغة الخاصة. وثمة أطر مرجعية محلية تكاد أن تغلق تمامًا دائرة الجماعة التي يمكنها المشاركة في خبرة مشتركة مع المناين، فالخبرة المشتركة تعتمد دائمًا – وبهذه الدرجة أو تلك – على شيء ليس عالميا شاملاً.

ليست اللغة وحدما بل كذلك كل أشكال التعبير التى لها معنى نسبى حددته أنماط التواصل. هذا على الرغم من أننى – فى الوقت نفسه، ومن خلال العمل فى شكسبير على سبيل المثال – شهدت الخبرة المعاكسة وقد تمثلت فى أن عددًا من أقوى العروض التى قدمت للأعمال الشكسبيرية التى كنت مسئولا عنها إنما حدثت – وهذا وجه التناقض – أمام أناس يفهمون اللغة فهمًا قليلا.

إن هذا يطرح سؤالا غريبًا: فواضع أن هذا لا ينكر القوة الهائلة والشاملة للغة ومدى ثرائها، ولكنه يومئ إلى أن هناك إشارات لاحد اكثرتها يمكن أن تقع معًا، وأنه في ظروف معينة قد يبدو العرض أكثر قوة لو أن بعض هذه الإشارات تبدت للجمهور.

وقد سبق أن كتبت فى «المساحة الفارغة» عن تقديم «الملك لير» فى أوروبا الشرقية وفى أمريكا وكيف أن الناس فى أوروبا الشرقية الذين لم يفهموا اللغة تلقوا من المسرحية أكثر من أهل فيلادلفيا، وهم نظريًا يعرفون اللغة لكنهم لم يتناغموا مع المسرحية. والآن، انطلاقًا من تلك الألوان من الملاحظات والخبرات المتناقضة، ومن الملاحظة الرئيسية وهى أنه ليس هناك مسرح تام فى أى جزء من أجرزاء عالم اليوم، كل ما هناك شذرات من المسرح، في أننا قد انطلقنا لنستكشف الشروط التي يمكن من خلالها أن يتحدث المسرح حديثًا مباشرًا. ما هى الشروط التي يصبح فى ظلها ممكنًا أن تصدر تجربة المسرح عن لقاء جماعة من الممثلين يستقبلهم المتفرجون ويشاركونهم، دون مساعدة – بل ويتعويق – من جانب الإشارات والرموز الثقافية المشتركة.؟

كان عملنا كله يدور حول هذه المسألة بطرق مختلفة. وحين ذهبنا الأفريقيا لم يكن ذلك على أمل أن نجد هناك شيئًا نتعلمه أو نأخذه أو ننسخه، ذهبنا الأفريقيا الأن الجمهور في المسرح عنصر فعال ومبدع في الحدث الأولى، مثله مثل الممثل. وسواء شارك الجمهور بالطريقة التي أصبحت متبعة، أو أفصح عن مشاركته بالحركة الدائمة حوانا، أو شارك عن طريق الوقوف دون حراك، أو شارك وهو في وضع الجلوس، فإن هذا كله ليست له الأهمية الأولى. فما له أعظم الأهمية هو أن ظاهرة المسرح لن توجد إلا حين يحدث لقاء كيميائي بين ما أعدته جماعة من الناس، وهو غير مكتمل، في علاقة

مع جماعة أخرى فى دائرة أوسع، موجودة باعتبارها من المتفرجين. حين يحدث هذا التماذج فإن هذا حدث مسرحى، أما إذا لم يحدث هذا التمازج فليس هناك حدث.

هذا الاشتعال، هذا التفاعل الكيميائي، إنما يعتمد بدرجة كبيرة جدًا على عناصر معينة يأتى بها المتفرجون.

إذن فلنتحدث لحظة عن المتفرجين في المسرح الغربي، إن الاتجاه الأساسي لأهل المسرح – أيًا كانوا – نحو المتفرجين اتجاه مراوغ، ومن الصعب جدًا وجود أساس من الثقة – لا نقول الحب، بكل تأكيد، نحو الجمهور، وسيفقد المسرح كل معناه إذا تم اختيار الجمهور وانتقاؤه بالواحد، إذا كان عليك أن تبرز جواز مرور أخلاقي قبل أن تدخل إلى المسرح، ولا أعتقد أن أحدًا يمكن أن يتصور أسوأ من هذا.

وأحد جوانب الروعة في المسرح، المسرح الممكن على الأقل، هو أن بوسع أى فرد أن يدخل إليه. وهو دائمًا خليط من الناس غير المعروفة مجتمعين حول قلب مركزي. وأنت لا تعرف أبدًا من الذي سيجيء.

وفى لحظة الفعل يتم استقبال الجميع، وعلى هذا فإن المثل لحظة العرض يكون فى علاقة مبهمة مع الجمهور، هو يود أن يكون الجمهور موجودًا رغم ذلك فهو لا يثق به، واتجاهه عدائى نحوه فى الأساس، ويأتى الجمهور معه بعناصر الحكم التى تجعل جانبًا من عمل الممثل من أجل السيطرة على الجمهور. ولعل أوضح صورة فى هذا الصدد هو فى المسرح الفرنسى حيث نجد تعبير Se de fen der أى أن علاقة المثل بالجمهور تقوم عادة على أساس أن المثل يدفع عن نفسه هذا العداء المفترض، مفترضًا أن هذا الجمهور سيقضى عليه، ما لم يستطع هو بتمثيله ومهاراته ودوره أن يدافع عن نفسه دفاعًا مجيدًا.

إن جانبًا من العمل فى مسرحنا يجب أن يتوجه – عن حق – نحو التلطيف، نحو العمل مع الجمهور للوصول به إلى حالة من التأهب، وربما كان جزء من عمل الإخراج – الإخراج بكل أشكاله حتى أكثرها خشونة – هو العمل الحقيقى لتهيئة الجمهور، بادئًا من نقطة الصفر وربما مما دونها، ربما من حالة العداء، ربما من حالة البرود النشط (وهو ما تلاقيه فى ليلة العرض الأولى)، شىء نشط ضد الحدث الذى سيحدث صادر عن قطاعات كثيرة، إن التغلب على هذا الشىء، وإعداد الجمهور للوصول به خطوة فخطوة إلى النقطة التى بمكن عندها للحدث أن يحدث، هو جزء من تقنية الإخراج.

غير أن ما نبحث عنه إنما هو شيء أكثر رقة وهشاشة إلى ما لا نهاية. إن السبب الذي من أجله يعمل المرء ساعات طويلة وراء أبواب مغلقة. السبب الذي من أجله تقصر عملك على عدد قليل من الناس، أو ربما على جمهور ضيئا، هو أنك تحاول شيئاً أكثر هشاشة، لأنك ستمضى – المرة الأولى – خطوة أبعد،

هنا أعتقد أن كل جماعة تجريبية تكتشف شيئًا هو في رأيي اكتشاف خطر وغير مبهج بشكل أساسي، يتمثل في أن هناك أشياء تستطيع أن تفعلها مع جماعة الممثلين وراء الأبواب المغلقة وحيدًا، وعلى نحو أفضل مما هي في حضور الجمهور، لأنك هنا ستصل منتصف الطريق فقط.

إن هذا اكتشاف مدمر لأبعد الحدود، وغير صحى بالنسبة لأى جماعة من المثلين، وعنه تصدر ظاهرة من أسوأ ظواهر المسرح فى هذا العقد الأخير، وهى أنك تجد فرقًا من المثلين قد وصلت إلى نتيجة منطقية تتمثل فى أن كل فكرة المسرح الذى يقدم لشخص أخر إنما هى تفتقد الإخلاص. الإخلاص يعنى أن تخلق عالمًا مغلقًا، تستخدم فيه الأشكال المسرحية والارتجاليات.. إلخ للتدريبات فقط، لنفسك، وإذا سمحوا للجمهور بالدخول فهم يسمحون له على نحو مرتجل وناضح بالاحتقار، من حيث هم أناس

حصلوا على امتياز أن يأتوا ويراقبوا جماعة أخرى لا تبذل أى جهد للاندماج معهم، بل تكتفى بالحد الأدنى المتمثل بالسماح لهم بالوقوف عند الأبواب والتقاط الفتات. وهذا فى رأيى موقف مرعب. واكتشاف أن أكثر الأشياء الخيالية وغير المنتظرة إنما تحدث لهم حين لا يكون ثمة شاهد، أما حين يوجد شهود فهى لا تحدث، هو اكتشاف مأساوى، لأنه ينفى – بالفعل – كل وجود للمسرح.

إذن، فإن ما أردناه من الذهاب لإفريقيا هو أن نذهب إلى حيث الجمهور المثالى، صاحب الاستجابات المليئة بالحياة، المنفتح انفتاحًا تامًا لكل الأشكال، لأنه لم يكن أبدًا مشروطًا بالأشكال الغربية.

وما أن تخرج من المدن الإفريقية حيث تجد جماعة ضئيلة من الناس، حتى تجد أمامك قارة كاملة، متحررة تمامًا من كل ارتباطات المسرح بمعناه الذي نعرفه. لكن هذا الجمهور، بكل انفتاحه، ليس بالجمهور الساذج مطلقًا، ولا بالجمهور البدائي، ففكرة البدائية هذه زائفة تمامًا فيما يتعلق بإفريقيا، حيث الحضارات التقليدية ليست فقط بالغة الثراء، بالغة الاكتمال، بل هي كذلك – فيما يتعلق بالمسرح – تهيئ الجمهور على نحو فريد.

والإفريقى الذى نشأ على تقاليد الطريقة الإفريقية فى الحياة، لديه فهم بالغ الرقى والتطور لازدواجية الحقيقة، فما هو مرئى وما هو غير مرئى، والانتقال الحر بينهما هو عنده، – بطريقة عيانية – شكلان الشيء نفسه، والشيء الذي تعتبره أساسًا الخبرة المسرحية، وما تدعوه تصديق الوهم، هــو ببساطة انتقال مما هو مـرئى إلى ما هــو غير مـرئى والعكس، وهـذا مفهوم فى إفريقيا لا باعتباره تخيالا، لكن باعتبارهما وجهين الحقيقة نفسها.

لهذا السبب ذهبنا إلى إفريقيا، كى تتاح لنا إمكانية التجريب فى عملنا من حيث علاقته بما نعتبره الجمهور المثالي.

جيبسون: هل يمكنك أن تقول الآن، إن ما ربحته في هذه التجربة قابل التطبيق في المسرح في سياقه الغربي؟

بــروك: إن ما نبحث عنه بالغ البساطة لكن من الصعب جدا أن نبلغه، وهو كيف يمكن الوصول إلى أشكال بسيطة في المسرح، أشكال بسيطة هي على بساطتها مفهومة وحافلة بالمعنى كذلك. وأظننا جميعًا نعرف هذا الانقسام إلى بديلين يفتقدان الجاذبية كليهما. «البسيط» يعنى ما هو صبياني ومسطح، و «المركب» يعنى «المسموح به فقط لأناس نوى تكوين ثقافي خاص»، وهي — مرة أخرى — ذات التفرقة الأزلية بين الصفوة والعامة. ما هو بسيط في الحقيقة إنما هو بسيط كما أن الدائرة بسيطة لكنها رغم ذلك أحفل الرموز بالمعاني، وبوسع القطة والطفل والإنسان العاقل أن يلعبوا جميعًا بالدائرة، كل بطريقته الخاصة، وعلى هذا النحو فإن البراءة التي نتمني أن نجدها في المسرح هي التي يمكن أن تكون أشكالها بسيطة، وهذا شيء يصعب أن نصل إليه في المسرح كما نعرفه — بسيطة وهي لهذا يسيرة المنال — لكنها رغم ذلك تنطوى على الشحنة الكاملة التي يمكن أن تنطوى عليها الساطة الحقيقية.

وبهذا الصدد فإننى أظن التجربة الإفريقية قد أضافت إلى مستوى استعداد الجميع. وهذا شيء لا نستطيع أن نشرك فيه الأخرين على المستوى النظرى. وإذا قال قائل: «لكن هذا ليس عدلا، أن تحصل هذه الجماعة قليلة العدد على مثل تلك التجربة، ثم تبقى قاصرة عليها..» فسنقول له إن هذا صحيح، لكنها – بطريقة من الطرق – مثل أية تجربة أخرى في الحياة. أنت لا تستطيع أن تشارك فيها إلا من خلال شكل تم نقله.

لقد صورنا فيلمًا عن هذه التجربة لا بد أنه أصاب شيئًا، لكن التجربة الحقيقية نفسها لا تصبح متاحة إلا عن طريق العمل الذي نقوم به، الشكل عندنا جاء من الرحلة ومن التجربة.

#### العالم كفتاحة للزجاجات:

فى وسط إفريقيا تسببت فى صدمة مروعة لعالم أنثروبولوجى حين قلت إننا جميعًا لدينا إفريقيا فى داخلنا، وفسرت الأمر بأننى مقتنع بأننا جميعًا لسنا سوى أجزاء من الإنسان الكامل، وأن الكائن الإنسانى مكتمل التطور يحتوى فى داخله ما يسمى اليوم إفريقيا، أو فارسيا، أو إنجليزيا.

وبوسع كل فرد أن يستجيب لموسيقى جنس غير جنسه ورقصاته، وبالقدر نفسه يستطيع أن يكتشف فى نفسه الدوافع وراء تلك الحركات والأصوات غير المالوفة، ومن ثم تصبح له، فالإنسان أكبر مما تحدده ثقافته، صحيح أن العادات الثقافية هى أعمق من الثياب التى يلبسها الفرد، لكنها تبقى أيضاً ثياباً أخرى تلبسها حياة لا نعرفها. وكل ثقافة تكشف عن قدر يتفاوت من خارطتها الداخلية، أما الحقيقة الإنسانية الكاملة فهى عالمية، والمسرح هو المكان الذى يمكن أن تلتئم فيه أجزاء الصورة المتناثرة.

وخلال هذه السنوات القليلة الأخيرة حاوات أن أستخدم العالم كفتاحة للزجاجات، حاوات أن أجعل الأصوات والأشكال والاتجاهات من مختلف أجزاء العالم تمارس دورها على الكيان العضوى للممثل، على النحو نفسه الذي يتيحه الدور العظيم لأن يمضى إلى ما وراء إمكانياته الظاهرة.

فى هذا المسرح الممزق الذى نعرفه، فإن الفرق المسرحية تميل لأن تتكون من أناس من الطبقة نفسها، لهم الأفكار نفسها والطموحات نفسها، وقد أنشئ المركز الدولى لبحوث المسرح على أساس عكسى تمامًا، فجمعنا معًا ممثلين لا يشتركون فى شىء، لا لغة مشتركة ولا إشارات مشتركة، ولا فكاهات مشتركة.

لقد عملنا على سلاسل من المثيرات، كلها أتية من الخارج، وكلها تمثل تحديات. التحدى الأول جاء من طبيعة اللغة نفسها، وجدنا أن بنية الصوت في لغة من اللغات إنما هي شفرة انفعالية تشهد على العواطف التي صاغتها. وعلى سبيل المثال فإن الإغريق القدامي كانت لديهم القدرة على أن يخبروا مشاعر معينة بقوة، لذلك تطورت لغتهم

حتى أصبحت على ما هى عليه، وأو أنهم كانت لديهم مشاعر أخرى. فربما كانوا قد طوروا مقاطع أخرى. إن ترتيب الصوائت فى اليونانية أدى إلى أصوات تتردد بقوة أكثر مما فى اللغة الإنجليزية الحديثة. ويكفى المثل أن ينطق تلك المقاطع حتى يرتفع عن التكوين الانفعالى لحياة المدينة فى القرن العشرين إلى امتلاء بالعاطفة لدرجة لم يكن يتصور أنه قادر عليها.

فى «الأفستا» – لغة الزرادشتيين قبل ألفى سنة – واجهنا أنماطًا للصوت هى رموز مبهمة لخبرات روحية، والأشعار الزرادشتية التى تبدو على الصفحة المطبوعة بالإنجليزية مجرد تعبير غائم وتافه عن التقوى، تتحول إلى رواية مهولة، حين تصبح حركات معينة للحنجرة والتنفس أجزاء لا تنفصل عن معانيها، وأدت دراسة تيدهيوز لها إلى «الأورجاست» وهى نص لعبناه بالتعاون مع فرقة فارسية. ورغم أن المثلين لم تكن بينهم لغة مشتركة، فإنهم وجدوا إمكانيات التعبير المشترك.

التحدى الثانى الذى جاء للممثلين أيضًا من الخارج هو قوة الأساطير. فى لعب الأساطير الموجودة، من أساطير النار إلى أساطير الطيور، فإن الفرقة كانت تمضى إلى ما وراء مدركاتها اليومية، وتستطيع أن تكتشف الحقيقة وراء زخارف حكايات الجنيات فى الأساطير، ومن ثم تصبح قادرة على تناول أفعال الحياة اليومية البسيطة. كالإشارة والعلاقة بالموضوعات المألوفة، وهى على معرفة بأن الأسطورة لو كانت صحيحة، فلا يمكن أن تنتمى للماضى، وإذا نحن عرفنا أين ننظر، فسنجدها مرة واحدة فى عصا أو صندوق من الورق المقوى أو مكنسة أو حزمة أوراق.

التحدى الثالث جاء من السماح للعالم الخارجى: الناس والأماكن والفصول وأوقات النهار أو الليل – بالتأثير مباشرة على المؤدين، درسنا – من البداية – ماذا يعنى الجمهور، وعن عمد فتحنا نفوسنا لتلقى تأثيراته، وقد قلبنا بذلك المبدأ الذى تقوم عليه الجولات المسرحية، والذى يقضى بأن يبقى العمل الذى تم إعداده ثابتًا على حين تتغير الظروف، فحاولنا – فى أسفارنا – أن نجعل عملنا ملائمًا للحظة تقديمه، وأحيانًا كان هذا يتم عن طريق الارتجال، مثلما كان يحدث عندما ندخل قرية إفريقية بلا خطط

عمل محددة على الإطلاق، تاركين للظروف المحيطة أن تخلق سلسلة من ردود الأفعال، وينبثق عنها الموضوع على نحو طبيعى، كما فى المحادثة وفى أحيان أخرى كنا نترك للجمهور أن يسيطر تمامًا على الممثلين، مثلما حدث فى لامونت بولاية كاليفورنيا، صباح يوم أحد، حين كان عدد من المتظاهرين محتشدين تحت شجرة يستمعون إلى «سيزار شافيز» فأثاروا ممثلينا إلى خلق الشخصيات التى كان المتظاهرون يرغبون رغبة قوية فى الهتاف لهم أو ضدهم، حتى أصبح العرض كله إسقاطًا مباشرًا لما فى عقل الجمهور أولا.

وفى إيران، أخذنا عرض «أورجاست»، بعيداً عن جمهوره من أصحاب العقول الجادة والمكان الذى يحدث فيه وسط القبور الملكية، وحاولنا أن نقدم له عرضاً فى قرية، لنرى ما إذا كنا نستطيع الهبوط به إلى الأرض. لكن المهمة كانت بالغة العسر، ولم نكن قد اكتسبنا الخبرة الضرورية لها. لكن بعد عامين، فى كاليفورنيا، وبالتعاون مع فرقة «تياترو كامباسينا» – قدمنا «اجتماع الطير» أمام جمهور من العاملين فى بناء الهياكل، فى حديقة عامة، وجاءت فى مكانها تماماً. قصيدة من الشعر الصوفى ترجمت من الغارسية إلى الفرنسية، ومن الفرنسية إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية إلى الإسبانية، أداها ممتاون ينتمون إلى أمم سبعة، استطاعت أن تشق طريقها عبر القرون وعبر العالم. لم تعد عملا كلاسيكيا غريبًا، لكنها لقيت معنى جديداً، وحاضراً فى سياق حركة نضال «الشيكانو».

وقد أصبح هذا ممكناً، لأننا قد تعلمنا دروساً كثيرة على الطريق. ومن مدينة صغيرة قرب باريس إلى قرى إفريقيا، أمام الأطفال الصم، ونزلاء مستشفيات الأمراض العقلية، وأطباء العقول، والمتدربين على العمل، والأحداث الجانحين، على جرف أو في حلبة أو في سوق الجمال أو نواصى الشوارع أو مراكز التجمع أو المتاحف أو حتى في حديقة الحيوان، وكذلك في أماكن حسنة الإعداد والتنظيم، أصبح سؤال: ما المسرح؟ هو قضيتنا التي يتعين أن نواجهها ونجد الإجابة عنها على الفور. أما الدرس الدائم الذي كنا نتعلمه ونعود إلى تعلمه فهو احترام الجمهور والتعلم منه.

سواء كان الجمهور منتفخًا بالحماس (أفكر في ثلاثمائة شاب أسود في بروكلين) أو مثبتًا إلى أماكنه كأنه ملتصق بالغراء، أو حزينًا ساكنًا منتبهًا (كما في واحة صحراوية)، فإن الجمهور يبقى دائمًا هو الشخص الآخر، وبالأهمية نفسها التي للشخص الآخر في الحوار أو في الحب.

ومن الواضح أن مجرد إرضاء الآخر لا يكفى، فالعلاقة تنطوى على مسئولية غير عادية، فيجب أن يحدث شيء ما. ما هو؟ هنا نلمس السؤال الأساسي. ما الذي نريده من الحدث؟ بماذا جئنا له؟ في عملية المسرح، ما الذي يجب الإعداد له، وما الذي يجب أن يبقى حرًا؟ ما الحكاية وما الشخصية؟ هل تقول الحادثة المسرحية شيئًا أم هي تؤدى عملها مثل التسمم بالشراب أو بغيره؟ ما الذي ينتمي للطاقة الفيزيقية، وما الذي ينتمي للفكر؟ ما الذي يمكن أخذه من الجمهور، وما الذي يمكن إعطاؤه له؟ ما المسئوليات التي يجب أن نتخلى عنها؟ ما التغير الذي يمكن أن يحدث فيه؟

الإجابات صعبة ومتغيرة، لكن النتيجة النهائية بسيطة: كى نعرف شيئًا عن المسرح، فأنت بحاجة لما هو أكثر من المدارس أو قاعات التدريبات، لمحاولة الارتفاع إلى توقعات البشر الآخرين بأن كل شىء يمكن أن يوجد، هذا بافتراض أنك تحترم هذه التوقعات بطبيعة الحال إنما لهذا فإن البحث عن الجمهور عندنا أمر حيوى جدًا.

ثمة جانب آخر من جوانب العملية التي نتابعها يتمثل في التفاعل بين الفرق العاملة. إن فرقًا من كثير من الجنسيات مرت عبر مركز باريس، وقد مهد هذا الطريق أمام تلك التجربة التي دامت ثمانية أسابيع من الصياة المشتركة مع فرقة «تياترو كامباسينو» في سان جوان باتيستا. ونظريا، ليست هناك فرقتان مختلفتين أكثر من هاتين الفرقتين. ورغم أننا كنا نبحث دائمًا عن التعاكسات، فإنه من الواضح أنه ليس بوسع أي اشتراك أن ينتج عملا، هنا بدأنا بتلك الميزة المتوفرة وهي أن بين مخرج «التياترو» لويس فالديز وبيني كان ثمة تفهم عميق ومدهش. في اليوم الأول قال فالديز: «بطرق مختلفة، نحن جميعًا نود أن نصبح أكثر عالمية. والعالمية لا تعنى الاتساع والعمومية.

العالمية تعنى - ببساطة أكثر - الانتماء للعالم». ومن هذه النقطة بدأ عمل فرقتينا في محاولة ربط أصغر التفاصيل وأكثرها تحديدًا بالإطار الأوسع، وعلى سبيل المثال فإن كلمة «اتحاد» لم تكن تعنى بالنسبة لفرقة «التياترو» وبالنسبة لفالديز أيضًا - اتحادًا منظمًا للعمال فقط، بل هي تعنى كذلك فكرة «الوحدة» ودلالاتها الإضافية.

وكان العمل مع فرقة «الكامبوسينو» تجربة كبرى أثبتت إمكانية أن تتعاون الفرق المختلفة بعضها مع بعض فى البحث عن هدف مشترك. مرة أخرى إنه الاختلاف بين الفرق هو ما أدى لحدوث أعظم التجارب.

وفى باريس، فى ١٩٧٢ عملنا مع الأطفال الصم، وتأثّرنا كثيراً بالحيوية والبلاغة والسرعة فى تعبيراتهم بلغة الجسد، وقد قضى «المسرح القومى الأمريكي للصم» معنا فترة خصبة، قمنا بتجارب على الحركة وعلى الصوت، ومن أجل توسيع إمكانيات الفرقتين جميعًا.

بعدها جاء الصيف، وفيه عملنا عملا مكثفاً في مكان خصص لنا في مينسوتا مع الفرقة الهندية الأمريكية من «لاماما»، ونتيجة حساسية أولئك الممثين الفائقة للغة الإشارة اقتنعنا بأن عملا بالغ الأهمية يمكن أن يحدث إذا استطعنا أن نجمع الفرقة الهندية وفرقة الصم معًا، وذات يوم، في الساحة الهادئة التي كنا نشغلها في أكاديمية بروكلين للموسيقي، التقينا جميعًا. ولما كان المسرح وسيلة من وسائل التواصل أقوى من أي شكل اجتماعي أخر، فقد بدأنا عملنا المسرحي معًا. بدأنا بوسائل التواصل من أي شكل اجتماعي أخر، فقد بدأنا عملنا المسرحي معًا. بدأنا بوسائل الإشارات المباشر عن طريق الإشارة، والتي انتقلت بسرعة من إشارات المحادثة إلى الإشارات المباحدة بن يسمع الشعرية. ثم سرعان ما نفذت إلى تلك المساحة الغريبة التي هي بالنسبة لمن يسمع صوت يتردد، وبالنسبة للشخص الأصم هي حركة تتردد. وأصبح هذان هما مجرى التعبير لدينا تمامًا.

وفى الليلة نفسها قررنا أن نؤدى معًا، وأعددنا - على وجه السرعة - نسخة خاصة من «اجتماع الطير» تشترك فيها الفرق الثلاثة، والأداء أمام جمهور يخلق حالة من الحرارة تجعل كل تجربة تلامس ذروتها، وكان هذا العرض خشنًا من الناحية التقنية

ولم يكن للبراعة والاحتراف أثر يذكر، كان ثمة قوة مباشرة خلقها اشتعال هذه العناصر الثلاثة المختلفة معًا، ولم يعرف الجمهور تلك الليلة ما الذى أضاف للعرض تلك الكهربية الخاصة فيه، لكن الجمهور وأعضاء الفرق معًا استطاعوا أن يقدموا خبرة إنسانية ثمينة. لمدة اثنتى عشرة ساعة أصبح المسرح مكان اجتماع عام، وأصبحت الأمسية تعبيرًا عن جوهر هذا اللقاء.

قضينا خمسة أسابيع في بروكلين، وكان هدفنا أن نجعل هذا الزمن في كل متماسكًا، بأن نجمع كل العناصر المتباينة في عملنا معًا في عملية واحدة، ومن ثم حاولنا أن نقيم لونًا من الإخصاب المتبادل بين العمل الخشن في الشوارع، والتدريبات المكثفة الساكنة، وعروضنا ومناقشاتنا واستعراضاتنا التي حدثت في أكاديمية بروكلين للموسيقي. هكذا كنا نحشد اليوم الواحد بأقصى ما يحتمل، ونطلب من أنفسنا كل طاقة مختزنة، وأدى هذا إلى مخاطر لا تصدق، كانت حمولة العمل ثقيلة جدًا، والعناء عظيمًا جدًا، والوقت قصيرًا جدًا، والتغيرات مذهلة جدًا، وأصبحت الفرقة كلها مثل من يترنع نتيجة ضربة قوية واختلفت قيمة التجارب مثل اختلاف الجو.

وما أدى بنا إلى نقطة التحطم تلك هو أننا كنا ننتزع كل لحظة لمواصلة تدريباتنا الخاصة، وكنا فى الوقت نفسه نكابد عملية التجريب فى «اجتماع الطير» وقد كان هذا العمل فى تطور دائم، لعبنا عددًا من صياغاته فى أفريقيا، وعددًا أخر فى باريس، وكثيرًا عبر أمريكا قبل أن نصل بروكلين. وفى النهاية كنا نغير أطقم المتلين على نحو دورى كل ليلة، حتى يكتسب كل عضو فى الجماعة فهمًا جديدًا لكل دور، وهذا يضيف إلى التطور الكلى للعمل. وفى الأسبوع الأخير أصبح لدينا سبعة أزواج من المتلين مسئولين عن سبع صياغات مختلفة للعمل. الليلة الأخيرة كانت تضم ثلاثة عروض، يبدأ الأول فى الثامنة مساء، والثانى فى منتصف الليل والثالث فى الفجر، أول العروض كان ارتجاليًا. وثانيهما كان هادئًا ملتزمًا بالنص، وثالثهما كان ذا طابع احتفالى وقد تعاونت كلها لتعكس فيما بينها خبرات السنوات الثلاث، وكشفت لنا أن ما كنا نبحث عنه من المكن أن نبلغه.

ودائمًا يوجه إلى السؤال عما إذا كنت «سأرجع» إلى المسرح الشرعى، لكن البحث ليس وعاء تستطيع أن تفتحه ثم ترده إلى مكانه فى الدولاب، وكل المسرح لديه إمكانية أن يصبح شرعيا، وعلى طول هذه السنوات كانت كل العروض الكبرى التى قدمتها إنما هى ثمرة فترات متصلة من البحث المغلق، ويجب أن يبقى كلا جانبى هذه العملية فى مراوحة مثل حركة البندول، وهكذا لا يصبح ثمة إنكار لمبدأ اللعب أمام جمهور كبير، وفى المسرح فإن لكل من التجرية الصغيرة والعرض الكبير قيمته ومعناه. كل ما يعنينا هو أن يهدف كلاهما نحو اقتناص الحقيقة والحياة. والوقوع فى الأسر يقتل بسرعة، لهذا السبب ليست هناك نتائج نهائية، لكن المناهج يجب أن تتغير على نحو دائم.

## الأيسك:

حكاية «الأيك» حكاية تكشف عن عالم محطم، إن الحطام واضح والظلال حادة حتى ليبدو أنها ترسم لنا صورة نابضة للحياة كيف كانت في الأزمنة الطيبة، إننا نرى البؤس ونحس به كيف يمكن أن يكون. وتلك هي المأساة، ولا يستطيع المثلون أن يلعبوا هؤلاء المتضائلين المحطمين من الداخل على نحو ينطوى على حكم هادئ. على العكس، إن عليهم أن يدخلوا – بكل الصدق المكن – تحت جلود تلك الأجساد الهزيلة المتضورة جوعًا لأهالي «الأيك».

ظللنا نعمل في هذه القطعة عامًا ونصف العام، وأنفقنا معظم الوقت في ارتجال مشاهد من دراسة كولن تيرنبول الأنثروبولوجية الحافلة بالتفاصيل «أهل الجبل»، وقد فرضت علينا الضرورة هذه المرة أن نستخدم تكنيكًا جديدًا تمامًا. كنا نعتمد على الصور الفوتوغرافية، ونقوم بمئات الارتجاليات الكاشفة لا تزيد الواحدة منها عن الثلاثين أو الأربعين ثانية. درس الممثلون الصور الفوتوغرافية، وحاولوا أن يعيدوا خلق كل اتجاه بدقة متناهية تصل حتى التواءات الأصابع، وحين يبلغ الممثل درجة الرضا عن قدرته

على الإمساك بالوضع الدقيق الذى كان عليه إنسان «الأيك» فى الصورة، تبدأ مهمته فى أن يعيد الصورة إلى الحياة بارتجال كل حركة قبل أن تقتنصها عين الكاميرا بثوان قليلة، ويستمر بعدها لثوان قليلة أخرى.

كان هذا بعيدًا كل البعد عما يطلق عليه «الارتجال الحر»، وقد وجدنا أنه مكن الممثلين الأوروبيين والأمريكيين واليابانيين والأفارقة من أن يتفهموا – على نحو مباشر مشيئًا عن لعب أدوار المتضورين من الجوع، وهذا شرط فيزيقى لم يسبق لأى منا أن خبره أبدًا، هو من ثم لا يستطيع أن يبلغ عن طريق التخيل أو التذكر. وحين بدأ الممثلون يجدون أنفسهم أقرب ما يمكن من عظام الشخصيات فى الحياة الحقيقية أصبح ممكنًا أن يقوموا بارتجاليات واقعية معتمدين على المادة التى يقدمها «تيرنيول» لكن تلك الارتجاليات لم تكن مسرحية بحال، كانت شذرات من حياة «الأيك» مثل لقطات من فيلم وثائقى، وانتهينا إلى عدة ساعات من السلوك الخالص تقريبًا، بهذه المادة بدأ كتابنا الثلاثة. المحترفون جدا، كولن هيجنز، ودنيس كانان، وجان – كلود كاريير، عملهم، كانوا مثل محررين في غرفة التنقيح محاطين بآلاف اللقطات في كثير من مواقع العمل، واستطاعوا بمهارة أن ينتزعوا ما هو أساسي وجوهري من هذا الركام، وجاء الطابع المسرحي النهائي نتيجة للضغط والتركيز الشديدين.

وحسبما جاء فى دراسة كولن تيرنبول فقد كان «الأيك» – قبل الكارثة التى حرمتهم من كل مصادر الغذاء – أهل قبيلة عادية، حسنة التوافق، تربط بينهم الروابط المالوفة فى كل مجتمع إفريقى تقليدى، لكن تأثير الجوع تمثل فى تأكل كل أشكال الحياة الجماعية، بما فيها الطقوس، وفى النهاية فإن الكاهن الأخير الذى بقى على قيد الحياة – «لوليم» – طرده ابنه، وتركه يموت وحيدًا دون احتفال يقام له على جانب الجبل، لكن بقى أثر ضنيل من الإيمان عند «الأيك» تمثل فى بقاء «الجبل المقدس مورو نجولى» موضوعًا لتأملاتهم الروحية،

وبنفس الطريقة، في عالمنا هذا، فإن الناس الذين كفوا عن الذهاب للكنائس منذ أمد بعيد لا يزالون يجدون راحة في صلواتهم السرية وإيمانهم الخاص، ونحن نحاول

أن نقنع أنفسنا بأن الروابط الأسرية هى روابط طبيعية، مغمضين عيوننا عن حقيقة أنها يجب أن تتغذى وتتدعم بالطاقة الروحية. ومع اختفاء الشعائر الحية، وبقاء الطقوس جافة أو ميتة، يتوقف الفيض الذى يتدفق من فرد إلى فرد، ويصبح الجسد الاجتماعى سقيمًا غير قابل للشفاء. على هذا النحو تصبح حكاية تلك القبيلة الإفريقية الصغيرة النائية المجهولة، والتى يبدو أنها تعيش شروطاً خاصة جدا هى – بالفعل – حكاية من مدن الغرب المنهارة.

وقد عاش تيرنبول فترة طويلة وسط «الأيك» متنقلا من الحنو إلى الغضب إلى القرف، وبكل عصب مشروط فيه، حاكم وأدان ما يعد لدى الإنسان الغربى تخليًا عن الإنسانية بين «الأيك». وبعد عدة سنوات، حين شاهد تيرنبول هذا العرض للمرة الأولى كان مرتبكًا ومنسحقا، ليس فقط لأن المسرحية قد ردته إلى سابق تجربته بين «الأيك» لكن لأنه أيضًا تبين أنه فهمهم على نحو مختلف. إنه لم يعد الآن يحاكم، عاد إليه الحنو من جديد، فلماذا؟ أعتقد أن هذا يمس جوهر ما يقوم عليه التمثيل، فليس هناك ممثل يستطيع أن ينظر إلى الشخصية التى يلعب دورها نظرة مراقب هادئ، بل عليه أن يحس بها من الداخل، مثل اليد داخل القفاز، وإذا سمح للحكم أن يدخل في الموضوع، غل طريقه، وفي المسرح، فإن المثل يتولى الدفاع عن الشخصية، ومعه يمضى الجمهور، لقد أصبح ممثلونا هم «الأيك» ومن ثم أحبوهم، أما كولن تيرنبول، حين كان الجمهور، فقد أحس أنه قد انتقل من وضع المراقب الذي تدرب عليه واحترفه، إلى شيء أخر مشكوك فيه من وجهة نظر الأنثروبولوجيا، لكنه مألوف جدا في المسرح، أعنى الفهم عن طريق التوحد.

# واحد من أهل البلاد، فيما أفترض:

مهبط صغير للطائرات في قلب أستراليا، والرجل من أهل البلاد الذي ظل ينتظر طائرته بصبر طول اليوم ينظر إلى الرسم، ثم يمرق من الباب كي يريح نفسه، وقد فسر الرمز المرسوم على حجرة الرجال تفسيرًا صحيحًا: قبعة عالية، وعصا، وقفازات.

وكانت الوحدة السينمائية التى تصور رحلتنا قد جلبت جماعة كبيرة من أهل البلاد من الداخل، كى يتفرجوا علينا ونحن نعرض «الأيك» لأنها عن قوم وصلوا حافة الإبادة. كان انطباعى الأول عنهم أنهم رجال ثقال الحركة، عيونهم متتفخة، وشبه مقفلة، كروشهم ضخمة تبرز فوق سراويلهم، ونساؤهم كذلك ثقيلات الوزن. بدوا مهتمين بالعرض الذى قدمناه، وبعده رقصوا لنا. استمرت رقصاتهم – التى أعدوا أنفسهم لها بعناية وعلى مهل – لحظات ثقيلة، كانت عدة حركات متوانية كسولة ولا شيء أخر، وصاح أحدهم وهو مختل يتكلم إنجليزية قاليلة: «صفق لهم...»، وسألنى أخر: «هل أعجبك الرقص؟».

وبمعاونة المترجمين والمفسرين، وباستخدام إشارات كثيرة، حكيت لهم حكاية «الأيك»، وقلت لهم إننى إذا كنت أحكى لهم حكاية قبيلة إفريقية حرمت من أرضها بقسوة ووحشية، فإننى إنما أحكى لهم حكايتهم الخاصة كذلك.

وأهل البلاد هؤلاء سمان السبب نفسه الذي جعل أهل «الأيك» نحافًا، هي طريقة كاملة في الحياة قد تحطمت. وكان هذا يعني عند الأيك المتضررين جوعًا ملء بطونهم بالحصى، أما عند أهل البلاد هنا فهو يعني إعانة البطالة والخبز الأبيض والشاى المحلى بسكر كثير. بالنسبة «المأيك» لا أمل ولا مستقبل، أما أصحابنا أهل البلاد هؤلاء فقد التقطت لهم الصور الفوتوغرافية في محل سوير ماركت صاعدين هابطين على أول سلم متحرك يعرفونه، خائفين وضاحكين، كذلك تم تصويرهم على شرائط، وقاموا هم بتصوير أنفسهم بأول جهاز فيديو خاص بهم. وقد تركنا أهل البلاد بعد أن قايضوا بتذاكر سفرهم بالطائرة وابتاعوا شاحنة من طراز «تويوتا». هل تم تدمير طريقتهم في الحياة؟ ما الذي يستطيعون الإبقاء عليه؟ وكنت أريد أن أعرف أكثر. وكان محامي أهل البلاد، فيليب توين، يطير من محطة لأخرى ليناقش حول مفاوضات حقوق الأرض، فعرض علي أن أذهب معه.

مدينة «أليس سبرنجز» في وسط القارة صغيرة واطئة مربعة بلا روح، وهي كذلك بيضاء ورجعية، وكان صحفى إنجليزي قد أساء إلى الصحافة الإنجليزية وأبهج

المسئولين المحليين حين كتب اتوه عن أهل البلاد في «أليس سبرنجز» بأنك لا تستطيع أن تفرق بينهم وبين أكياس النفايات البلاستيكية الملقاة على جانبى الطرق، وحين كان السود يأتون إلى المدينة من الأماكن المعزولين فيها، كان الأمر ينتهى بهم عادة إلى السجن، لأنهم – مثلهم في ذلك مثل الهنود الأمريكيين – معرضون للإفراط في الشراب. وحين وصلنا كان زعيم إحدى الجماعات المحلية من أهل البلاد قد انتحر لتوه، حين كان صبيا أبعد عن قبيلته بالقوة، ووضع في إحدى مدارس الإرساليات التبشيرية، حيث تعلم الصلوات الإنجليزية وتاريخ إنجلترا، فنشأ ممثلنًا بكراهية عميقة لكل ما هو أبيض، وذات ليلة ألهب رأسه بالرصاص، وذهبنا نشهد جنازته في كنيسة كاثوليكية جديدة براقة، حيث تجمعت حشود سوداء تنصت إلى تقدمات مثيرة الغثيان، ووقفت بسيدة صغيرة بيضاء في ثياب المرضات تغني في الميكروفون بصوت «سوبرانو» فخور ونحيل، ثم جاء كاهن عنيف مهجن غبي ليهاجم الجماعة المحتشدة، على طريقة بيلي جراهام في الوعظ والتبشير، وحين وصل إلى حقائق الوقف الراهن قام بتمويهه وتفسيره تفسيرات خادعة.

عرفت خارج الكنيسة رجلا أسود آخر، تم انتزاعه من قدمه بالطريقة نفسها، لكنه رجع إليهم وهو في العشرين، وتحمل القيام بطقوس التدشين المجهدة التي تقام الصبى وهو في الرابعة عشرة. وقد أصبح الآن متقدمًا في العمر، يلقى احترامًا زائدًا من الجميع مع معرفة متفردة بطرائق البيض وأساليبهم.

من «أليس سبرنجز» إلى «أرنابيلا»، في طائرة ذات محرك واحد، يقودها صديقى المحامى فيليب، المنظر حولى قرص متسع من الأرض المكسوة بالشجيرات القصيرة تشقها أنهار لا ماء فيها، وترقعها صحائف من الملح، وتقطعها صخور ضخمة وسلاسل جميلة معزولة، وتتقاطع معها شرائط برتقالية اللون من الدروب والمسالك. والأرض مذرورة بغبار رمادى ضارب للضضرة، بلون التبغ تمامًا، وأهل البلاد الأصليون مخلوطون بالرماد، يضع كل منهم خلف أذنه كرة صغيرة.

«أرنابيلا» كانت مقر إرسالية تبشيرية منذ ١٩٢٨، حين أنشئت أول مرة كمنطقة حاجزة لأهل البلاد بين أرضهم والمدن. ومعظم الإرساليات تصر على أنك إذا كنت تريد إلهنا فعليك أن تتخلى عن آلهتك، لكن هذه تتقبل ذهاب الناس إلى الكنيسة وبقاءهم على طقوسهم واحتفالاتهم، وفي وسط «أرنابيلا» بوابة تعلوها ساعة لا تعمل، وكنيسة كبيرة، وقاعة ومخزن كلاهما متداع للسقوط، وعدة أبنية قليلة منخفضة يفصل بينها طريق أحمر ضارب للصفرة، وثمة صوت ينبعث بشكل دائم من جهاز الراديو، ينقل الأخبار من قرية لقرية، وسرعان ما يلحق به مكبر صوت أخر، يدعو كل الناس للاجتماع.

وتحت شجرة فى حديقة يجلس الرجال الكبار متربعين بلحاهم المهذبة وأنوفهم الفطساء وكروشهم البارزة. يربطون رءوسهم بعصابات حمرا، ولكل منهم سن أمامى ناقص نتيجة طقوس التدشين، ثم تلتحق بهم النساء، والكلاب تتجول حواهم، وهم يبعدونهم بالأحجار أو العصى. وفيليب يتحدث أحيانًا بالإنجليزية، وأخرى بلغتهم المحلية Pirjinjajare والناس يستمعون إليه جامدين صامتين، وثمة امرأة قوية البنيان تضع إحدى ذراعيها فى جبيرة جصية، تضرب الأرض من حين لأخر فى ضربات عنيفة بعصا طويلة، ورجل مسن يدفع الأطفال بعيدًا، عدا واحدًا لا شك أنه ابنه، مشغول بتكوين التراب الأحمر فى إناء يشبه قدح الشاى، ويبول فوقه كى يصنع منه عجينة، وشاب يقرأ هزلية عنوانها «للعشاق» وعجوز أخر يلبس قميصًا متسعًا مرقعًا مكتوبًا عليه «مدرسة ملبورن الطبية»، ويضع على رأسه قبعة من القطن تعلو وجهًا داكنًا واحية مشبعة بالغبار، حتى إنه يشبه سالب الصورة، أو شخصية الشيطان فى الأساطير الأيرلندية، وعجوز ثالث يقف عاريًا حتى الخصر بكرش عظيم، يقف منصتًا من بعيد، لأن لدبه تابوهات عائلية معقدة تمنعه من الاقتراب والجلوس مع الآخرين.

كان فيليب يشرح التطورات الأخيرة في صراع أهل البلاد لاستعادة ملكية الأرض التي كانت بأيديهم أربعين ألف سنة. لكن هذه الأرض سرقت منهم – أو في أفضل الأحوال بيعت مقابل أشياء تافهة – على أيدى المستوطنين الأوائل،

واليوم تستقر حكاية الوحشية والقتل والاغتصاب قلقة على ضمير أستراليا الليبرالى، وحين كانت حكومة العمال في الحكم وافقت بالفعل على إعادة أراضى القبائل لأصحابها الأصليين والآن حين عاد المحافظون تزايد الأمل، على عكس ما هو متوقع، في إقرار الاتفاق. كان فيليب يشرح لهم هذا الأمر محاذرًا، أما عند الرجل من أهل البلاد فإن المسألة كانت أكثر بساطة، أن الأرض أرضه.

وفى نهاية الاجتماع تم إبعاد النساء كى يتحدث إلينا الرجال – وحدهم – قالوا لنا إنهم يرغبون فى أن يصحبونا إلى مكان مقدس. كان هذا امتيازًا عظيمًا، وكان إشارة عملية كذلك، فمن الضرورى لبعض الناس من البيض أن يروا ما يدور حوله النزاع فى حقوق الأرض.

وانطلقنا في شاحنة حمراء جديدة تمامًا، وفي مرج مستطيل هبطنا وانتظرنا، على حين تقدم ثلاثة رجال، لأن نظام الاقتراب من البقاع المقدسة له أهمية كبرى. ويعد فترة تبعناهم، ورحنا ندور حول الصخور حتى بلغنا ثغرة وسطها، وكانت موضوعات الطقوس قد استخرجت ووضعت على الأرض كي نراها، كان ثمة زوج من القضبان الحديدية، وكومة ريش وشرائح خشبية وحجر. كانت كلها أجزاء من حكاية، الحكاية التي تنتمي إلى هذه المنطقة من الأرض، فالحكاية هنا هي حركة عبر القارة، وأنت لا تقرأ الحكايات لكنك تمشيها، والقصة القصيرة يبلغ طولها عدة أميال، أما الملحمة فهي تغطي مساحة شاسعة، وإذا سات أحدهم «ما طول حكايتك؟» سيكون جوابه: «خمسون ميلا».

حكايات أهل البلاد قادمة من تاريخ موغل فى القدم لا تعرف بدايته، حين كانت الشخصيات الأسطورية تتحرك فى الفراغ الذى لم يتشكل بعد، وكل مغامرة من مغامراتهم قد تحجرت فى جلاميد وصخور ووديان، حتى أصبحت الأرض تشبه سلسلة من الكلمات المكتوبة بطريقة «برايل»، وفى البداية يتعلم الطفل أساطيره وأساطير عائلته، وخلال التدشين يتعلم شذرات أخرى، حتى يأتى اليوم الذى يصبح فيه مستعدا للمشاركة فى احتفال مع قبائل أخرى لمله الثغرات، وحين يتقدم به العمر تجتمع هذه

الصفحات المتفرقة الكثيرة في كتاب واحد متكامل، وحينذاك يصبح ملكًا لمجمل الفهم القبلي كله.

وهكذا بالنسبة لناس هم دائمًا فى حالة حركة من مكان لمكان، تصبح الحياة سيرًا نحو الحكمة، وقد ترجم الأنثروبولوجيون الأوائل الاسم الذى يطلقه أهل البلاد على الأسطورة السابقة على العالم «زمن الحلم»، واستقرت هذه الترجمة، وإننى أعتقد أنها ترجمة رديئة، بل هى خطرة أيضًا، ذلك لأنها تعطى للإنسان الأبيض صورة المتفوق الذى يتنازل ويتعطف، وفى البرامج السياحية، فإن الأماكن المقدسة توصف بأنها «مواقع حكايات الجنيات الخاصة بأهل البلاد». وحين كان فيليب يتحدث عن التراث كان يستخدم دائمًا كلمة أخرى، واست متأكدًا ما إذا كان يستخدم كلمة «القانون» لها أو «مجموعة المعتقدات القديمة» والمنه كان يعنى كلا المعنيين، ولكى نتفهم تعلق أهل البلاد بأرضهم يجب أن نضع فى اعتبارنا أنها «كتابهم المقدس»، وأراضى القبائل غنية بالمعادن، حتى اليورانيوم، وهى تعنى عند الاستراليين البيض الثروة وفرص العمل، وأهل البلاد لا يرفضون مناقشة مسئلة التعدين لكنهم يريدون أن يتم وفق شروطهم، فهم فقط القادرون على أن يحديوا أين يمكن أن يجرى الحشر يتم وفق شروطهم، فهم فقط القادرون على أن يحديوا أين يمكن أن يجرى الحشر

ثم طرنا إلى «أماتا»، ضوء ساطع يأتى من شمس واطئة، التلال تشبه أشخاصاً يجلسون القرفصاء أو الأهرامات الأولى، كنا قد فقدنا اتصالنا – عن طريق الراديو – بأليس سبرنجز وهبطنا فى مساحة رملية سوتها الجرافات، ويسترجع المرء رسوم الرسامين الأستراليين، بقايا أشجار ذات طابع سوريالى فى صحار شاسعة مهجورة، ونمر بمقابر السيارات، ثمة حطام أكثر من الناس. أما المدينة نفسها فهى مجموعة متنافرة من البنايات المربعة وأكواخ الصفيح، وأحيانا رجل إنجليزى أحمر الوجه من جلوشستر، وفوق التراب يركض أطفال عراة ويتدحرجون. وجاء رجل بقبعة الشريف ومسدسه، وقال الرجل الإنجليزى: «منذ عام واحد لم يكن مثل هذا موجودًا، لكنها السينما». ففي الأسبوع تعرض أفلام الغرب الأمريكي ثلاث مرات، حتى أفلام الرعب تجد لها مكانًا،

والتأثير خطير، حتى إنهم قرروا فى أرنابيلا إيقاف عرض الأفلام على الإطلاق. وثمة كوخ من الصفيح به قفص من الأسلاك، هذا هو السجن، وفيه شابان مبتسمان بعيون لامعة، يتحدثان إلى العابرين، كما لو أنهما فى فندق. كانا يسرقان البنزين كى يستنشقاه، وقد حكم عليهما بغرامة قدرها مائة دولار، وفى بعض المستوطنات تغض المحاكم النظر عن الشباب الجانحين من أهل البلاد، وتصبح ضربات الزنوج العنيفة رياضة عند البيض.

الصباح في «أماتا»، بيوت من مختلف الأساليب والطرز، تمت تجربتها ثم هجرت. لدة أربعين ألف سنة عاش أهل البلاد الأصليون في حركة دائمة، وهم مثل «الأيك» لديهم أداة واحدة هي قضيب حاد، تستخدم للحفر والقطع والصيد. وهم بلا ثياب، يشعلون النيران الهائلة طلبًا للدفء واتقاء للأمطار، فهم يجعلون «الأكواخ المحدبة» لكثر أنواع الأكواخ خشونة - من الأغصان، وحين تضطرهم الحاجة للطعام إلى الحركة ينبنون تلك الأكواخ، إنهم ينبنون أي شيء زائد عن الحاجة، واليوم لا تزال هذه العادة قائمة، فأي شيء إضافي أو زائد يلقي على الأرض، حتى تحولت كل المحطات إلى ما يشبه أكوام النفايات. إنهم - غريزيا - لا يميلون القذارة، لكنهم يطلبون الحرية، وقد يئس «فاعلو الخير» من البيض - من المبشرين إلى مسئولي للهيئات الحكومية الليبرالية - لأن كل ما يقدمونه «على سبيل الإحسان» ينتهي به المطاف لأن يلقي على الأرض، ويعيني الرجل الأبيض، فقد تم عمل كل شيء من أجل «تحسين حال» أهل البلاد الأصليين. قدموا لهم البيوت، لكن أهل البلاد هؤلاء لا يقاومون فقط الانفصال عن الآخرين، والتخلي عن عادة تبادل الأحاديث في الصباح يقاومون فقط الانفصال عن الآخرين، والتخلي عن عادة تبادل الأحاديث في الصباح تطلب منهم أن يرحلوا عقب كل واقعة موت.

ثم طرنا عبر مزيد من الصحارى، وبين الحين والحين تبدو ثلاثة أكواخ أو أربعة منحدرة السطح من الحديد المتموج، وطاحونة هوائية من الصلب اللامع تضخ الماء. هي مستوطنات العائدين إلى الوطن، جاءت نتيجة حركة العودة إلى الأرض،

ونتيجة رفض الموافقة على تأكل الطرائق القبلية، لكنها معتمدة على طرائق القرن العشرين، الشاحنات والبنادق. لا زال الرجال يصيدون، والنساء تعكف على علف الماشية، لكنهم لم يعودوا يطوفون بحثًا عن الطرائد، ولا يعلمون أبناءهم هذا الطواف على نحو ما فعلوا حين كان سلاحهم لا يعدو هذا القضيب الحاد، وهم يقولون إنه حتى حيوانات «الكانجارو» قد تعلمت معنى البنادق، وأصبحت تشم رائحة خطرها من مسافات أبعد.

وقررنا أن ننام فى مجرى النهر الجاف، وسرعان ما أشعلت النار فى الأغصان الميتة، ثم طهونا اللحم والبطاطس، والفطر المعلب، وكان معلمان صغيران جدا من معلمى المدارس فى المستوطنة القريبة قد انضما إلينا، كانا قد عادا لتوهما من «كلية تدريب المعلمين» إلى هذه الوظيفة النائية، ممتلئين بالتفهم يخالطه إحساس بالعجز، والم يرحب أهل البلاد بهما، فهم يفضلون أن يكون المعلمون متزوجين، ويفزعون من وجود رجل أبيض دون امرأة. يقول فيليب: «إما أن المتوافقين توافقًا سيئًا وصلوا هنا، وإما أنهم مخادعون يريدون إحداث الشقاق بين القبائل».

والحقيقة أن هؤلاء المتوافقين توافقاً سيئًا يمثلون سلالة خاصة جدا في كل مكان. خلال رحلتي هذه كنت ألتقى بهم، شباب أذكياء، على خصام مع المدن، يندفعون داخل الأحراش وهم يحملون كتبًا في الفلسفة والعلوم السياسية وتسجيلات للموسيقي الكلاسيكية، لكن ثمة نوعًا أخر من الأستراليين، يخفون مثاليتهم وراء قدر كبير من الزاح، لكنهم مصممون على أن يكونوا جسرًا لأهل البلاد الأصليين.

كانت رحلتنا الأخيرة بالشاحنة، عبر الغروب إلى الظلام، في الأحراش على الطرق في الأرض ذات الحمرة العميقة، دائمًا متجهين نحو الأفق، نحو «اليوتوبيا». «اليوتوبيا» اسم أطلقه رجل أبيض على مزرعة غنية، أبقار تعبر الطريق وأبقار تخور من العطش، ووسط الأشجار ثمة كوخ مكشوف من الأجر والخشب تضيئه مصابيح زيتية متوهجة. «تولى» أسترالي شاب جاء أبواه من أوكرانيا وحيًانا بالروسية، ثم شرع فورًا

فى مناقشة «الأيك». جلسنا حول النار وتحدثنا: هل سينتهى أهل البلاد الأصليون؟ أو ينتصرون فى حربهم المشروعة؟ هل سيتم الإبقاء عليهم وتمتلهم؟ هل سيظلون فى عزلتهم كطرائف أنثروبولوجية؟ هل سيجدون طريقة لتطوير تراثهم والتفاعل مع طرائق جديدة للحياة؟

فى الطائرة إلى ملبورن كان شاب أسترالى عاش بين القبائل فى الشمال يتحدث عن جمال عاداتهم وتعقدها، وعن قواهم الروحية، وقال: «إن أهل البلاد الأصليين لم يلتقوا مطلقًا بأناس لهم خصائص داخلية، وهم يتساءلون إذا كان مثل هؤلاء موجودين».

ورجعنا إلى أستراليا الأخرى، أستراليا المدن الجميلة، حيث الناس كرماء أهل مودة، متفهمون لأعمالنا خير الفهم. أحد هؤلاء قال: «أنت محظوظ، أنا عشت هنا حياتى كلها دون أن أرى واحدًا فقط من أهل البلاد الأصليين».

إن من الأيسر بالنسبة له أن يتأثر تأثرًا عميقًا بعرض «الأيك»، حيث الناس يتضورون جوعًا في أرض لا يملكها أحد في عرض مسرحي، من أن يتاثر بمأزق ألمل البلاد الأصليين، حسنى التغذية، على مرمى النظر!

### القصل السادس

# شغل المساحة الفارغة

## المساحة كأداة:

إننى لا أحب هذه المساحة، هذه المرة. بالأمس كنا فى جامعة كاراكاس، نؤدى تحت شجرة فى الليل، وكنا نلعب «أوبو» فى قاعة عرض سينمائية مهدمة مهجورة، كان المكان يبدو لى لطيفًا. واليوم، دعوتمونى للاشتراك فى ندوة حول مساحات المسرح فى قاعتكم هذه الساحرة، المسرفة فى الحداثة. لكننى أحس أننى غير مرتاح، وإننى أتساءل: لماذا؟.

أظن أننا جميعًا نستطيع أن نلاحظ أنها مساحة عسيرة، لأن المهم عندنا هو أن يقوم تواصل حى بين أحدنا والآخر، وإذا لم يقم هذا التواصل فإن أى حديث يمكن أن نقوله، نظريًا، عن المسرح يتناثر حولنا إربًا.

وفى فكرى، فإن المسرح يقوم على خاصية إنسانية معينة، هى حاجة الإنسان أحيانًا لأن يدخل فى علاقة جديدة وحميمة برفاقه، وعلى أى حال، فإننى حين أتطلع حولى الآن فى هذه القاعة أصل إلى انطباع مؤداه أن كلا قد بقى على مسافة. وإذا كان على أن ألعب دورًا هنا، فأول شىء يجب أن أفعله هو أن ألغى هذه المسافة. وهذا يذكرنى بمبدأ من أول المبادئ التى اكتشفناها ونحن نعمل فى ظل كل أنواع الشروط، لا شىء أقل أهمية من الراحة. إن الراحة – فى الحقيقة – تسلب من التجربة كل حيويتها،

وعلى سبيل المثال، فأنتم جميعًا مرتاحون في مقاعدكم، وإذا أردت الآن أن أقول شيئًا على أمل الحصول منكم على استجابة مباشرة، وجب أن أتكلم بصوت مرتفع جدا، وأن أنقل شحنة من الطاقة لأقرب شخص منى، وهكذا على طول الطريق حتى نهاية القاعة، وحتى إذا نجحت في محاولتي، فإن استجابتكم ستكون بطيئة جدا، تعوقها تلك الفجوات القائمة بين الناس، والتي وضعها المعماريون حتى تبقى مطابقة لشروط التنظيم دون شك، وحيث إن هذا مبنى جديد فلابد أن يحتوى على عدد كبير من المقاعد، مرتبة بطريقة معينة، هذا بالإضافة لأن المبانى الضخمة تخضع لإجراءات الوقاية من الحريق، وهي إجراءات تتزايد صرامة يومًا بعد يوم. وهكذا فإن الطابع غير المضياف لهذه القاعة يقودني إلى مقياس بسيط نقيس به الاختلاف بين المساحة الحية والمساحة الميتة. إنه الطريقة التي يتم بها تحديد أماكن الناس الموجودين داخل تلك المساحة، من حيث علاقة كل بالآخر.

وفى كل تجاربنا، استطعنا أن نثبت أن الجمهور ان يحس أبدًا بأنه يفتقد الراحة إذا أصبح التمثيل – فى الوقت نفسه – أكثر دينامية وحيوية، خذوا موقفنا هنا الآن: أنتم جالسون مرتاحون فى مقاعدكم، لكن ما يتهددكم هو خطر السقوط فى النوم!

وإحدى الصعوبات التى تمثلها مساحة كهذه هى المسافة – بكل معانى الكلمة – التى تتضمنها، لهذا فإن ترتيب مقاعدكم – وهو الترتيب المعتاد بطبيعة الحال – يعتمد على أن هذه الطريقة هى أكثر الطرق ملاءمة لحشد الحد الأقصبي من الناس معاً، ويؤدى إلى أن كلاً منا سيظل يحدق فى قفا الشخص الجالس أمامه، وأظنكم توافقوننى على أن القفا ليس أفضل أجزاء جسم الجار،

وثمة ظاهرة وثيقة الصلة بهذه، وهى أن صوتى يصل إليكم خفيضًا عبر هذه القاعة، ليس فقط بسبب نظام الترجمة الفورية، لكن أيضًا بسبب المساحة التى عليه أن يقطعها، ولو أننى ممثل فسنكون مضطرًا لأن أتكلم بطريقة أكثر بطئًا وأكثر تشديدًا وأقل تلقائية. ولو أننا كنا أقرب، لو أننا كنا متقاربين معا، لكان تفاعلنا أكثر دينامية.

ولا ينكر أحد أن المساحات تفرض شروطًا معينة، ومن السهل أن تلاحظ الثمن الذي تدفعه مقابل كل من العوامل التي تحدد اختيار المساحة.

لنفرض أننا سنقدم مسرحية في هذه القاعة، سيكون أمامنا بديلان نختار واحداً: الأول أن نضع الممثلين جميعًا على ارتفاع معين فوق الجمهور، وسيؤدى هذا، فوراً، إلى خلق علاقة جديدة بيننا، تصوروا لو أننى تسلقت هذه المائدة التي أجلس إليها! ستكونون مضطرين جميعًا لأن تتطلعوا نحوى، وإن أصبحت إنسانًا خارقًا، أسطورة، أهبط بنظرى إلى الجمهور من تحتى، مثل سياسى سيلقى خطابًا، وتلك هي العلاقة الزائفة، التي ميزت المسرح مئات السنين.

البديل الآخر سيكون أن نضع المتأين في مستوى الجمهور نفسه، وسنحاول هذا الآن. هل ترون؟ لا، لن تستطيعوا، لأن معظمكم لن يراني على الإطلاق! وستهبط علاقاتي الممكنة إلى عدد قليل من الناس. مثلا، هذا الذي يلبس النظارات، ويجلس قريبًا جدا مني، أو ذاك الذي يقف هناك إلى جوار المرايا، أو هذه السيدة التي تجلس على الأرض هنا إلى يسارى، أما أنتم الباقون فستكون لكم تلك الوجوه غير المعبرة التي لأولئك الناس «المهملين»، وليس الخطأ خطأكم، هو فقط لأن الطريقة التي أجلستم بها لا تقدم سوى فرصة محدودة لإقامة علاقات حقيقية بيننا.

وقد تكون إحدى وسائل حل المشكلة فى هذه المساحة الخاصة هى رفع الجمهور إلى موقع أعلى، لكن نظرة واحدة كافية كى توضح لنا أن هذا سيكون بغير جدوى، فرغم أن هذه القاعة لها عمق، فإن ارتفاعها لا يكفى. بعبارة أخرى إن عدد الناس الذين يمكن أن يوضعوا فوق مستوى الممثلين سيكون ضئيلا جدا.

حتى لو أننا نجحنا في أن نجعل الجمهور فوق المثلين، فسنرى أن هذا الموقف الذي خلقناه له نتائجه، فأنت حين تنظر إلى المثل أسفل منك ستقوم علاقة درامية جديدة، وسيتعدل – مرة أخرى – معنى الحدث المسرحى كله. هذا اللون من التغير يجب أن يدرس بعناية ودقة، ولا ينظر إليه على أنه شيء عارض.

فى إنجلترا، وهى بلاد لم يكن فيها مسرح قومى مطلقًا، فقد تقرر — لأسباب غريبة متعلقة بالكبرياء — إقامة مسرح قومى، وهكذا وجدت نفسى عضوًا فى لجنة مهمتها إرشاد خطط المعماريين. وفى الاجتماع الأول من اجتماعاتنا القليلة وجهت إلينا أسئلة مثل: «ما هى الزاوية المثالية لوضع المقاعد»؛ فكان جوابى: «لا تجهدوا أنفسكم فى وضع تخطيطات للمسرح، انسوا القواعد الرياضية ولوحات الرسم لفترة قصيرة، وخصصوا ثلاثة شهور أو ستة لإقامة علاقات بأناس من مختلف المهن، راقبوهم فى الشارع وفى المطاعم وأثناء مشاجرة، كونوا عمليين، اقعدوا على الأرض وتطلعوا لفوق، اصعدوا قدر الإمكان وانظروا أسفل منكم، امضوا إلى ما وراء الناس، وفى وسطهم، وأمامهم، ثم استخلصوا النتائج العلمية والهندسية من التجربة التى اكتسبتموها».

ونحن نستطيع أن نفعل الشيء نفسه هنا في هذه القاعة. وعلى سبيل المثال، لو أننى نحيت الميكروفون جانبًا، وحاولت أن أوصل صوتى إليكم، فلن يمنحكم هذا الصوت متعة ولا دفئًا، لأن هذه البيئة – أعنى خصائص الجدران والسقف – تجرد الكلمات والأصوات من الحياة. نحن في مبنى حديث وصحى، من شأنه أن يعقم الصوت، ودار العرض السينمائية التي كنا نعرض فيها في كاراكاس كانت أفضل بهذا الخصوص، لأن جدرانها الحجرية تتيح مزيدًا من تردد الصوت، أما المكان الذي كنا نعرض فيه الأسبوع الماضي في فرنسا فكان أفضل بكثير، فقدمنا العرض في الهواء الطلق، على مساحة ذات أرضية حجرية، مما أتاح ترددًا غير عادى الصوت.

الشيء المهم ليس هو المساحة من الناحية النظرية، لكن المساحة من حيث هي أداة.

وإذا اقتصر هدفنا الآن على تقديم نص محدد، لكل كلمة فيه معناها، كان علينا أن نضع حواجز قليلة لتقسيم المساحة هنا وهناك، وأن نجمع الجميع معًا في مساحة صغيرة حتى يستطيع الممثلون أن يتكلموا بسرعة، وأن ينظروا في كل الاتجاهات، على هذا النحو يمكن أن تتحول هذه القاعة إلى مكان ملائم ومرض، ورغم أن خصائصها الصوتية ليست الأفضل ولا هي الأكثر رومانسية، فإنها يمكن أن تستخدم حما هي، ونستطيع أن نصفها بأنها «وظيفية».

ثم علينا بعد ذلك أن نفحص وظائف مختلفة، فإذا كنا نريد أن نقدم «أوديب»، وإذا كنا نريد للجمهور أن يتأثر انفعاليا بالطبقات العميقة من صوت الممثل، فإن هذا يستحيل في هذه القاعة. أما إذا كان هدف تقديم المسرحية – على وجه الدقة – هو خلق عالم بارد أبيض، مثل هذا الذي نحن فيه، فلاشك أننا سنجد هنا المكان المثالي، ولو كان هدفنا تحرير الخيال، وجذب الجمهور نحو عالم خيالي، فلاشك أن هذا – كما ترون – سيزيد من صعوبة العمل.

ومشكلة المساحة مشكلة نسبية، ونحن نستطيع دائماً ترتيب هذه القاعة، وقد نستعين بمصمم يخفى معالمها ويغيرها تماماً، وإذا نحن فعلنا ذلك فقد وضعنا أنفسنا وجهاً لوجه أمام سؤال آخر: إذا كان الأمر كذلك، فلم لا نقدم عروضنا في المسرح؟ إن العلاقة بين الحدث المسرحى ومكان له طبيعته الخاصة ستنتهى فور أن نشرع في إعادة بناء المكان.

فى المسرح ثمة أشياء تساعد، وأخرى قد تعوق، وخارج المسرح نجد العناصر نفسها.

وحين نترك المساحات التقليدية، وننطلق نحو الشارع أو الريف أو الصحراء، أو نحو حظيرة، أو أى مكان في الهواء الطلق، فإن هذه يمكن أن تكون ميزة وعقبة في الوقت نفسه.

الميزة تتمثل في أن علاقة ستقوم على الفور بين المثلين والعالم، لا يمكن أن تقوم أبدًا في أي شروط أخرى، وهذا يعطى المسرح أنفاس حياة جديدة. ودعوة الجمهور إلى تحطيم عاداته الشرطية – ومن بينها الذهاب إلى قاعة خاصة بالمسرح – هي ميزة درامية عظيمة.

وأهم أمر يجب وضعه في الاعتبار، وهو في الحقيقة ما يميز مكانًا عن مكان، هو مسألة التركيز. لأنه إذا كان ثمة اختلاف بين المسرح والحياة الحقيقية – وهو اختلاف من الصعب جدا أن نحدده، فهو دائمًا اختلاف في التركيز، فالحدث على المسرح قد يشابه

أو يطابق حدثًا في الحياة، لكن بفضل شروط معينة وتقنيات معينة يصبح التركيز عندنا أعظم. هكذا نجد أن المساحة والتركيز عنصران لا ينفصلان.

إذا كان الهدف من العرض هو خلق صبورة للتشوش والاختلاط، فلاشك في أن ناصية الشارع ستكون خير مكان، أما إذا كان الهدف هو تركيز الاهتمام على نقطة بعينها، وكانت هناك مصادر الضجيج من الخارج، أو كانت القدرة على الرؤية رديئة، أو إذا كانت الأحداث تقع متزامنة فوق المتفرج وأسفل منه ووراءه وإلى جانبه، فسيجد التركيز أمرًا مستحيلا،

وقد قمنا ببعض التجارب كان فيها المثل يترك الخشبة ويتحرك وسط المتفرجين، باذلا أقصى جهده لتحقيق علاقة المثل بالمتفرج. هذه العلاقة ستعتمد على أبعاد المساحة وعلى سرعة الحركة والطريقة التى يتكلم بها المثل وطول زمن التجربة، لأن ثمة لحظة قادمة ستنتهى فيها هذه العلاقة ويتحطم التواصل وتنتهى التجربة إلى لا شيء. وهذا يوضع المدى الذى تحدد فيه المسافة والزمن والصوت في مساحة معينة شروط الحدث تحديدًا تاما.

وليست هناك قواعد صارمة تحدد لنا ما إذا كانت المساحة حسنة أم رديئة، والحقيقة أن كل هذه الأمور من صميم العلم الدقيق والمضبوط الذي علينا أن نطوره عن طريق التجريبية القائمة على الحقائق.

هذا هو الأمر إذن، مزيدًا من التنظير!

# مسرح ،البوف دي نور، Les Beuffes Du Nord

إن ثلاث سنوات من الأسفار والتجريب قد علمتنا - بأصعب الطرق - معنى أن تكون المساحة جيدة أو أن تكون رديئة. يومًا قالت لى ميشلين روزا سهناك مسرح وراء محطة جار دى نور Gare du Nord، نسى الجميع كل شىء عنه، لكننى سمعت أنه لا يزال موجودًا. لنذهب ونراه!... «وهكذا قفزنا إلى السيارة، وحين بلغنا المكان الذى

يفترض أن يكون فيه المسرح لم نجد شيئًا. مجرد مقهى ومتجر، ثم تلك الواجهة ذات النوافذ الكثيرة النموذجية فى مجمعات الشقق الباريسية فى القرن التاسع عشر. لكننا لاحظنا وجود عارضة مقلقلة، أزحناها فكشفت عن ثغرة دخلنا منها وزحفنا فى نفق مترب، واستقمنا فجأة كى نكتشف أن مسرح «البوف دى نور» محترق، متداع، مخطط بأثار المطر، تعلوه البثور والندوب، لكنه لا يزال نبيلا وإنسانيا، يتوهج الأحمر فيه، وينخذ بمجامع القلب.

واتخذنا قرارين: أحدهما أن نبقى على المسرح تمامًا كما كان، وألا نمحو أثرًا واحدًا من أثار السنوات المائة التى انقضت عليه، والثانى أن نعيد إليه الحياة الجديدة بأسرع ما يمكن. ونصحنا الناصحون بأن هذا شيء مستحيل، وأبلغنا مسئول وزارى أن الأمر يستغرق سنتين حتى نحصل على المال والتصريحات اللازمة، اكن ميشلين رفضت حججهم وقبلت التحدى، ويعد ستة شهور افتتحنا بعرض «تيمون الأثيني».

أبقينا على المقاعد الخشبية القديمة في الشرفة، لكننا وضعنا عليها طلاء جديدًا، وفي ليالى العرض الأول التصق البعض بمقاعدهم حرفيا، واضطررنا لدفع تعويضات لبعض السيدات سريعات الغضب اللائي كان عليهن أن يتركن أجزاء من جونلاتهن وراءهن على المقاعد.

ولحسن الحظ، كان ثمة تصفيق عظيم، لكنه أدى، حرفيا، لانهيار القاعدة، تقلقات كتل ضخمة من الزخارف الجصية بفعل تردد الصوت، وسقطت من السقف، وبالكاد أخطأت رءوس المتفرجين، بعدها تم كشط السقف، لكنه ظل متحفظاً بخصائص صوبتية غير عادية.

وضعنا – مُيشلين وأنا – سياسة للمسرح: يجب أن يكون بسيطًا ومفتوحًا ومحتفيًا بجمهوره، لن تكون المقاعد مرقمة، وسيوحد السعر لجميع الأماكن، وسيكون هذا السعر أقل ما يمكن، نصف أو ربع سعر مسارح البوليفار. كنا نهدف لأن نجعل المسرح متاحًا لهؤلاء الذين يأتون من ضواحى المدينة، ولا يكون السعر عائقًا عن مجيئهم في جماعات من أربعة أو خمسة، وقدمنا حفلة نهارية – وجمهورها دائمًا من

أغضل الجماهير وأكثرها حرارة - بسعر أقل يوم السبت، وبهذه الطريقة أتحنا لكبار السن الذين يخشون الخروج في الليل أن يأتوا للمسرح. كذلك قررنا أن نمنح أنفسنا حرية إغلاق المسرح وقتما نشاء، وأن نقدم عروضًا حرة في أعياد الميلاد والفصح لأؤلئك الوافدين من الأحياء المجاورة.

كنا نريد ورشًا مسرحية، وأعمالاً للأطفال، أو إمكانية أن نذهب إلى التجمعات بارتجالياتنا، بحيث لا يتحول هذا المسرح إلى مسرح ريبرتوار، بل يبقى مركزًا مسرحيًا، ويطبيعة الحال فإن هذا كله يكلف أكثر من إدارة مسرح ليلة بعد ليلة بالأسعار العادية. ورغم الدعم الصادق من وزير الثقافة الجديد ميشيل جاى، فإن معونة الحكومة الفرنسية لم تكن كافية. ضربة الحظ بالنسبة لى كانت شريكتى ميشلين، إنها هى – بتوهجها وأصالة رؤيتها – التى مكنتنا من السير على الحبل المشدود والبقاء.

# اجتماع الطير

فى السنوات التى سبقت استقرارنا فى «البوف دى نور»، لم نكن نؤمن أبدًا بالتعبير الجسدى كفاية فى ذاته، رغم أننا اشتغلنا على الجسد وإشاراته ودرسنا الأصوات كوسائل التعبير، لكننا لم نتصور قط أن هذا يعنى استبعاد أشكال اللغة المعتادة لنا، وكذلك اشتغلنا على الارتجال الحر أمام مختلف أنواع الجمهور بهدف واحد بسيط: أن نفهم على نحو أفضل الروابط القائمة بين حقيقة شكل من الأشكال ونوعية ما يتلقاه الجمهور.

وبالضرورة، كنا نحن أنفسنا البداية، ولكى نتقى خطر الدوران فى دوائر نرجسية، فقد كان ضروريا - على نحو مطلق - أن نتلقى الصدمة من الخارج، وهذا ما يحدث حين نحاول العمل على شيء يتحدى فهمنا ويرغمنا على النظر إلى ما وراء عالمنا الشخصى.

وسرعان ما تحولنا نحو الشاعر الصوفى (فريد الدين) العطار، الذى ينتمى إلى تراث يناضل فيه المؤلف نفسه كى يقدم حقيقة أعظم من خيالاته وأفكاره الشخصية. إنه يحاول أن يسكب تصوراته الخيالية فى كون يتجاوزها ويمتد إلى ما وراءها امتدادًا بعيدًا، و «اجتماع الطير» عمل له وجود ومستويات بلا حصر، إنه المحيط الذى نحن بحاجة إليه، وبدأنا نقترب منه بنشاط خطوة بعد خطوة.

قدمنا شذرات قصيرة من «اجتماع الطير» في أحراش إفريقيا، وفي ضواحي باريس، وبالاشتراك مع «الشيكانو» في كاليفورنيا، وبالاشتراك مع الهنود في مينسوتا، وعلى نواصى الشوارع في بروكلين، دائمًا في أشكال مختلفة، أشكال تمليها ضرورة التواصل، وكنا نكتشف دائمًا - بانفعال عظيم - أن مضمونها كان عالميا حقا، وأنه يستطيع أن يتخطى كل الحواجز الثقافية والاجتماعية في يسر.

وفى الليلة الأخيرة لنا فى بروكلين فى عام ١٩٧٧ قدمنا ثلاث صياغات مختلفة: الأولى فى الثامنة بعد الظهر، كان مسرحًا خشنًا، مبتذلا، فكاهيا، مليئا بالحياة. الثانية فى منتصف الليل، كان بحثًا عن المقدس والحميم والمهموس وضوء الشموع. الصياغة الأخيرة بدأت فى ظلام الخامسة من الصباح وانتهت مع شروق الشمس. وكانت فى شكل الكورال، وقد حدث كل شىء عن طريق أغنية مرتجلة. وفى الفجر قبل أن يتفرق أعضاء الفرقة لعدة شهور تالية قلنا لأنفسنا: فى المرة القادمة سنحاول أن نجمع كل هذه العناصر المختلفة معًا فى العرض نفسه.

وانقضت عدة سنوات قبل أن يبدو لنا أننا نستطيع الرجوع إلى العطار. هذه المرة كان لنا هدفان: أن نستبدل بالارتجال عرضا ليس ثابتًا بالضرورة، لكنه على قدر من الاستقرار، بحيث نستطيع إعادته كلما كان ذلك ضروريا. ثم أن نستبدل بالانطباعات الجزئية والشذرات التي كنا نقدمها في الماضي، محاولة اقتناص القصيدة في كليتها، وحكايتها على نحو أكثر امتلاء.

والآن طرأ عنصر جديد وكبير في عملنا، كاتب ذو موهبة عظيمة وحساسية فائقة أصبح، تدريجًا، جزءًا من عملنا، هو جان كلود كاربير الذي تولى المسئولية عن تيدهيوز.

فى البداية كان يجلس فى ركن، هادئًا يراقب، ثم انضم إلينا فى التدريبات والارتجالات، واقترح تيمات، وكتب شذرات من سيناريوهات، ووقت أن بلغنا «البوف دى نور»، كان هو الذى تولى معالجة المسألة المرعبة، وهى اقتناص شكسبير فى تلك اللغة الأقل ملاءمة للهدف، اللغة الفرنسية. وحين أصبح «اجتماع الطير» مشروعًا حقيقيا، كان هو قد أصبح جزءا منا، بوسعه أن يقدم لإبداع الجماعة إسهامه المتميز الذى لا يمكن أن يصدر إلا عن متخصص، عن كاتب. تمامًا كما كانت سالى جاكوب – التى أصبحت جزءًا من عملنا منذ مسرح القسوة – تقدم إسهامها المتميز مصممة.

فى «اجتماع الطير» كما فى سواها من الأساطير والتراث، يتم تصوير العالم المرئى باعتباره وهمًا، ظلا ساقطًا على سطح هو الأرض. وبطبيعة الحال، هو الشىء نفسه فى المسرح. المسرح عالم من الصور، وروعة المسرح هى فى استحضار الأوهام. وإذا كان العالم وهما أصبح المسرح وهمًا داخل الوهم، وحسب وجهة نظر معينة، فإن المسرح يمكن أن يكون مخدرًا بالغ الخطر. وأحد وجوه النقد التى وجهت لسنوات طويلة، طويلة، ضد ما يمكن أن نسميه المسرح البرجوازى، هو أنه حين يلقى انعكاسات الأوهام ثانية على الجمهور، فهو يدعم أحلام هذا الجمهور ومن ثم يدعم عماه وعجزه عن رؤية الحقيقة.

لكن هذا الأمر - شأنه شأن أى شىء آخر - يمكن النظر إليه على نحو معاكس، ففى المسرح تكون الأوهام أقل كثافة وتجسدًا، من حيث إنها تفقد ذلك الارتباط الضارى بالقوى نفسها التى تجعل تحطمها فى الحياة مستحيلاً، وحقيقة أن هذه ليست سوى تصوير خيالى يجعلها من الممكن أن تكون ذات طبيعة مزدوجة، تلك الطبيعة المزدوجة هى التى يمكن عن طريقها الاقتراب من معنى «اجتماع الطير»، فمن ناحية يمكن القول فى «اجتماع الطير» فأنت ترى الحياة. لكنك حين تلتفت نحو انطباعات الحياة فأنت ترى الحياة. لكنك حين تلتفت للناحية الأخرى فأنت ترى ما وراء الأوهام، ويظهر كلا العالمين: المرئى وغير المرئى.

### الزيد والسكين

ثمة شيء عالمي أو كلى في المسرح، يعوزه التخصيص، مثل الزبد. وثمة شيء خاص أو نوعى مجرد من العالمية، مثل الباب الموصد. أو فلنأخذ صورة الزبد والسكين، العنصر العالمي هو الزبد، والخاص هو السكين.

عند شكسبير، على سبيل المثال، نجد كلا العنصرين، لذلك يسأل السائل: كيف يمكن أن نجد هذا الشكسبير الخارجي؟ ألا يمكن الحصول على الزبد والسكين بطرق أخرى؟ في «المركز» استكشفنا أساليب كثيرة، لكننا لم نصل بعد نقطة التأليف.

كان في «أوبو ملكاً» طاقة عظيمة، وأعطاها شكلها القدرة على اجتذاب أي جمهور وإدخاله في علاقة بهذه الطاقة، غير أن «أوبو ملكاً»، لم تستطع قط أن تمس حياة داخلية خبيئة، وهو ما كان عرض «الأيك» يفعله في أفضل عروضه، من الناحية الأخرى، فإن عرض «الأيك» – بسبب طبيعته الخاصة نفسها – لم يكن طبعاً بالنسبة لأي متفرج، وثمة متفرجون استجابوا له استجابة سلبية تماماً. إن طبيعة عرض «الأيك» نفسها هي التي حالت بينه وبين اكتساب ذلك النوع من الطاقة الذي يجتذب المتفرجين نحو العرض دون مقاومة. هي مسرحية تتطلب شيئاً من المتفرج، وهي لا تستطيع أن تمد الانتباه إلى ما وراء ما يريد الجمهور أن يعطيه، والشكل المثالي هو وجود الاثنين معاً: الطاقة الداخلية والطاقة الخارجية.

وأكثر ما اقتربنا من هذا الشكل المثالى كان حين لعبنا مسرحية فارس إفريقية هى «العَظْمة» 20' إلى جانب «اجتماع الطير». إن الحيوية الفكاهية الخشنة فى «العظمة» لا يمكن تقدير قيمتها من حيث إنها أتاحت اقترابًا أكثر طواعية لأولئك الذين يمكن أن يكونوا معادين ومغلقين إزاء «اجتماع الطير»، إنها قد بعثت فيهم الدفء، هاتان المسرحيتان المرتبطتان معًا فى «برنامج مزدوج» جعلتا من المكن أن تبدأ الأمسية على مستوى متاح ميسور، ثم تنتقل منه إلى شىء أكثر عمقًا. لكن المسرحيتين بقيتا دائمًا وحدتين مستقلتين. ورغم أننا حاولنا فى «اجتماع الطير» أن نجمع عناصر كوميدية إلى جانب عناصر جادة وصعبة، فإن هذا لا يمكنه المضى بعيدًا، بالنظر لطبيعة هذه المسرحية نفسها.

فى «بستان الكرز» كان ثمة حركتان: إيقاع موجه نحو المتفرجين (كما فى «أوبو ملكًا») وآخر يتجه صوب الداخل (كما فى «الأيك»)، أما فى «كارمن» فإن القدرة الهائلة للتعبير الموسيقى فرضت الانتباء على المتفرج واجتذبته نحو عالمها السرى.

وفى «الماهابهاراتا» سابدأ البحث من جديد، وربما استطعنا هذه المرة أن نجمع كل تلك العناصر معًا في شكل واحد.

### بستان الكرز

مسرحية «بستان الكرز» لها أربع صياغات باللغة الفرنسية، وأكثر من ذلك بكثير في الإنجليزية، رغم ذلك يجب أن نصاول من جديد. فمن الضروري إعادة تقويم الصياغات الموجودة بانتظام، لأنها دائمًا طابع الزمن الذي أعدت فيه، شأنها في ذلك شأن العروض التي لم تعد باقية.

وفي وقت من الأوقات، كان المرء يظن أن النص يجب أن يعاد خلقه بحرية، مثل حرية الشاعر، لاقتناص مزاجه العام، أما اليوم، فإن الإخلاص هو الاهتمام الرئيسي، وهو منهج يحتم ضرورة تقدير وزن كل كلمة مفردة، وإخراجها إلى بؤرة حادة. وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتشيكوف، لأن الدقة هي السمة الأساسية التي يتسم بها. وإنني أستطيع مقارنة ما يدعى – على نحو فضفاض – شعرًا في أعماله بما يمثل الجمال في الفيلم، أعنى تتابع الصور الطبيعية الصادقة. كان تشيكوف يبحث دائمًا عما هو طبيعي. وكان يريد للعروض أن تكون رائقة شفافة كالحياة نفسها، لذا، فمن أجل اقتناص جوه الخاص، يجب على المرء أن يقارم إغراء الالتفات «الحرفي» للعبارات التي هي – في الروسية – البساطة نفسها. وكتابة تشيكوف كتابة بالغة التركين، تستخدم الحد الأدنى من الكلمات، وهي – على نحو ما – تشبه كتابة بنتر أو بيكيت. ومثلهما أيضًا فإن المهم في أعماله هو البناء والإيقاع والشعر المسرحي الخالص الذي لا يصدر عن استخدام كلمات جميلة، بل عن استخدام الكلمة الصحيحة في اللحظة

الصحيحة. وفى المسرح، يستطيع أحدهم أن يقول كلمة «نعم» على نحو لا تعود فيه «نعم» هذه كلمة عادية، بل يمكن أن تصبح كلمة جميلة، لأنها التعبير الكامل عن شيء لا يمكن التعبير عنه بطريقة أخرى.

وحيث إننا قررنا الإخلاص، فقد أردنا أن يكون النص الفرنسى هو تمامًا النص الروسى، أى أن يكون كل تفصيل فيه قويا وواقعيا. وكانت المغامرة تتمثل فى السقوط إلى بلاغة زائفة، فالمرادفات ممكنة فى الكتابة الأدبية وفى لغة الحديث، لكنها من الناحية الأخرى، غير قابلة للتصدير. وقد استخدم جان – كلود كاربير ألفاظًا بسيطة، محاولا أن يزود المثلين من جملة لجملة، بحركة الفكر كما أدركه تشيكوف، مع احترام تفاصيل التوقيت الذى يتبدى فى الفواصل وعلامات الترقيم. وشكسبير لم يستخدم علامات الترقيم، لكنها أضيفت فيما بعد، ومسرحياته تشبه البرقيات، وعلى الممئين أنفسهم أن يكونوا مجموعات من الكلمات. أما عند تشيكوف، فإن الأمر على النقيض، فعلامات الوقف الجزئى والكلى ونقاط الحذف كلها ذات أهمية أساسية، هى فى مثل الأهمية الأساسية التى تتخذها «فـترات الصمت والتوقف» التى ينص عليها بيكيت. وإذا فشل المرء فى ملاحظتها فسيفقد الإيقاع والتوتر فى المسرحية. فى أعمال تشيكوف تمثل علامات التوقيف أو الترقيم سلاسل من الرسائل المكتوبة بالشفرة، تسجل علاقات الشخصيات ومشاعرها، واللحظة التى تأتقى فيها الفكرة بالأخرى أو تتخذ مسارها الخاص، وتمكننا هذه العلامات من إدراك الكلمات المخفية.

وتشيكوف صانع أفلام لا ينقصه شيء. لكنه بدل أن ينتقل من لقطة لأخرى - أو ربما من مكان لآخر - ينتقل من عاطفة لأخرى قبل أن تصبح ثقيلة الوطء. في اللحظة الدقيقة التي يخشى فيها على المتفرج أن ينغمس تمامًا في الشخصية، يأتي موقف غير متوقع ليقطع السياق، فلا شيء ثابت. إن تشيكوف يصور أفرادًا ومجتمعًا في حالة تغير دائم، وهو درامي حركة الحياة، تتزامن عنده الجدية والابتسامة، والتسلية والمرارة، تحرر تمامًا من «الموسيقي» و «الحنين» السلافي الذي مازالت تحتفظ به نوادي باريس الليلية، وهو قد قال مرارًا إن مسرحياته كوميديات، وكان هذا موضوع الخلاف

الأساسى مع ستانسلافسكى. كان ينفر من ذلك الأسلوب الدرامى، والبطء الثقيل الذى يفرضه المخرجون.

لكن من الخطأ الاستنتاج بأن «بستان الكرز» يجب أن تقدم على أنها مسرحية فودفيل، إن تشيكوف مراقب لا نهائى لتفاصيل الكوميديا الإنسانية. وهو – بوصفه طبيبًا – كان يعرف معنى بعض ألوان السلوك، وأن يميز ما هو أساسى، وأن يعرض التشخيص الذى توصل إليه. رغم أنه كان يكشف عن رقة وحنو، وعن تعاطف متفهم، لكنه لم يغسرق فى العواطف مطلقًا، والحقيقة أنه من الصعب تصور طبيب لا يكف عن ذرف الدموع على مرض المرضى، كان يعرف كيف يتوازن بين العاطفة والبقاء على مسافة.

والموت فى أعمال تشيكوف - الذى كان يعرفه جيداً - كلى الحضور، لكن ليس هناك شيء سالب أو كريه فى حضوره. والوعى بحضور الموت توازنه الرغبة فى الحياة، ولدى شخصياته حس باللحظة الراهنة، وتوق إلى تذوقها حتى النهاية، وكما فى التراجيديات نجد انسجامًا بين الحياة والموت.

وقد مات تشيكوف شابًا، بعد أن ارتحل كثيرًا وكتب كثيرًا، وأحب كثيرًا، وشارك في أحداث زمانه، في مخططات عظيمة للإصلاح الاجتماعي. مات بعد أن طلب بعض الشمبانيا بفترة قصيرة، والعربة التي حملت تابوته كان مكتوبًا عليها «محار طازج». إن وعيه بالموت، وباللحظات الثمينة التي يمكن أن تعاش، يمنح عمله إحساسًا بما هو نسبي. بكلمات أخرى هي وجهة نظر يبدو فيها ما هو تراجيدي عبثيًا بعض الشيء.

وفى أعمال تشيكوف، لكل شخصية وجودها، وليست هناك واحدة منها تشابه الأخرى، خاصة فى «بستان الكرز» التى تقدم صورة مصغرة لكل الاتجاهات السياسية الموجودة أنذاك. ثمة هؤلاء المؤمنون بالتحولات الاجتماعية، والمرتبطون بماض قد انتهى، لكن أيًا منهم لا يحقق الإشباع أو الاكتمال، وإذا نظر إليهم من الخارج فقد يبدو وجودهم فارغًا وغير ذى معنى. لكنهم يحترقون فى أتون رغبات عارمة، ليسوا مخدوعين، بل هم على العكس تمامًا، فكلهم باحث عن كيفية لحياة أفضل، عاطفيا واجتماعيا على السواء. والدراما عندهم هى أن المجتمع، العالم الخارجي، يعوق انطلاق طاقاتهم،

وتعقد سلوكهم لا يبدو فى الكلمات لكنه ينبثق عن البناء الفسيفسائى من تفاصيل بلا نهاية. والشيء الأساسى منا هو ألا ننظر لهذه المسرحيات على أنها مسرحيات عن أناس كسالى، لكنهم أناس ذوو حيوية فائقة فى عالم لامبال، مرغمون على أن يحيلوا أصغر الأحداث إلى دراما، لأن بهم توقًا عارمًا للحياة، ولأنهم لا يستسلمون.

### الماهايهاراتا

إحدى الصعوبات التى تواجهنا حين نرى المسرح التقليدى فى الشرق أننا نعجب به دون أن نفهمه، وما لم نملك مفاتيح الرموز، فسنبقى خارجه مبهورين، ربما بالسطح، لكننا عاجزون عن التواصل مع الحقائق الإنسانية التى بدونها ما كان يمكن لهذه الأشكال المعددة من الفن أن توجد أصلا.

وفى اليوم الأول الذى شهدت فيه عرضًا من عروض «الكاتاكالى»، سمعت كلمة كانت جديدة تمامًا بالنسبة لى: «الماهابهاراتا»، كان ثمة راقص يؤدى مشهدًا من هذا العمل، وكان ظهوره المفاجئ أول مرة من وراء الستار صدمة لا تنسى. كانت ثيابه حمراء وذهبية، وجهه أحمر وأخضر، وأنفه مثل كرة بيضاء من كرات البلياريو، وأطراف أصابعه مثل المدى، ويدل اللحية والشارب ثمة قمران أبيضان على شكل هلالين يخرجان من شفتيه، وجفناه ينغلقان وينفتحان كعصى النقر على الطبل، وأصابعه تنقل وسائل شفرية غريبة. ومن خلال حركاته العنيفة الرائعة أحسست أن حكاية تروى، لكن... أى حكاية؟ لم أستطع إلا أن أحدس أنها شىء أسطورى وبعيد، ينتمى لثقافة أخرى، لا علاقة له بحياتي.

وتدريجًا أيقنت حزينًا، أن اهتمامى كان يتناقص مع تلاشى الصدمة البصرية، وبعد الاستراحة عاد الراقص دون ميكاجه، لم يعد الآن نصف إله، لكنه هندى لطيف يلبس الجينز، وصف المشهد الذى كان يؤديه وأعاد الرقص، وانتقلت الحركات الكهنوتية خلال إنسان اليوم، وأفسحت الصورة الرائعة المستغلقة على الفهم مكانها لصورة أكثر عادية وطواعية، ورأيت أننى أفضلها على هذا النحو.

المرة الثانية التى لقيت فيها «الماهابهاراتا» كانت عن طريق سلسلة من الحكايات، حكاها أستاذ السنسكريتية المرموق فيليب لافاستين فى انفعال وحماس، لى ولجان كلود كاربير، ومن خلاله بدأنا نفهم أن هذا العمل من أعظم الأعمال فى تاريخ الإنسانية، وأنه - مثل كل الأعمال العظيمة - بعيد جدا عنه وقريب جدا منا فى أن. إنه ينطوى على أعمق أشكال التعبير عن الفكر الهندى، وإنه استطاع - لأكثر من ألفى سنة - أن ينفذ بحميمية إلى الحياة اليومية فى الهند، حتى إن شخصياته - عند ملايين كثيرة جدا من الهنود - تحيا حياة أبدية، وهى حقيقية مثل أغراد عائلاتهم، يتشاجرون معهم ويطرحون عليهم الأسئلة.

وقفنا - جان كلود كاربير وأنا - مبهورين تمامًا في الساعة الثالثة من صباح أحد الأيام في شارع سان أندريه ديزارت، بعد جلسة استماع طويلة لتلك الحكايات، وصلنا إلى تفاهم مشترك: لابد أن نجد طريقة لاستحضار تلك المادة إلى عالمنا، وأن نشرك جمهور الغرب معنا في هذه الحكايات.

وما دمنا قد اتخذنا هذا القرار، فقد وضح أن الخطوة الأولى هى أن نذهب إلى الهند، وبدأت سلسلة متصلة الحلقات من الأسفار شارك فيها، تدريجًا، كل العاملين فى إعداد هذا المشروع: الممثلون والموسيقيون والمصممون. لم تعد الهند هى الحلم لكنها أصبحت مصدر ثراء لا نهاية له، وأنا لا أستطيع القول بأننا قد رأينا كل جوانبها، لكننى أستطيع القول إننا رأينا ما يكفينا كى نعرف أن تنوعها لا نهاية له، وأن كل يوم كان يحمل إلينا دهشة طازجة وكشفًا جديدًا.

رأينا أن الهند قد عاشت في مناخ إبداعي دائم عدة آلاف من السنين، حتى لو بدت الحياة تتدفق – ببطء ملكي – مثل نهر عظيم، لكن داخل هذا التيار، فإن لكل ذرة طاقتها الدينامية، وأيًا ما كان وجه التجربة الإنسانية، ستجد الهنود قد استكشفوا – دون كلل – كل إمكانية فيه، حتى لو كان هذا الوجه أكثرالأدوات الإنسانية تواضعًا وإثارة للدهشة: الأصابع، فكل شيء يمكن للإصبع أن يقوم به قد تم استكشافه وإدخاله في نظام تصنيفي، سواء كان كلمة أو نفسًا أو طرفًا أو صوبًا أو فكرة أو حجرًا أو لونًا

أو ثوبًا، فإن كل جانب من جوانبه العملية والفنية والروحية قد تم فحصها وربطها معًا. والفن يعنى الاحتفال بأكثر الإمكانيات رقة وجمالا في كل عنصر من العناصر، والفن يعنى استخراج الجوهر من كل تفصيل، بحيث يكشف هذا التفصيل عن نفسه، من حيث هو جزء حافل بالمعنى من كل غير قابل للانقسام. وكلما رأينا المزيد من أشكال الفن الهندى الكلاسيكي، خاصة في فنون الأداء، ازداد اليقين عندنا بأن الأمر قد يستغرق حياة الإنسان كاملة – على الأقل – للسيطرة عليها، وأن الأجنبي ليس بوسعه سوى أن يعجب بها، لا أن يقلدها.

ومن الصعب جدًا تحديد الخط الفاصل بين العرض والاحتفال. وقد شهدنا أحداثًا كثيرة كانت تأخذنا أقرب ما يكون لعصور القيدا أو كتب الهندوس المقدسة، أو أقرب ما يكون للطاقة التى تنفرد بها الهند وحدها... في «ثيام» و «مودياتو» و «ياك شاجانا» و «تشاو» و «جاترا»، في كل منطقة من الهند شكل الدراما الخاص بها. وفي كل شكل تقريبًا سواء كان غناء أو تمثيلا صامتًا أو سردًا - تجد لمسات أو حكايات عن جزء من الماهابهاراتا، وحيثما ذهبنا كنا نلتقي بحكماء وأساتذة وقرويين مسرورين لأن يجدوا أجانب مهتمين بملحمتهم العظيمة، سعداء يقدمون بسخاء مشاركتهم في تفهمها.

وقد مس قلوبنا هذا الحب الذي يكنه الهنود للمهابهاراتا، وملأنا هذا بالاحترام والخشية معًا تجاه المهمة التي أخذناها على عواتقنا.

لكننا كنا نعرف أن المسرح لا يمكن أن يكون ذا طابع دينى وقور، ولا يجب أن نسمح لأنفسنا بأن يزج بنا فى مجال التقديس الزائف. وما قاد خطانا فى الهند أكثر من سواه إنما كان التراث الشعبى، فهنا تعرفنا على كل التقنيات المشتركة فى كل فنون الشعوب على السواء، والتى ظللنا نستكشفها عن طريق الارتجال سنوات متصلة، وقد كنا دائمًا نعتبر أن الفرقة المسرحية هى حكاء (حكواتى) متعدد الرءوس، وإحدى الوسائل الساحرة فى الهند لتقديم «الماهابهاراتا» هى عن طريق الحكاء. إنه لا يكتفى باللعب على آلته الموسيقية، لكنه يستخدمها أيضا وسيلة متفردة لتحديد المنظر، فهو يوحى بأنها قوس أو سيف أو صولجان أو نهر أو جيش أو ذيل قرد.

رجعنا من الهند وقد عرفنا أن عملنا هو أن نوحى، لا أن نقلد،

بعدها شرع جان كلود فى تلك المهمة الهائلة، وهى تحويل كل هذه الخبرات إلى نص، وأحيانًا كنت أرى عقله على وشك الانفجار اكثرة الانطباعات وتعدد الوحدات المعرفية التى اختزنها على طول السنين، وفى اليوم الأول للتدريبات قال جان كلود للممتلين وهو يسلمهم نصا يستغرق تسع ساعات: «لا تنظروا إلى هذه باعتبارها مسرحية منتهية، إننى الآن سأبدأ إعادة كتابة كل جملة كما تتطور على أيديكم»، والحقيقة أنه لم يعد كل المشاهد، لكن المادة كانت فى حالة تطور دائم ونحن نعمل.

ثم قررنا أن نجعل لها صياغة بالإنجليزية، فبدأنا إعداد ترجمة مخلصة قدر الإمكان للإنجاز العظيم الذي قام به جان كلود. في العرض – سواء كان بالإنجليزية أو الفرنسية – لم نكن نحاول إعادة بعث الهند التي كانت في العصر «الدرافيدي» أو «الأرياني» قبل ثلاثة آلاف سنة، ولم نكن نفترض أننا نعرض رمزية الفلسفة الهندوكية. في الموسيقي وفي الأزياء وفي الحركات كنا نحاول أن نوحي بنكهة الهند دون أن ندعي أننا خلاف ما نحن عليه. على العكس، فإن الجنسيات المتعددة التي اجتمعت معًا، كانت تحاول أن تصور «الماهابهاراتا» بأن تضيف إليها أشياء من عندها. كنا نحاول الاحتفال بعمل لا تستطيع سوى الهند فقط أن تبدعه، لكنه يحمل أصداء من النوع الإنساني كله.

#### دهارما

ما هى الدهارما؟ هذا سؤال لا يستطيع أحد أن يجيب عليه إلا لوقال إنها - بمعنى من المعانى - القوة الأساسية الدافعة للحركة، وحيث إنها القوة الأساسية الدافعة للحركة، فإن كل شيء يتفق معها يعظم تأثير الدهارما، أما ما لا يتفق معها - سواء عن معارضة لها أو عن جهل بها - فإنه ليس «الشر» بالحس المسيحي، لكنه السلب.

و «الماهابهاراتا» تمزق أوصال المفهومات التقليدية القديمة في الغرب، تلك القائمة على مسيحية متفسخة وغير ذات جوهر، يتخذ فيها الخير والشر أشكالا بدائية جدا. وهي تستعيد شيئًا هائلاً وقويا ومشعا، يتمثل في فكرة الصراع الذي لا يتوقف داخل كل فرد وكل جماعة، وكل تعبير عن العالم، صراع بين الإمكانية التي تسمى «الدهارما» ونفي هذه الإمكانية. و «الماهابهاراتا» – ككل – تستمد معناها العياني من حقيقة أن «الدهارما» لا يمكن تعريفها، وماذا يمكنك أن تقول عن شيء لا يمكن تعريفه، إذا أردت أن تتجنب التجريدات الفلسفية؟ إن تلك التجريدات لا تستطيع أن تعين أحدًا على حياته.

و «الماهابهاراتا» لا تحاول شرح سر «الدهارما»، لكن تجعل لها حضورًا حيا. وهي تفعل هذا عن طريق المواقف الدرامية التي تدفع «الدهارما» نحو النور.

وحين يدخل المرء إلى دراما «الماهابهاراتا» فهو يحيا مع «الدهارما» وحين يجتازها يتبقى لديه الشعور بما هى «الدهارما» وما هى القوة المعاكسة لها، «الأدهارما». وهنا مسئولية المسرح، وهى ما لا يستطيع الكتاب أن ينقله، ولا تستطيع الفلسفة أن تفسره تفسيرًا صحيحًا، لكن المسرح يستطيع أن ييسره لفهمنا. أحد أدوار المسرح أن يترجم ما لا يمكن ترجمته.

## الآلهة والعرية الجيب

كنا نشهد عرضاً دراميا طقسيا هائلا عن كالى (إلهة الدمار الهندية) استمر عدة ساعات وشمل قرية بأكملها. وفيه تظهر كالى فى زى مشهدى وميكاچ تقضى عدة ساعات فى وضعه. وهى تؤدى رقصة عنيفة، من المفروض – نظريا – أن توقع الرعب فى قلوب الجميع. وفى الماضى، كان كل أهل القرية تقريباً يعانون خبرة مشاعر الخشية، لأن كالى كانت فى وسطهم بالفعل. أما اليوم فهو تمثيل على المسرح، بطبيعة الحال، لأن كل أهل القرية – بما فيهم الغلمان – قد شاهدوا الأفلام الهندية، وعرفوا حقيقة الأمر، لكن الجميع يلعبون أدوارهم على أن شيئاً مروعاً يحدث.

وفى لحظة من اللحظات تنطلق كالى - وهى تحمل سيفًا ويحيط بها أتباعها يلقون بمفرقعات وألعاب نارية - من القرية، وتبدأ سيرها على الطريق الرئيسى. تبعها حوالى الألف منا وهى تقود هذه المسيرة، ووصلنا إلى مفترق طرق، وحين وقفت كالى هناك مسيطرة على كل شيء، ظهرت عربة جيب تهبط الطريق.

وفكرت: ما الذى يمكن أن يحدث؟ من الذى سيفسح الطريق للآخر؟ ويطبيعة الحال، ودون تفكير، توقفت كالى، كذلك فعل أتباعها، ثم تراجعت مفسحة الطريق للعربة التى عبرت، بعدها رجعت كالى تتقدم إلى الأمام، تواصل احتفالها.

ها أنت ترى اضمحلال المسرح الدينى وسقوطه، لأن كالى الأصيلة كان لابد أن تلقى نظرة تجعل العربة تتوقف فى مكانها، لا تريم، ولو أنها كاهنة أشد مكرًا لرتبت الأمر بحيث تحصل على عربة من عربات جيمس بوند، ما أسرع ما تتلاشى فى الدخان، كى تثبت أن كالى لا تزال قوية كما كانت. لكن الراقصة الصغيرة حين واجهت العربة الجيب التى تريد أن تقطع الطريق، لم تتصور لحظة واحدة أن الآلهة التى تتلبس كالى قادرة على تعطيل حركة المرور على الطريق الرئيسى!



تيمون الأثيني. المركز الدولي للمسرح على بوف دى نور، باريس، ١٩٧٤. بروس مايررز في دور السيبيادس يواجه الشيوخ.



تيمون الأثيني، مالك بونيس في دور أبيمانتوس يخاطب الجمهور،



الأيك، باريس، ١٩٧٥، أندرياس كاتسولاسى في دور كولين تيرنبول مع واحد من الأيك.



اثنان من المبشرين يحاولون تعليم التراتيل المسيحية لأفراد الأيك.



الأيك. أندرياسى كاتسولاسى فى دور كولين تيرنبول (على السلم) مع يوشى أويدا فى دور اتقوم، واحد من الأيك.



اجتماع الطير، باريس ١٩٧٩.



تمثيل الطيور. من اليسار إلى اليمين في المقدمة: البيغاء بيرين، الطاوس كاتسولاس، والهدهد بيني شو (ومعه إحدى عرائس اليد) وخلف الطاوس مباشرة الصقر ماراترات.



أوبو ملكًا على بصوف، باريس، ١٩٧٧، أندرياس كاتسولاس في دور أوبو فوق الطبلة.



الفلاحون فى انتظار وصول أوبو.



مشهدان من المهابهاراتا، باريس، ١٩٨٥. «الحرب»، الصراع الأخير بين أرجونا وكارنا.



«لعبة الحظ»، مولد ياندو وديراشترا، الأميرين اللذين أنجبهما الشاعر ڤياسا،



مشهدان من المهابهاراتا، باريس، ١٩٨٥. «الحرب» المعركة بين دوهاسانا (جورج كورافيس، يحمل البلطة)، وباهيما (ماما دون ديوم).



«لعبة الحظ»، جانجا (ميريل مالوف) تغرق أبناءها في النهر، يراقبها الحكاءون والموسيقيون.



العاصفة ١٩٩٠، فرديناند (كيتى هيجدين) تستكشف فردوسًا استوائيا أقامته الأرواح «غير المرئية»: بيير لاكان، وتابا سودانا، وباكارى سانجير (أريل).



العاصفة. ١٩٩٠. إلى اليسار: ستيفعانو (آلان ماراترات) يكتشف وحش الجزيرة ذا الأقدام الأربعة ترينكولا (بروس مايرز) وكاليبان (ديڤيد بينت، مختبئًا).

# الفصل السابع

# حرب السنوات الأربعين

## فن الضجيج

بدأت الأوبرا قبل خمسين ألف سنة ، مع الضجيج الذى يحدثه الناس وهم خارجون من كهوفهم ، عن هذا الضجيج جاء فيردى ويوتشينى وفاجنر . كان ثمة ضجة للخوف ، وأخرى للحب ، وثالثة للسعادة ، ورابعة للغضب . كانت أوبرات داهية ذات نغمة واحدة ، منها بدأ كل شىء . عند هذه المرحلة كانت تعبيراً إنسانيا طبيعيا ، ثم تحول إلى أغنية ، وفي مرحلة لاحقة ، بدأ تقنين هذه العملية وبناؤها ، وتحولت إلى فن .

حتى هنا ، كل شىء حسن ، لكن فى لحظة معينة تجمد هذا الشكل الفنى ، ثم بدأ الإعجاب به لأنه قد تجمد ، وبدأ رواد الأوبرا يعبرون عن إعجاب هائل بالفن من حيث هو اصطناع أو تكلف .

وأدى الاصطناع إلى نتائج طيبة جدا فى حينها ، وأصبح لدينا أعمال جميلة ، وذات أسلوب قدمها مونتفردى وجلوك ، ثم نأتى إلى موزار حيث نجد مزاوجة تامة بين ما هو متكلف وشىء آخر يضج بالحياة ، مثل الأنبوب المتجمد والماء الذى يتدفق خلاله . لكن تدريجًا بدأ الاهتمام يتجه أكثر وأكثر نحو ما هو متكلف حتى بلغنا ، فجأة، مرحلة التصلب أو التخشب ، فجأة أصبح الأنبوب هو الذى يحظى بالاهتمام كله، وأصبح الماء الذى يتدفق خلاله أقل فأقل .

وأخيرًا أصبح لديك مجتمع مختل ومعتل في جوهره ، نسى فيه الناس أن الأنابيب قد وضعت في البنايات لكى يتدفق الماء من خلالها ، وأصبحوا يعتبرونها أعمالاً فنية ، وأصبح الناس يهدمون الجدران ويعجبون بالأنابيب، وقد نسوا تمامًا كل شيء عن هدفها الأصلى ووظيفتها . حدث هذا في كثير من أشكال الفن ، والأوبرا هي أوضح الأمثلة .

وقد أستطيع القبول بأن أعظم تحدً يواجهنا الآن ، عند هذه النقطة من القرن العشرين ، هي أن نستبدل - في عقل المؤيدين والجمهور جميعًا - فكرة أن الأوبرا شيء متكلف واصطناعي بفكرة أنها شيء طبيعي . هذا فعلاً ، أهم الأشياء ، وإنني أعتقد أنه ممكن .

# سالومي

حين طلبت من سلفادور دالى أن يضع لنا تصميم "سالومى" لموسمنا سنة ١٩٤٩ على "الكوفنت - جاردن" لم أعتقد لحظة واحدة بأن هذا سينظر إليه باعتباره عملاً مدهشاً هادفًا للإثارة ، بدا لى أنذاك أن دالى هو أصلح إنسان فى العالم لهذه المهمة ، وحين قرأت كل المراجعات التالية للعمل ، أحسست إحساساً قويا بأن أصحابها قد فانتهم كل النقاط الأساسية ، لدرجة تدفعنى لأن أحاول كتابة رأيى هذا .

نقاط انطلاق نقدية: ما الذي يحدد أسلوب عرض "سالومي"؟ الموسيقي ونص الكلمات ، ما أهم ملامحها؟ إنها غريبة ، شاعرية ، غير واقعية . هل يجب أن يكون المعادل البصري – تصميم المشهد والأدوات المسرحية والثياب – "مستقيمًا مباشرًا"؟ لا بالتأكيد ، إن الواقعية يجب أن تبقى لأعمال كتبت بأسلوب واقعى كمعظم أعمال بوتشيني على سبيل المثال ، أما أن تضع تلك الأسطورة الخيالية التي صاغها

شتراوس ووايلد في ديكور معد حسب الوتائق اليهودية ، فإن هذا أمر لا يقل سخفًا عن تقديم "الملك لير" في قاعة استقبال معدة لإحدى كوميديات "الوست – إند".

وكل الأعمال الفنية يجب أن يكون لها تقليد ، وفي هذه الحالة فإن التراث البصري في متناول اليد . انظر إلى بيرد سلى ، كيف تناول مشكلة تصوير سالومي؟

هل عن طريق التقاط الصور للمشاهد في الحكاية؟ على العكس تمامًا ، لقد اقتنص نكهة وايلد عن طريق الخيال والتشويه ، وعمل يوستاف مورو في "سالومي" عمل رائع : رأس محاطة بسنابل ذهبية تتطاير في الهواء . غرابة وتزيد ، لا ، لأن الأمر كما هو طوال ألفي سنة من الرسم المسيحي والشرقي ، يتم تناول الموضوعات الدينية والأسطورية بطريقة ذات أسلوب . لماذا ، إذن ، سلفادور دالي؟ لأنه الفنان الوحيد الذي أعرفه في هذا العالم ، يجتمع في أسلوبه الطبيعي ما يمكن أن ندعوه تحلل شتراوس الشهوى ومخيلة وايلد ، معًا .

درسنا ، أنا ودالى ، المقطوعة الموسيقية ، وشرعنا في عمل دراما موسيقية حقيقية بأسلوب الرسامين الدينيين الكبار ، ورأينا أن "سالومى" يمكن أن تكون لونًا من ألوان الكتابة على ألواح ثلاثة متصلة . جعلنا تصميم المشهد متماثلاً ، وله نقطة بؤرية ، ولوح حجرى "ربما يتغير مرة واحدة" ، قديم مهدم مدفون في صخرة بعيدًا أسفل الخشبة وسط أجهزة الصوت في "الكوفنت – جاردن" ، ومن ظهر الخشبة نفسه يكون دخول سالومي ، وهي تقليديا ، تدخل للمسرح من أحد جوانبه ، لكننا جعلناها تدخل من وسطه أو مركزه . فضائحية أم بحث عن مسرح أفضل؟ ، وبعيدًا عن اللوح من وسطه أو مركزه . فضائحية أم بحث عن مسرح أفضل؟ ، وبعيدًا عن اللوح ، الحجري تلتف الدرجات الضيقة نحو النبع ، وحين يخرج المعمدان يقف فوق اللوح ، وحين تستلقي سالومي – في سعار الشبق – على الخشبة فهي تستلقي فوقه أيضًا ، وحين ترقص يبدو كما لو أن دائرة المشهد كله تتحول إلى وعاء ضخم يسجن وحين ترقص يبدو كما لو أن دائرة المشهد كله تتحول إلى وعاء ضخم يسجن وحين المعمدان . وحين يقتل المعمدان بعيدًا تحت الأرض وبنزف الحصر دمًا ،

ومنه تقدم رأسه لسالومي ، وفوق اللوح نفسه - بمنطق قاتل - تسحق سالومي حتى الموت .

أما المنصة المركزية فقد خصصت الأنصار ، ورفعت إلى أعلى كى تساعد الصوت على أن يرتفع فوق صوت الأوركسترا المرتقع ، وهى كذلك صغيرة قدر الإمكان ، لأننا لم نشأ أن نشجع المغنيين على كثرة الحركة ، أردنا منهم أن يتخنوا أوضاعًا ذات أسلوب ، في ثياب ذات تصميم ، وأن يعبروا عن الدراما بأفضل ما يملكون من أدوات ، أي بأصواتهم . كان هدفنا أن نقيد الرقص ، فلا يفترض في المغنى أن يكون راقصًا ، وكلما أمكن الرقص أن تنقله الأوركسترا ، ويومئ به المغنى ، قل الارتباك وزاد التوهم .

لماذا يجب أن نخشى الخيال والتخيل حتى فى دار للأوبرا؟ حين ترتفع الستائر، تخفق أجنحة غريبة كأجنحة النسور ببطء تحت ضوء القمر، وتتفتح مروحة مثل ذيل طاووس عملاق حين يبدأ الرقص، للإيحاء بالترف المنحل والمتفسخ لملكة هيرود، إن حفنة من هذه اللمسات البصرية فوق العرض الذى يدوم ستا وتسعين دقيقة، كانت مصممة بهدف أن ترفع الجمهور إلى عالم شتراوس – وايلد الغريب، وأن تحدد المراحل الرئيسية فى التراجيديا.

وإننى أحس أننى أستطيع القول – وأنا آمن – أنه مهما ابتعد عرض "سالومى" هذا عن العرض التقليدى لها ، فإن الهدف موسيقى فى الأساس ، فهذا العرض مصمم من أجل المغنين أكثر من العرض التقليدى ، والعناية بالصوتيات أفضل ، وحين يوضع أسلوب المشهد بحيث يبقى اليهود جماعة ذات شكل واحد تقف إلى جانب أسفل الخشبة ، وإلى الجانب الآخر يقف أهل الناصرة ، ويرتفع هيرود فى الوسط ، يصبح التأثير الموسيقى أقوى من المعتاد إلى حد كبير . هذا الأسلوب محاولة لخلق أسلوب لأوبرا تكون درامية ومثيرة من الناحية العصرية ومع ذلك لا يدعى أحد أن الفنانين المشاركين فيها هم ممثلون أو راقصون أو أى شيء آخر سوى أنهم مغنون .

بعد كل عرض جديد ، يخوض المرء عملية معذبة من فحص الذات وتطيل دوافعها ، وليست لدى أوهام حول قدر ابتعاد المرء عن هدفه ، والنقد – سواء كان حسنًا أو ردينًا – مهم ومفيد دائمًا ، من هنا يصبح الأمر محزنًا حين يفوت الناقدين أن يلتفتوا للملامح نفسها التي يجب أن تكون محل اهتمامهم الأول ، لكنهم جميعًا قرروا أننا – سلفادور دالي وأنا – لم نفعل ما فعلناه إلا بهدف أن نزعجهم ، هنا – على أقل تقدير – أستطيع الزعم بأنهم يقللون من شائنا ، قلو أن هذا كان هدفنا ، لفعلنا – والحديث فيما بيننا – ما يمكن أن يكون أسوأ بكثير!

### فاوست

كانت لى خبرة سيئة بقادة الفرق الموسيقية ، ذلك أن التحديد الدقيق لمن هو المسئول أمر لا تجرؤ سوى دور أوبرا قليلة على عمله ، ومن ثم تبقى هناك معركة كامنة بين المخرج (المنتج) والموسيقى ، فكل منهما يعتقد أنه - هو وحده - الذى يجب أن تكون له الكلمة الأخيرة فيما يلائم العمل ككل ، وإننى أعتقد أن هذه وظيفة المخرج ، ليس بطبيعة الحال فقط ، بل لاعتبارات موضوعية كذلك . إن طبيعة عمل المخرج هى الإشراف والتنسيق بين أنشطة لا يمارسها ، فلا حاجة به لأن يكون ممثلاً ، ولا لأن يكتب ، ولا لأن يرقص أو يغنى ، لكنه عليه أن يطور فناً مدهشا ، هو لون خاص من البراعة - في الحقيقة هي تشابه براعة قائد الفرقة الموسيقية من حيث هي أساسية وغير مرئية - يستطيع عن طريقها الحيلولة بين الفوضى التي لا مهرب منها عند فرد غير منشبط ، وبين تدمير العمل كله ، وعليه أن يستخرج من الفرد ما يكمل فكرة عن الكل هي - لحسن الحظ أو لسوئه - تصدر عن عقل واحد .

وفى الدراما الموسيقية ، فإن المخرج يكون فى موقع يمنحه موضوعية أكثر من قائد الفرقة الموسيقية ، الذى هو – شأنه شأن المثل – محدود بتخصصه ، وبطبيعة الحال فإن قائد الفرقة الموسيقية يتهم المخرج بأنه ليس موسيقيا ، وهذا هو الحال

غالبًا ، لكن لو أن كل المخرجين غير الموسيقيين وضعوا جنبًا لجنب لما كانوا سوى قدر ضئيل لدى مقارنتهم بذلك الجيش الكثيف من الموسيقيين الذين لا يحسون بمختلف صور البشاعة التى تصدم العيون فى كل دور الأوبرا فى العالم ، وإننى أسأل نفسى : كيف يحتمل الموسيقيون صورة واحدة فى إطار طوله أربعون قدمًا وعرضه عشرون ، فى حين أن الواحد منهم – أعنى الموسيقيين – لا يحتمل بقاء تلك الصورة لحظة واحدة معلقة على جدار فى بيته ، داخل إطار عادى؟

وإننى أعتقد أن الصورة التقليدية التى قدم بها عمل جونو الموسيقى "فاوست" تزيف - تمامًا وكليًا - الصور التى تثيرها القطعة الموسيقية ، وبالتالى يبدو لنا عرض "فاوست" التقليدى عرضًا غير موسيقى لأبعد الحدود ، وفاوست جوته تنتمى لتلك الصورة القبيحة والثقيلة للعصور الوسطى التى تربطها بها ، لكن جونو ليس هو جوته بحال من الأحوال . ويتفكير كسول ألصقت المناظر والثياب لفاوست جوته بعمل جونو ، وبالمثل ، جاء النقد الكسول ليرى هذا صحيحًا . وعلى أى حال فإن الخاسر الوحيد هنا هو جونو ، ففى ظل الواقعية الجهمة لذلك الأسلوب التقليدى - وارتباطه عبر جوته بمقاصد فلسفية جادة - تبدو موسيقاه قاصرة على نحو محزن . فحيث يبدو جوته عميق الفكر يبدو جونو عاطفيا ، ومن ثم فإن فالساته ومارشاته ومقطوعاته القصيرة الباليه تبدو غير ملائمة ، أو متنافرة ، أو رخيصة ، أو مبتذلة أو سخيفة ، حسب ذوقك .

وقد قررنا - المصمم رواف جيرار وأنا - أن نخلق إطارًا لفاوست من الوزن الصحيح ، ورأينا أنها لم تكن حكاية ذات مغزى حول فحص الذات وتقصى دوافعها ، لكنها عمل رومانتيكى يمكن أن يكون محبوبًا ، من أوائل القرن التاسع عشر، مثل حكايات هوفمان ، كنا نحس - بعاطفة متوقدة - أن العمل في هذا العالم "الأكثر خفة" يمكن أن يحمل معه - بالإضافة للحنين إلى ذلك العصر الرائع - جاذبية وسحرًا . وأذكر أننا قضينا أسبوعًا طويلاً في كونكتيكت تحت المطر ، ندير تسجيلات الأوبرا

المرة بعد المرة ، نحدق في النافذة المفتوحة إلى الأشجار التي تنفض عنها قطرات المطر، ونحاول اقتناص الصور التي تحملها الموسيقي .

لكن كان ثمة فزع متربص: قائد الفرقة الموسيقية. وقررنا أن نقدم الأوبرا على المسرح بأفضل إنسان تال على جونو، ببيرمونتو، الذي قاد الفرقة فعلاً في العرض الأول لفاوست.

وكما يمكن أن يحدس كل من يعرف ببيرمونتو ، لم يكن لنا أن نحمل همًا ، كان مسرورًا لفكرة التغيير ، وقد وافق تمامًا على تفكيرنا ، والحقيقة أن كل شيء مضى بسلاسة حتى البروفة الأولى نفسها . كان روزى ليميني يلعب دور مفيستو فيلس بارون من بارونات القرن التاسع عشر ، يلبس معطفًا وقبعة عالية ، وسأل روزى ، "ماذا سأفعل في السطر الذي يصف ظهوري للمرة الأولى ، والذي ينص على أنني ألبس قبعة ذات ريشة في أعلاها chapeau chapeau إن هذا سيبدو سخيفًا وأنا ألبس هذه القبعة العالية" ، أجبته بخفة وابتهاج : "أه سنغيره". وفجأة لمحت نظرة مونتو ، ثم قال : "يا صديقي العزيز ، إنني سأقبل كل ما تقترحه ، لكن دون تغيير واحد في موسيقي المسرحية" . حاولت عبتًا أن أشرح له أن هذا سيكون تغييرًا في نص الكلمات وحدها ، لكنه كان صلبًا في موقفه ، الآن أصبح ممثل جونو الشخصي ، والكلب القائم على الحراسة .

وتوقفت البروفة ، ارتبك روزى ليمينى ، وحاول أن يسحب اعتراضه ، لكن الوقت كان قد تأخر . ناقشنا بدائل وحلولا وسطى لكننا وصلنا لطريق مسدود ، وفي النهاية ، أرجأتُ المشكلة وانتقلت إلى مشهد آخر ، ثم قلت لمونتو الذي كان عنيدًا في إبداء عدم الموافقة : "أنت الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يجد حلاً ، لأنك الفرنسي الوحيد بيننا ..."؟

فى اليوم التالى لم يشر أحد إلى المشكلة ، ولا فى اليوم الذى تلاه ، وبدأ القلق يداخلنى بشدة ، فى اليوم الثالث جاء مونتو إلى البروفة وعيناه تومضان قال لى : "لقد حللت مشكلتك ، مفيستو فيلس سيغير السطر الذى يقوله ليصبح "قبعة عاليه جدًا" ها La plume au chapeau وعليه فإن هؤلاء الذين اعتادوا سلماع plusbut chapeau سيظلون يسمعون ، دون شك، الأصوات نفسها . أما أولئك الذين يكتبون ويسالوننا لماذا أبقينا على السطر الذى لا يتفق والقبعة التى يلبسها ، فسنذكر لهم هذا السطر الذى أعتقد أنه وصف دقيق ..." .

وإننى أود الإشادة هنا بهذه الروح المتفردة لهذا الموسيقى العظيم والزميل المثالى، إننى ما زلت قادرًا على أن أسمعه فى البروفة الموسيقية الأولى لفاوست بعد النغمات الافتتاحية ، وقد وضع عصاه ، ثم قال لعازفى الأوركسترا فى دهشة واضحة : "هل صحيح أيها السادة أنكم لا تعرفون العزف بصوت أعلى؟"، وكانت الجائزة فى المرة التالية أننى سمعت أقوى استهلال موسيقى عزفته هذه الأوركسترا .

وأستطيع أن أسمعه أيضًا في البروفة الأولى بثياب العرض ، حين ارتفع الستار عن حديقة مارجريت ، ورأى لأول مرة تصميم جيرار ، وفيه قد جعل بدل الكوخ التقليدي المرعب حديقة رومانتيكية جميلة تشبه التاج ، مرة ثانية ، وضع عصاه ، ثم قال بالفرنسية : "أه ، مارجريت مليونيرة ... إذن!" ،

# أبو جين أونيجين

إذا كانت "فاست" عملاً من أعمال الحب بالنسبة لجيرار ولى ، فكذلك كانت "أونيجين" . وإذا كنا فى "فاوست" قد بُهرنا بأداء قائد الفرقة الموسيقية مونتو ، ففى هذه المرة كانت لنا خبرة ثمينة مع "متروبولوس" .

مرة ثانية ، اقتربنا من قائد الفرقة الموسيقية ونحن ممتلئون بالخوف ، ومرة ثانية ، كانت لدينا تغييرات أسياسية نقترحها . ولم يعمنا حبنا العظيم لموسيقى تشايكوفسكى عن رؤية نقطتى الضعلف الرئيسييتين فى العمل . إن العمل يتطلب أسلوبًا واقعيًا فى إعداده الخشبة ، فهو - مثل "البوهيمى" - عمل من أعمال الأوبرا ، التى لا بد فيها من إعادة تكوين العصر لخلق الجو الذى يمكن أن تتنفس فيه الموسيقى . "أونيجين" كانت تتطلب صوراً مثل صور تورجنيف عن الحياة الزيفية الروسية ، ومنهجًا مثل منهج ستانسلافسكى ومسرح الفن فى تناول التفاصيل الواقعية ، وهذا بدوره يقتضى تصميمًا للمناظر يتسم بالصلابة وإمكانية التصديق ، مما يستغرق وقتًا طويلاً لتغييره . ولم يكتب تشايكوفسكى أية مقطوعات افتتاحية ، فلا وقت يسمح بتغيير مكان مقعد أو برفع ستارة خلفية . وهل يمكن فى مثل هذا الوقت والعمر أن نترك الجمهور فى شبه الظلام مرات كثيرة فى أمسية واحدة ، يموت الحديث على شفاههم ، وترتطم الأشياء وتصر وتتقلقل فى مواضعها وراء الستار؟ وقررنا ألا

نقطة الضعف المسرحية الثانية في هذا العمل هي مشهده الأخير ، من هنا فإن إدانة الحكاية كلها نتزاحم في جزء صغير غير مهم ، يحدث في غرفة استقبال ، وقبل أن ينهى مغنى التينور لهائه التراجيدي الأخير ، تندفع الستارة هابطة دون وجود فواصل موسيقية تحملها إلى الأرض .

هكذا ، مضينا إلى متروبولوس نسأله عما إذا كان يستطيع أن يعد لنا مقطوعات المتهد الأخير افتتاحية عن المادة الموجودة في الموسيقي ، وأن يمدد لنا مقطوعات المشهد الأخير لتحقيق نهاية مسرحية مقنعة . أبدى موافقته واستعداده . فبدأنا نحن بدورنا إعداد تصور مختلف كل الاختلاف المشهد الأخير ، وهو ما أدى لتصميم هو أفضل ما صمم جيرار على الإطلاق : حديقة عامة متجمدة على شاطئ نهر النيفا ، وأضواء مدينة بطرسبرج تلوح من بعيد ، وعربة كبيرة وسياج من الحديد الأسود ، ومصباح الشارع

ومقعد حجرى طويل ، وتلج متساقط ، ويلتقى الحبيبان للمرة الأخيرة في الحديقة القديمة المهجورة التي جمدها الثلج ، dans le vieax pare solitare et galcé.

وهى صورة ليست من "أونيجين" لكنها من بوشكين والعصر الرومانسى ، وكان هذا - بطبيعة الحال - شيئًا مثل الفضيحة بالنسبة لأولئك المخدرين بسحر القص الذى جاء فيه أنها "غرفة استقبال" ، أما بالنسبة لى ، فقد حقق تصميم جيرار ما كنت أتصوره تمامًا ، وهو أن تنتهى الأوبرا إلى صورة أكثر اتساقًا وملاءمة الجو العام فى العمل .

وحين ينتهى عرض من العروض ، عادة ما تنقطع كل الروابط العاطفية به . لكن "أونيجين" - بسبب تصميم كل مناظرها ، وطاقم الممثلين والمؤدين فيها جميعًا، ومتروبواس ، والجرس الخاص لصوت توكر ، والجمال الخالص فى الموسيقى - شىء له فى قلبى أعز مكان ، وربما أيضًا بسبب ليلتها الأولى .

كنا فخورين كل الفخر بما نقدم ، واثقين كل الثقة أنه سيلقى استقبالا حسناً لكننى لم أحسب حسبابًا لذلك الحدث غير المألوف الذى اسمه "الليلة الأولى فى الموسم". وحين مضت الموسيقى ، لحظة بعد لحظة ، تتجنب الذرى التقليدية ، وحين مضت ، لحنًا بعد لحن – تبلغ نهايات هادئة ، أيقنت أن الجمهور قد أحس بالخديعة . لقد جاءوا لكى يستحسنوا ، كانوا يريدون اللحظات الكبرى والأنغام العالية والذرى وضجيج الأناشيد الختامية ، ثم الخلاص المباشر بالتصفيق والهتاف ، كانوا يتوقعون أن يجدو تشايكوفسكى مبتذلا ، فضاعوا تمامًا في مواجهة هذا النص الموسيقى الحساس ، الغنائى ، غير المثير ، وحين جاءت نهايتنا المسرحية حسنة البناء ، كان الوقت قد تأخر كثيرًا . لقد قضى الجمهور ليلة فاترة ، ولا شك في أن "أونيجين" لم يتم اختيارها لهذا الهدف ، كانت إحدى أخطاء رودلف بنج النادرة لكنه هو نفسه أحبها ،

وقد كنت دائمًا أعتقد أن سر رودلف بنج هو أنه كان سريع الضجر من الأوبرات الرديئة ، وقد أخذ على عاتقه تلك المهمة الكابوسية المروعة من أجل أن يقدم لنفسه عددًا من الليالى التى يمكن احتمالها ، ومعظم المترددين على دور الأوبرا يجلسون فى مقصوراتهم معتدين بأنفسهم يستمتعون بعروض رديئة ، وما جعل بنج متميزًا على هذا النحو إنما هو أنه أقل صبرًا وأكثر حدة من الجميع ، وقبل أن تبدأ أنت الشكوى من شيء ما ، يكون هو قد بلغ قمة الغضب منه ، وأنا لا أعرف إنسانًا سواه أتقبل منه ، بسرور شروط العمل المرعبة تلك ،

#### كارمن

مقابلة مع فيليب ألبير بعد افتتاح "تراجيديا كارمن" على مسرح "بيف دى نور" في نوفمبر ١٩٨١ .

ألبير: مع كارمن هذه عدت مرة أخرى للأوبرا بعد غياب طويل جدا ، لماذا توقفت عن إخراج الأوبرا؟

بروك : شروط العمل في الأوبرا سيئة ، إنه صراع مستمر ، والصراع يؤدى عادة إلى إضاعة الوقت والجهد ، وقد أن أوان التوقف عن الصراع .

الأوبرا شكل من أشكال المسرح ، وهي رغم أنها تقف إلى جوار بقية الأشكال فإنها مثقلة – على نحو لا يصدق – بشروط غير يسيرة ، لذا تجنبت الأوبرا لسنوات خلت ، لكن العودة الآن أصبحت ممكنة لأننا نستطيع تغيير الشروط كلية في مسرحنا ، من حيث طبيعة التدريبات والعروض وأسعار التذاكر وما إلى ذلك . بعبارة أخرى لأننا نستطيع تغيير العلاقة بالمتفرجين والعلاقة بالمساحة المسرحية . أجرينا تدريبات لعشرة أسابيع ، (وهي فترة ليست طويلة من الناحية الموضوعية ، لكنها طويلة جدا حسب شروط نظام العمل السائد) ، ثم قدمنا حوالي مائتي عرض بالفريق نفسه ، وفي

الموسيقى بوجه عام ، لا بد للأحداث الكبرى من عدد كبير من التدريبات ، لكن فترة التدريبات لا تكفى لتطور عميق بين أفراد الفريق ، لذا نحن بحاجة للعروض .

التدريبات هى فترة الإعداد ، لكن الأداء ، أى اللعب أمام المتفرجين هو بداية عملية جديدة ، والأوبرات تعرض عادة خمس مرات أو ستًا ، أى حين يبدأ المؤدون فى الإحساس بالراحة ، ويبدأون فى العثور على علاقة حقيقية بالجمهور ، ويبعضهم البعض ، ينتهى كل شىء ، هذا أحد الأسباب التى تجعلنى أصر على تقديم سلسلة طويلة من العروض للعمل نفسه . فى الوقت نفسه نستمر فى البروفات وأداء التدريبات طول اليوم ، وأعتقد أنه كان مهما جدا بالنسبة للمغنيين – فى بعض الأحيان – أن يركزوا طاقاتهم كلها فى عمل واحد ، حتى ينفنوا إليه كله نفاذًا تامًا .

ألبير : حسب وجهة النظر هذه ، هل اختيار "كارمن" منفرد؟ أو أن هذا المنهج يمكن تعميمه وتطبيقه على أوبرات أخرى؟ وهل طريقتك في إخراج العمل ، واستبعاد كل التقاليد المرتبطة بالأوبرا ، تجربة محدودة فقط؟

بروك : إن التجربة كانت ممكنة فقط بسبب وضعنا ، ولكى تكون على درجة من الصرية ، يجب أن تعمل مع جماعة صغيرة ، وألا يكون عملك بالهظ التكاليف . هو الأمر نفسه تمامًا كما في الفيلم : إذا أراد المرء عمل فيلم غير تجارى ، فيجب أن يرضى بميزانية صغيرة ، أما إذا كان عليك أن تنفق ثلاثين مليون دولار فأنت مضطر لأن تصنع فيلمًا يحبه نصف سكان العالم .

وعلى أى حال ، فإن دور الأوبرا الكبيرة أن تغلق أبوابها بسببنا ، بل سيظل لها جمهورها دائمًا ، لكن لا شىء يمنع الفرق الأوبرالية الصغيرة من تقديم أعمال تجريبية ، ودون شك فإنه يمكن للأوبرات أن تتركز بطريقة حيوية جدا ، ودون الإضرار بالعمل نفسه . وعلى سبيل المثال ، رغم أن عظمة أوبرا "ييلياس وميليساند" تصدر – في جانب منها – عن طبيعة النص الأوركسترالي ، فإن المرء يستطيع أن يبدأ بداية

طازجة بصياغة تقتصر على البيانو وحده ، ويظل قادرًا على تقديم "ييلياس" على نحو بالغ الحيوية . هناك مدن كثيرة لن تشهد أبدًا عروض الأوبرا بسبب التكلفة ، لكن أهلها سيكونون سعداء جدا لو أنهم التقوا بجماعة صغيرة حول البيانو ، وأظن "أونيجين" يمكن أن تكون أوبرا مؤثرة جدا وجذابة إذا قدمتها جماعة صغيرة في حفل موسيقى .

وفى إنجلترا ، هناك فرقة قدمت أوبرا "عايدة" على هذا النحو . وفى المسرح ، رأيت صبياغات كثيرة لأعمال ديكنز أو "لألف ليلة وليلة" يقدمها أربعة أفراد أو خمسة يقومون بأى عدد من الأدوار المختلفة . ويمكن تصور عدد قليل من المغنين يؤدون أغانى الكورال والأغانى المفردة معًا .

ألبير : هل منهج العمل الذي التزمت به في "كارمن" أعنى حقيقة تقديم عدد كبير من العروض ، يبدو لك منهجًا لا يصلح ، بل ربما يكون مستحيلاً ، في الأوبرا كما توجد الآن؟

بروك : نعم ، كما توجد الآن . لكن إذا توفر عدد كاف من التجارب ، فأظنها يمكن أن تؤثر في المؤسسات ، وأنا لا أعتقد أننا يمكن أن نصل الشيء عن طريق الهجوم المباشر ، لأن المؤسسة نفسها لا تهتم به أقل الاهتمام ، وأنت بحاجة إلى معاونة كل أولئك الناس الذين يرفضون قبول الأساطير القديمة ، والذين يمكن أن يكتبوا علنًا ويقولوا إنه ليس ضروريا أن تكون الأوبرا ثقيلة متحجرة على هذا النحو .

وعلى سبيل المثال ، ليس هناك سبب واحد يدعو لأن يكون للرجال والنساء هذه الأجساد الغريبة لمجرد أنهم يغنون . ونحن اليوم نرى نساء بارعات الجمال لهن أصوات جميلة وأجساد رائعة ، وثمة رجال نحاف يغنون وأخرون سمان . تلك الأجساد الغريبة المضحكة تعكس درجة من الرضا عن الذات ، بل ومن التواطؤ من جانب

الجمهور الذى يتقبل الأشياء كما هى . ولكن إذا كان الجمهور أكثر ميلاً للنقد ، وإذا زاد عدد المغنّين الشباب نوى الجمال وزادوا نجاحًا ، فإن تلك التقاليد ستنتهى إلى التفتت . وما هو مؤكد أنه فى عالم الأويرا من الضرورى أن يفسح نظام النجم مكانه لمبدأ الفريق ، وفكرة أن يعمل نفس الناس معًا لفترة طويلة هى أكثر أهمية من أى شيء أخر .

ألبير : أليس هذا تصورًا مثاليًا أو يوتوبيًا في موقف تتحكم فيه الاعتبارات المالية ونظام النجم لأبعد الحدود؟

بروك : إنما لهذا قلت من قبل إن المرء لا يستطيع أن يشن هجومًا مباشرًا على تلك المشاكل ، لكنه يستطيع فقط أن يحاول خلق أوبرا موازية .

ألبير: تناولت في كتابك "المساحة الفارغة" المشاكل المعمارية المساحات. هل ترى أن دور الأوبرا تعكس كل التقاليد التي تتحداها من حيث تصميمها ذاته؟

بروك : لهذا كان ضروريا في "كارمن" تغيير كل الشروط مرة واحدة . في الماضي كانت الأوركسترا قليلة العدد ، في مكانها أسفل الخشبة بقليل ، ودون أن يلاحظ أحد تقريبًا ، نمت الأوركسترا وتكاثرت مثل نبات الفطر العملاق ، واندفعت أعمق تحت الخشبة . ومن أجل إحداث مزيد من الضجة كان لا بد للأوركسترا أن تتزايد أكثر وأكثر حتى بلغت حدا أصبحت فيه غير مناسبة مطلقًا ، وخارجة عن أي مقياس . والمنافسة الناتجة بين الصوت الإنساني والأوركسترا الهائلة شيء يمكن مقارنته بتاريخ الديناصور ، فبعد نقطة معينة أصبح ثقيل الرأس حتى انقلب رأسًا على عقب .

والأوركسترا الكبير جدا بالنسبة للصوت الإنساني تؤدى لمطلب زائف ؛ على المغنى أن يلتزم توجهات ليست طبيعية ، فمن أجل أن يبقى صوته مسموعًا عليه أن يواجه القاعة ، وأن يظل أقرب ما يمكن من مقدمة الخشبة . والنتيجة هي أن المؤدى لا

يكاد يستطيع أن يتخذ أوضاعًا وأن يتحرك بحرية تتسق مع الحقيقة الدرامية . وعلى وجه العموم فإن شكل عرض الأوبرا يفرضه (إلى حد أكبر ربما) تصميم قاعة الاستماع ، ثم المخرج . أضف لذلك أن هيبة الموسيقيين تتهاوى حين تضعهم فى حفرة تحت الأرض، إن هذا يعكس اتجاهًا من اتجاهات القرن التاسع عشر ، حيث السيد فوق ، والخدم أسفل الدرج . وأحد مصادر الجمال فى المسرح اليابانى هو أن الموسيقيين جميعًا واضحون للعيان ، إنهم يراقبون الحدث ويشاركون فيه ، وإن شيئًا ما يحدث حين يقرع العازفون الخمسون طبولهم وأجراسهم كأنهم رجل واحد .

ألبير : لو سألك سائل ، على سبيل المثال ، عن نوع التصميم المعماري لدار الأوبرا الجديدة المخطط لإقامتها مكان الباستيل ، فماذا تقترح؟

بروك

: انستخدم الحس العام ، ماذا يقول زوج من الشباب المحبين أحدهما للآخر في العادة؟ "لنتزوج ونشترى بيتًا" ، لكنهم لا يبدأون بأن يقول أحدهما للآخر : "لا أعرف ما إذا كنت أريد أن أتزوج منك ، لكن ... فلنضع تصميم بيت ، ونبنيه ، ثم نبحث عن أطفال ليسوا أطفالنا ، حتى نرى كيف ستسير الأمور ، ويعدها نفكر من جديد" ، يعنى لابد أن تبدأ باتفاق أساسى حول أمور أساسية قبل أن تبنى بيتًا ، فهل لدينا هذا الأساس الذى نقيم عليه دار الأوبرا؟ ونحن فى وقت يسود فيه خلط شديد فى المسرح ، هى فترة تسودها فوضى التحول إلى شيء لا نعرف ، وليس هذا حال السينما أو التليفزيون ، إذا أردت أن تصمم أستوديو للسينما اليوم ، فإن الشكل الصحيح موجود . لكنك لا تستطيع أن تقيم دارًا للأوبرا ، لأن أحدًا لا يستطيع أن يحدد مصادر العروض وأشكالها وطرق تنفيذها على الخشبة التى تتطلبها المائة سنة القادمة . وما يحتاجه "ستوك هاوزن" ، مثلاً ليس هو أبدًا ما يحتاجه "بريو" والشروط التى يمكن من خلالها تحقيق أفضل عروض الأوبرا فيهما ، ليست هى بالضرورة الشروط التى تلائم عرضًا جديدًا الأوبرا فيهما ، ليست هى بالضرورة الشروط التى تلائم عرضًا جديدًا الأوبرا فيهما ، ليست هى بالضرورة الشروط التى تلائم عرضًا جديدًا الأوبرا فيهما ، ليست هى بالضرورة الشروط التى تلائم عرضًا جديدًا الأوبرا فيهما ، ليست هى بالضرورة الشروط التى تلائم عرضًا جديدًا الأوبرا فيهما ، ليست هى بالضرورة الشروط التى تلائم عرضًا جديدًا الأوبرا فيهما ، ليست هى بالضرورة الشروط التى تلائم عرضًا جديدًا الميدًا المي المية القادمة الميتا الميدًا التي تعرف الشروط التى تكوية الميدًا الميدًا الميدًا عرضًا جديدًا الميديد الميدًا الميدية الميدًا الميدية الميدًا الميدية الميدي

لزواج فيجارو" ... وما دام ليس هناك حل ، قام أولئك الذين يدفعون سوء الحظ إلى بناء دور أوبرا جديدة ، عليهم أن يصلوا لنوع من الحلول الوسطى بين الأشكال المكنة . وعلى سبيل المثال فإن في مدينة سيدني دار رائعة للأوبرا ، وهي تعد صرحًا من أعظم صروح العمارة الحديثة ، لكن النجاح الوحيد لدار أوبرا سيدني هو مظهرها الخارجي الذي أصبح مشهورًا في العالم بأسره ، أما في الداخل ، فإن الأوبرات لا يتم تقديمها ، حتى في المساحة المصممة لها ، إنما تستخدم المساحة المخصصة المسرح الشرعي، وهي مساحة قبيحة بالقعل .

# البير : هل تجد العمل مع المغنِّين أكثر صعوبة من العمل مع ممثلين؟

بروك

المغنى الشاب يشبه تمامًا المثل الشاب ، إلا فى أن الأول له حُرفة . لقد تعلم شيئًا يتطلب مهارة عالية ، ويئشق السبل ، لقد تعلم الموسيقى وتقنيات التنفس والصوتيات ، وقد أجاد اللغات إجادة تامة ، وحرفته الفعلية هذه تدعمه دعمًا قويا ، وحتى لو لم تكن لديه سوى أكثر خبرات التمثيل سخفًا وابتذالاً ، فمن السهل أن تبعد تمثيله الردىء عنه ، وهو لا يؤمن به على أى حال ، هو يؤدى على هذا النحو لأنه لم يجد أحدًا يعلمه طريقة أفضل ، فقد طلب منه أن يطوح ذراعيه على أقصى اتساعهما ، أو أنه رأى غيره من المغنيين يفعلونها ، وحين يتم استبعاد هذا اللون الزائف من الإشارة فلا حاجة لأن يتخفى على أى نحو آخر ، إن لديه مهنته وحرفته الموسيقية الحدس والحساسية والرغبة فى أداء عمل يتسم بالصدق ، يمكن أن يصبح بالفعل أكثر صدقًا وبساطة من المثل المحترف . إنه ليس بحاجة لأن يفعل الكثير ، وأحدانًا بكون عليه أن يوجد فقط .

# مذاق الأسلوب

حديث بعد مأدبة غداء صغيرة ...

السيدات والسادة في دار أوبرا ، "المتروبوليتان":

من المفروض أن أتحدث عن الأسلوب ، لكن الصعوبة هى أنه لم يسبق لى أن رأيت أسلوبًا من قبل ، لقد حملنا عملنا إلى مختلف أنحاء العالم ، وقد شاهدت عروضًا مسرحية تحت أشد الشروط تنوعًا واختلافًا ، وأعتقد أننى كنت أنظر نحوها باهتمام بالغ ، لكننى لم أر أسلوبًا قط . وأعتقد أن اللحظة التي يبدأ عندها المرء في البحث عن الأسلوب ، والحديث عن الأسلوب ، فهو إنما يتجه – برأسه مباشرة – نحو حفرة ما أسرع ما تبتلعه ابتلاعًا .

وإننى أتخيل أننا جميعًا فى جزيرة معزولة ، ولا شىء لدينا نأكله ، وحين تقترب مواعيد تناول الوجبات ، ونواجه بأن لا شىء لدينا نأكله سوى بعض الأوراق وبعض الحصى ، فما الذى يمكن أن يحدث؟ قد ينتاب الحنين أحدهم إلى الوجبات التى سبق له أن تناوها ، وقد يبدأ الأخر فى السؤال: "هل تذكرون مذاق السالمون المدخن؟" وقد يجيب ثالث: "نعم إننى أذكره ، هل تذكر مذاق الفلفل الذى كان معه؟" وقد يحاول أخر أن يتذكر مذاق الليمون ، فى الحقيقة يومًا بعد يوم ، تزداد هذه الذكريات اختلاطًا ، وبعد سنة من العيش على أوراق الشجر ولحائها والفاكهة المتفسخة ، فإن الشخص الذى كان يتذكر مذاق الليمون ، سيبدأ – فى خياله – خلط هذا المذاق بمذاق ثمار البابايا وأوراق الشجر ، والمحادثة التى ستصبح ضرورية أكثر فأكثر ، بالنظر لغياب مادتها الحقيقية ، ستصبح لعبة كلمات لا نهاية لها حول لا شىء .

بالنسبة لى فإن هذا ما يحدث أغلب الأحيان حين يكون الحديث عن الأسلوب . لماذا نتحدث عن الأسلوب؟ لماذا ينشأ هذا الاهتمام؟ أعتقد أن السبب هو – إلى حد كبير – عدم وجود وجبات الطعام ، ونظرًا لأن السبب الحقيقي للوظيفة كلها ، السبب الذى من أجله يجلس الإنسان إلى المائدة هو أن يحصل على غذاء ما . لأن لديه جوعًا معينًا . لكن هذا الغذاء قد ضاع ، قد نسلى ، ومن شم يسم مل الفراغ بالأحلام أو التأملات ، وأظنكم تجدون أن هذا ما يحدث في معظم الحالات ، حين يبدأ البحث عن الأسلوب .

ويصبح البحث عن الأسلوب أكثر بروزًا ، حين يتلاشى الطعام .

وإننى مصدوم لحقيقة أنه فى المسرح على وجه العموم ، وفى المسرح الكلاسيكى على وجه الخصوصية - هناك على وجه الخصوصية - هناك خلط غريب حول كلمة ما هو "مصنوع أو متكلف "artificial ، أهى كلمة نبيلة للمديح ، أم هى من تعبيرات النقد المخيفة . تلك الليلة ، أثناء عرض "كارمن" جاءت إلى سيدة بعد العرض وقالت لى : "أريد أن أتحدث معك عن نيرانك...".

كانت فى العرض ثلاثة نيران حقيقية فى أحد المشاهد ، وكانت مهمة جدا بالنسبة لنا ، وفى كل المدن التى قدمنا فيها العرض كنا نذهب إلى أقسام الحرائق فيها ، ونقول لرجال الإطفاء إننا نعرف أنهم لا يحبون النيران الحقيقية ، لكنها بالنسبة لنا ذات أهمية حيوية ، وكانوا عادة يتفهمون مطلبنا ، ونحصل منهم على تصريح خاص بتلك النيران .

هكذا جاءت إلى هذه السيدة ثم قالت: "هل تستطيع إجابتى عن السؤال: لماذا تشعل هذه النيران الحقيقية، في حين أنك تستطيع أن تجعلها نيرانًا اصطناعية؟" ونظرت إليها مندهشًا ثم قلت: "ماذا تقصدين؟".

أجابت: "أنت تعرف ، ثلك الأشياء الكهربية ذات الأضواء واللهب ..."

ليست هذه نكتة ، وأعتقد أنه شيء مهم جدا ، ورمز عظيم من رموز زماننا لأن تلك الطريقة التي بدت لنا حقيقية ، بدت لها تعسة ، ولو أن هناك ألة إلكترونية ضخمة ، بوسعها أن تصدر ألسنة لهب مرتفعة ، تقلد النار الحقيقية ، لكانت جديدة بما ينفق فيها من مال .

إننى لم أبتكر هذه الحكاية كحكاية رمزية إنما حدثت بالفعل ، وبدت لى شديدة الدلالة على الانقسام الحادث بين شكلين من أشكال المسرح ، أو فلنقل بين شكلين من أشكال المسرح ، أو فلنقل بين شكلين من أشكال الخبرة . ثمة اتجاهان : اتجاه نحو النظر إلى ما هو ، أو ما يبدو ، أو ما هو من السهل قبوله على أنه قريب إلينا ، على أنه بسيط ، على أنه حقيقى على أنه طبيعى . والاتجاه الآخر الذي يقول بأن كل ما هو حقيقى وطبيعى إنما هو بشم إلى حد كبير ، فنحن نحيا في عالم مقرف ونحن مرتبطون طول يومنا بما هو حقيقى وطبيعى ، وكان الله في عوننا ، فلنهرب من هذا العالم القبيح أسرع ما يمكننا . ثم نهرب إما إلى الأحلام ، أو نهرب من الحاضر إلى الماضى .

هنا ، فإن الأمر شبيه بأولئك الناس الذين يتحدثون عن الطعام فى الجزيرة المهجورة ، فلا أحد يعرف ، حقًا ، ماذا كان الماضى ، وكلما أمعن الماضى فى الابتعاد قل ما يعرفه عنه أى إنسان ، ويخترع المرء تقاليد خيالية لا يستطيع أحد أن يؤكدها ، وتصبح هى الرموز ذات الأسلوب لذاكرة عن الماضى غير الموجود ، وثمة طريقتان دائمًا فى النظر إلى أى شىء ، خذ القرن الثامن عشر ، موسيقى القرن الثامن عشر أو كلمات القرن الثامن عشر ، أو سلوك القرن الثامن عشر ، هى إما أن تكون تعبيرًا عن شىء كان ذات يوم حافلا بالمعنى ، حيًا وحقيقيًا بالنسبة لإنسان ما قد مضى ، ومضى زمانه ، ولا صلة لنا به إلا عن طريق العمل . ومن ثم يصبح هذا العمل ذا أهمية لنا فقط إذا استطاع – بطريقة أو بأخرى – أن يصبح حيًا ، حقيقيًا وذا معنى بالنسبة لنا . إذا حدث هذا ، كان معناه أن العمل لم يعد من الماضى ، إنه لا يأخذنا إلى الماضى ، لكنه يأتى بالماضى إلينا الآن ، فى الحاضر ، وأظن هذا حين يحدث تصبح لنا علاقة حية وثرية بكائنات إنسانية لم تعد موجودة ، وتلك معجزة لها طابع السحر ، وجائزة ثمنة .

وإما أن تمضى فى الاتجاه المعاكس الذى يقول: "إن الماضى قد راح ، ولكن اه ... كم يكون ممتعًا أن نركب آلة الزمن ، ونمضى إلى هناك ، لا شك فى أنه سيكون أفضل من عالمنا التعس..." ، وهكذا نمضى ، بعون التقاليد وأشكال التراث المشكوك فيها ، والوثائق والرسوم وما إليها ، نبنى ماضيًا كامل الزيف ، فيه يحدث أن يحمل كل فرد من أفراد القرن الثامن عشر منديلاً ، وثمة خبراء موجودون دائمًا ، تجد أحدهم قد أنفق عامين من دراسته الجامعية يدرس موضوعًا مثل وظيفة المنديل عند السادة فى القرن الثامن عشر ، وستجد وثائق أخرى موجودة عن التعبيرات التى تتسق وإنسان القرن التاسع عشر ، والطريقة التى كان يصلب بها قامته ، وما إلى ذلك ، وهذا كله زيف كامل وعلى سبيل المثال فلو جاء شخص بعد مائة سنة ، سامحه الله ، وأراد أن يعد أوبرا عن وليمة غدائنا اليوم ، فإنه سيجعلنى – فى هذه اللحظة – فى ثياب السهرة ، لأنه حين نظر فى الوثائق تبين له أنه فى كل المناسبات الرسمية ، فإن أى شخص يكون فى موقعى ، يتوجه بالحديث إلى آخرين ، خاصة فى دار للأوبرا ، لا بد أن يلبس ربطة عنق بيضاء ، أو يكون فى ثياب السهرة . هكذا تبقى ذاكرة الماضى

وفى الحقيقة ، سواء شاء المرء أن لم يشأ ، فإن أحدًا لا يستطيع بلوغ حقيقة التاريخ عن طريق إعداد مجموعات للمظاهر الخارجية ، إن هذا لا يمكن عمله ، وما نستطيعه الآن هو أن نمضى للاتجاه المعاكس ، ونعود إلى الملاحظة .

الملاحظة التي توفرت لدى ، من رؤية مختلف الأساليب المسرحية في أماكن مختلفة من هذا العالم ، كانت تحمل دائمًا النتيجة نفسها ، يفكر الإنسان في الأسلوب فقط حين يلاحظ جماعة من التلاميذ مع معلمي الدرجة الثانية . واللحظة التي يتم تجاوزها - حتى لو بدا الشكل اصطناعيًا - هي ما يراه الإنسان حقًا عن الطبيعة الإنسانية . ذلك شيء غير عادى . وإذا ذهبت لمشاهدة واحد من أكثر عروض المسرح

شكلية ، أعنى مسرح العرائس اليابانى "بونراكو" وهي عروض عظيمة لحدث أسلويي على مستوى رفيع ، فستسمع الناس يقولون : "إنك ستصدق أن العرائس كائنات حية" .

التقيت في الهند أخيرًا بواحد من الاثنين اللذين بقيا على قيد الحياة من معلمي أحد أشكال الرقص التراثي الموغل في القدم ، وقدم أمام عدد قليل منا عروضًا لمنوعات مختلفة ، مستخدمًا أكثر اللغات المسرحية أناقة في الإشارة ، يمكنكم أن تتخيلوها . كل شيء قد تم وضعه في شكل ، وتم تقنينه لدرجة أنه يصبح غير مفهوم على الإطلاق لمن لا تتوفر له معرفة بكل القوانين . وما وصل عن طريق هذا كله كان شيئًا بالغ البساطة ، انطباعات إنسان في موقف إنساني خالص . وقد رأيت راقصة هندية عظيمة في أسلوب آخر ، وما رأيته بالفعل كان رقة امرأة في علاقتها بطفل وكيف تعيده إلى البيت بأكثر الطرق بساطة وبعدًا عن العادية . اختفت هندية الراقصة وثقافتها ، أما ما وصلنا مباشرة فكان ذلك الشيء البسيط المتمثل في طريقة امرأة تنادي ابنها ليئتي إليها . وهذا ما حدث لنا جميعًا نحن الحاضرين . ولا شيء أخر . لكن كان فيها سمة خاصة وعمق وحقيقة لا يمكن لأحد أن يراها في مكان

وقد توجهت بالسؤال إلى ذلك المثل العجوز: "أريد أن أعرف ، ما الذى تتخيله وأنت تؤدى؟" ، ولأنه لم يكن يؤدى سوى هذا الرقص المسرف فى شكليته ، فقد تحدث فقط عن التقنيات وعن قوانين الرقص ، وكنت أريد أن أعرف منه ما الذى يهدف إليه بعمله . قال : "إنه أمر بالغ البساطة . إننى أريد أن أجمع معًا كل ما خبرته فى حياتى ، وهكذا فإننى حين أفعل ما أفعل ، فإننى أقدم شهادة بكل ما أحسست به ،

ومن الواضح أن الأساليب موجودة ، بالمعنى نفسه الذى توجد به آلاف القوانين المختلفة ، وليست كل القوانين هى ذاتها ، وللنظرة الأولى تبدو بعض القوانين حقيقية ، وبعضها الأخر مصطنعًا ، ومن المؤكد أن الطبيعة الأصيلة التى كانت فى أستوديو الممثلين كانت تعد ، فى زمنها ، أقرب ما تكون للحقيقة ، ونحن اليوم نرى أنها كانت مجموعة قوانين مثل أية مجموعة أخرى . هى قانون يوحى بالحياة الحقيقية ، لكنك لو وضعتها جنبًا لجنب أكثر الأشكال زيقًا واصطناعًا ، لما وجدت اختلافًا يذكر . فكل شيء منفرد نعمله يمر عبر شكل . كل شيء تتم "أسلبته" .

أى صورة ، لا يهم ماذا تكون ، أى فكرة ، أى تتابع للأفكار ، أى تتابع للكلمات يمكن أن يوضع بحيث يبدو مصطنعًا ، مصطنعًا بأسوأ معانى الكلمة ، أى جوهريا فاقدًا للحياة . والآن يمكن أن يكون أمامكم شخص يخطر على خشبة المسرح فى ثياب حديثة ، ينظر نحو الجمهور ، ثم يقرأ شيئًا عن غزو جرينادا ، ويقلد رونالد ريجان فى التليفزيون ، لكن هذا لن يجعله ، بالضرورة ، ابن اليوم . فأنت تستطيع أن تبقى ناظرًا إليه وتقول إن هذا مصطنع . فاقد للحياة ، خال من المعنى . ثم يأتى شخص آخر إلى المسرح ، بكلمات وإشارات لا أحد فى الشارع يمكن أن يستخدمها لكن الانطباع الذى يخلفه انطباع مستقيم ومباشر وينتمى للحاضر .

وكل ما على المرء أن يفعله هو أن يمنع نفسه بصرامة من أن يستدرج إلى مسائل فنية لا أهمية لها ، وأن يرجع دائمًا إلى ما هو مركزى . هل الكلمة ، هل الحركة ، هل الأزياء ، هل تصميم المناظر ، هل الإضاءة ، هل العمل كله ، هل اختيار تقديم هذا العمل كله – هل كل هذه القرارات صادرة عن الرغبة في خلق شيء تدب فيه الحياة الآن؟ إذا تبع المرء هذا الخط ، فسيجد أشياء كثيرة فقدت أهميتها ، وأشياء أخرى أصبحت ذات أهمية حيوية ، أي أن النظام الفعلى للأولويات عندنا هو الذي يتغير ،

وأعتقد أن على الواحد منا أن يواجه حقيقة أن هناك حقائق . ونحن جميعًا ضحايا الحقائق التى لا يمكن أن تتغير ، ولا يمكن إنكارها . وعالم الأوبرا يواجه أعظم الصعوبات لتوفير الشروط التى هو بحاجة إليها . وأهم شىء هو أن نضع الأشياء الأولى أولاً ، وأن يضع الإنسان أعظم طاقاته فى أكثر الأماكن احتياجًا لها ، وهذا يعنى رؤية الشروط التى يمكن فى ظلها أن يتوفر للمؤدين – ولكل الفنانين المعاونين لهم – الوقت والهدوء والأمن الاقتصادى والنفسى والعاطفى ، والتى يصدر عنها إمكان النظر فى تجاوز الأسلوب .

## الفصل الثامن

#### سينها الحياة

# إخراج مسرحية للسينما

أخرجت عدة أفلام عن مسرحيات سبق أن أخرجتها للمسرح ، وكان كل منها تجربة مختلفة ، وقد حاوات أحيانًا استخدام المعرفة بالموضوع التى توفرت لى فى المسرح لإعادة خلقه للسينما بوسائل مختلفة ، وعلى سبيل المثال فقد صورنا "الملك لير" بعد سبع أو ثمانى سنوات من إخراجها للمسرح ، وكان التحدى الفاتن هو إعداد الفيلم دون التعلق بأية صورة من صور صياغتها المسرحية .

أما حالة "مارا / صاد" فكانت مختلفة كل الاختلاف ، تحدثنا ، أنا وبيتر فايس ، حديثًا طويلاً حول إعداد فيلم حقيقى عن "مارا / صاد" دون التزام بنقطة انطلاق بعينها ، وفكرنا أن نبدأ بمجموعة من الأنصار الضجرين ، متحيرين ماذا يفعلون فى ليلتهم ، فيقررون الذهاب إلى مصحة "شارنتون" ليلقوا نظرة على المجانين هناك ، وبدأنا في إعداد صياغة ووضع خطوط عامة للسيناريو ، ثم تبين لنا أن ما نحن سعداء بإبداعه سيكون فيلمًا باهظ التكلفة لا نقوى على إنتاجه .

وفى يوم من الأيام ، قدم رئيس "الفنانين المتحدين" ديفيد بيكر ، ميزانية متواضعة قدرها ٢٥٠ ألف دولار ، إلى مخرج إنجليزى ذى خيال خصب هو ميشيل بريكت ، وإلى ، لإعداد فيلم عن "مارا / صاد" بحرية كاملة ، وبالطريقة التى نختارها شرط أن

ينتهى فى الموعد المحدد له ، ويحسبة سريعة تبين لنا أننا يجب أن ننتهى من إعداد الفيلم خلال خمسة عشر يومًا ، وكان هذا تحديًا مثيرًا ، لكنه كان يعنى - بطبيعة الحال - إدراك الصورة على نحو مختلف كل الاختلاف ، وأن نبقى على مقربة قدر الإمكان من الصياغة المسرحية ، التي كانت تدريباتها تامة وجاهزة ، في الوقت نفسه كنت أود أن أرى إذا كانت هناك لغة سينمائية خالصة تستطيع أن تأخذنا بعيدًا عن الحدود النهائية للمسرحية المصورة ، وأن تقتنص شيئًا من الإثارة السينمائية الخالصة .

وهكذا ، ثلاث كاميرات أو أربع تعمل دون توقف ، وتستهلك مئات الياردات من الفيلم الخام ، صورنا العرض مثل مباراة في الملاكمة ، تقدمت الكاميرات وتأخرت ، لفت وزحفت ، محاولة أن تسلك على نحو ما يحدث في عقل المتفرج ، وأن تستثير تجربته ، وأن تتبع التماعات الفكر المتناقضة والضربات واللكمات التي ملأ بها بيتر فايس مستشفاه تلك للمجانين ، وفي النهاية حاولت أن أقتنص وجهة نظر ذاتية جدًا حول الحدث ، ولم أكتشف إلا فيما بعد أنه في هذه الذاتية يكمن الاختلاف الحقيقي بين الفيلم والمسرح .

وحين سبق أن أخرجت المسرحية المسرح، لم أحاول مطلقًا أن أفرض وجهة نظرى على العمل ، على العكس ، فقد حاولت أن أجعله متعدد الوجوه قدر الإمكان، ولهذا كان المتفرجون أحرارًا في كل مشهد وفي كل لحظة في اختيار النقاط التي تعنيهم أكثر من سواها، ويطبيعة الحال كانت لي، أنا أيضًا، اختياراتي ، وفي الفيلم فعلت ما لا يستطيع مخرج الفيلم أن يتجنبه، وهو أن يعرض ما تراه عيناه ، في المسرح ينظر ألف متفرج إلى الشيء نفسه بألف زوج من العيون، لكنهم – في الوقت نفسه – يدخلون في رؤية جماعية مركبة ، هذا ما يجعل التجربتين مختلفتين كل الاختلاف .

فى السينما والمسرح كليهما يبقى المتفرج فى العادة سلبيا إلى هذه الدرجة أو تلك ، هو فى نهاية الطرف المستقبل للدوافع والإيحاءات ، وفى السينما هذا شيء

أساسى جدا ، لأن قوة الصورة تبلغ حد أن تغمر المتفرج تمامًا ، ولا يمكن أن يفكر فيما يراه ، إلا قبل أو بعد حدوث التأثير ، أما فى لحظة حدوثه نفسها فلا يمكن أبدًا ، فحين تكون الصورة حاضرة بكل قوتها ، وفى تلك اللحظة الدقيقة التى يتم استقبالها فيها ، لا يستطيع المرء أن يفكر أو يحس أو يتخيل أى شىء آخر .

في المسرح ، يتحدد مكانك على مسافة معينة ، هذه المسافة تتغير بشكل دائم ، والأمر لا يقتضى سوى ظهور شخص على الخشبة يغريك بأن تصدقه ومن ثم تقل المسافة ، وتخبر تلك الخاصية المعروفة ، "بالحضور" والتي تعنى قيام نوع من العلاقة الحميمة ، ثم هناك الحركة العكسية ، أي حين تزيد المسافة فتحس بأن شيئًا فيك قد تمدد واسترخى ، وأنك أبعدت قليلاً ، والعلاقة المسرحية الحقيقية هي مثل أية علاقة حقيقية بين اثنين من البشر ، تختلف دائمًا درجة الاستغراق فيها ، لهذا يتيح المسرح للمرء أن يخبر شيئًا ما على نحو قوى لدرجة لا تصدق ، وأن يستبقى - في الوقت نفسه - قدرًا من الحرية ، هذا الوهم المردوج هو أساس الخبرة المسرحية والصورة الدرامية معًا ، وتتبع السينما المبدأ نفسه من خلال اللقطات المقربة واللقطات البعيدة ،

وعلى سبيل المثال ، في "مارا / صاد" كان الحدث على خشبة المسرح يستثير دائمًا صبورًا إضافية . هي – في عقل المتفرج – تعزز ما يراه على الخشبة ، كان ثمة المجانين الذين يقلدون مشاهد من الثورة الفرنسية ، وكانوا يقدمونها بقدر محدود ، كنه كاف كي يستثير الخيال لإكمال الصورة ، وقد حاولنا اقتناص هذا التأثير في السينما ، ونجحنا في بعض المشاهد ، في لحظة من اللحظات تدق شارلوت كورداي باب مارا ، على المسرح ، قدمنا هذا بأكثر الطرق مسرحية وبساطة ، مد شخص ذراعه ، وتكفل آخر بإحداث الصوت ، وأعاد الطرق ، فقام شخص ثالث بإصدار الصرير – الذي يحدثه فتح الباب – كان هذا مسرحًا خالصًا ، وأثناء التصوير قدرت

أن أرى ما إذا كان ممكنًا - رغم الحرفية الصارمة في صورة الكاميرا - إتاحة هذه الرؤية المزدوجة المتفرج أم لا . هذا نوع من المسكلات التي برزت طوال فترة إعداد الفيلم .

والأمر مشابه فى حالة "الملك لير" ، إن قوة المسرحية الشكسبيرية على الخشبة صادرة عن حقيقة أنها تحدث فى " لا مكان" ومسرحية شكسبير لا تصميم محدد لمكان أحداثها ، وأية محاولة – سواء كانت معززة بأسباب جمالية أو سياسية – لبناء إطار حول مسرحية شكسبير إنما هى قيد يتحمل مخاطرة إنقاص قيمتها ، إنها تستطيع أن تغنى وتحيا وتتنفس فقط فى مساحة فارغة .

المساحة الفارغة هى التى تتيح لك أن تستدعى للمتفرج عالمًا مركبًا ينطوى على كل العناصر التى ينطوى عليها العالم الحقيقى ، حيث تجد علاقات من جميع الألوان ، اجتماعية وسياسية وميتافيزيقية وفردية ، تتعايش وتتمازج ، لكنه عالم يتم خلقه وإعادة خلقه لمسة بعد لمسة ، وكلمة بعد كلمة ، وإشارة بعد إشارة ، وعلاقة بعد علاقة وموضوعًا بعد موضوع ، وشخصية فى تفاعل بعد شخصية فى تفاعل – يتم هذا والمسرحية تتكشف بالتدريج ، وفى أى مسرحية لشكسبير ، من الجوهرى للممثل والمشاهد ، أن تبقى مخيلة المتفرج فى حالة انطلاق دائم ، بالنظر إلى الحاجة للحركة خلال هذه المتاهة المعقدة ، ومن ثم تبلغ قيمة المساحة الفارغة أقصى أهميتها ، من حيث إنها تتيح للمتفرج – كل ثانيتين أو ثلاث ثوان – فرصة أن يستعيد نقاء عقله ،

وهذا مماثل تمامًا لمبدأ التليفزيون ، فالصورة واستمرار تدفقها على شاشة التليفزيون لا يمكن فصلها على الإطلاق عن المبدأ الإلكتروني للعودة الدائمة – نقطة بعد نقطة – إلى شاشة محايدة ، ولو أن الشاشة استبقت الصورة لمدة تتجاوز سدس الثانية فلن تعود قادرًا على رؤية أي شيء ، وهذا تمامًا ما يحدث في المسرح ، فحين

يواجه المتفرج خشبة محايدة تمامًا ، فإنه يتلقى - خلال ثانية واحدة - دافعًا يدفعه لأن يعد الصورة فمثلاً حين يسمع كلمة "الغابة" فى "حلم منتصف ليلة صيف" فهى كافية لاستثارة المشهد بكامله ، عملية الاستثارة هذه يجب أن تبقى حية ونشطة خلال الدقائق التالية . حتى يمكن - من خلال عبارة واحدة - إدراك العنصر كله فى وقت واحد ، بعدها ينتقل كل شيء من مقدمة العقل لمستوى أخر ، حيث يظل هناك ، خفية ، كمؤشر يهدينا لفهم المشهد .

وقد تمحى هذه الصورة تمامًا ، حتى تأتى لحظة بعد مائتى سلطر من المسرحية ، تحس فيها أنك بحاجة لظهور صورة الغابة ، فيما بين هاتين اللحظتين فإن الصورة تكون مختفية تمامًا ، مفسحة مكانها في العقل لنظام أو نسق مختلف من الانطباعات ، قد يكون ، مثلاً ، إمعان النظر في الأفكار والمشاعر المختفية تحت السطح ، أما الفيلم فمختلف تمامًا ، هنا أنت في صراع دائم مع مشكلة الأهمية الطاغية للصورة ، في اقتحامها ، وبقاء تفاصيلها زمنًا طويلاً بعد انتهاء الحاجة إليها ، إذا كان عندنا مشهد يستغرق عشر ثوان في الغابة ، فلن تستطيع التخلص من أشجارها أبدًا .

ويطبيعة الحال ، هناك مكافئات فيلمية ، وهناك الخلف ، وهناك استخدام العدسات التى تبقى على مقدمة المشهد فقط ، وتلقى بقيته بعيدًا عن البؤرة ، لكن هذا كله ليس هو الشيء نفسه ، إن حقيقة الصورة هي ما تعطى الفيلم قوته وتضع له حدوده ، وفيما يتعلق بفيلم لشكسبير ثمة صعوبة أعمق ، تتمثل في ضرورة قيام رابطة بين إيقاعين ، إيقاع مسرحية شكسبير هو إيقاع كلمات المسرحية ، وهو إيقاع يبدأ من الجملة الأولى في المسرحية ، ويظل يتدفق حتى النهاية ، وهو في حاجة دائمة الكشف عنه وتدعيمه ، وهو يختلف تمامًا عن الجزر والمد في الصور، الذي هو المبدأ الأساسي في الفيلم ، وعملية خلق التطابق بين هذين الإيقاعين صعبة جدا بل هي مستحيلة تقريبًا

فى الحقيقة ، والمشكلة نفسها تظهر حين تصوير الأوبرا كفيلم سينمائى ، أقول إنها مستحيلة تقريبًا لأن هناك لحظات من الفيض يستطيع فيها المرء ملامسة المثال على استحياء .

### إله الذباب

كان سام سبيجل - وقد وضع إحدى يديه تغطى عينًا مقروحة - كمن يضرب الماء بيديه وقدميه ، وثمة كرة من كرات الشاطئ تنثر رذاذ الماء فيما بيننا ، كان قد اشترى حق رواية "إله الذباب" ، ودعا إلى أول اجتماع لمناقشة الرواية ، وسأل : "ماذا سنسمى الفيلم؟ ..." وفي ومضة مرعبة انكشف أمامي العام القادم ، واستطعت أن أرى سلسلة متصلة الحلقات من الإحباط ، وعرفت أننا لا يمكن أن نصل لاتفاق حول شيء واحد .

وإذا كان كتاب جولدنج أشبه ما يكون بتاريخ الإنسان محفوظًا في قدر فخارى ، كذلك فإن حكاية إعداد هذا الفيلم أشبه ما تكون بتاريخ مكثف للسينما يبرز كل أنواع الحيل والإغراءات والحسرات على كل مستويات الإنتاج .

وكان كينيث تينان قد أعطاني الرواية في البداية ، فوضعتها جانبًا وقد صممت على إخراجها للسينما ، حتى إنني لم أكد أصدق الأخبار التي سمعتها بأن أستوديوهات إيلنج قد اشترت حقوق الرواية من وليم جولدنج في مقابل ألفي جنيه ، وأن لديهم بالفعل مخرجًا يعمل بهمة ونشاط ، لكن أصدقائي الساخرين في مؤسسة "إيلنج" أكدوا لي : "أن هذا مجرد أسلوب متبع ، ونحن لن ننفذ هذا العمل أبدًا ، وأننا سنناقشه ، ونجهزه ، ونكتب له النص ، وخلال سنة أو نحوها سيصل أحدهم إلى اليقين بأنها مغامرة مكلفة ، وينتهي الأمر عند هذا الحد ، وسوف تري" .

ويقيت منتظرًا ، قلقًا ، متشككًا ، في حين تمضى العملية في طريقها المرسوم ، ثم سمعت شائعات مزعجة بأن "نيجيل كينيل" قد كتب لها نصًا ممتازًا ، وأنه تم اختيار مكان التصوير في باريرديف ، وأن طاقم الممتلين يجرى إعداده ، وذات يوم تقررت الميزانية ، وكان على أحدهم أن يقرر ما إذا كان موضوع مثير حول حفنة من الصبية يمكن أن يعتبر استثمارًا مناسبًا لمبلغ مائتى ألف جنيه ، ومن الصعب أن توجه اللوم لمن قرروا أنه ليس كذلك .

وأصبحت حقوق "إله الذباب" معروضة للبيع ، وقد ارتفع ثمنها إلى ثمانية عشر ألفًا ، وحين سمعت بهذا هرعت إلى سام سبيجل ، وقد أجريت حسبة سيكولوجية خاطئة كلفتنى كثيرًا فيما بعد ، وانطلقت فيها من افتراض أن سام سبيجل – بوصفه صديقًا قديمًا – مهيأ لأن يأخذ موقفًا أبويا صغيرًا من تلك المغامرة التجريبية الصغيرة، وكنت أسير على هدى أننى إذا استطعت أن أبقى ميزانية الإنتاج منخفضة ؛ فإنه سيطلق يدى فى العمل ، لقد أخطأت تقدير جوهر المنتج الناجع الذى شكلته هوليويد .

إن المنتج الكبير في زمنه لا يعمل إلا إذا وحد تمامًا بين ذاته وبين العمل الذي ينغمس فيه ، وهو بالتالى سيصل حتمًا إلى التضارب مع مخرج يعمل على الطراز الأوروبي ، ويعمل بمبدئه نفسه ، وقد قال لى أورسون ويلز يومًا – وكنت قد فرغت تقريبًا من فيلم مع هارولد هشت وبيرت لانكستر – : "لا تعمل أبدًا مع منتج هو في قمة نجاحه ..." ، وقد تذكرت كلماته هذه بندم وأسف .

كل ما كنت أريده هو مبلغ صغير من المال ، دون نص ، فقط مجموعة من الصبية ، وكاميرا وشاطئ ، وكل ما كان يريده المنتج هو نص مكتوب بالتفصيل يضمن له أن ، الفيلم سيكون له "قيم عالمية" قبل أن ينفق أى مبلغ كبير ، وسرعان ما بدأ أصدقاء سام سبيجل الساخرون يقولون : "إنه لن ينتج الفيلم أبدًا ..." ويتنبؤن بأسلوب شبيه بأسلوب مؤسسة "إيلنج" .. هذه المرة ، ارتبطت آمالي ومشاعري معًا ، وأيقنت قدوم الكارثة ، فقط على نوبات متقطعة .

ولدة سنة ، بدا أننا نسير فى خط الإنتاج ، قام المدير الفنى بالبحث عن مكان فى أسبانيا وأفريقيا ، وذهبت أنا إلى جزر الكنارى ، وأجرينا مقابلات للأطفال وكان بيتر شافر منهمكًا فى كتابه نص ، وعلى نحو بيزنطى نموذجى تعاقد سبيجل ، سرًا ، مع ريتشارد هيور ، على كتابة نص منافس فى الوقت نفسه .

وقد عشنا – أنا وشافر – بعمق فى حياة مثقفى هوليود معذبى الضمائر ، حيث التشريح الكامل لآلية الحلول الوسطى مطروح عاريًا ، وإننى أذكر سؤال شافر فى البداية : "كيف بالله يمكن أن نغير العنوان ، ونغير الصبيان إلى بنات ، والإنجليز إلى أمريكان؟ ..." وأجبت على سؤاله بالتبرير المطلوب : "افرض أننا لم نسمع مطلقًا اسم جولدنج ، وأن أحدًا قد جاء إلينا بمشروع عمل فيلم عن جماعة من الصبيان والبنات من جنسيات مختلفة ، ألقى بهم إلى جزيرة مهجورة ، ألا نستطيع أن نعد حكاية جديدة ومثيرة عنهم؟ ..." وبطبيعة الحال كانت الحجة مقنعة ، لأننا كنا نريد أن نقنع أنفسنا .

فى اللحظة التى أدرك فيها جولانج "أسطورة إله الذباب" بلورت هذه القصة ربما هذه القصة وحدها - مشاعره فى شكل واحد قوى ومؤثر ، غير أننا نأمل الكثير
من التوافق ، بمعنى أن يستطيع كتاب آخرون أن يجدوا فيها ، بالضبط ، ما تتطلبه
احتياجاتهم الإبداعية ، فى الوقت نفسه ، وهذا هو الخطر دائمًا فى إعداد الروايات
الشاشة .

وقد أعد شافر ملحمة متميزة تستغرق ست ساعات ، كانت ثمة رحلة هائلة نحو قمة جبل ، وبتابع غير عادى يستغرق حوالى الساعة في كهف ، وإننى أذكر ثلاثة طقوس معقدة ، تحدث معًا ، كل منها يكفى موسمًا كاملاً في "مسرح القسوة" ، لكن المزيج المكون من شافر وجولدنج وسبيجل وأنا ، وكل يدفع في اتجاه معاكس ، كان شيئًا غير محتمل ، ضاع الوضوح ، وتحديد الألوان القاطع في الرواية ، وضاعت معه

القوة الحقيقية للموضوع ، وهكذا ، وعلى مضض تم استبعاد النص الذي يستغرق ست ساعات وحاولنا ، شافر وأنا ، العودة للكتاب من جديد .

وكلما زاد اقترابنا ، زاد خلافنا مع المنتج ، قايضنا مواقع مهمة بأخرى غير مهمة ، وكلما مضينا في هذا السبيل قل ما نكسبه ، إن العناء الذي يقدمه جولدنج من التعقيد والتداخل ؛ بحيث إن أي تغيير فيه يمكن أن يودي به كله ، ونحن منهمكان إلى هذا الحد ، وقريبان لهذه الدرجة من تفاصيل المعركة ، مرت التنازلات الكبرى تحت أنوفنا ونحن ننظر .

النص الثامن الذي أعددناه كان مثل أرض معركة مليئة بالحفر والندوب ، لكننا كنا متوحدين به لدرجة أننا كنا نظن أننا سنشرع فيه على الفور ، على أي حال ، أصبحت الآن أمام سبيجل ميزانية تم إعدادها ، وحين رأى أنها – حسب مقاييسه في العمل – ستصل إلى خمسمائة ألف جنيه ، قدم لنا خدمة حقيقية هي استبعاد المشروع ، وانقضى عام آخر و إله الذباب على الرف كما كان .

وفى الوقت نفسه ، كان ثمة أمريكى شاب هو لويس ألن يستكشف إمكانيات فكرة جديدة فى نيويورك ، فقد أحس أنه يمكن إيجاد مناصرين من نوع خاص ، قد يهتم الواحد منهم بأن يدفع ألفى دولار من أجل فيلم ما ، ويهذا المبلغ سينتفى القلق الخاص باحتمال خسارة كبيرة ، وكان هو وزميلته دانا هودجدون قد فرغا لتوهما من تمويل فيلم ارتباط بهذه الطريقة ، وعرضنا أن يفعلا الشىء نفسه لإله الذباب ، وبطبيعة الحال كان علينا الآن أن نتفاوض حول الحقوق ، تم تخفيض الثمن إلى خمسين ألف جنيه زائدًا ثلث أرباح المنتج ، وبلغت ميزانيتنا ثمانين ألفًا ، أى أننا حين أتممنا الصفقة كنا قد أنفقنا أكثر من نصف رأس مالنا على الحقوق ، وكان هذا يعد رقمًا

وعلى أى حال فحقيقة أن نصنا الأخير الذى لا جدوى منه كان مكتنزًا وتقيلاً جعله – حرفيًا – يساوى ثقله ذهبًا ، كنا أنا وشافر محبطين فأتخمناه بأوصاف تفصيلية مسهبة لمناظر لم نرها مطلقًا ، وبحركة خيالية للكاميرا لكنها شديدة الإحكام ، وهكذا بفضل هذه الوثيقة ثقيلة الوزن ، أحس أكثر من مائتى مشجع فى واشنطن بأنهم يسهمون فى مشروع حسن السمعة ، ولحسن الحظ أن بعدهم عن الشئون العملية لإنتاج الأفلام جعلهم غير واعين بالسؤال الأساسى الوحيد الذى يطرحه مشجع متمرس وهو : كيف نضمن أن هذا الفيلم سيكتمل؟

وقد أدت التجربة المريرة للممولين الذين خسروا مرة أموالهم لأن يطوروا نظامًا لحمايتهم ، اذا فهم يصرون على إقرار جداول العمل ومراجعة الميزانيات ، وعلى هذه الأسس يتأكدون من إمكان إكمال الفيلم ، وكنا نعرف أننا لا نستطيع أن نعد ميزانية لأن المبلغ الذى جمعناه لن يكفى ، ولا نستطيع أن نضع جداول عمل ، لأن كل عمل يتم مع الأطفال محوط دائمًا بعدم اليقين ، كنا نمضى إلى المجهول ، ونعرف أن الحظ والإيمان هما الضمان الوحيد لإكمال العمل؟

فى فرنسا ، يكلف تقديم الفيلم مائة وخمسين دولارًا ، هذه المائة والخمسون تؤدى بك إلى اليوم الأول التصوير ، حينذاك ستدور عجلات كثيرة تحملك إلى اليوم الثانى ، وسرعان ما سيصبح لديك ما يكفى لتبرير طلب قرض يجعلك تواصل مدة أطول ، كان سؤالنا الوحيد هو كيف نبلغ نقطة اللارجوع؟

وفي يوم جاء إلى أحد مساعدي في نيويورك واسمه مايك ماكدونالد ، سألني حائرًا: "من هو بيلي بنتر الذي طلبت منى الاستشهاد به؟ ...".

شرحت له أنه الصبى السمين الدائم في مسلسل هزلي إنجليزي شهير ، وهو النموذج الكامل اشخصية بيجى ، قال مايك : "أه ..." .

سادهب لرؤية رجل أعمال إنجليزى في مكتبه في مانهاتن ، وأقول له إننا نعد فيلمًا ، وأننا بحاجة إلى أولاد إنجليز على هذا الجانب من الأطلنطى ، إنه خشن ، يفتقد الود ، وإننى أضيع له وقته ، أه ، لا ، إنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا ، يا صديقى القديم ، هذا ليس طريقى في العمل ، حينئذ سأقول له : إننا نبحث عن شيء مثل بيلى بنتر سيعتدل في جلسته ، ويقوقئ ، ويزيح البايب جانبًا ، من هذه اللحظة إن نواجه مشكلات كبيرة ..." .

كنا قد عملنا على أساس أننا نستطيع أن نستقدم الأولاد من إنجلترا ، وهكذا قررنا البحث عن أولاد بريطانيين ممن جاءوا الولايات المتحدة على نفقتهم ، بدأ ماكدونالد يقف على أرصفة الميناء ، يتقرب إلى العائلات التى تبدو محتملة بمجرد أن تطأ أقدامهم التراب الأمريكى ، تسكع طويلا فى الساحات ، وكتب إلى عائلات السفارة فى واشنطن ، وعثر – عن طريق دليل التليفون فى نيويورك – على عدد من نوادى الإنجليز Old Etonian Club, Ols Haxians Club, Old Boys of Mill Hill وتقصينا آثار قرية إسكوتلندية كاملة انتقلت برمتها إلى معمل تقطير فى نيوجيرسى ، وأعتقد أننا قد رأينا حوالى ثلاثة آلاف طفل ، كلهم تواقون لأن يكونوا فى الفيلم ، ولدى آبائهم حماس متقد الرواية ، كما أنهم سيسعدون لقضاء إجازة صيف هادئة والأولاد بعيدون عنهم ، ولم نكن لندفع أجوراً ، مجرد مبالغ صغيرة المصروفات النثرية ، ونصيباً فى أرباح من المفروض أن تأتى يوماً ما .

وقد وجدنا رالف ، الصبى الذى سيلعب الدور الرئيسى ، وجدناه فى حمام السباحة بمعسكر الجيش فى جامايكا قبل بدء التصوير بأريعة أيام .

أما بيجى فقد جاء إلينا - فيما يشبه السحر - عن طريق البريد . فى خطاب دبق مكتوب على ورق مسطر: "سيدى العزيز ، أنا سمين وألبس نظارات ..." ، ثم صورة مجعدة جعلتنا جميعًا نصرخ فرحين: إنه بيجى ، جاء إلى الحياة فى كامبرلى ، قبل عشر سنوات ، أى فى اللحظة نفسها التى كان فيها جولدنج يجاهد لخلق روايته .

ووجدنا جزيرة خارج ساحل بورتوريكو ، جنة في الغابة، وأميال من الشواطئ التي تسورها أشجار النخيل ، تملكها عائلة وولورث . وقد وافقوا على أن يؤجروا لنا الجزيرة في مقابل قرض بضمان الفيلم ، وكنا قد قررنا الالتزام بإجراءات اقتصادية صارمة في كل مكان فليس مسموحًا لأحد أن يسافر بالطائرة ، إلا باستخدام التذاكر المخفضة في الليل المتنخر ، وليس مسموحًا لأحد أن يهاتف نيويورك ، أو يستأجر سيارة ، أو يبقى في الفندق ما دام ممكنًا أن يكتب وينام على الأرض بين الأصدقاء . وهكذا أمكننا توفير آلاف الدولارات ، وأصبحنا في وضع يسمح لنا بأن نبقى على شيئين بغير حدود : العناية بالأطفال واستهلاك الفيلم الخام .

وكنت دائمًا مشغولاً بفكرة أن المحاسبين في أكثر الأفلام تكلفة مستعدون للتغاضى ، بسرور ، عن كل أشكال الإنفاق السفيه والمضحك ، لكنهم يفزعون فزعًا غريبًا لأقل تبديد في المادة الخام ، مثلهم مثل الكاتب الذي يخشى أن يشطب ما لا يروقه حتى لا يستهلك الورق . وما دمت أنا في موضع من يتخذ القرار ، فقد قررت أنه ليس من حق أحد أن يسالنا حول استهلاك الفيلم ، وكان هذا إنقاذًا لنا ، لأنه رغم رداءة الجو ، والمرض ، وعدم استخراج صور متعجلة ، وبون أضواء أو تسهيلات ، فقد ظللنا نصور بعدة كاميرات تدور معًا ، وكنا نترك الكاميرات دائرة ونحن نتحدث إلى الأطفال ، ثم نبدأ من جديد .

وأصبح لدينا في النهاية ستون ساعة من التصوير المتصل ، يحتاج إلى سنة كاملة لإعداده ، كذلك أصبح لدينا مئات الأميال من شرائط الصوت المسجلة في كل لحظات اليوم ، استخرجنا منها الحوار في النهاية ، والصقناه على الفيلم كما نلصق طوابع البريد ، كلمة بكلمة ، لم يكن هذا هو التكنيك المثالي ، لكنه كان الوحيد المتاح لنا ، وكان – بمعنى من المعاني – ضمان إكمال الفيلم .

وكان مما يثقل القلب أن نقول وداعًا النص الذي أعده شافر بعد كل ما عانينا فيه ، لكن لم يكن ثمة سبب واحد يحول دون العودة إلى مشروعي الأول وهو الارتجال مباشرة من الرواية . الآن أصبحت كل عناصر الرواية عند الأطفال ، وإننى أعتقد أن الدافع الأساسى وراء ترجمة عمل جولدنج الرائع والمتكامل إلى شكل آخر هو أنه على الرغم من أن السينما تنقص من السحر ، فإنها تزيد من الوضوح وتقدم الدليل .

إن الكتاب حكاية جميلة ذات مغزى ، جميلة لدرجة أنها يمكن أن ترفض على أساس أنها خدعة لفرض أسلوب شاعرى ، أما فى الفيلم فلا أحد يستطيع أن يعزو النظرات والإشارات إلى خدع الإخراج ، بطبيعة الحال فإننى كنت أقدم الدافع الذى يدفع المشهد لأن تدب فيه الحياة . لكن ما سجلته الكاميرا هو عزف على أوتار كانت موجودة بالفعل ، والحركات العنيفة ونظرات الجشع وكل وجوه التجربة كانت حقيقية .

يقال إن كل الأطفال قادرون على التمثيل ، وهذا ليس صحيحاً . إنه يشبه خرافة القول بأن كل الزنوج يملكون الإيقاع ، وأصوات الباص العريضة . إن الأطفال يذهبون دائماً نحو أقصى النهايات ، فإذا كان الطفل قادراً على التمثيل فهو سيمثل على نحو بالغ الروعة ، أما إذا كان رديئًا فسيصبح – كما تروى حكايات الأطفال كريهاً بشعاً .

لكن الميزة العظيمة في الطفل أنه أصغر من أن يعرف شيئًا عن مدارس التمثيل ، لذلك يفعل أشياء يعجز المثل الراشد ، المثقل بالنظريات ، عن فعلها . وعلى سبيل المثال فإن المخرج يستطيع أن يستخدم معهم مزيجًا من المناهج ، يبدو الممثل المدرب سخفًا وحماقة . وكل الأطفال ممثلون يلتزمون "المنهج" بدرجة أو أخرى ، لأنهم حساسون ، منطقيون ، يريدون أن يعرفوا ما الذي سيفعلونه ولماذا في الوقت نفسه ، إذا كان الطفل يؤدى وأعطى له توجيه فني خالص من نوع : "أدر رأسك ، عد رقمين ، استمر" ، فإنه لن يعرف أن من شأن مثل هذا التوجيه أن يريكه وينتزعه من استغراقه فإنه لن يرتبك . أما الراشد الذي يعرف أن هذه ليست طريقة فنية في العمل ، فسيجد

نفسه وقد ألقى به فى هوة بغير قرار ، كذلك تستطيع أن تطلب من الطفل فعلا يراه الراشد - بتفكيره العقلى - خارج الشخصية" ، أما الطفل فيفعله فقط ، وفى معظم الحالات بفعله ببساطة تجعله فعله الخاص .

قبل أن نبدأ كان الأطفال مستثارين تمامًا لفكرة أنهم سيكوبون "فى الفيلم" ورغم أن أحدًا منهم لم يكن يعرف آنذاك ماذا يعنى ، وأظنهم كانوا يتخيلون أنهم سيصعدون إلى داخل الشاشة ، حيث سيجدون الحياة هناك تمضى بذلك الإيقاع المدهش ، حيث تستبعد كل الجوانب السخيفة والعينية من الوجود . كانت تجرية صادمة لهم حقًا أن يكتشفوا أن الفيلم هو العكس تمامًا ، ساعات طويلة يقضونها لا يفعلون فيها شيئًا ، يلبسون بدلاتهم "البليزر" وجواريهم الصوفية تحت الشمس الاستوائية ، ويعيدون الشيء نفسه المرة بعد المرة . كانت مجابهة حادة للحقيقة ، وكان عليهم أن يتوافقوا مع مجموعة من الحقائق الصعبة . وأن يجدوا متعة داخل تلك الحدود الضيقة والصارمة التي يفرضها جدول العمل . وأظن أن هذه كانت الخبرة الأساسية لهم ، وهي خبرة دافعة إلى النضج .

وأصبحت علاقتهم بالمادة الخشنة التي يقدمها جولانج أقل أهمية ودلالة ، وقد سألني الناس كثيرًا عما إذا كان الأطفال قد فهموا ، وماذا كان تأثير الرواية عليهم ، بالطبع فهموا ، أن موضوع جولانج الأساسي هو أن كل الإمكانيات كامنة في كل طفل ، ولم تكن لديهم صعوبة في أن يفهموا أن هذا صحيح ، والكثير من علاقاتهم ، بعيدًا عن السينما ، توازي الحكاية موازاة تامة ، وقد كانت إحدى مشاكلنا الرئيسية هي أن نشجع الأطفال على الانطلاق أمام الكاميرات ، والانضباط فيما بينهم . كنا نعجنهم بالطين ونحولهم إلى بدائيين في النهار ، ثم نعيدهم تلاميذ المدرسة الإعدادية ، تحت الدش ويحك أجسادهم في الماء .

حتى بيجى العاقل الهادئ جاء لى يومًا على وشك البكاء ، لقد قال له الأولاد الأخرون : "إنهم يلقون عليك حجرًا تقيلاً فى ذلك المشهد الموجود فى جدول العمل ، عن موت بيجى ، هو مشهد حقيقى ، فهم لم يعودوا بحاجة إليك" .

كشفت لى تجربتى أن نقطة الزيف الوحيدة فى حكاية جوادنج ذات المغزى هى طول المدة التى يستغرقها الانحدار للبدائية ، والتى تطول إلى ثلاثة شهور ، وأعتقد أنه لو أزيحت تلك السدادة المتمثلة فى الحضور الدائم للراشدين ، لما استغرق حدوث الكارثة الكبرى سوى عطلة نهاية أسبوع طويلة .

### موديراتو كانتابيل

منذ سنة ، قرأت رواية : "موديراتو كانتابيل" لمارجريت دورا ، ووقعت في غرام فكرة إخراجها للسينما ، والرواية لا تستند إلى خلفية فرنسية ، بل هي استكشاف لعلاقة فردية ، وهي لا تقرر حقيقة أو تبرهن على شيء وهي يقينًا لا تزيد اقتناع المرء بأن كل الرجال لطاف وطيبون ، وهي لا تصنف في فئة متفق عليها ، وأيقنت أنني يجب أن أنفذ هذا الفيلم في فرنسا ، وكانت مارجريت دورا قد أصبحت لتوها ، كاتبة سيئة السمعة ، كمؤلفة لذلك الفيلم الذي لقى أشد الإعجاب وأشد الكراهية معًا ، "هيروشيما حبيبي" ، وكانت جين مورو - وهي ممثلة مدهشة عملت معها قبل عامين في "قطة على سطح صفيح ساخن" - في مثل حماسي للموضوع ، ثم انضم إلينا راءول ليفي ، وهو منتج ممتاز ومليء بالحيوية ، حقق ثروة من أفلام بريجيت باردو (قالت عنه ب. ب مرة وهي منتشية : "إنه لا يكاد يستقر أبدًا .. (liest st nquiet) وحين اقتنع بأن هذا المشروع سيكون مشروعًا ثقافيًا مثيرًا ذهب إلى مناصريه وقال لهم : "لن أقدم لكم نص الفيلم لتقرأوه لانكم لن تفهموه ، لكنني سأقول لكم فقط أسماء المشاركين فيه ، وعليكم أن تثقوا بهم" . وارتفع مناصروه إلى مستوى التحدى وهكذا توفر لنا المال مرة واحدة .

وقد كنت أعجب دائمًا لوفرة عدد الأفلام الفرنسية التي يبدأ تصويرها ، وكيف يمكن الاتصال بمن يملك الإنفاق على نوعية تلك الأفلام الكثيرة . ويبدو أن الطريقة

الوحيدة لبيع هذه الأفلام هو أن تصنعها ، ونادرًا ما تلقى الأفلام نفسها الدعم أو المناصرة إنما الدعم للأفراد ، لحماسهم وإخلاصهم واهتمامهم . وفي عالم التسرية في فرنسا يسمع الإنسان دائمًا عبارة : "إنه أفيش جيد" Une belle affiche ويخطئ الواقدون الجدد فهم العبارة ، فيحسبون أنها تعنى "ملصقًا" جميلا ، ملصقًا ذا قيم جمالية مبهجة . لا شيء من هذا يعنيه التعبير . إنه كما تقول صالة جيدة belle salle في مطعم ، فإن هذا لا يعنى أنها قاعة جميلة ، بل يعنى أنها مليئة بأناس متميزين ذوى أهمية ، وهكذا "أفيش جيد" إنما يعني تجميعًا لأسماء غير متوقعة ولعبة إعداد الأفيشات لعبة متسلطة ، واللوحة البيضاء هي السطح السحرى ، الذي يمكن عليه أن تزدوج الأسماء أو تنفرد إلى ما لا نهاية . في فرنسا إذا اقترحت وضبع اسم بيكاسو مقابل اسم بريجيت باردو ، ينبعث الاهتمام فورًا بالفكرة ، أما في إنجلترا إذا اقترحت وضع اسم جراهام سوذر لاند مقابل اسم أحد أفراد الأسرة المالكة (في نص أعده أسقف معزول) ، فلن تجد ممولا يبتسم لك ، ثمة المزيد الذي يثير الشفقة ، ففي فرنسا ليس هذا مجرد جنون نحو التحايل والبحث عن كل ما يثير ويدهش ، لكنه توق عميق الرفض تكرار كليشيهات الأمس ، حنين إلى شيء جديد وغامض ، إلى شيء قادر على التحليق ، إلى غير المتوقع ، إلى غير المعروف الذي يتغذى على العشاءات الأخيرة ، ويحشى بالتباهي والوهم ، وسرعان ما تحلق الأمال المسرفة الحمقاء غير المبررة ليعقبها الغضب والحقد ، والإحباط ، ذلك أنه من طبيعة الأشياء نفسها أن تتحطم هذه الأمال المرة بعد المرة ، لكنها- في أحيان نادرة - تتحقق على نحو باهر . إننا ننظر إلى أفضل الأفلام الفرنسية ونتعجب لماذا نعجز عن فعل مثلها ، لدينا الموهبة والفنيون والوسائل، لكن المشكلة الوحيدة هي أننا لدينا الكثير من الحس العام، أو النوق المشترك ، تلك فضيلة مدنية ، لكنها ليست فضيلة فنية . إن الأخطاء الحمقاء هي الثمن المقابل للإنجازات الرائعة .

والتجربة التى كنا نخوضها هى إعداد صور متحركة دون حدث . والحقيقة أن صيحة الإنذار الوحيدة التى أطلقها المشجعون جاءت بعد أن أعلنت للصحافة أن هذا

الفيلم لا شيء يحدث فيه على الإطلاق . ومن حيث الجوهر فقد كان هذا صحيحًا : رجل وامرأة يلتقيان في إحدى مدن الأقاليم ، ولا حكاية بعد ذلك ، فقط بعد أسبوع من هذا اللقاء يكون كل منهما قد تغير تغيرًا دراميًا عميقًا غير مرئى . وكانت التجربة هي تدريب المثلين والإعداد معهم لحياة داخلية قوية . وقد ظللنا نسير معًا عدة أيام ، في منطقة "الجيروند" ، في مقهي ، في بيت مهجور ، في ميدان ، في معدية عبر النهر ، نعيد بناء حياة الشخصيات قبل الفيلم وبعده وحوله . بالطريقة نفسها التي يتبعها المثلون الروس وهم يعدون أعمال تشيكوف . وبعد أن صورنا الأجزاء البسيطة من الحكاية ، أصبح المثلون يحملون كل في داخله هذا البناء الداخلي المتماسك ، وإذا كان يريسون قد صور أفلامًا دون ممثلين ، بتدريب الكاميرا على التقاط التعبيرات الحقيقية على وجوه الناس الحقيقيين ، فإننا على العكس كنا فستخدم هذا الكائن المدهش ، المثل ، كي نخلق انفعالات حقيقية ، ثم نقوم بتصوير مظاهرها الخارجية .

وجين مورو - بالنسبة لى - هى الممثلة النموذجية فى السينما المعاصرة ، لأنها لا تؤدى على أساس بناء الشخصية ، هى تمثل بالطريقة نفسها التى يصنع بها جودار أفلامه ، وأنت معها أقرب ما يمكنك أن تكون من صنع وثيقة للانفعال ، والممثل المتوسط المدرب يقترب من دوره على أساس فهم جيد لمبادئ ستانسلافسكي ، فهو يتعقل الدور ، ويحضر له ، حتى يستطيع بناء الشخصية ، ولديه توجيه واع لما يفعل ، وهو حين يفعل هذا فهو يشابه - بمعنى من المعانى - مخرج السينما التقليدى وهو يعد كاميراته ، إن الممثل يعد نفسه كذلك ، ويخرج لنفسه ، سواء جاء هذا جميلاً أو جاء شيئاً آخر .

لكن جين مورو تعمل كأداة من خلال غرائزها ، إنها تصل إلى حدس داخلى حول الشخصية ، ثم يبدأ جانب منها يراقب ارتجالاتها عنها ، وتتركها تحدث ، وتتدخل أحيانًا تدخلاً طفيفًا مثل فنى ماهر ، حين تريد - مثلاً - أن تواجه الكاميرا وتأخذ

الزاوية الصحيحة منها ، لكنها تظل تقود دفق الارتجال ، بدل أن تحدد ، مقدمًا ، العقبة التي يتعين عليها أن تقفز فوقها . والنتيجة أن أداءها يمنحك سلاسل لا تنتهى من الدهشات الصغيرة ، وفي كل منها لا تستطيع ، لا أنت ولا هي ، أن تعرف ما الذي يحدث بعدها .

وكان أهم نقد وجه إلى "موديراتو كانتابيل" هو أننى لم أحرك الكاميرا بما يكفى ، بل إننى وضعتها ثم سمحت لكل شيء أن يحدث أمامها ، وقيل إن هذا سببه أننى جنت من المسرح ، وأننى لا أعرف شيئًا أفضل . والحقيقة أن هناك قدرًا من التفكير الواعى وراء ما فعلت . والحكاية التي أردنا اقتناصها في هذا الفيلم ذي الطابع الخاص لم تكن حقيقة خارجية ولا هي داخلية تمامًا : إنك تستطيع القول بأن الشخصيات تسلك على هذا النحو لأنها تقيم على النهر في مدينة قبيحة ، لكنك لا تستطيع أيضًا تجاهل الطريقة التي تربط هذه الأشياء بها .

وما دمنا قد وجدنا أماكن التصوير ، وهؤلاء الممتلين نوى القدرات الخاصة ، فقد بدا أن دورى قد انحصر فى أن أضع الكاميرا التى لا تعلق على ما يحدث ، بل تجعلك تراقب – كما تراقب هى تمامًا – تسجيلاً وثائقيا لشىء ما ، شىء يبلغ من رهافته وعدم إمكان لمسه أنك تشعر بأنه يحدث فى الحقيقة . هذا الصمت الطويل ، ومثل تلك اللقطة المقربة لجين مورو وهى تقف أمام سماء بيضاء ، لا يمكن أن يكون لها معنى فى المسرح ، إن شكسبير يمكنه أن يقدم كلمات قوية واستعارات تنقل ما نحاول نحن أن ننقله فى الفيلم عن طريق ثقل الصمت ، وهو لم يكن ما كنا نصوره فى حقيقته صمتًا ، ولم يكن تشكيلاً يابانيًا على شاشة بيضاء فارغة ، بل إن ثمة نظرة فى وجهها ، وحركة طفيفة فى خدها ، تبدو لى صحيحة وصادقة ، لأنها كانت بالفعل فى هذه اللحظة تخبر شيئًا ما ، ومن المكن ، بالتالى ، أن يكون من المتع النظر إليه مى حيث هو موضوع .

والجانب الوثائقى الخاص فى مثل هذا التصوير ، اقتناص شىء كما يحدث لحظة حدوثه ، إنما يرتبط بالتمثيل ، من حيث إن التمثيل هو دائمًا اقتناص النظرة التي تبدو فى عين شخص آخر .

أعددناالفيلم في سبعة أسابيع ، بتكاليف بلغت ثمانين ألف جنيه ، وهذه ميزانية سخية في فرنسا ، وقد استطعت الحصول على أفضل الفنيين (رغم ما يسمعه المرء دائمًا عن عدم كفاءة اللاتين وتشوشهم) ، وتبقى الحقيقة التي يجب مواجهتها وهي أن هذا يرجع إلى أن الفرنسيين على درجة عالية من التنظيم ، قادرون على التوافق ، واسعو الحيلة ، مقتصدون ، نوو خيال ، وفوق هذا كله مرونتهم في تفسير امتيازاتهم وقوانينهم الموحدة ، والنتيجة أنك تستطيع الحصول على النتيجة نفسها تمامًا بأسرع وأرخص مما يمكنك في إنجلترا أو في أمريكا .

ومسألة التكاليف المنخفضة نسبيا هذه بالغة الأهمية ، لأنها ثمن الحرية ، ببساطة شديدة ، هناك تكلفة تجعل المنتجين عصبيين ، وتكلفة تجعلهم مستعدين للمغامرة . والأفلام الأمريكية باهظة التكلفة لدرجة تجعل المغامرة كبيرة جداً . وإنتاج برودواى يتم في مناخ غير صحى بسبب الفزع الذي تسببه المقامرة الرهيبة بالتمويل ، وقد أنفقت عامًا كاملاً في إعداد فيلم لشركة أنجلو – أمريكية ، ثم تبين أن تكلفته أكثر من أن يكون تجريبيًا وأقل من أن يضمن إنتاجًا ضخمًا ، من الناحية الأخرى فإن الصعود المفاجئ لمدرسة جديدة في الكتابة للمسرح في إنجلترا ، إنما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه الحقيقة وهي أن المال الذي تتم خسارته في عمل مسرحي لا يلقى النجاح لا يعوق كثيرًا ، كذلك فإن صعود سينما الموجة الجديدة Nouvelle vogue في فرنسا يرتبط بأن الفيلم يمكن تنفيذه جيدًا بحفئة من المال يستطيع المولون استثمارها دون أن يفقدوا النوم طول الليل .

وحين عرض الفيلم كاملاً في "كان" أثار أعنف الجدل ، أربك الناس واستفزهم ودفع بعضهم إلى الغضب العنيف ، بالقدر نفسه نال موافقة وتأييدًا حماسيا من

البعض الآخر ، الشيء المهم بالنسبة لى أننى كنت أتوق توقًا عظيمًا لأن أصنع هذا الفيلم بطريقة خاصة ، وقد فعلت .

بعد أن تم صنع الفيلم ، تم استقباله وتحليله ثم رفضه أو قبوله بمشاعر متكافئة . وفي إنجلترا فإن أعظم خطر يتهدد مثل هذه الأعمال هو اللامبالاة . اللامبالاة في البداية ، واللامبالاة في النهاية . إن من المثير للشفقة والأسى أننا - وأنا أتحدث هنا من وجهة نظر فنية - لسنا "أقل هدوءًا" مما نحن عليه .

### تصوير الملك لير للسينما

فى "الملك لير" لم نبذل أى جهد لإعادة تكوين شيء لم يوجد مطلقًا ، فلم يكن في إنجلترا ملك اسمه لير في يوم من الأيام ، وحكايته هذه لم تحدث ، وقد أراد شكسبير أن يصور عدة حقب متزامنة معًا ، وحتى لم تكن هذه أول مرة يفعلها : فكثيرًا ما كان يخلط - عمدًا - العصور الوسطى والعصور البربرية ، وكليهما معًا بعصر النهضة والعصر الإليزابيثي ، لكن لنلق نظرة أكثر قربًا من لير ، إنها تحوى كل شيء ، هي مسرحية بربرية ومن ثم فمضمونها بربري ، لكن رهافتها وحوارها ينتميان للقرن السادس عشر أو حتى السابع عشر . وبالتالي فحين كنا في الفترة السابقة على تصوير "لير" ، كنا نركز حول مسألة واحدة - المصممان جورج واكفيتش وأديل إنجار ، والمنتج ميشيل بيركت ، وأنا - هي كيف يمكننا أن نظل سجناء عصر تاريخي

واحدًا بعد الآخر ، أخذنا أفلامًا تاريخية مختلفة ، وسائنا أنفسنا لماذا تبدو إعادة البناء حتى فى أكثرها اهتمامًا بالتفاصيل ، زائفة وتظل غير قابلة للتصديق؟ ووصلنا إلى استنتاج قانون بالغ البساطة ، لا علاقة له بما تفرضه الوثائق المتعلقة بالموضوع عليك ، ولا ما يمكن أن تثيره عندك . إذا شئت أن تصدق فى تصميم منظر فى فترة

تاريخية ما ، فيجب أن تكون قادراً على أن تتشرب تسعين في المائة مما ترى دون أن تلاحظه في الحقيقة. خذ مثالاً حفلة عشاء في القرن السادس عشر أو السابع عشر ، إذا أعدت بناء المنظر بعناية متحفية ، مع الاهتمام الزائد بأدق التفاصيل ، فستنتهي إلى صورة زائفة ، وسيبدو الأمر كله غير قابل للتصديق ، بصرف النظر عما تقوله لنفسك من أن عشرين أستاذًا جامعيًا – دفعت لهم أجور مرتفعة – قد عملوا في الفيلم حتى أصبح كل شيء تراه صحيحًا من الوجهة التاريخية ، وهذا هو التنافر : أنت حين تعيد بناء فترة تاريخية معينة أمام الكاميرا ، فهذا يعني أن عليك أن تحاول إعادة بناء انطباع الحياة في ذلك العصر ، وبالتالي فإن على الكاميرا أن تكون قادرة على ألا تحتفظ بتفاصيل معينة فلا تلقى إليها أي اهتمام .

خلاصة القول أن هناك قانونًا يمكن صياغته كما يلى: كلما غصت أعمق فى ماض سحيق أو غير معروف ، وجب عليك أن تتعمد البساطة ، وأن تقلل عدد الموضوعات غير المآلوفة الموجودة فى اللحظة نفسها فى مجال الرؤية . وإذا أردت لعصر تاريخى معين – القرن العاشر مثلاً – أن يبدو صادقًا فى نظر المشاهد فى القرن العشرين ، فيجب أن تكون واعيًا بأن هذا المتفرج لن يستطيع احتمال رؤية أكثر من مائة أو ألف تفصيل مرئى من ذلك العصر ، وسيبقى محتفظًا بالانطباع نفسه عن الواقع ، كما لو أن المسألة تتعلق بعصره هو . لأن الواقع ليس هو الذى يظهر فى الفيلم ، لكنه الانطباع عن الواقع .

وفى الحقيقة إن المشكلة التى ستنشأ عن هذه النقطة هى كيفية تصوير تلك التفاصيل المائة أو الألف وتكوينها ، أما نحن فقد جعلنا قاعدتنا الأشكال الصادرة عن الشروط الحية ، وقررنا أن نبدأ بفكرة مؤداها أن العنصر الرئيسى فى حياة المجتمع الذى كان يحيا فيه "لير" هو التناقض بين الحرارة والبرودة ، وثمة عنصر حقيقى ينبع عن حبكة المسرحية يتمثل فى النظر للطبيعة من حيث هى شىء معاد وخطر ، وعلى الإنسان أن يخوض معركته معها ، والمسرحية تتركز حول العاصفة ، لكن المهم من

وجهة نظر سيكولوجية هو التناقض بين الأماكن المغلقة الأمنة والأماكن المكشوفة القاسية ، وهذا يؤدى إلى أن هناك مظهرين للأمن : النار والفراء . وحين بلغنا هذه النقطة بدأنا ندرس حياة الإسكيمو .

ومعظم التفاصيل الواقعية في فيلم "لير" كانت مأخوذة عن حياة الإسكيمو وشعوب شمال إسكندنافيا ، لأن حياتهم – من وجهة النظر التي تعنينا هنا – لم تتغير سوى تغير طفيف عبر آلاف السنين ، فهي ما تزال تحت سيطرة الشروط الطبيعية الأساسية ، والتناقض بين الحار والبارد ، وما إن وصلنا إلى أننا نستطيع أن نأخذ الجانب البصرى في الفيلم من مجتمع تتمثل مشكلته الأساسية ووظيفته الأساسية في توفير شروط البقاء في ظل ظروف مناخية خاصة . هي ذاتها التي تقع فيها أحداث "لير" ، حتى تكشفت أمامنا – في الوقت نفسه – سلاسل متصلة من العناصر ، استطعنا – عن طريق خيالنا ، وخطوة بعد خطرة – أن نستخلص منها عناصر أخرى . والمركبة التي يسافر بها لير لم توجد من قبل ، ولن توجد أبداً ، لكننا خلقناها استنتاجاً مما نعرف ، بل أكثر من ذلك ، فإن هذه المركبة توضح أننا قد أدخلنا – في اللحظة الأخيرة نفسها ، كنا نسيطر – بدقة تبلغ حد الوسوسة – على كل التفاصيل ، وكلما كان علينا أن نختار بين شيء بعيد وغير مالوف ، وشيء قريب ومالوف ، كنا نشيطر . كنا

وإذا كان المرء إنجليزيا - ونص "لير" إنجليزي تمامًا - فسرعان ما سيعترف بأن تقاصيل فيلم "لير" في "إنجلترا" لم تعد موجودة أبدًا في أي مكان ، وخلال الألف سنة الأخيرة غير الريف الإنجليزي نفسه إلى ريف اصطناعي ، حاول أن تجد اليوم - في أي مكان من الجزر البريطانية - مكانًا يشبه ما كانت عليه إنجلترا قبل ألف عام ، لا يوجد ، إذن ما الحل؟ كان هناك - بوضوح - إغراء أن نحذو حذو أيزينشتين في

تحقيق جلال المشهد التاريخى الملحمى ، مراهنين على اتساع الريف . لكن هذا فغ ، فشكسبير لا يلبث طويلاً فى المشهد نفسه ، وأسلوبه فى تغير دائم ، والمؤلف نفسه ، عبارة بعد أخرى ، يراوح – على نحو جدلى – بين ما هو إنسانى وما هو ملحمى .

لذلك ، فمن الأخطاء الدائمة أن تتعامل مع "لير" باعتبارها مسرحية ملحمية ، ولا شيء عند شكسبير يوجد في حالة خالصة ، ونقاء الأسلوب لا وجود له . وكل من مسرحيات شكسبير تكشف لنا عن التعايش بين النقائض ، وفي لير – وسواها أيضًا – هناك بوجه خاص التعايش بين ما هو جليل وبين لون من الألفة الحميمة الخالصة ، وإذا نصن انشغلنا بإعداد مشاهد مترفة وسخية على طريقة المشاهد في "إيفان الرهيب" مثلاً ، فقد تكون رائعة ، لكنها ليست شكسبير ، ولا هي إنجلترا ، كنا نريد شيئًا إنجليزيا خالصًا ، شيئًا نبيلاً وكبيراً ، لكنه في الوقت نفسه إنساني وأرضى .

لذلك كنا سعداء أن نجد منطقة "جوتلاند" لمواقع التصوير ، فمن المحتمل أنها على تشابه قريب مما كانت عليه إنجلترا في ذلك الزمن البعيد الذي عاش فيه "لير" .

ولم تستخدم الألوان لسبب بسيط مرتبط بالموضوع ، جاء نتيجة خبرتى "بلير" على المسرح . إن "لير" عمل معقد إلى درجة أنك لو حاولت أن تضيف إليه أية ذرة أخرى من التعقيد ، فسيختلط عليك الأمر اختلاطاً تاماً . إن المبدأ الأساسى يجب أن يكون الاقتصاد . والفيلم الأبيض والأسود أكثر بساطة ، وهو لا يؤدى لتشتيت الانتباه بالدرجة نفسها . والألوان مناسبة لو استطعت أن تستخدمها على نحو إيجابى ، وهدف اللون أن يضيف شيئا ، ونحن لدينا هنا أكثر مما يكفى ، وبطبيعة الحال ، فمن الصعب اليوم أن نضمن المال لفيلم بالأبيض والأسود ، وقد مورست علينا ضغوط متعددة كي نصوره بالألوان ، واستخدموا الحجج نفسها المعتادة وهي أن اللون يمكن

أن يحقق أهداف المرء الأسلوبية تمامًا كما يحققها الأبيض والأسود . العقبة الوحيدة كانت أن هذا ليس صحيحًا ، فحتى لو استخدمت لونًا أحاديا فستنتهى إلى شيء أنيق ومبهج ورقيق ، وهذا بالضبط ما لا يصلح "للير" .

الشيء نفسه يصدق على المسيقى ، فكل ما تفعله المسيقى في الفيلم هي أن تضيف إليه شيئًا ، لكن الصمت يشغل في هذه الحكاية مكانًا بالغ الأهمية ، وشيء عياني مثل المسيقى إنما يلائم حكاية أخرى .

هكذا وضعت عملية إعداد "لير" طول الوقت في طريق الاستبعاد : استبعاد تفاصيل المشهد ، وتفاصيل الثياب وتفاصيل اللون وتفاصيل الموسيقي .

المبدأ نفسه تم الالتزام به فى تصوير الفيلم . وليست هناك مسرحية لشكسبير تعد حكاية واقعية ، مسرحيات شكسبير ليست شرائح من الحياة ، ولا هى قصائد ، ولا هى قطع من الكتابة المنمقة .

هى شديدة التركيب، إبداعات منفردة، تتكون من تنوع مدهش من القطع المتناقضة، جمع بعضها إلى بعض بدهاء وإحكام، وهى تخلف انطباعًا بالثراء الهائل لأنها تنطوى على كثير من العناصر المتباينة، ولاقتناص هذه الفسيفساء فى السينما، حاولنا الابتعاد عن أى أسلوب ثابت للفيلم، حتى إن بعلض المشاهد واقعلى جدًا، خاصة فى الأجزاء الأولى من المسرحية حيث يقوم شكسبير بتجهيز خلفية المشهد لنا، لكن سرعان ما يزداد التركيز أكثر فأكثر على الشخصيات وخبراتها الداخلية، وتصبح وسائل شكسبير انطباعية أكثر فأكثر، ملخصة وموجزة أكثر فأكثر،

في فيلم مدته ساعتان ، من العبث أن تحاول وضع كل العناصر التي تستغرق خمس ساعات على المسرح . وكان علينا أن نحاول استخدام تقنية سينمائية انطباعية ،

تتمثل فى لغة القطع واعتراض الأحداث لأبعد الحدود ، بحيث يصبح التأثير العام لكل ما هو مسموع ومرئى قادرًا على اقتناص رؤية شكسبير الخشنة غير المستوفية غير المنتهية وصوغها فى عبارات أخرى .

### احك لى الأكاذيب

"احك لى الأكاذيب" فيلم رئيسى عن عرض فرقة "الرويال شكسبير" لمسرحية "يو . إس" . ظللت طول المقابلة أسال نفسى: لماذا تبدو "باربرا" متوترة لهذا الحد؟ إن هذه هى المرة الرابعة التى أظهر فيها فى برنامجها التليفزيونى ، وهى شقراء جذابة ، أحبت فيلمى ، وأنا سعيد بأننى فى نيويورك وأننى أتحدث إليها ، وما إن انتهى العرض حتى استدعيت للتليفون ، وحين رجعت كانت يداها ترتعشان ، وكان سيل من السباب قد وصلها قاطعًا مسافة طويلة ، من بيتسبرج : "كنت أظنك فتاة طيبة ، والآن أراك تشاركين فى هذا العرض المشين المقرف" .

كنا نتحدث عن فيتنام . "لماذا لم تسالى هذا الشخص الإنجليزى عن فظائع الفيت – كونج؟ لماذا لم تقولى له : "وماذا عن الكونج؟ " كانت باربرا مهتزة مستثارة : "ربما كان على حق ، ربما كنت أنا مضيت بعيدًا ، لم يكن يجوز أن أفعل هذا – نحن يجب أن نكون موضوعيين ..." .

ثم مضينا عبر ممر كى نجرى مقابلة أخرى للإذاعة - الضوء الأخضر ، نحن على الهواء ، نظرت عبر الميكروفون إلى باربرا ، كان وجهها مغلقًا لا ينم عن شيء ، وجاء السؤال الأول فى صوت جاف وغير وبود: "وماذا عن فظائع الجانب الآخر؟" وفى الصباح التالى ، على البرنامج التليفزيونى ، أحست هى وشريكها لاعب "البيسبول" أنهما مضطران للاعتذار للجمهور الذى لم تتوقف شكواه عبر التليفون طول اليوم : "إن عليكم أن تستمعوا لكل جوانب القضية ، لكننى كنت ضد كل كلمة قالها" .

بوب واوى رجلان لطيفان ، أشيبان ، صحفيان متمرسان ، لهما أيد دافئة وعيون ناعمة متوترة ، حيث كان يتم تجهيز الكاميرات تحدثا إلى عن المأزق في فيتنام ، عن الإحباط ، وأيام الأمم المتحدة ، وقالا إن هذه الحرب بلغت الحد المطلق في البشاعة ، حتى إن النابالم لن يجعلها أسوأ مما هي عليه ثم دارت الكاميرات ، فانزلقا بسرعة إلى ثياب الدور العام .

"مستر بروك - فى فيلمك اقتباسات من كتاب عن التعذيب الأمريكى ، لماذا من أجل الإنصاف لم تقتبس أيضًا من وماذا عن فظائع الفيت كونج؟". "ماذا لو أن ألمانيا النازية؟".

كنت أود أن أرد الهجوم غاضبًا ، لكن شيئًا ألجمنى ، لم أكن أرى وجوه الصقور ، فالعيون ناعمة متوترة تلتمس أن تكون مفهومة : نرجوك اعرض علينا جانبى المسألة ولن يكون الأمر سيئًا بعدها . نرجوك قدم لنا وجهة نظر متوازنة .

التوازن ، يوماً بعد يوم نرجع بالموضوع نفسه ، ويطبيعة الحال ، اثنان أسودان لا يصنعان واحداً أبيض ، إنهما يقولان : نحن نفهم هذا ، ولا تعتقد أننا لا نعرف أن الحرب يمكن أن تحدث أشياء مريعة ، لكن لماذا لا تزعج سوانا؟ لماذا – وأنت الإنجليزى – اخترت سفارتنا وحدها كي تقف أمامها؟ لماذا لا تحتج على فظائع الطرف الآخر؟ لا توجه اللوم إلى هوشي منه؟

وكنت أفسر أن أمريكا موضع اهتمامنا لأنها جزء منا ، وهي ترتكب فظائعها بأسمائنا جميعًا ، يقولان : رغم ذلك فإن فيلمك يبدو مثقلا دون ضرورة ، وأنت لم تمنح قضيتنا الفرصة الكافية ، أسالهم : أية قضية؟ دون أن أثرثر كثيرًا . فحين تسمع كلمات مثل "مقاومة العدوان" ، أو "رسم الخطط" تتضاءل حجج الدفاع إلى حد كبير .

"عزيزى مستر بروك ، وماذا تقول في أننا ذهبنا لإنقاذ إنجلترا وفرنسا من الألمان؟"

أريد أن أسالك سؤالاً بسيطًا : لو أن بريطانيا العظمى تخلت عن جيشها كله ثم هوجمت؟ ..." .

وتتدفق الكلمات . وتتقاطر ، سؤال وجواب ، وكلاهما يبرر ويضع أشكالاً حتى تنتهى إلى صيغة ، إلى تعويذة . يوماً بعد يوم ومرة بعد مرة ، بعدوانية أو برقة ، شباب عاديون متوترون ، سيدة في منتصف العمر ، كتاب أعمدة في الصحف ، كلهم يسالون : لماذا صنعت الفيلم؟ ثم يضيفون – ساخرين أحيانًا لكنهم ياسون أغلب الأحيان – هل تظن أنك بهذا تساعد على إنهاء الحرب؟ . وأسأل نفسي السؤال نفسه مرة أخرى : ماذا تعمل؟

يقال إن "زواج فيجارو" بدأت الثورة الفرنسية ، لكننى لا أعتقد بهذا القول . لا أعتقد أن المسرحيات والأفلام والأعمال الفنية تعمل على هذا النحو ، وتبدو لوحة جويا أهوال الحرب" ولوحة بيكاسو "جرنيكا" كأعظم النماذج في هذا السياق ، ولكن أيهما لم تكن لها نتائج عملية . ريما كنا نحن الذين نسىء إلى أنفسنا حين نطرح السؤال الخاطئ: هل فعل الاحتجاج هذا سيؤدى إلى إيقاف القتل؟ نحن نطرح السؤال ونحن نعرف أنه لن يوقفه ، لكننا نبقى نصف آملين أن تحدث المعجزة ويؤدى إلى إيقافه ، ثم لا يؤدى ، ونحس بأننا قد خدعنا . إذن ... هل يستحق هذا الفعل أن يحدث؟ وهل هناك اختيار؟

في صديف ١٩٦٦ التقى عدد من المنتاين والكتاب والمضرجين بالإضافة إلى موسيقى ومصمم في مسرح "الرويال شكسبير" ويدأوا العمل فيما أصبح أخيرًا عرضًا بعنوان "يو . إس" (نحن – الولايات المتحدة) ، ولم يكن هذا فعلا من جانبنا لكنه كان رد فعل . رد فعل تجاه فيتنام التي لم يكن ممكنًا تفاديها أنذاك ، لأنها كانت تفرض نفسها علينا . لم يكن هناك خيار . كانت ثمة صورة تطاردنا دائمًا ، وهي لا تزال تزعج كثيرين من الأمريكيين ، صورة شخص ما يقتل في عرض الطريق ، ولا أحد

يتحرك فى النوافذ ، حاولت أن أضع فى كلمات أننا لا نود أن نبقى صامتين فى نوافذنا ، رغم أن اختيارنا للفعل ربما لم يكن أكثر من إطلاق صرخة مشوشة غير واضحة . قدمت هذا الشرح ، فكان المستمع يهز رأسه غير مقتنع ، وأرى أنه يود أن يقول : لكنها ليست سوى استجابة انفعالية .

كلمة "انفعال" كانت أسوأ الكلمات على الإطلاق ، تقترن دائمًا بوصف ليست سوى حجة انفعالية ، سوى" فيقال إن هذا ليس سوى موقف انفعالى ، وهذه ليست سوى حجة انفعالية ، وكلما كان الشخص الآخر أكثر ذكاء ، وهو بالتالى أكثر تشككا فمن الطبيعى أن يصبح كذلك ، والفاشية قد علمتنا أخيرًا أن نحذر الفخاخ الانفعالية . بدل هذا الفخ أطبق علينا فخ آخر .. أن نسىء الظن بالفعل الصادر عن الشعور ونراهن بكل ما نملك على العقل وحده .

فى "يو . إس" كتب دينيس كانان : "إن هذه حرب العقل . حرب يديرها خبراء الإحصاء والطبيعة والاقتصاد والطب العقلى والتاريخ والرياضة ، حرب يديرها الخبراء في كل شيء والمنظرون من كل مكان ، وأساتذة الجامعات هم مستشارو الرئيس . حتى مختلف صور البشاعة يمكن المنطق أن يبررها" .

كنت أناقش تلك الأمور مع موراى كمبتون ، ولعله أكثر الصحفيين السياسيين حدة ، فأشار إلى حقيقة بسيطة : "إن كل هؤلاء الذين يتناقشون حول فيتنام قد وصلوا إلى الاقتناع بأنها مناظرة أو مجادلة أمريكية كبرى ، وظلوا على نسيانهم أنها حرب" . وبدت كلمة "المناظرة أو المجادلة" صحيحة تمامًا . فتلك هي الموسيقي التي تبعث الطمأنينة إلى نفوس متحاورين كثيرين يطلبونها .

"استمع لوجهة النظر هذه ..." ، "أنت مقيد بوجهة نظرك أنت ..." حتى أولئك الأكثر غضبًا ، والذين يصبحون أكثر يأسًا لاستحالة أن يسمعهم أحد أو أن يكون لهم

تأثير في الأحداث ، كانوا لا يزالون يجدون الراحة في حقيقة حرية الكلام . على عكس المانيا النازية ، إنهم يقولون إن المجتمع الذي تعلن فيه كل الحقائق لا يمكن أن يكون معتلاً في أعماقه . حتى وجهة النظر المعقولة هذه ليست معقولة تمامًا ، ففي كل مكان يسمع الإنسان عن تنامى الرقابة الذاتية ، على نحو ما رأيت في برامج التليفزيون ، رقابة لا تقوم على شيء سوى خوف لا اسم له ، وهذه الرقابة الذاتية لا تمنع الناس كثيراً من أن يقولوا الأشياء كما سمعوها ، وهكذا لا تؤدى المناظرة الكبرى إلى أي شيء . والاقناع لا يقنع أحداً ، رغم الصحف كلها والكتب كلها تصدم الإنسان رغبة الناس الضئيلة في أن يعرفوا المعلومات . وشوارع سايجون تنقلها الأقمار الصناعية إلى شاشات التليفزيون ، لكن أهوالها لا تنفذ إلى الناس . ويستنتج موراي كمبتون : إن هذا شيء أكثر بشاعة من معسكرات الاعتقال ، لأن هذه المرة كل إنسان يرى ويعرف" ، كل إنسان . ويبدو لي أنه لم يكن يتكلم عن الأمريكيين وحدهم .

وكان أكثر الأسئلة إثارة للشكوك أسهلها فى الإجابة: من أين جئت بالمال؟ ذلك أن المال الذى تكلفه الفيلم لم يأت من إنجلترا ولا من أوروبا ولا من شركة فى هوليوود ولا من أى منتج آخر ، لأن هؤلاء جميعًا رفضوا المشروع ، وتقدم سبعون أمريكيا ، كل على حدة ، لم يكونوا من الأثرياء بل من المهنيين ، أطباء ورجال أعمال ، أحسوا بأن هذا الفيلم يجب أن ينجز .

وقد دعانا واحد من الصقور "لم يكن يخشى الحقيقة" إلى فيتنام على نفقته الخاصة - لكن هذا لم يكن مكان قصتنا ، وكان أحد العناوين المقترحة للفيلم هو "فيتنام - حكاية من لندن" . كنا مثل الذي يأخذ عينة من الماء ، وهو يعرف أنه حين يضع قطرة من ماء المحيط تحت المجهر سيكتشف العناصر نفسها الموجودة في بقيتها .

فى المسرح، فى إنجلترا ، كانت نهاية العرض هى الصمت ، المواجهة بين "الولايات المتحدة" وبيننا "نحن" : فيتنام ولندن ، توقف الممثلون عن التمثيل وظلوا

ساكنين ، وقد حواوا اهتمامهم إلى مهمة خاصة يقدرون فيها أراءهم الشخصية في ضوء أحداث النهار وعرض المساء . رغم أن بعض الجمهور لم ير في ثباتهم غير موقف عدائى ، يعبر عن اعتقادهم بأنهم أفضل من الآخرين وأنهم يوجهون لهم الاتهام . ويعضهم اعتبر هذا الصمت إهانة ، ويعضهم اعتبره هروبًا من الموقف ، كما أن البعض رأى العمل دعاية شيوعية صارخة ، ولم ير سارتر سوى ستارة حمراء وكتب عن هذا ، ووثبت سيدة إلى المسرح لتمنع ممثلا من إحراق فراشة وهي تصيح : انظروا، إنكم تستطيعون أن تعملوا شيئًا ... وأحيانًا ، بعد جلوس يدوم عشر ثوان أو خمس عشرة ثانية ، يبدأ الغرباء بعضهم عن بعض تمامًا في الصديث أحدهم مع الآخر، وقد يغادرون المسرح معًا ، أصبح الصمت صفحة بيضاء يستطيع كل من شاء أن يطالم فيها تعصبه الشخصي وهو يكتب اسمه ويعلن عن نفسه .

أما فى الفيلم ثمة راهب صامت يحرق نفسه فى سايجون ، وواحد من جماعة "الكويكرز" يحرق نفسه فى واشنطن فى صمت أيضًا ، وفى لندن لا يستطيع رجل وامرأة أن يتبادلا كلمة واحدة ، والمراقبون فى النوافذ لا يصدر عنهم أى صوت ، هل كل الصمت هو نفسه؟

كتبت "الكريستيان سابنس مونيتور" إن "النوق الفاسد يؤدى للبذاءة .." وكلمة "معاد لأمريكا" كانت تلدغنى فى كل مرة ، هل يمكن أن أقبل هذه الصفة؟ وأنا لا أرى نفسى معاديًا لأولئك الناس ، ولا لتلك البلاد التى أحبها وأزورها .

كذلك قالوا عن الفيلم إنه "معاد لفيتنام" وقد أدهشنى هذا الوصف الوهلة الأولى حتى عرفت أن "معاد لفيتنام" هى صياغة موجزة لمعنى " معاد الحرب فى فيتنام" ، إذن فإن معاد لفيتنام ، تعنى "مناصر افيتنام" ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى "معاد لأمريكا" فهى صياغة موجزة يجب أن تقرأ على أنها "معاد لهذا التحطيم الوحشى للنموذج الأمريكي" بما يعنى "مناصر لأمريكا" وفي "نورث كارولينا" ، رأينا أن هذا صحيح .

كنا نعرض الفيلم فى جامعة ديوك (طلب رئيس جامعة ميتشجان سرا من المسئول عن العرض أن يسحب الفيلم)، ووجدنا أنفسنا وسط عالم من الدفء والتعاطف والحيوية والفهم والحماسة، ولا حاجة القول: واليأس أيضًا.

وبعد يوم تقضيه فى هذه الصحبة ، يمكنك الاقتناع بأن معارضة الحرب سرعان ما ستصبح طاغية على كل ما عداها ، وحقيقة الأمر أنك تستطيع أن تخرج من أمريكا بالانطباع الذى تختاره . وهذا يتوقف على من تحدثت إليه أخيراً ، ومن ثم يمكنك القول بأن فيتنام تخيم على كل شىء ، أو يمكنك القول بأن الحياة تمضى غير متأثرة بالحرب ، وكلا القولين صحيح .

أكثر الأمور إزعاجًا تمثل في تلك القلة التي اختارت أن تنظر إلى ما وراء فيتنام وتتساءل عن نوع "السلام" العالمي الذي يمكن أن تؤدي إليه ، فمن المعتقد – عاجلاً أو أجلا – أن ذلك الخطأ الفيتنامي سيتم تصحيحه ، وأن الأيام الطيبة ستعود . وفي حكاية "بوني وكلايد" وجدت الأمة صورتها : إطلاق النار من نافذة السيارة والضرب العنيف وإطلاق الرشاشات والتمثيل بالجثث ، ثم في لحظة تالية على الطريق الرئيسي تشرق الشمس ، ويصبح الدم شيئًا يمت إلى الماضي ، راح ، لا علاقة لنا به الآن ، ليس هنا ، فهنا ليس غير الدفء والصداقة وأن تكون شابًا جذابًا ، ينتظرك مستقبل باسم على بعد خطوة واحدة ، لا نهاية ولا مقاطعة ولا موت .

الحقيقة علاج جذرى ، ولها تأثير خطر مثل كرة الثلج التى تتضاعف باستمرار ، وهى تؤذى حين تعتاد الشعوب أو الأمم على حكاية الأكاذيب . والأمة التى يقال لها إنها لا ترتكب خطأ حين تذهب لمحاربة الشيوعية ، تصبح أميل لأن تعانى القلق والفزع لخسارة المعركة فى فيتنام ، كانت الجماعة فى حجرتى بالفندق صامتة مدة دقيقة ، ثم صاح أحدهم فى لهجة رجل الإعلانات : "احك لى الأكاذيب عن فيتنام ، لأن الحقيقة تجعلنى أفقد أعصابى..." وانفجرنا جميعًا ضاحكين ، فقد تمت استعادة الخيال ، ولم تعد هناك حرب فى فيتنام .

## اجتماعات مع رجال مرموقين

هذا الفيلم حكاية ، حكاية ليست صادقة تمامًا ، هى شرقية بعض الشىء ، أحيانًا صحيحة ، وأحيانًا ليست كذلك ، أحيانًا داخل الحياة وأحيانًا خارجها ، مثل الأسطورة . وهى تروى كأسطورة فى الماضى السحيق ، بهدف أن تتابع بطريقة معينة بحث الباحث ، وهو الشخصية الرئيسية فيها .

وقد بنى الفيلم كله على هذا الخيط الأساسى الواحد .. هذا شيء يختلف كل الاختلاف – من حيث البناء – عن كتاب جورج جوردجيف "اجتماعات مع رجال مرموقين" . إن الباحث يبدأ البحث وكلما مضى فيه تغير لونه وتغير انتظامه وتغير إيقاعه ، لكنه يظل يتقدم حتى يبلغ درجة معينة من الشدة ، الفيلم إذن ، تعبير مباشر لمن يشاهده عن بحث يتنامى والإحساس بتنامى هذا البحث وتغير مذاقه هو ما يهدف الفيلم إلى عرضه .

وبهذا المعنى ، فأن عليك أن تترك الفيلم يغمرك كى تستطيع تتبع العملية الرئيسية ، أما إن سألت نفسك أسئلة منطقية عن التحولات التى تحدث ، فإن هذا سيقيم أمامك عقبة ، لا أظنها ستكون موجودة دون ذلك .

أثناء إعداد الفيلم تساءل الكثيرون: كيف يمكن لشكل وثائقى مثل السينما أن يعرض أناسًا فى حالة خاصة من التطور الداخلى ، سادة أو فى سبيلهم لأن يصبحوا سادة ، ما لم تقدمهم عن طريق أشخاص حقيقيين ، إن الممثل الذى يملك بداخله إمكانيات أن يصبح رجلاً مرموقاً لا يستطيع خلال شهرين أو ثلاثة من التدريبات أن يصبح واحدًا منهم ، وأن يستبقى هذه الحالة مدة سنة أو شهر ، لكنه يستطيع أن يصبح واحدًا منهم ، وأن يستبقى هذه الحالة مدة سنة أو شهر ، لكنه يستطيع أن يستبقيها المدة التى تكفى لقطة تعرض فى فيلم ، وأن تكون هذه كذبة ، ستكون كذبة لو أنه مضى خارج جماعة الفيلم وبدأ تكوين جمعية سرية النخبة . اكنها يمكن أن تكون

صادقة طوال الفترة التي يستغرقها وقوفه أمام الكاميرا ، مع ملاحظة أن هذه اللحظة هي التي تنقضي بين أن يصبح المخرج أمرًا ببدء التصوير (أكشن Action) ثم يأمر بإيقافه (اقطع Cut) وهي لا تستغرق عادة سوى ثوان قليلة ، ونظرًا لأنه ممثل ، فهو يستطيع – لفترة محدودة من الزمن – أن يصبح طريقًا مفتوحًا إلى ما وراء ذاته العادية .

وكتاب جورد جييف اجتماعات مع رجال مرموقين ، حين صادفته أول مرة أدهشنى أنه يمكن أن يكون قصة مفيدة أحكيها لجمهور عريض فى هذه اللحظة من نهاية القرن العشرين ... من حيث هو كتاب ، فلا يمكن أن يصل إلا لجمهور محدود، لكننى أحسست أنه فيلم يمكن أن يصل لجمهور أوسع ، وفيه سيجد كل شخص شيئًا ما ينطبق عليه أشد الانطباق . هنا ، مَنْ يمكن أن أسميه بطلاً من زماننا، شاب يمكن أن تتوحد به ، لأن موقفه الابتدائى أن به جوعًا شديدًا للفهم ، ويقينًا بأن الإجابات التى قدمها العالم له لا ترضى مطالبه؟

وهذا موقف يستطيع أن يجمعنا كلنا معًا بطرق مختلفة ، ومن نقطة البداية هذه تنطلق حكايته – بطريقة غير نظرية ، مباشرة ، وبطولية – فتعرض لنا طرائق الإحساس بما يعنيه أن تعمل على تطوير هذا الجوع إلى بحث حقيقى ، وماذا يعنى أن تكون باحثًا ، وماذا يجب أن يكون عليه الباحث ، وماذا يتطلب البحث حتى لا يحدث التخلى عنه ، وما العقبات المتوقعة والمكافأت الموجودة في هذا السبيل ، ثم ما الذي يمكن أن يوجد ، حقيقة ، في النهاية .. ونهاية الحكاية ليست شيئًا مما يعتقده الناس بسنداجة ، فهي ليست حكاية رجل يبحث ثم يجد جوابًا .. نهاية الحكاية تكشف لنا – بمباشرة تامة – أن الإنسان الذي يبحث يجد المادة التي تعينه على مواصلة البحث ، أعد وأعمق .

وثمة اجتماع أو لقاء واحد فقط مهم فى حياة الفرد ، يؤدى لتغيير شىء ما ، وهذا يحدث حين يلتقى شخص بأخر يملك أكثر مما لديه ، ويود اقتسامه معه ، وما الرجل المرموق؟ كل إنسان على هذا النحو هو مرموق ، لكنه لا يعرف ، ولو استطاع الفيلم أن يساعدنا بأن يقدم لنا ولو حتى نكهة هذه الإمكانيات ، فلن نكون قد أضعنا الوقت فى مشاهدته .

#### الفصل التاسع

## الدخول في عالم آخر

### القناع - الخروج من قوقعتنا

من الواضح أن هناك أقنعة وأقنعة ... هناك شيء بالغ النبالة ، بالغ الغموض ، بالغ الاستثنائية ، هو القناع وشيء منفر ، خسيس حقا ، باعث على الغثيان (وله قدر كبير من الشيوع في فن المسرح في الغرب) وهو يدعى أيضاً بالقناع . هما متشابهان من حيث أن كليهما شيء يمكن أن تضعه على وجهك ، لكنهما مختلفان اختلاف الصحة عن المرض .

ثمة قناع واهب للحياة ، يؤثر فيمن يضعه وفيمن يشاهده على نحو إيجابى ، وثمة شيء آخر يمكن أن يوضع على وجه كائن إنسانى مشوه فيجعله أكثر تشوهًا ، ويعطى انطباعًا للمتفرج المشوه بأن الحياة أكثر تشويهًا مما يراها على نحو عادى ، والاثنان يسرى عليهما اسم واحد هو "الأقنعة"، وهما قد يبدوان متشابهين للمراتب العابرة ، وأظنه قد أصبح الآن مقبولا على مستوى العالم القول بأننا جميعًا نضع أقنعة طول الوقت ، لكن فى اللحظة التي يتقبل فيها المرء هذا القول على أنه حقيقى ، ويشرع فى طرح الأسئلة على نفسه حوله، فهو يلاحظ أن تعبيرات الوجه المعتادة إما أنها تخفى ما لا ينسجم مع ما حدث فعلا فى الداخل (ومن ثم فهى قناع بهذا المعنى) ، وإما أنها وصف مزوق أو مزخرف ، أى إنها مقدم العملية الداخلية، لكن فى ضوء ينقيها ويزيدها جاذبية ، وهى من ثم تقدم طبعة كاذبة لها – الشخص الضعيف يضع وجهًا قويا ،

والعكس صحيح ، والتعبير اليومى قناع بمعنى أنه إما أن يكون تغطية أو كذبة ، وليس على الساق مع الحركة الداخلية ، إذن ، ما دام وجه الإنسان يؤدى عمل القناع ، فما الهدف من وضع وجه آخر؟

لكن الحقيقة أن المرء لو تتاول هاتين الفئتين : القناع المرعب والقناع الطيب ، لرأى أنهما يعملان بطريقتين مختلفتين كل الاختلاف . والقناع المرعب هو الأكثر استخدامًا بشكل دائم في المسرح الغربي ، وما يحدث هنا أن فردًا – عادة ما يكون مصمم المناظر – يطلب إليه أن يصمم قناعًا ، فيبدأ العمل منطلقًا من شيء واحد هو تخيله الذاتي ، وماذا بوسعه أن يفعل سوى هذا؟ هكذا يجلس أحدهم أمام لوحة الرسم ، ويستخرج من المنطقة السابقة على الشعور ، واحدًا من ملايين أقنعته الخاصة الكاذبة أو المشوهة أو العاطفية ، ثم يعلقه على شخص آخر ، وهكذا ستحصل على شيء ربما هو – بمعنى من المعانى – أسوأ من كذبتك أنت الخاصة ، لأن أحدهم يكذب عن طريق الصورة الخارجية لكذبة إنسان آخر ، لكن ما هو أسوأ من ذلك أن كذبة ذلك الشخص الخر ليست صادرة عن الشعور لكنها نابعة عما قبل الشعور ، وهي – بالتالي ، وبصورة أساسية – أكثر قذارة ، لأنك تكذب عن طريق الحياة المتخيلة الشخص آخر . من هنا فإن معظم الأقنعة التي تراها – في الباليه وما إلى ذلك – لا تخلو من شيء مرضى فيها ، لأنها جانب من جوانب ما قبل الشعور الشخصى ، وقد تجمد . ومن ثم يصل إليك انطباع صورة شيء غير حي ، ينتمي أساسًا إلى تلك المناطق الخفية من يصل إليك انطباع صورة شيء غير حي ، ينتمي أساسًا إلى تلك المناطق الخفية من الإحباطات والإنجازات الناقصة ذات الطابع الشخصي .

أما القناع التقليدى فيعمل بطريقة معاكسة تمامًا ، القناع التقليدى - في جوهره - ليس قناعًا بالمرة ، لأنه صورة للطبيعة الأساسية ، بعبارة أخرى : القناع التقليدى هو رسم لوجه إنسان دون قناع .

وعلى سبيل المثال ، فإن أقنعة أهل بالى التى استخدمناها فى اجتماع الطير على سبيل المثال ، فإن أن الملامح فيها – على عكس الأقنعة الإفريقية – ليست

مشوهة ، بل هى طبيعية تمامًا ، وما يلاحظه المرء هو أن الشخص الذى يصممها - تمامًا مثل الشخص الذى ينحت الرءوس فى "بونراكو" - وراءه آلاف السنين من التراث فى مراقبة الأنماط الإنسانية مراقبة دقيقة ، لدرجة أن الحرفى الذى يقوم بتصميم الأقنعة - جيلا بعد جيل - لو أنه انحرف قدر ملليمتر واحد إلى اليمين أو اليسار ، فإن هذا يعنى أنه كف عن إنتاج النمط الأساسى ، وأصبح لما ينتجه قيمة شخصية . لكنه لو كان مخلصًا كل الإخلاص لهذه المعرفة التقليدية - يمكنك أن تصفها بأنها تصنيف سيكولوجى تقليدى للإنسان ، ومعرفة مجردة بالأنماط الأساسية - فستجد أن ما ندعو قناعًا هو فى حقيقته شيء مضاد للقناع .

القناع التقليدى رسم حقيقى للملامح ، رسم لملامح الروح ، صورة فوتوغرافية للشيء الذي لا تراه إلا فيما ندر ، لدى الكائنات الإنسانية الصادقة المنطلقة فقط ، إنه غلاف خارجى بمعنى أنه انعكاس تام وحساس للحياة الداخلية . لهذا السبب فأنت تجد فى القناع المحفور بهذه الطريقة - وسواء كان نحتًا الرأس على طريقة أهل بونراكو ، أو قناعًا واقعيًا على طريقة أهل بالى – أن السمة الأولى التي تميزه هي أنه لا شيء مرض فيه ، وليس فيه انطباع بالموت حتى لو كنت ترى قناعًا لرأس متقلصة معلقًا على جدار . إنه ليس قناعًا للموت ، على العكس فهذه الأقنعة ، رغم أنها بلا حركة ، تبدو وكانها تتنفس أنفاس الحياة ، ويافتراض أن الممثل قد مضيى بضع خطوات ، فإنه في اللحظة التي يضع فيها القناع يصبح حيا بعدد لا متناه من الطرق . غطوات ، فإنه في اللحظة التي يضع فيها القناع يصبح حيا بعدد لا متناه من الطرق . قناع من هذا النوع له هذه الخاصية وهي أنه حين يوضع فوق وجه إنساني ، وإذا قناع من هذا الذي وراءه حساسًا بمعانيه ، يكتسب قدرًا من التعبيرات التي لا تنضب أبدًا .

اكتشفنا هذا أثناء التدريب معهم ، حين يكون القناع معلقًا على الجدار ، فإن شخصًا يستطيع – على نحو أخرق وزائف – أن يضفى عليه صفة ما ، كأن يقول : "أه ، هذا الرجل المتكبر" وتضع القناع ، فلا تعود قادرًا على أن تقول "هذا هو الرجل

المتكبر"، لأنه يمكن أن يكون فى نظراته تواضع أو تواضع يشيع فى رقة ، وهذه العيون الواسعة المحدقة يمكن أن تعبر عن العداء أو تعبر عن الخوف ، وهى تتحول وتتحول بغير نهاية ، ولكن داخل النقاء والشدة للإنسان غير المقنع التى تكشف عن طبيعتها الداخلية العميقة بشكل دائم .. وعلى هذا النحو ، فإننى أعتقد أن التناقض الأول والأساسى هو أن الأقنعة الحقيقية هى تعبير عن شخص غير مقنع .

سوف أتحدث من واقع تجربتى مع أقنعة أهل بالى ، لكن ينبغى أن أعود خطوة واحدة للوراء قبل ذلك . إن واحدًا من التدريبات الخشنة الأولى التى يمكنك أن تجريها مع الممثلين ، والتى يستخدمها الكثير من المدارس المسرحية ، حيث تستخدم الأقنعة ، هو وضع قناع أبيض ، أملس ، خال من أى تعبير ، على وجه شخص ما ، فى هذه اللحظة التى تأخذ فيها وجه شخص ما بعيدًا بهذه الطريقة ، يحدث أكثر الانطباعات إثارة ، فجأة تجد واحدًا يعرف أن هذا الشيء الذي يعيش به الإنسان ، والذي يعرف أنه فى حالة تحول دائم ، لم يعد موجودًا بعد . إنه إحساس طاغ واستثنائي بالانعتاق والتحرر .

هذا أحد التدريبات العظيمة لدرجة أن كل من يمارسه للمرة الأولى سيظل يعتبر تلك اللحظة بالغة الأهمية : فجأة يجد الواحد نفسه – ولفترة معينة – وقد تحرر من ذاتيته الخاصة ، ومع هذا التحرر ينبعث مباشرة وعلى نحو لا يقاوم ، الوعى بالجسد ، لدرجة أنك إذا أردت أن تجعل الممثل واعيًا بجسده .. فبدل أن تشرح له وتقول : "إن لك جسدًا ، وينبغى أن تكون واعيًا به ضع صفحة بيضاء على وجهه ، وقل له : "والآن انظر حولك" وسوف لن يفشل أبدًا في أن يعى وعيًا حادًا كل الأشياء التي ينساها في العادة . ذلك أن كل طاقة الانتباه قد تحررت من الانجذاب نحو ذلك القطب المغناطيسي المعلق فوق ، هناك على القمة .

الآن نرجع لأقنعة أهل بالى ، فحين وصلت وقام الممثل البالى الذي يعمل معنا بمدها أمامنا تدافع كل الممثلين - مثل الأطفال - وألقوا بأنفسهم على الأقنعة

يلبسونها، ويندفعون في الضحك ، ينظر أحدهم إلى الآخر ، وينظرون في المرآة ، ويهرجون ويمزحون كمن في حفلة راقصة أو كالأطفال حين ترفع أمامهم غطاء السلة الكبيرة الملأي بالملابس ، ونظرت نحو الممثل البالي ، كان مرتعبًا ، وقد أصابته صدمة مثل صدمة الحرب ، لأن هذه الأقنعة كانت مقدسة عنده ، ونظر نحوى متوسلاً ، فأوقفت كل شيء تمامًا ومباشرة بمجرد أن قلت كلمتين فقط أعادتا تذكير الجميع بأن هذه الأقنعة ليست ألعابًا نارية تطلق في أعياد الميلاد ، ونظرًا لأن جماعتنا قد عملت معًا فترات كافية تحت مختلف الظروف والأشكال ، فإن الاحترام الكامل موجود ، لكن الأمر كان على طريقتنا الغربية النموذجية : مجرد نسيان . كان الجميع متحمسين مستثارين ، لكن مع أقل تذكرة لهم رجعوا ملتزمين منضبطين .

لكنه كان قد أصبح واضحًا أن الأمر لم يستغرق عدة دقائق ، تم خلالها نزع القداسة عن الأقنعة نزعًا تامًا ، لأن هذه الأقنعة سوف تلعب أية لعبة تريدها أنت ، وكان الأمر المثير هو أننى قبل أن أوقف المنتين ، أى حين كان الجميع يعبثون بها ويلهون ، بدت لى تلك الأقنعة نفسها أنها ليست أفضل كثيرًا من ألعاب أعياد الميلاد ، لأن هذا بالضبط هو ما كانت تستثمر فيه . إن القناع طريق نو اتجاهين فهو طوال الوقت يرسل رسالة للداخل ويسقط أخرى للخارج ، وهو يعمل حسب قوانين الصدى أو الترديد ، ولو كانت غرفة الصدى مكتملة ، فإن الصوت الداخل إليها والصوت الخارج منها هما انعكاسان ، وثمة علاقة كاملة بين غرفة الصدى ، وبين الصوت ، أما إذا لم تكن كذلك فستصبح أشبه بمرأة مشوهة الأبعاد ، وهنا حين يرد المثلون باستجابات تكن كذلك فستصبح أشبه بمرأة مشوهة الأبعاد ، وهنا حين يرد المثلون باستجابات مشوهة ، فإن القناع نفسه يتخذ وجهًا مشوهًا .. وفي اللحظة التي بدأ المثلون فيها من جديد ، بهدو، واحترام هذه المرة ، بدت الأقنعة مختلفة ، وأحس الناس الذين براخلها إحساسات مختلفة .

إن أعظم سحر للقناع ، والذى يتلقاه كل ممثل منه ، هو أنه لا يستطيع أن يحدد كيف يبدو عليه ، لا يستطيع أن يحدد أية انطباعات سيثيرها ، رغم ذلك فهو يعرف ...

أنا نفسى قد وضعت عددًا كبيرًا من هذه الأقنعة ، حين كنا نعمل بها ، من أجل أن أتفحص بنفسى هذا الانطباع غير العادى . أنت تفعل أشياء يقول الله عنها الآخرون فيما بعد "إنها كانت أشياء غير عادية" وأنت لا تعرف ، أنت فقط قد وضعت القناع وأديت حركات معينة ، وأنت لا تعرف ما إذا كانت ثمة علاقة بينها أو لم تكن ، وأنت تعرف أنه لا يجب عليك أن تفرض شيئًا بذاته ، أنت تعمل بطريقة ما ، ولا تعرف على نحو عقلى خالص ، لكن الحساسية للقناع موجودة على نحو أخر ، وهى شيء يمكن تنميته وتطويره .

وإحدى التقنيات المهمة التى يستخدمونها فى بالى هى أن يبدأ المثل البالى بالنظر إلى القناع ، والإمساك به بين يديه ، إنه يطيل النظر فيه ، حتى يبدأ هو والقناع فى أن يصبح كل منهما انعكاسًا للآخر ، ويبدأ فى الإحساس ، جزئيًا ، بأن القناع وجهه الخاص ، جزئيا فقط وليس كليا ، لأنه بطريقة أخرى سوف يمضى نحو حياته الداخلية المستقلة . وتدريجًا ، يبدأ فى تحريك يده بما يعنى أن القناع بدأ يكتسب حياته ، وهو يراقبه ، إنه يعاشره حتى يعتنقه ، هنا قد يحدث شىء لم يستطع أحد من ممثلينا حتى أن يحاوله (وهو نادرًا ما يحدث حتى بالنسبة للممثل البالى) ، وهو أنه يبدأ فى التنفس على نحو مختلف مع كل قناع ، ومن الواضح ، بطريقة ما ، أن كل يبدأ فى التنفس على نحو مختلف مع كل قناع . ومن الواضح ، بطريقة ما ، أن كل معين ، وله – بالتالى – تنفس معين ، حين يبدأ المثل فى الإحساس بهذا ، وتبدأ يده فى اتخاذ حركة متسقة مع هذا التوتر ، يبدأ المثل فى الإحساس بهذا ، وتبدأ يده معينة تنفذ إلى جسد المثل كله ، وحين يصبح هذا متأهبًا يضع القناع ، يكتمل الشكل كله ، ويوجد هناك .

وممثلنا لا يستطيع أن يفعلها على هذا النحو ، ولا ينبغى له . لأن هذا ينتمى إلى تراث كامل ومران طويل . لكن ممثلينا الذين لا يستطيعون اللعب على ذلك الجزء من التكنيك الذي اتخذ شكل الأداة . بالغة التطور ، يستطيعون – بطريقة أخرى – أن

يطوروا شيئًا من خلال الحساسية الخالصة ، ودون معرفة بالأشكال الصحيحة والأخرى الخاطئة . إن المثل يتناول القناع ، ويدرسه ، ثم يضعه ويتغير وجهه نفسه تغيرًا طفيفًا حتى يقترب من شكل القناع ، وحين يضعه على وجهه فإنما يكون بطريقة ما – أسقط واحدًا من أقنعته الخاصة . على هذا النحو تختفى الأقنعة ، من لحم ودم ، التى تتدخل ، ويصبح المثل في علاقة وثيقة ، علاقة في صميم بشرته نفسها ، بوجه ليس هو وجهه ، بل وجه نمط قوى جدًا ، وأساسى ، من الناس . وقدرة المثل على الكوميديا (وهي قدرة بدونها لا يكون ممثلاً أبدًا) تجعله يثق في إمكانياته أن يكون هذا الشخص .

فى هذه اللحظة يصبح المثل فى الدور ، ويصبح هذا دوره هو ، والحركة التى يفترض أن تأتى إلى الحياة لا تعود بعيدة وصعبة ، بل شيئًا قابلاً للتكيف مع أية ظروف . والممثل ، وقد وضع القناع ، قد أصبح فى الشخصية بالدرجة الكافية ، حتى لو أن أحدًا قدم له كوبًا من الشاى ، فإن استجابته – أيًا ما كانت – لا بد أن تكون ، كلية ، هى استجابة ذلك النمط ، ليس على نحو تقريبى ، بل على نحو أساسى . وعلى سبيل المثال ، فلو أنه يضع قناع الرجل المتكبر ، فإن الحس التقريبي قد يرغمه على أن يقول بتكبر : "أبعد هذا الشاى عنى !" أما بالحس الحى والأساسى ، فإن أكثر الرجال تكبرًا يمكن أن يرى كوبًا من الشاى فيأخذه ويقول : "أشكرك" دون أن يخون طبيعته الأساسية .

وحين يتناول الممثل الغربى قناعًا باليًا ، فهو لا يستطيع أن يحاول الدخول إلى التراث البالى والتكنيك البالى اللذين لا يعرف عنهما شيئًا . إنما هو يتناول القناع بالطريقة نفسها التى يتناول بها دوره ، والدور هو لقاء ، لقاء بين ممثل من حيث هو كتلة من الإمكانيات الكامنة ، ومادة حافزة ، ولأن الدور شكل من أشكال المادة الحافزة، من الخارج ، فهو يضع مطلبًا أو يستثيرحاجة ، ويشكل إمكانيات المثل غير المتشكلة ، ولهذا يؤدى اللقاء بين ممثل ودوره دائمًا ، إلى نتيجة مختلفة . خذ دورًا

عظيمًا مثل هاملت . إن طبيعة هاملت ، من جانب ، تضع قائمة من المطالب المحددة على نحو مطلق ، الكلمات موجودة كما هى ، لا تتغير من جيل لجيل ، لكنها ، فى الوقت نفسه ، مثلها مثل القناع رغم أنها تبدو وقد سكنت فى شكلها هذا ، فإن الأمر على العكس تمامًا ، وظهورها كما أو أن لها شكلاً مستقرًا هو مظهر خارجى فقط ، والحقيقة أنها ، ولأنها تعمل عمل مادة حافزة ، حين تلتقى بالمادة الإنسانية المتمثلة فى المثل الفرد ، فهى تخلق خصائص جديدة بشكل دائم .

هذا اللقاء بين المطلب الآتى من الخارج ، أى الدور الذى يأخذه المثل على عاتقه ، وفردية المثل ، يؤدى دائمًا إلى سلاسل جديدة من التوافقات . وعلى هذا النحو فإن ممثلاً شرقيًا ، من بالى على سبيل المثال ، لو توافرت لديه الحساسية الأساسية والفهم والتفتح ، والرغبة ... إلغ ، يمكنه أن يلعب هاملت ، والممثل البالى العظيم ، لو أنه استجمع كل فهمه الإنسانى لدور هاملت ، فمن المؤكد أنه سينتج – ثانية بعد ثانية سيئًا يختلف كل الاختلاف عن تناول جون جيلجوود الشيء نفسه ، لأنه لقاء مختلف في ظروف مختلفة ، لكن ما يبدو في كل حالة سيكون كيفية مكافئة ذات قيمة مكافئة . وبالطريقة نفسها تمامًا فإن القناع العظيم حين يضعه ممثل بالى ، أو أمريكى أو فرنسي – بافتراض أنهم مشتركون بالقدرة نفسها في الشروط الأساسية للمهارة والحساسية والإخلاص – سيؤدى لنتائج متكافئة من حيث كيفيتها ، أما من حيث شكلها فهي مختلفة كل الاختلاف .

وأظن هذا الأمر يمضى عبر مراحل . وأعود إلى التجربة العيانية التى لدينا : "اجتماع الطير" ، ولماذا كان يجب علينا أن نستخدم الأقنعة ، وقد كنا دائمًا نتجنبها ، إننى أنفر من الأقنعة في المسرح ، ولم يسبق لى أن أبدًا أن استخدمتها من قبل ، لأننى في كل مرة ألامسها مجرد الملامسة فهى إما أن تكون أقنعة غربية ، أو هي فكرة أن أعهد إلى شخص ما بعمل الأقنعة ، وقد جفلت دائمًا من أن أضع ذاتية فوق ذاتية ، لأن هذا لن يؤدي لخير أبدًا ، لهذا ، فبدل الأقنعة ، صنعنا كل شيء بوجه المثل ، وأية

أداة لديك أفضل منه؟ ، لكن كل ما فعلناه حتى المرة الأولى التى استخدمنا فيها الأقنعة ، كان العمل على إظهار فردية الممثل عن طريق وجهه ، وهذا العمل هو – بتكنيك أو آخر – التخلص من أقنعته السطحية الزائفة .

وقد تكون من المستحيل أن تأخذ ممثل شخصية تليفزيونية ناجحة ، مثلاً ، وتحاول أن تظهر فرديته ، دون إنهاك قاس ، وريما دون عملية تدمير خطيرة جدا لأقنعته ، لأن توحده بتعبيرات وجهية ناجحة معينة هو شيء عميق الجذور فيه ، وهو جزء من طريقته في الحياة ومكانه في العالم ، ومن ثم فهو لا يقوى على السماح بالتخلى عنها لكن ممثلاً شابًا ، مثلاً ، يريد أن يتطور ، يستطيع أن يتعرف على نمطياته وكليشيهاته ، وأن يستبعدها بعض الشيء ، وهو حين يفعل هذا يصبح وجهه مرأة أفضل ، بالمعنى نفسه الذي يتحدث به الصوفي عن مرأته التي أصبحت أكثر صقلاً ، أي مراة أوضح لما يحدث داخل الوجه ، وأنت ترى في أناس كشيرين أن وجوههم تعكس أكثر ، لا أقل ، مما يدور بدواخلهم . واستخدام الممثل غير المتخفى ، دون مكياج ، ودون ملابس للدور ، قد أصبح اتجاه المسرح التجريبي في هذه السنوات العشرين الأخيرة ، وكان هذا بهدف إظهار طبيعة المثل ، ونحن نرى هذا أيضًا في أفضل الأدوار التي مثلت في السينما . إن المثل يستخدم على السطح ما هو عميق في داخله ، ويتيم لارتعاشية الجفن أن تكون مرأة حساسية لما يحدث داخله ، بهذه الطريقة ، وعن طريق التدريب الذي لا يمضى باتجاه استخدام شخصية المثل ، بل على العكس ، باتجاه أن تخلى شخصيته مكانها لفرديته ، فإن استخدام الوجه على نحو حساس يجعل من الوجه قناعًا أقل ، وانعكاسًا أكثر لهذه الفردية .

وعلى أى حال فنحن نجد - وهذا ما جعلنا نتجه نحو الأقنعة - أن هناك نقطة تبلغ عندها فردية المثل أن تكون ضد حدوده الإنسانية الطبيعية . وممثل موهوب يستطيع أن يرتجل إلى حدود موهبته ، لكن هذا لا يعنى أنه يستطيع أن يرتجل الملك لير\* ، لأن موهبته لا تبلغ وراء مدى خبرته العادية ، إلى هذا المدى . وهكذا فهو لا

يستطيع أن يرتجل الملك لير ، لكنه يستطيع أن يلتقى والملك لير إذا أعطى له الدور ، وبالطريقة نفسها فإن ممثلاً يستطيع أن يرتجل بوجهه ، وهذا الوجه سيعكس أى شىء داخل الدائرة العادية للانفعالات والاستجابات والخبرات . ولكن – مثلما حدث فى اجتماع الطير – أن أطلب من أحد ممثلينا البحث عن الوجه الذى يتفق مع درويش عجوز ، فإن القفزة ستكون هائلة . يمكن أن تكون لديه البداية متمثلة فى فهم ثقافى لما يعنيه الأمر ، وقد تكون البداية مى احترام ما يمكن أن يعنيه الأمر ، لكنه لم يصل إلى معرفة ما هو مطلوب حتى يستطيع ، دون تخيل من أى نوع ، ودون قسم كبير يتمثل فى الأدوار الإغريقية والشكسبيرية العظيمة ، دون شىء من هذا كله ، بالتفكير والشعور وحدهما ، أن يحيل وجهه إلى ذلك الوجه المتلالئ للدرويش العجوز .

فلنقل إنه يستطيع أن يمضى خطوة فى اتجاه يحتاج ألف خطوة ، عند هذه النقطة تستطيع أن ترى مهارة واحد من ممثلينا (من الواضح أننا يجب أن نواجه الحقيقة دون ادعاءات) لا يمكن أن تعادل مهارة ذلك الحفار الذى حفر القناع ، يغذيه تراث عمره ألف عام . ومن ثم ، فلكى يستطيع ممثلنا أن يقول : "ذات يوم كان هناك درويش عجوز ..." ، ثم يحاول أن يمد هذه الصورة نحو عقل الجمهور بأن يجعل من وجهه وجه هذا الدرويش العجوز ، فسيمضى خطوة واحدة فقط فى هذا الاتجاه ، لكنه حين يضع قناع الدرويش فهو يقفز سنة ضوئية كاملة للأمام ، لأن القناع يجتذبه مباشرة نحو شيء يستطيع أن يتفهمه حين يعطى له ، لكنه لا يستطيع أن يفرضه على ذاته بإبداع .

الآن نريط بين هذا وبين ما هو طقسى: فى حدود المسرح ، استخدمنا الطيور فى المتماع الطير حين لاحظنا أن ممثلاً كبيرًا بدينًا يخفق بذراعية لا يستطيع أن ينقل فكرة الطيران كما يستطيع أن ينقلها – للحظتها – لو أنه أمسك بموضوع صغير ، وأبحى عن طريقه بفكرة الطيران ، فى لحظة من اللحظات يكون كل ما تريده هو فكرة الطيران ، لكنك فى لحظة أخرى لا تريد هذا ، بل تريد إنسانية الشخص ، هنا تعود

إلى الممثل . على النحو نفسه وجدنا — بعد أن أجرينا التدريبات بالأقنعة وبدونها (وهذا سبب أننا نضعها وبرفعها) — أن هناك لحظات تكون فيها حقيقة الممثل الطبيعية العادية أفضل من القناع ، لأنك لا تريد الانطباع القوى المكثف طوال الوقت . الأمر يشبه استخدام النعوت أو الصفات ، فهناك لحظات يكون فيها الأسلوب الجيد هو الصريح الذي يستخدم أبسط الكلمات ، لكن هناك لحظة لا تصل فيها العبارة إلى هدفها دون استخدام صفة رائعة ، والقناع هو صفة رائعه مفاجئة تؤدى إلى تكثيف الجملة وتقويتها كلها .

والآن ، إننا نتحدث هنا طوال هذا الوقت عن الأقنعة التي هي طبيعية جدا ، تلك التي يطلق عليها أقنعة واقعية طبيعية . وكان ما أدهشني حين رأيت أقنعة بالى للمرة الأولى أنها رغم صدورها عن ثقافة محلية شديدة الخصوصية فإنها – بالفعل – تبدو شرقية في الأساس . وأنت حين تنظر إلى تلك الأقنعة فإنك ترى ، أولاً ، وأساسًا : الرجل العجوز – الفتاة الجميلة – الرجل الحزين – الرجل المندهش ، لكنك ، فقط ، حين تنظر إليها ثانية سوف ترى . أه ، إنها شرقية ، ربما لهذا استطعنا أن نعمل شيئًا مستحيلاً من الناحية النظرية ، وهو استخدام أقنعة من بالى التعبير عن حكاية من فارس ، وهذا شيء يمكن أن يقال عنه من وجهة نظرية خالصة إنه شنيع ومخز وينطوى على تجاهل تام التراث . في النظرية ، نعم ، أما حين تتعامل مع جدائل أساسية معينة ، فإن الأمر هنا يصبح شبيهًا بما في فن الطهو ، حيث تجمع بين أشياء لا يمكن – نظريا – الجمع بينها . وفي حالتنا هذه لأن تلك الأقنعة تعبر عن خصائص إنسانية محددة خاصة ، فإن الاثنين يمضيان معًا ، مثل الخبز والزيد ، وليس ثمة خلط بين أشكال التراث ، لأن التراث لا يتدخل فيها .

من الناحية الأخرى فأنت حين تتعامل مع الأقنعة غير الطبيعية ، فإنك تتعامل مع شيء بالغ الدقة . وأظن – مرة ثانية – أن الأقنعة المقننة تقنينًا صارما حتى إنها تشبه سلاسل من الكلمات في لغة أجنبية مشحونة بالطقس ، لدرجة أنك إذا لم تكن تعرف

لغة العلامات ، ضاع منك تسعة أعشار معناها . وكل ما ستراه فيها هو أنها مؤثرة جدًا . بعض الأقنعة في أفريقيا أو غينيا الجديدة ، مثلاً فيها شيء ما بالغ التأثير ، ولكن ما أسهل أن تضيع منك القوة الحقيقية لما تقوله هذه الأقنعة ما لم تعرف مجمل التراث الذي يقف وراءها ، والسياق الذي تعمل فيه . وأظن من الميسور لنا أن نضفي قيمة عاطفية على تناولنا للأقنعة ، فهكذا يفعل الناس حين يشترون أحدها ليعلقوه على الجدار ، هي زخرفة جميلة للجدار ، لكن ما أبخس هذا الاستخدام لشيء لو قرأت علاماته لأصبحت أكثر دلالة إلى ما لا نهاية!

لكن هناك نمط آخر من الأقنعة تتداخل فيه هاتان الفئتان: وهو قناع يعكس بطريقة خاصة - تجربة داخلية كذلك، لكنها ليست تجربة سيكولوجية داخلية. بعبارة أخرى يمكنك القول إن هناك نمط القناع الذى دار حديثنا حوله حتى الآن، وهو الذى يكشف عن أنماط سيكولوجية أساسية للإنسان عن طريق وصف دقيق جدًا، وواقعى، للامحه وقسماته، وهذا الذى يتكشف هو إنسان خفى، لكنك عندها تستطيع أن ترى أن هناك إنسانًا داخليا خفيا آخر، هو ما يمكن أن نطلق عليه الإله الأساسى داخل كل شخص منا، بمعنى أنك تجد فى المجتمعات البدائية ألف إله، كل منها يمثل وجهًا من وجوه الإمكانية الانفعالية داخل كل شخص.

وهكذا ، تجد لديك ، مثلاً قناعًا يعبر عن الأمومة ، وقناعًا يعبر عن المبدأ الأمومى الأساسى ، وهذا التعبير يمضى إلى ما وراء صورة الأم الرءوم التى تراها فى رسوم العذراء والطفل ، والتى لا تمضى لأبعد من الأم الرءوم ونظرتها الحانية ، تنتقل من هذه إلى الأيقونة مثلاً ، وفيها ستجد شيئًا أكثر جوهرية وأساسية ، وهو أن السمة الأساسية متمثلة فى شىء لم يعد ينعكس على نحو طبيعى ، حيث بدأت النسب فى التغير حتى نصل إلى كل مدى التماثيل حيث العيون أكبر من الأنف خمس مرات وما إلى ذلك . داخل هذا ثمة شكل للقناع الذى يكتسب دلالة طقسية ويقف على حد الشفرة من حيث إمكان استخدامه فى المسرح .

وهذه بالضبط هى المساحة التى تتداخل عندها الفئتان ، فثمة قناع لا يشابه الوجه بالمعنى العادى الكلمة ، مثلما فى رسم لبيكاسو ، حيث يجعل خمسة أزواج من العيون كل على قمة الآخر وثلاثة أنوف مسطحة ، لكنه حين يحمله شخص نو حساسية لطبيعته ، سيظل قادرًا على التعبير عن جانب من جوانب الشرط الإنسانى ، على نحو يتجاوز قدرة أى ممثل على التعبير ، فليس هناك ممثل يستطيع أن يجعل لنفسه مثل هذه القوة والشدة . إن هذا يشبه تمامًا الاختلاف بين الحديث المباشر الممثل والخطاب الشعرى ، وشيء من الخطابة ، والغناء ، فهى كلها خطوات نحو تعبير أكثر قوة وأساسية ، وأقل عادية ، يمكن أن يكون حقيقيا تمامًا إذا استطاع أن يعكس حقيقة الطبيعة الإنسانية . وعلى هذا النحو يمكن استخدام القناع . لكنه أمر بالغ الدقة والرهافة . وهذا شيء كنت أتوق لاستكشافه ونحن نقترب من "المهابهاراتا" ، وأنا أعرف أنه خطر ومنذر بالتفجر .

كان لدينا قناع بالى من هذا النوع ، قناع بالغ الوحشية للشيطان ، وكنا قد استخدمناه فيما بيننا أثناء التدريبات ، وقد أحس كل منا بتلك القوة الرهيبة التى تنطلق ما إن يضع القناع على وجهه ، ويدخل ، من ثم ، إلى مساحة واسعة ، بالنسبة لنا ، في "المهابهاراتا" على سبيل المثال ، كان علينا أن نجد صورة مسرحية تمثل الإله . وكان واضحاً لنا أن أى ممثل عادى سيكون سخيفاً لو أنه ادعى أنه الإله ، حتى في العروض المختلفة لمسرحية "العاصفة"، حيث ثمة عدد كبير من الفتيات يحاولن أن يكن "إلهات" ، فإن الأمر ينتهي دائماً بكارثة ، وبالتالي كان علينا أن نتحول لشيء آخر يمكن أن يساعدنا ، وكان أول شيء هو القناع ، الذي ينطوى على قوة هائلة في ذاته ، وبوسعه أن يستثيرها بنفسه ، ولم يسبق لي وبوسعه أن يستثيرها بنفسه ، ولم يسبق لي أن رأيت الأقنعة تستخدم في المسرح الغربي أبداً على هذا النحو ، وكان شيئا بالغ الخطورة لنا أن نقترب منه دون قدر كبير من الفهم والتجريب . وفي الشرق وفي أفريقيا يستخدم هذا النوع من الأقنعة أكثر ما يستخدم في الطقوس ، وهو يستخدم —

بمعنى من المعانى - لتحقيق الهدف نفسه ، أى أن يجتذب إلى دائرة الأشياء المجردة المكشوفة تلك التي تسمى القوى ، وأن يكسوها باللحم والدم .

وأظن أننى أستطيع أن أضع الأمر على نحو أبسط: إن القناع الطبيعي يعبر عن الأنماط الإنسانية الأساسية والقناع غير الطبيعي يجسد القوى .

وهنا شيء بالغ الأهمية ، إن القناع هو التثبيت أو التجميد الظاهر لعناصر هي عركة دائمة في الطبيعة . وهي مسألة غريبة جداً . ذلك أن مسألة الحياة أو الموت في حركة دائمة في الطبيعة . وهي مسألة غريبة جداً . ذلك أن مسألة الحياة أو الموت يضع غي صورة تبيو ثابتة شيئاً هو في الحقيقة – إذا تم تصويره بالطريقة الملائمة بعبير عن شيء في حركة دائمة ، وهكذا يبيو حب الأم في تعبير ثابت ، في حين أن معادله في الحياة الحقيقية هو فعل وليس تعبيراً . ولو رجعنا مرة ثانية إلى الأيقونة ، لأينا أننا كي نصور امرأة في الحياة الحقيقية تعادل ما تعكسه الأيقونة . فإن هذا لرأينا أننا كي نصور امرأة في الحياة الحقيقية تعادل ما تعكسه الأيقونة . فإن هذا يجب أن يتم عن طريق الأفعال خيلال فترة زمنية ممتدة حتى نجد هذا المعادل ، وسيتمثل في اتجاهات معينة وحركات وعلاقات في الزمن ، ذلك أن حب الأم في الحياة لون من الإنكار البادي للزمن يتمثل في ضغط هذا كله وتكثيفه فيما يبيو شكلاً جامداً ، فمثل قناع أو رسم أو تمثال ، لكن عظمته تبيو – إذا كان على مستوى معين من الجودة منى أن هذا التجمد ليس سوى وهم ، يتبدد في اللحظة التي يوضع فيها القناع على وجه إنساني ، حينذاك سيرى الإنسان تلك الخصائص المدهشة التي يمتلكها وهي الحركة التي لا نهاية لها والتي ينطوى عليها .

وهناك تماثيل مصرية تصور الملك يخطو إلى الأمام ، وأنت ترى فيها الحركة بالفعل ، وأنت ترى ملايين المحاولات لفعل الشيء نفسه في كل ميدان بكل مدينة في العالم ، فثمة تمثال لرجل قد مد إحدى قدميه للأمام ، واستقر كذلك ، وهو لم يستطع أبدًا أن ينقل قدمه الأخرى!

لكن انظر إلى أعظم الأمثلة على الإطلاق ، وكان الله في عون أى ممثل يحاول استخدامه على المسرح ، أعنى تماثيل بوذا العظيمة ، تلك التماثيل الحجرية الهائلة لبوذا في كهوف الأجانتا والأيلورا في الهند . ثمة رأس هي رأس إنسانية ، لأن لها عينين وأنفًا وفمًا ووجنتين ، تستقر على عنق ، ولها كل خصائص القناع ، هي ليست من لحم ودم لكنها من مادة أخرى ، هي ليست حية ، وهي بلا حركة . من الناحية الأخرى ، هل تخفي طبيعة داخلية؟ لا ، لا شيء من هذا مطلقًا ، إنه أرقى انطباع يعرفه الإنسان للتعبير عن طبيعة داخلية . هل هي طبيعية؟ ليست كذلك تمامًا ، لأننا لا نعرف أي إنسان ينظر بمثل الهدوء الذي ينظر به بوذا ، ولكن ، هل هي خيال تم تجسيده؟ لا ، فأنت لا تستطيع ، حثى ، أن تقول إنها مثال تم تجسيده ، ورغم ذلك تحقق قهي لا تشبه أي كائن إنساني يمكن أن نعرفه . إنها إمكانية . كائن إنساني تحقق تحقيًا تامًا وأصبح حقيقيا تمامًا .

ويبقى القناع هناك ساكنًا ، لكنه لا يشبه شخصًا ميتًا ، على العكس ، إنه سيكون شيئًا تدور داخله تيارات الحياة بشكل دائم لآلاف السنين . وكان واضحًا أنك لو أخذت واحدًا من تماثيل بوذا تلك ، وقمت بنزع رأسه ، ثم تجويفها ، وجعلتها قناعًا ، ووضعتها على وجه الممثل ، هذا الممثل إما أن يخلعها عنه ، نظرًا لعجزه عن أن يدعم هذه الرأس ، وإما أن يستطيع الارتفاع لمستواها ، وفي هذه الحالة الأخيرة سوف تكون مقياسًا دقيقًا لمستوى فهمه الممكن وكل شخص - حتى بمساعدة القناع لا شك لا يستطيع أن يمضى إلا لمدى معين ، والشاب مساعد الكاهن حين يضع القناع لا شك سيعبر عن شيء يختلف كل الاختلاف عما سيعبر عنه الكاهن الكبير حين يضعه ، إذن ، فالقناع يمكن أن يصعد لأعلى ، وهــذا

وهى الطريقة نفسها تقريبًا التى يتم بها التلبس أو الاستحواذ عند "اليورايين" في إفريقيا ، فحسب تراثهم ، يجب عليك الارتفاع لتلتقى بمن يقيم داخلك ، وأنت تخدم الإله بقدر مستوى ما تقدمه له بوعى . من هنا فإن المبتدئ الذي يتلبسه الإله لا شك أنه

سيرقص ويعبر على نحو يختلف عما يفعل الكاهن الكبير ، هي العلاقة نفسها تمامًا مم القناع .

إنها تحرر الشخص لأنها تزيح أشكاله المعتادة على نحو ما أشرت من قبل، وهذا يرتبط بتجربة لى فى "ريو": فحين كنت فى البرازيل سالت أسئلة كثيرة حول ظاهرة التلبس وكيف تحدث بين "الماكومبا" وسواهم، ويبدو أن التلبس عندهم على عكس "اليوريين"، ومثل ما يحدث فى هايتى – إنما يعتمد على أن يفقد الشخص وعيه فقدًا تامًا. وقد سائلت كاهنا شابا متحذلقًا فى "باهى" عما إذا كان يمكن للواحد منهم أن يحتفظ بأى جانب من وعيه وهو فى حالة التلبس تلك، فكانت إجابته: "لا بفضل الله ...".

فى ريو ذهبت ذات مساء إلى احتفال ، كان هذا مساء الجمعة ، حين كان شمة حوالى تسعة آلاف احتفال صغير فى كل الشوارع الخلفية الصغيرة ، وكان مكاننا شارعًا خلفيا صغيرًا جدا . وكانت تصحبنى فتاة من أهل البلد تعرف طريقها جيدًا ، ومضينا نحو ما يعادل كنيسة من كنائس المنشقين ، حسب تعبير "الوبوبين" ، أو ديانة الزنوج هناك ، كانت حجرة صغيرة صفت فيها المقاعد صفوفًا كأنها صالة فى إرسالية ، والناس ينتظرون ، ويعضهم كانوا يصرخون .

حين تدخل ، تطلب وضع اسمك ، وتعطى رقمًا ، وحين يقوم أحدهم ، يحمل ميكروفونًا ، باستدعاء الرقم ، تقوم إلى نهاية الحجرة ، حيث مكان يشبه المذبح فى كنيسة صغيرة ، لكن فيه تسعة أشخاص ينتظرون ، هم جميعًا من أهل المنطقة ، يفعلون هذا مرة كل أسبوع فى حالة تلبس ، وكل منهم يتلبس الإله نفسه بانتظام . ومن ثم فإنك تتجه نحو الإله الخاص الذى تريد شيئًا منه وتتحدث إليه كيفما تشاء .

الشيء المدهش هو هؤلاء الناس من أهل البلاد الذين تخصيصوا في هذا العمل وهم في حالة تلبس خالص ، وهو شيء غير عادى لأبعد الحدود ، فمن الواضح أنه

ليس لديهم أى دليل عما يحدث حولهم ، فهذا مطموس تمامًا فى ذاكراتهم ، والآلهة جميعًا يدخنون السيجار ، (وتلك سمة خاصة فى تلك الآلهة الخاصة ، كلها تحب تدخين السيجار) فترى الرجال والنساء جميعًا ينفتون الدخان ويتكلمون بطريقة عادية رغم ذلك تتسم بسمات شاذة يفترض أنها تنتمى لذلك الإله ، وينفجرون فى صرخات غريبة وهكذا تطلب منهم النصيحة وسيقول لك أحدهم ما تفعل .

وقد ذهبت وتحدثت إلى سيدة كانت في حالة تلبس ، لم يكن يتلبسها إله ، لكنه قديس ، رجل من أهل الأبروشية مات قبل عشرين أو ثلاثين عامًا ، ثم تحول إلى قديس ، وهو يعود ليحل في تلك السيدة ، ودارت بيننا محادثة لطبفة وكانت شديدة الاهتمام بالمعطف الذي ألبسه وسألتني عنه: "ألا ينفذ منه الماء"؟ كنا إذن نتحادث على هذا النحو، وقد باركتني ونفخت الدخان حولي كلى ، ولأن لغتها كانت البرتغالية فلم أستطم المضى طويلاً ، لكن شيئًا بغتني بقوة وأنا أنظر حولي إلى الآخرين المنهمكين في أحاديثهم . أيقنت فجأة أن الشخص لأنه يعرف أن الآخر في حالة تلبس ، ومن ثم فإن أي شيء أخر ببدو في العينين اللتين تنظران إليك ، على نحو عادي بمعني ما ، فهي عاجزة عن أن تنطوي على أحكام ذاتية ، وأن هذا يمنحك تلك الصرية ، ومن الواضح أن الكنيسة الكاثرابكية تهبك الحرية نفسها حين تخفي وجه الرجل الذي تعترف له ، لكنك هنا تستطيم أن تنظر إلى هذا الشخص في عينيه ، ولأنك تعرف أنه رغم أنك قد ترى هذه السيدة الصغيرة - والتي قد تكون جارتك - الصباح التالي في الشارع ، فإنها هي - بمعنى ذاتيتها - لم تكن تنظر إليك بهاتين العينين ، وهي على هذا النحوقد أصبحت قناعًا ، بمعنى من المعانى ، وحررتك تمامًا في أن تقول أي شيء على الإطلاق وقد أحسست أنني لو كنت أستطيع الحديث بالبرتغالية . لقلت لها أي شيء ، تمامًا أي شيء .

لحظة أن يحلك القناع على هذا النحو، وحقيقة أنه يمنحك شيئًا تخفيه، تجعل من غير الضروري لك أن تخفيه. وهذا تناقض أساسى موجود في كل أشكال التمثيل

وهو أنه نظرًا لأنك أمن يمكن أن تمضى للخطر . وهذا شيء غريب لكن المسرح كله يقوم عليه . لأن هناك اطمئنانًا كبيرًا ، يمكنك أن تمضى في مغامرات كبيرة . ونظرًا لأن هنا اطمئنانًا أكبر ، تستطيع أن تمضى في مغامرات أكبر ، ونظرًا لأن ما هنا ليس أنت وبالتالي فكل شيء عنك خفى ، فأنت تستطيع أن تظهر نفسك .

وهذا ما يفعله القناع: الشيء الذي تخشى - خشية شديدة - أن تفقده ستفقده على الفور: دفاعاتك العادية وتعبيراتك العادية ووجهك العادى الذي تخفيه وراءك. وأنت الآن تخفى مائة بالمائة ، لأنك تعرف أن الشخص الذي ينظر إليك لا يظن أنه أنت، وعلى أساس هذا تستطيع الخروج من قوقعتك . ونحن أيضًا محبوسون في "ريبرتوار" ضيق ، فحتى لو أراد بعضنا ذلك ، فنحن لا نقدر على أن نفتح عيوننا أو أن نجعد جبيننا أو نحرك أفواهنا ووجناتنا لأكثر من مدى محدد ، ثم فجأة توهب لنا القدرة على أن نفعلها ، فنفتح عيوننا أكثر ونرفع حواجبنا أكثر ، من ذي قبل .

# الإشعاع الأساسي

لدى تمثال صغير ، من فيراكروز ، لآلهة طوحت برأسها إلى الخلف ورفعت ذراعيها لأعلى . وكل شيء في التمثال : تصوره ونسبه وشكله ، يعبر عن لون من الإشعاع الداخلي ، ولكي يخلقه هكذا لابد أن الفنان قد خبر مثل هذا الإشعاع ، لكنه لم يعمد إلى هذا كي يصف لنا الإشعاع عن طريق سلسلة من الرموز المجردة ، وهو لم يقل لنا شيئًا ، فقط خلق موضوعًا يجسد هذه الخاصية بالذات . وهذا عندي هو جوهر التمثيل العظيم .

ولى كانت لدى مدرسة لتعليم الدراما ، فإننا كنا سنبدأ بشىء بعيد كل البعد عن الشخصية أو الموقف أو الفكر أو السلوك . ولن نحاول استحضار الحكايات من ماضى حياتنا كي نصل لأحداث درامية ، مهما كانت صحيحة ، لم نبحث عن الحادثة بل عن

كيفيتها ، عن جوهر هذه العاطفة ، وراء الكلمات وتحت الحادثة . ثم نبدأ بعدها في دراسة كيف نقعد وكيف نقف وكيف نرفع ذراعًا ، ولا علاقة لهذا بتصميم خطوط الرقصات أو بعلوم الجمال ، وإن نكون بهذا ندرس علم النفس ، فقط ، سنكون ندرس التمثيل . والتعريف الكلاسيكي الإنجليزي للمسرح بأنه "خشبتان وعاطفة" إنما يسقط الأداة أو المركبة وهي المثل . ما يعنيني هو أن هناك ممثلاً يمكن أن يقف دون حراك على خشبة المسرح ، ويجتذب اهتمامنا على نحو آسر ، في حين أن ممثلاً آخر لا يلفت أنظارنا على الإطلاق . ما الفرق؟ في أية عناصر كيميائية أو فيزيائية أو سيكولوجية يكمن هذا الفرق؟ أهو في خاصية النجم ، في الشخصية؟ لا ، إن هذا سهل جدا ، وهو ليس جوابًا . وأنا لا أعرف جواب السؤال ، لكنني أعرف يقينًا أنه هنا ، في هذا السؤال . يمكن أن نجد نقطة البداية في هننا كله .

وكثيرًا ما قارنت بين المسرح وتعاطى المخدر ، وهما تجربتان متوازيتان اكنهما متعاكستان ، والشخص الذى يتعاطى المخدر ينجح فى تغيير مدركاته ، لكن المسرح الجيد بوسعه أن يتيح الإمكانية نفسها ، وكل شىء حاضر لديه : القلق والصدمة والإثبات والدهشة والعجب ، لكن دون العواقب المأساوية للمخدر . وفى المسرح ، فإن تلك اللحظات التى تزيح حدود الوعى العادى إنما تهب الحياة ، وتكتسب قيمتها الخاصة من حقيقة أنها مشتركة . وإذا كانت تجربة متعاطى المخدر قد تبدو له أوسع لأنه وحيد ، فإن تجربة المسرح هى حقا أوسع لأن الفرد فيها يرتفع - لحظيًا - إلى مستوى المشاركة الحميمة مع الآخرين . مثل تلك اللحظات هى الذرى ، ولا بد من عملية مؤدية إليها ، وفى هذه العملية لكل شىء مكانه : الموضوعات والتقنيات والمواهب . وما يهمنى هو زيادة الإدراك ، مهما كان قصيرًا .

وكل شيء في المسرح محاكاة الشيء خارج المسرح. والمثل محاكاة اشخص قد تقابله بصورة عادية خارج المسرح. والمثل الحقيقي محاكاة الشخص حقيقي، ما معنى "شخص حقيقي"؟ أعنى أنه الشخص المتفتح في كل أجزاء نفسه، شخص قد طور ذاته

ونماها إلى الدرجة التى يستطيع عندها أن يتفتح تفتحًا كاملاً بجسده وعقله ومشاعره، بحيث لا يبقى أى من هذه القنوات مسدودًا، وأن تؤدى هذه القنوات وتلك القوى المحركة وظائفها مائة بالمائة. تلك هى الصورة المثالية للشخص الحقيقى ولا شيء فى عالمنا هذا يتيح وجودها إلا بعض النظم التقليدية التى تدرب المؤمنين بها على ضبط النفس.

وعلى المثل أن يدرب نفسه عن طريق النظم الصارمة المحددة بدقة ، وعن طريق الممارسة حتى يصبح انعكاسًا لإنسان متميز ، لكن لفترات قصيرة من الزمن فقط . وهكذا فإن الممثل يفعل شيئًا لا يختلف كثيرًا عما يلتمسه المريد المنضم لجماعة روحية قليلة العدد في التراث . لكن هذا فغ ، فعليه أن يكون واضحًا مع نفسه دون شفقة فيما يتعلق بأنه لا يحلق فوق سحب روحية ، وأن يثبت قدميه على أرض صلبة من الحرفة . أولاً : يجب أن يشتغل الممثل على جسده ، حتى يصبح جسده متفتحًا ، مستجيبًا ، موحدًا في كل استجاباته . بعدها يجب على الممثل أن يطور مشاعره أو انفعالات ، محتى لا تصبح انفعالاته مجرد انفعالات على المستوى الخام ، إن الانفعالات الخشنة أو الضام هي أمارات الممثل الردىء . والممثل الجيد هو الذي يطور في نفسه القدرة على أن يحس ويتفهم ويعبر عن مدى من الانفعالات ، يتراوح من أكثر الانفعالات خشونة أن يحس ويتفهم ويعبر عن مدى من الانفعالات ، يتراوح من أكثر الانفعالات خشونة عندما قادرًا على العمل بكامل يقظته وانتباهه ، حتى يتفهم دلالة ما يفعل .

وكانت هناك دائمًا مدارس مختلفة ، فمدرسة ميير هواد تضفى أهمية فائقة على تطوير الجسد ، وهو ما أدى أخيرًا – بفضل جروتوفسكى – إلى الاهتمام الحالى بلغة الجسد وتطويره . من الناحية الأخرى أكد بريشت ضرورة ألا يكون الممثل هذا العقل الساذج الذى كان يفترض أن يكونه فى القرن التاسع عشر ، وأن يصبح إنسانًا عاقلاً ومفكرًا كما يليق بزمانه .

وثمة مدارس أخرى ، من ستانسلافسكي لأستوديو الممثل ، تؤكد تأكيدًا كبيرًا أهمية المشاركة الانفعالية للممثل ، ويطبيعة الحال ليس هناك أي تناقض ، فكل هذه التسلانة ضروري - وعلى المستل أن ينسى "ترك الانطباع" وعليه أن ينسبي "الاستعراض" ، وعليه أن ينسى "تلفيق الدور أو تزييفه" ، وعليه أن ينسى "إحداث التأثيرات" ، وعليه أن بيتعد تمامًّا عن فكرة أنه موجود "تحفة للعرض" ، وأن يضع بدلها فكرة أخرى هي أنه دائمًا في خدمة صورة أعظم منه باستمرار . وأي ممثل بلعب دورًا وهو يرى الدور أصغر منه لا شك سيؤدي أداء سيئًا ، وعلى المثل أن يعترف يأنه مهما كان الدور الذي بلعبه ، فإن الشخصية أكثر منه قوة . وبالتالي إذا كان بلعب يور رجل غيور فإن غيرة ذلك الرجل تتجاوز غيرته هو ، وحتى لو كان هو في حياته غيورًا ، فإنه الآن يلعب دور رجل غيرته أكثر غني وثراء من غيرته هو الخاصة . وإذا كان يلعب دور رجل عنيف ، فإنه يقر بأن العنف الذي يؤديه أعظم طاقة من عنفه هو ، وإذا كان يلعب دور رجل ذي فكر وحساسية ، فإنه يقر بأن رقة مشاعر ذلك الرجل هي شيء يتجاوز قدرته في حياته اليومية ، مع زوجته وأصدقائه ، على أن يكون رقيقًا ، وحساسًا . وسواء كان يلعب دوره في مسرحية معاصرة ، أو في تراجيديا إغريقية ، فإن عليه أن ينفتح على مدى من المشاعر أعظم من تلك التي يجدها في نفسه كشخص له خصوصية ،

وإذن ، فلا يجديه أن يقول: "إنما هكذا أحس به!" ، لأن عليه أن يكون في خدمة تجسيد صورة إنسانية هي أعظم مما يظن أنه يعرف ، وعليه بالتالي أن يضع في خدمتها إمكانيات تم إعدادها على مستوى رفيع ، إنما لهذا فإن على الممثل أن يتدرب وألا يكف عن التدريب ، عازف الموسيقي يفعل هذا كل يوم بيديه وأذنيه وعقله ، والراقص بجسده كله ، أما الممثل فعليه أن يصنع من نفسه أكثر من هذا كي يلعب دوره ، إن هذا ما يجعل — أو بالأحرى يمكن أن يجعل — من التمثيل أرقى الفنون . فلا

شيء يتركه وراءه ، والممثل الممتاز هو محاكاة للإنسان الممتاز وبالتالي يجب أن يكون في متناوله كل إمكانية متاحة للكائن الإنساني .

هذا مستحيل بطبيعة الحال ، لكننا حين نتعرف على التحدى ، يتلوه الإلهام والقدرة .

إن وجودنا يمكن تصويره في دائرتين: الداخلية هي دائرة دوافعنا ، وحياتنا السرية ، والتي لا يمكن رؤيتها أو تتبعها . والدائرة الخارجية تمثل الحياة الاجتماعية ، علاقاتنا بالأخرين ، وعملنا ، واستجمامنا . وعلى وجه العموم ، فالمسرح يعكس ما يحدث في الدائرة الخارجية ، وقد أقول إن البحث في المسرح يشكل دائرة تتوسط الدائرتين ، إنه مثل غرفة الصدى أو الترديد ، يحاول أن يلتقط الإشارات الخفية من الدائرة الداخلية ، ويميل المسرح لأن يكون تعبيرًا عن العالم المعروف المرئي ، حتى يتيح الفرصة لظهور ما هو غير معروف ، وغير مرئي ، وهو بحاجة لمهارات خاصة ، وثمة حقيقة أكثر تكثيفًا تتكشف لحظة بعد أخرى ، إنها ليست مسألة حقيقية دائمة ، لأنها في حالة بحث دائم عن ذاتها ، هي ببساطة سلاسل من اللحظات الحقيقية الصادقة ، والمناظر والثياب والإضاءة تقدم القليل ، المثل وحده هو القادر على أن يعكس التيارات الخفية للحياة الإنسانية .

ويحكم وظيفته ، فإن على عاتق الممثل مسئولية ذات وجوه ثلاثة : الأول هو العلاقة بمضمون النص (أو في الارتجال ، العلاقة بالفكرة) ، فيجب أن يعرف كيف يعبر عن هذا المضمون ، لكنه لو مضى في بحثه الشخصى هذا بعيدًا جدا ، فإنه يغامر بالسقوط في مصيدة الفشل في أداء الوجه الثاني من مسئوليته ، المتمثل في علاقته بالمثلين الآخرين ، فمن الصعب جدا على المثل أن يكون مخلصًا وعميقًا في غوصه داخل ذاته ، ويبقى في الوقت نفسه على اتصال وثيق بزملائه وشركائه .

وحين يعمل ممثلان أو أكثر معًا ، وهم يخبرون حالة من الحميمية الصادقة ، تنشأ صعوبة أخرى تتمثل في أنهم يميلون إلى نسيان الجمهور والسلوك كما لو كانوا في الحياة ، ومن ثم يصبحون أكثر خصوصية ، غير مسموعين منقطعين ، وحين يحدث مثل هذا يكون الممثلون قد تجاهلوا الوجه الثالث من وجوه مسئوليتهم ، وهي مسئولية مظلقة ، تتمثل في علاقتهم بالجمهور ، وهي التي تعطى المسرح – في النهاية – معناه الأساسي ، فالخطيب أو الحكاء (الحكواتي) الذي يقف وحيدًا في مواجهة جمهوره مستعد لأن يتقبل فكرة أن يكون انشغاله الوحيد هو علاقته بهذا الجمهور ، ومن ثم ينصرف كل اهتمامه نحوه ، ويصبح شديد الحساسية تجاه استجاباته ، ويجب على المثلين أيضًا أن يتعلموا أن يسلكوا هذا المسلك . لكن دون أن يغفلوا لحظة واحدة عن احترامهم المشهد ولرفاقهم في الوقت نفسه .

ويعض الممثلين العظام ، حين يهبون أنفسهم تمامًا لأدائهم ، فهم يترون هذه العلاقة بالجمهور ، وحين تجعل الجمهور يضحك ، وأن تقيم علاقة قوية ودافئة بالمساهد ، فإن هذا قد يتحول لقطب مغناطيسى شديد الجاذبية للممثل ، يعمل على إخراجه بعنف من ذاته ، لكنه قد يستدفئ باستمتاع الجمهور ، بضحكاته أو دموعه ، فيفقد اتصاله بالحقيقة ويرفاقة معًا . ولو كان يمتلك قدرًا غير عادى من التركيز ، فريما استطاع أن يحقق التوازن بين هذه الوجوه الثلاثة لمسئوليته ، ولو أنه فعل هذا ، فسيعينه ما يقدمه له الجمهور على أن يمضى فيه أكثر .

ونحن نعيش في عصر يرتعب من أحكام القيمة ، بل إننا حتى نداهن أنفسنا ونتصور أننا نصبح - بطريقة ما - أفضل أو أرقى كلما قلت أحكامنا ، رغم ذلك فلا يمكن لمجتمع أن يوجد دون مثاليات ، والمواجهة بين الجمهور والفعل الدرامي إنما تعنى سؤالاً موجهًا للمتفرج عما إذا كان يوافق أو لا يوافق على ما يرى ويسمع .

وكل شخص يحمل بداخله نظامًا تصاعديا للقيم ، على أساسه يوافق أو يستنكر ، والمسرح يتيح إمكانية رؤية ما إذا كانت هذه القيم مفروضة من الخارج ، أم أنها حقًا – صادرة عن اقتناعات الفرد الحقيقية .

والفن ليس بالضرورة مفيدًا أو نافعًا في ذاته ، والعمل الفنى الرائع من أعمال الماضي ، لو قدم بطريقة معينة ، قد يدفع بنا إلى التثاؤب ، لكنه لو قدم بطريقة أخرى لبدا لنا كشفًا مثيرًا ، والفن يصبح مفيدًا للفرد والمجتمع إذا انطوى في داخله على دافع للفعل ، والفعل هو ألوان الطيف كلها ، من الخبز والسياسة إلى الوجود نفسه .

يجب النظر في إعادة تقويم المسرح ، دون أن تغفل عيوننا لحظة واحدة عن بعض الحقائق البسيطة والدائمة ، إن الفضيلة الأولى لأى عرض على المسرح هي أن يكون حيًا ، ثم أن يكون مفهومًا على نحو مباشر ، أما الشرح والتفكير فيأتيان في وقت لاحق ، في كل الفنون الأخرى يقول المرء دائمًا : "سأرجع بعد عشر سنوات" حين ينتهى العمل ، أما المسرح فإنه بدائي وعضوى مثل النبيذ إذا لم يكن طيبًا في اللحظة نفسها التي تشربه فيها ، فلن تكون له قيمة بعد - ولا يجديك هنا أن تقول إنه كان طيبًا بالأمس ، أو سيكون طيبًا غدًا ، والحياة لا تتدفق إلى خشبة المسرح إلا حين يكون المثل مقنعًا ، ومن ثم يصدق المرء ما يقوله ويفعله ، وهو لا يحكم على حركاته وإشاراته ، بل يتبعها دون تردد ، باهتمام قد تم الاستيلاء عليه .

وأظن اليوم أن على المسرح أن يبتعد عن خلق عالم آخر وراء الحائط الرابع يستطيع المتفرج أن يهرب إليه ، بل يجب أن يحاول خلق إدراك أكثر قوة لما في قلب عالمنا هذا ، وإذا شاء المرء للممثل أن يكون على مستوى عالم المشاهد ، فإن هذا يعنى أن يصبح العرض لقاء ، اجتماعًا ، علاقة دينامية قائمة بين جماعة قد تلقت تدريبًا معينًا وإعدادًا معينًا من ناحية ، وجماعة أخرى لم تتلق هذا الإعداد ، هي جماعة الجمهور .

ويوجد المسرح فقط حين يلتقى هذان العالمان: عالم المنتاين وعالم المتفرجين فيصبح ثمة مجتمع مصغر، وعالم مصغر يأتيان معًا كل مساء في تلك المساحة، وبور المسرح أن يقدم لهذا العالم المصغر اشتعالاً ونكهة من عالم زائل آخر، يتكامل معه عالمنا الراهن ويتغير من خلاله.

## ثقافة الروابط

كثيرًا ما سالت نفسى عما تعنيه كلمة "الثقافة" عندى ، فى ضوء الخبرات المختلفة التى عشت خلالها ، وتدريجًا ، وضح لى أن هذا المصطلح غير المحدد يغطى - فى المحقيقة - ثلاث ثقافات عريضة : واحدة هى - بشكل أساسى - ثقافة الفرد - وتبقى "الثقافة الثالثة" . ويبدو لى أن كلا من تلك الثقافات إنما يصدر عن فعل "احتفالى" ونحن لا نحتفل فقط بالأشياء الطيبة بالمعنى الشائع ، نحن نحتفل بالفرح ، وبالإثارة الجنسية ، ويكل ألوان المتعة ، لكننا أيضًا - من حيث نحن أفراد وأعضاء فى جماعة ، ومن خلال ثقافتنا - نحتفل بالعنف واليئس والقلق والهدم ، والرغبة فى أن تصبح معروفًا ، وأن "تعرض" أمام الآخرين ، هى دائمًا ، بمعنى من المعانى ، احتفال

والدولة حين تحتفل احتفالاً أصيلاً ، فلأن هناك شيئًا جماعيا تود تأكيده ، كما كان يحدث في مصر القديمة ، حيث كانت معرفتها بنظام الكون ، وفيه يتحد ما هو مادي بما هو روحي ، لا يمكن أن توصف أو تصاغ بسهولة في كلمات لكن لابد أن تتأكد بأفعال احتفال ثقافي .

وسواء أحببنا أو لم نحب ، يجب أن نواجه حقيقة أن مثل هذا الفعل الاحتفالى غير ميسور في أي من مجتمعاتنا اليوم ، فالمجتمعات القديمة كانت - على صواب دون شك - فقد فقدت الثقة بالنفس ، والمجتمعات الثورية هي دائمًا في وضع زائف ، لأنها

تحاول أن تحقق خلال عام واحد – أو خمسة أعوام أو عشرة – ما استغرقت مصر القديمة قرونًا كي تنجزه ، ومن ثم تجعلها محاولاتها الجسورة والمضللة أهدافًا سهلة السخرية والاحتقار .

والمجتمع الذي لم يبلغ ، بعد ، أن يكون "كلا" لا يستطيع أن يعبر عن نفسه تعبيرًا ثقافيًا ككل ، وحال هذا المجتمع لا يختلف عن حال أفراد فنانين كثيرين لديهم الرغبة والحاجة لأن يؤكدوا شيئًا إيجابيا ، لكنهم رغم ذلك لا يستطيعون في الحقيقة إلا التعبير عن اختلاطهم وأحزانهم ، والحقيقة أن أقوى أشكال التعبير الفني والثقافي اليوم هي غالبًا عكس ما يؤكد السياسيون ، وأصحاب العقائد الجامدة والمشتغلون بالتنظير لما يودون أن تكون ثقافتهم عليه ، ومن ثم فإن لدينا ظاهرة خاصة بالقرن العشرين ، وهي أن أصدق التأكيدات هي دائمًا معارضة للخط الرسمي ، والمقولات الإيجابية التي يحتاج عالم اليوم – كما هو واضح – أن يستمع إليها هي دائمًا عميقة مكتوبة .

وعلى أى حال ، إذا كانت الثقافة الرسمية موضع شك ، فيجب أيضًا أن ننظر نظرة نقدية مماثلة لتك الثقافة التى – فى استجابتها ضد أشكال التعبير الناقصة للاولة البدائية أو الجنينية – تضع القردية مكانها ، والفرد يستطيع دائمًا أن ينصرف إلى ذاته ، والرغبة الليبرالية فى تدعيم هذا العمل من جانب الفرد رغبة مفهومة ، رغم ذلك فإنك ترى حين تنظر للوراء أن تلك الثقافة الأخرى هى محددة على نحو صارم كذلك ، هى فى جوهرها احتفال رائع للأنا ، والإذعان الكامل لحق كل أنا فى الاحتفال بأساطيرها الخاصة وحساسياتها الخاصة ، إنما يمثل ذات النقص أحادى الجانب المكافئ للإذعان الكامل لحق الدولة فى التعبير ، فقط إذا كان الفرد قد بلغ درجة عالية من التطور يصبح التعبير عن هذا الاكتمال شيئًا رائعًا . فقط إذا كانت الدولة قد بلغت درجة من الوحدة والتماسك ، يمكن للفن الرسمى أن يعكس شيئًا الدولة قد بلغت درجة من الوحدة والتماسك ، يمكن للفن الرسمى أن يعكس شيئًا حقيقيًا ، وهذا لم يحدث سوى مرات معدودة فى كل التاريخ الإنسانى .

ما يعنينا اليوم هو أن نكون متيقظين غاية اليقظة في اتجاهنا نحو الثقافة ، وألا نئخذ ما هو زائف مصطنع ونترك ما هو حقيقي ، ولكل من الثقافتين - ثقافة الدولة وثقافة الفرد - قوتها وإنجازاتها ، لكن لهما أيضًا حدودهما الضيقة ، المراجعة ، لأن كلا منهما جزئية فقط ، في الوقت نفسه فإن كليهما باق لانهما معًا تعبير عن مصالح استثمارية قوية لدرجة لا تصدق ، فكل جماعة كبرى بحاجة لأن تروع نفسها ، وكل جماعة كبرى تسعى لأن تحرز التقدم في ثقافتها ، وبالطريقة نفسها فإن الفنانين الأفراد لديهم مصالح عميقة الجنور في إجبار الآخرين على أن يلحظوا ويحترموا إبداعات عالمهم الداخلي .

وحين أفصل بين ثقافة الفرد وثقافة الدولة ، فإن هذا ليس مجرد فصل ذى طابع سياسى بين الشرق والغرب ، والتمييز بين ما هو رسمى وما هو غير رسمى ، بين ما هو دعائى ، وما هو غير دعائى موجود داخل كل مجتمع ، وكل من الجانبين يطلق على نفسه اسم 'الثقافة' رغم أن أيًا منهما لا يمكن اعتباره ممثلاً للثقافة الحية . بمعنى أن العمل الثقافي له هدف واحد فقط: الحقيقة .

ما الذي يمكن أن نعنيه بالسعى إلى الحقيقة؟ ربما كان هناك شيء واحد يستطيع الإنسان أن يدركه مباشرة في كلمة "الحقيقة" وهو أنه لا يمكن تعريفها ، وفي الإنجليزية يقول المرء كليشيهًا مألوفًا ، "لا تستطيع أن تثبت سوى الكذبة ..." وهذا صحيح كل الصحة ، فأى شيء أقل من الحقيقة يأخذ شكلاً واضحًا قابلاً للتعريف ، وبالتالي ففي كل الثقافات ، في اللحظة التي يتم فيها تثبيت الشكل يفقد ميزته ، وتمضى الحياة خارجه وبالتالي كذلك فإن كل سياسة ثقافية تفقد ميزتها حين تتحول إلى برنامج ، وبالمثل في اللحظة التي يرغب فيها المجتمع في أن يقدم صياغة رسمية لذاته ، لن يقدم سوى كذبة ، لأن هذه فقط هي التي يمكن "تثبيتها" ، لم يعد لها الكيفية الحية ، غير الملموسة ، التي لا نهاية لها ، التي يمكن أن تطلق عليها

"الحقيقة" ، والتي ربما فهمت على نحو أقل غموضًا لو استخدمنا عبارة "الإدراك المتزايد الواقم".

إن حاجتنا لذلك البعد الغريب المضاف للحياة الإنسانية ، الذي ندعوه على نحو غائم "الفن" أو "الثقافة" ، ترتبط دائمًا بتدريب يحدث فيه أن إدراكنا اليومي الواقع ، المحصور داخل حدود غير مرئية ينفتح في لحظة من اللحظات ، وفي حين نوقن أن هذا الانفتاح اللحظي هو مصدر قوة ، نوقن أيضًا أنها لحظة وستمضى ، إذن ماذا نفعل؟ إننا نستطيع العودة لها مرة أخرى عن طريق فعل آخر من النسق نفسه ، وهذا بدوره يعيدنا إلى التفتح على حقيقة لن نبلغها أبدًا .

ولحظة العودة للإفاقة تستغرق لحظة ثم تمضى ، ونحن نحتاجها مرة أخرى ، هنا يجد ذلك العنصر الغامض "الثقافة" مكانه .

لكن هذا المكان لا يمكن أن يشغله سوى تلك "الثقافة الثالثة" لا تلك التى تحمل اسمًا أو تعريفًا ، بل تلك الضاربة ، البعيدة عن متناول اليد ، شىء يمكن تشبيهه – على نحو من الأنحاء – بالعالم الثالث ، هو الذى يبدو ، لبقية العالم ، ديناميًا ، عنيدًا ، صعب المراس ، يتطلب توافقات لا نهاية لها ، في علاقة لا يمكن أن تكون دائمة .

فى مجال عملى ، المسرح ، كانت خبرتى الشخصية خلال هذه السنوات القليلة الأخيرة كاشفة لأبعد الحدود ، كان جوهر عملنا فى "المركز الدولى ابحوث المسرح" يقوم على جمع الممثلين من أطر وثقافات كثيرة متباينة ، وأن نساعدهم على أن يعملوا معنا على تقديم أحداث مسرحية – أمام شعوب أخرى – ووجدنا ، أولاً ، أن الكليشيهات الشائعة عن ثقافة فرد ما غالبًا ما يشارك فيها هذا الفرد نفسه ، وهو قد جاء إلينا معتقدًا أنه جزء من ثقافة قومية خاصة ، وتدريجًا ومن خلال العمل يكتشف أن ما كان يظنه ثقافة لم يكن سوى طرائق سلوكية سطحية فى تلك الثقافة ، وأن هناك شيئًا مختلفًا كل الاختلاف يعكس ثقافته الأكثر عمقًا ، وذاتيته الأكثر عمقًا ، وذاتيته الأكثر عمقًا ، ولكى

يكون صادقًا مع نفسه ، فإن عليه أن يطرح تلك السمات السطحية التى يتم التمسك بها فى كل بلد وتنميتها من أجل تكوين فرق ونشر الثقافة القومية ، وعلى التوالى ، رأينا أن الحقيقة الجديدة لا يمكن أن تظهر ما لم يتم تحطيم تنميطات جامدة معينة .

ولاكن محددًا تمامًا هنا بالنسبة المسرح ، كان هذا يعنى نهجًا عيانيًا العمل له اتجاه واضح ، هذا الاتجاه يتضمن تحديًا لكل العناصر التى تضعها كل البلاد على شكل المسرح كى تجعله داخل قوس مغلق ، سجينًا داخل لغة أو أسلوب أو وظيفة اجتماعية ، أو مبنى ، أو نمط معين من الجمهور . ومن خلال عمل فعل المسرح ، الذى لا ينفصل عن الحاجة إلى إقامة علاقات جديدة بشعوب مختلفة ، بدت إمكانية إيجاد روابط ثقافية جديدة .

لأن الثقافة الثالثة هى ثقافة الروابط ، فهى التى يمكن أن توازن التشظى الموجود في عالمنا ، وعليها أن تعمل في استكشاف علاقات ، حيث اختفت هذه الأوضاع أو ضاعت ، بين الإنسان والمجتمع ، بين نوع إنساني وآخر ، بين العالم الصغير والعالم الكبير ، بين الإنسانية والآلية ، بين المرئى وغير المرئى ، بين الفئات واللغات والأنواع . ما هى هذه العلاقات؟ العمل الثقافي وحده هو الذي يمكن أن يكشف تلك الحقائق الحيوية .

## هكذا تمضى الحكاية

حين رأى الرب كيف أن الجميع كانوا ضجرين بلا أمل فى اليوم السابع من أپام التكوين ، أجهد مخيلته التى تمتد وتمتد بغير حدود ، كى يجد شيئًا آخر يضيفه إلى هذا الكمال الذى أدركه ، فجأة انبثق الإلهام حتى ما وراء حدوده غير المحدودة، ورأى بعدًا جديدًا للواقع : قدرته على أن يحاكى ذاته ، وهكذا أبدع المسرح .

جمع ملائكته جميعًا ، وقال لهم الكلمات التالية التي لا تزال مصونه في وثيقة سنسكريتية قديمة "إن المسرح سيكون المجال الذي يستطيع فيه الناس أن يتعلموا كيف يفهمون غوامض الكون المقدسة" ثم أضاف على نحو عرضى خادع: "وسيكون في الوقت نفسه راحة السكاري والمتوحدين".

وسر الملائكة جميعًا ، وانتظروا - بصبر نافذ - حتى اجتمع فى الأرض ما يكفى من الناس كى يبدأوا فى الممارسة ، واستجاب الناس بحماسة ممائلة ، وسرعان ما أصبحت هناك جماعات كثيرة تحاول كلها محاكاة الواقع بطرائقها المختلفة ، رغم ذلك جاءت النتائج مخيبة للإمال ، وكل ما كان يبدو مدهشاً وخصباً وشاملاً كان يتحول بين أيديهم إلى هباء ، وعلى نحو خاص فإن الممثلين والكتاب والمخرجين والرسامين والموسيقيين لم يستطيعوا أن يتفقوا فيما بينهم على أيهم الأكثر أهمية ، وهكذا أضاعوا معظم الوقت فى الشجار ، على حين أصبحت أعمالهم لا ترضيهم أكثر فأكثر .

وفى يوم أيقنوا أنهم لن يستطيعوا على هذا النحو أن يحرزوا أى تقدم ، فأوفدوا ملاكًا منهم ، يرجع إلى الرب يساله العون .

وتفكر الرب مليًا ، ثم تناول قصاصة ورق خط عليها شيئًا وطواها ووضعها في صندوق وأعطاها للملاك قائلاً : "هنا كل شيء . كلمتي الأولى والأخيرة .." .

وكانت عودة الملاك إلى دوائر المسرح حدثًا هائلاً ، واجتمع أهل الحرفة جميعًا وتزاحموا حوله وهو يفتح الصندوق ويلتقط الورقة ويفضيها كانت تحوى كلمة واحدة ، قرأها بعضهم من فوق كتفيه حين كان يعلنها للتخسرين ، كانت الكلمة الاهتمام .Interest

- "الاهتمام؟ " - الاهتمام"! - "هل هــذا كل شـــيء؟ ..." - "هل هذا كل شـــيء؟ ..." . شــيء؟ ..." .

وسرت دمدمة عميقة من السخط والخيبة .

- "إلى أين يؤدي بنا هذا؟" "هذا شيء طفلي ..." - كأننا لم نكن نعرف ..." .

وانفض الاجتماع على غضب ، وترك الملاك تحت سحابة ، وأصبحت هذه الكلمة - رغم أن أحدًا لم يشر إليها أبدًا - أحد الأسباب التي جعلت الرب يفقد اعتباره عند مخلوقاته .

وعلى أى حال ، فبعد عدة آلاف من السنين ، وجد طالب شاب يدرس السنسكريتية إشارة لهذه الحادثة في سفر قديم ، ولما كان يعمل أيضًا – بعض الوقت – في تنظيف المسرح ، فقد أبلغ أعضاء الفرقة بهذا الاستكشاف ، هذه المرة ، لم يتناولوا الأمر بسخرية أو احتقار ، بل ساد صمت طويل رزين ، ثم تكلم أحدهم "الاهتمام – أن أكون مهتما – يجب أن أهتم الآخرين – لا أستطيع أن أنقل الاهتمام للآخرين ما لم أكن أنا نفسي مهتما – نحن بحاجة لاهتمام مشترك ..." .

ثم صوت آخر:

لكى نتقاسم اهتمامًا مشتركًا ، يجب أن نتبادل عناصر الاهتمام ، بطريقة تثير اهتمامنا .

- "تثير اهتمامنا نحن الاثنين ..." - تثير اهتمامنا جميعًا ..." - "بالإيقاع الصحيح ..." - "بالإيقاع؟ ..." - "نعم الإيقاع مثل ممارسة الحب فلو كان أحدهما صاحب إيقاع سريع جدًا والآخر صاحب إيقاع بطىء جدا - فلن يكون الأمر مثيرًا للاهتمام " .

ثم راحوا يتناقشون في جدية واحترام بالغين ، ما هو المثير للاهتمام؟ أو بالأحرى كما صاغها واحد منهم : ما الذي يثير الاهتمام حقا؟

وهنا بدأوا يختلفون ، البعض رأى أن الرسالة الإلهية جاءت واضحة ، و"الاهتمام" يعنى فقط تلك الجوانب من الحياة التى ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأسئلة الجوهرية حول الكينونة والصيرورة والإله والقوانين الإلهية ، والبعض الآخر رأى أن الاهتمام يعنى الاهتمام المشترك بين كل الناس الموجه نحو فهم أكثر وضوحًا لما هو عادل وما هو ظالم للنوع الإنساني ، البعض الأخير رأى في عادية الكلمة نفسها "الاهتمام" إشارة واضحة نحو عدم إضاعة لحظة واحدة في التفكير العميق والحكيم بل

عند هذه النقطة اقتبس طالب السنسكريتية لهم النص الكامل حول سبب خلق الرب المسرح ، قال: "من أجل أن يصبح هذا كله في ذات الوقت"، وأضاف آخر : "وبطريقة مثيرة للاهتمام" وبعدها ساد صمت عميق .

ثم بدأوا يتناقشون حول الوجه الآخر للعملة: جاذبية "غير المثير للاهتمام" الدوافع الغريبة الاجتماعية والنفسية ، التى تجعل مثل هذا العدد الكبير من الناس فى المسرح يصفقون غالبًا ، بحماس وحرارة ، للأشياء التى لا يمكن أبدًا أن تكون مثيرة لاهتمامهم على أى نحو من الأنحاء .

قال أحدهم: "أه لو استطعنا حقا أن نفهم هذه الكلمة".

وقال آخر في لهجة مهدئة : "بهذه الكلمة نستطيع أن نمضى لبعيد جدا" .

## البياب المفتوح

أفكار حول التمثيل والمسرح

إلى إيرينا وسيمون

## دبيب السأم

يومًا ما كنت في جامعة إنجليزية ، ألقى المحاضرات التي شكلت أساس كتابى "المساحة الفارغة" ، ووجدت نفسى على منصة عالية ، أواجه فجوة كبيرة معتمة ، وخلف هذه الفجوة تمامًا استطعت أن أميز – على نحو غائم – بعض الجالسين في الظلام ، ويعد أن شرعت في الحديث أحسست أن كل ما أقوله إنما هو لغو بلا معنى ، وزادت كأبتى لأننى لا أستطيع أن أجد سبيلاً ميسورًا للنفاذ إليهم .

رأيتهم يجلسون مثل تلامذة نابهين ينتظرون الكلمات المثقلة بالحكمة ليمائوا بها كراساتهم المدرسية ، ورأيتنى ألعب دور المعلم الخاص ، مخولاً سلطة تتسق ووقوفى فوق المستمعين مرتفعًا سنة أقدام . ولحسن الحظ وانتنى الشجاعة كى أتوقف ، وأقترح عليهم أن نبحث لنا عن مكان أخر . وانتشر المنظمون يبحثون فى أرجاء الجامعة ، وأخيرًا عادوا يقترحون حجرة صغيرة كانت بالغة الضيق ولا تتوفر لها أسباب الراحة ، لكنها كانت تقدم لنا إمكان قيام علاقة أكثر سواء وأكثر قوة بيننا . وأنا أتحدث فى هذه الشروط الجديدة ، أحسست ، على الفور ، بأن ثمة رابطة جديدة قامت بين الطلاب وبينى . من هذه اللحظة وما تلاها استطعت الحديث بطلاقة . وتحرر جمهورى على النحو نفسه ، وتدفقت الأسئلة ، وكذا الإجابات ، بسلاسة وانطلاق ، وقد أصبح هذا الدرس البليغ الذي تلقيته عن العلاقة بالمكان أو المساحة ، أساس التجارب التي قمنا بها في باريس ، بعد سنوات كثيرة تالية ، في "المركز الدولي لأبحاث المسرح" .

يجب أن تسعى لخلق مساحة فارغة إذا شئت أن يحدث شيء نو قيمة ، إن مساحة فارغة هي التي تيسر خروج ظاهرة جديدة إلى الحياة ، لأن أي شيء يمس

المضمون والمعنى والتعبير واللغة والموسيقى لا يمكن أن يوجد إلا لو كانت التجربة جديدة ونضرة ما لم تكن ثمة مساحة عذراء صافية مستعدة لاستقبالها .

\*\*\*

قال لى مخرج من جنوب إفريقيا ، وهو على جانب ملحوظ من النشاط والحيوية ، استطاع أن يخلق حركة "مسرح أسود" فى أحياء ومدن السود فى بلاده : "نحن جميعًا قرأنا كتابك "المساحة الفارغة ، وقد أعاننا كثيرًا ...." ، سررت لكن دهشتي كانت بالغة ، فمعظم الكتاب مكتوب قبل تجاربنا فى إفريقيا ، وإحالاته دائمًا إلى مسارح لندن وباريس ونيويورك ، فأى جدوى يمكن أن يجدها فى نص مثل هذا؟ وكيف يمكن أن يرتبط بمهمة خلق مسرح فى شروط الحياة فى "سويتو"؟ طرحت هذا السؤال ، فكانت إجابته : "الفقرة الأولى منه!"

"أستطيع أن أتخذ أية مساحة فارغة ، وأدعوها خشبة مسرح عارية ، فإذا سار إنسان عبر هذه المساحة الفارغة في حين يرقبه إنسان آخر ، فإن هذا كل ما هو ضروري كي يتحقق فعل من أفعال المسرح " .

كانوا على اقتناع بأن قيام مسرح في شروط حياتهم تلك كارثة لا يمكن تفاديها ، ذلك أن أحياء السود ومدنهم في جنوب أفريقيا كلها لم تكن تحتوى على "مبنى مسرحى" واحد ، وكان لديهم الشعور بأنهم ان يستطيعوا المضى بعيدًا ما لم يمتلكوا مسارح تضم ألاف المقاعد ، لها سدل وستائر وأضواء وأجهزة للإضاءة الملونة ، على غرار ما هو متوفر في مسارح باريس ولندن ونيويورك . ثم فجأة يقعون على كتاب تؤكد الفقرة الأولى منه أنهم يمتلكون كل ما هم بحاجة إليه لقيام المسرح .

أوائل السبعينيات ، شرعنا في تقديم تجارب خارج ما كان يعتبر السارح . في السنوات الثلاث الأولى قدمنا عروضاً مئات المرات في الشوارع والمقاهي والمستشفيات وبين أطلال برسبوليس القديمة ، في قرى إفريقية وجراجات أمريكية ، في المعسكرات وبين الدكك الحجرية في حدائق المدن ، وقد تعلمنا الكثير من هذا . وكانت التجربة الرئيسة عند المثلين أنهم يلعبون أمام جمهور هم قادرون على رؤيته ، على خلاف ذلك الجمهور غير المرئي الذي اعتادوا على اللعب أمامه . كثيرون منهم عملوا في مسارح تقليدية كبرى ، وكانت صدمتهم عميقة حين وجدوا أنفسهم في أفريقيا ، على علاقة مباشرة بجمهورهم ، والضوء الغامر الوحيد هو ضوء الشمس ، التي وحدت المتفرجين مايرز : "قضيت عشر سنوات من عمرى في مسارح المحترفين دون أن أرى – مرة واحدة – الجمهور الذي أقوم بالأداء أمامه ، ثم فجأة وجدت نفسي قادراً على رؤيته ، ومنذ عام مضى كان الفزع يتملكني نتيجة إحساسي بالعرى ، وكنت أفكر : لقد انتزعت منى أمم وسائلي الدفاعية ، إنه كابوس أن ترى وجوههم! وفجأة ، أيقن أن رؤية المتفرجين تضفى معنى جديداً على عمله ، فثمة جانب آخر في المساحة الفارغة ، أيقن أن

\*\*\*

حين كتبت "المساحة الفارغة" كان هؤلاء الباحثون عن "مسرح شعبى" يعتقدون أن أي شيء ما دام "من أجل الناس" فهو يكتسب الحيوية على نحو آلى ، على نقيض ذلك الشيء الذي يفتقد الحيوية ، والذي يدعى "مسرح النخبة" . في الوقت نفسه ، فإن أفراد "النخبة" كانوا يشعرون بأن لهم امتياز المشاركة في شأن ثقافي جاد يناقض بقوة ذلك الشيء المنتفخ المفتقد لأي حيوية الذي يدعى "المسرح التجاري" . في الوقت نفسه أيضاً ، فإن الذين يشتغلون "بالنصوص الكلاسيكية العظيمة" كانوا على اقتناع

بأن "الثقافة الرفيعة" تضخ في عروق المجتمع طرائق تختلف نوعيا عن ذلك "الأدرينالين" سيئ الدرجة الذي تضخه "الكوميديا المبتذلة". على أي حال ، علمتني خبرتي على مدى السنين أن هذا كله خاطئ تمامًا ، وأن المساحة المناسبة يمكن أن تتلاقى فيها طاقات كثيرة منوعة ، وتختفى كل هذه التصنيفات.

ولحسسن الحظ أننى كنت - حين بدأت العسمل فى المسرح - أجسهل كل هذه التصنيفات جهلاً تاما ، والميزة العظمى التى قدمتها إنجلترا فى تلك الأيام كانت غياب المدارس والأساتذة والأمثلة ، المسرح الألمانى مجهول تمامًا ، وستانسلافسكى غير معروف فى حقيقة الأمر ، وبريخت مجرد اسم ، وأرتو لم يبلغ ، حتى ، هذه الدرجة ، لم تكن ثمة نظريات ، ومن ثم كان صناع المسرح ينزلقون ، على نحو طبيعى ، من نوع لأخر ، وبوسع الممثلين الكبار أن يتحولوا من أداء شكسبير إلى مسرحية هزلية أو كوميديا موسيقية ، ثم يتبعهم الجمهور والنقاد ببساطة تامة ، دون أدنى إحساس بأن ثمة خيانة ترتكب فى حقهم أو فى حق "فن المسرح" .

أوائل الخمسينيات ، قدمنا "هاملت" في موسكو مع بول سكوفيلد ، الذي كان قد لعب أدوارًا كبرى لأكثر من عشر سنوات أو نحوها ، وكان معروفًا في إنجلترا بأنه واحد من أفضل ممثلي جيله وألمعهم . كان هذا أيام روسيا الستالينية القديمة ، والمنعزلة انعزالاً تامًا في الحقيقة . وأظن أننا كنا أول فرقة إنجليزية تقدم عروضها هناك . وجاء العرض حدثًا بكل المعانى ، ولقى سكوفيلد معاملة نجم من نجوم "البوب" .

وعدنا إلى إنجلترا ، وواصلنا العمل معًا لفترة قدمنا فيها مسرحية لإليوت ، وأخرى لجراهام جرين ، وفي يوم ، بعد انتهاء الموسم ، عرض على سكوفيلد دور متعهد حفلات من شرق لندن في كوميديا موسيقية ، هي الأولى من المسرحيات الموسيقية السابقة على مسرحيات "الروك" ، وكان سكوفيلد في غاية الإثارة : "هذا

شىء رائع ، بدل أن أؤدى مسرحية شكسبيرية أخرى ، سوف أغنى وأرقص ، إن اسم المسرحية إكسبريسو بنجو!" ، شجعته على قبول الدور ، وكان في غاية السرور ، ونجحت المسرحية نجاحًا كبيرًا .

وأثناء عرض المسرحية وصل وقد روسى رسمى يتكون من حوالى العشرين من المثلين والمثلات والمخرجين ومديرى المسارح فجأة من موسكو ، وحيث إننا لقينا هناك استقبالاً حسنا ، فقد سعيت للترحيب بهم فى المطار ، وكان سؤالهم الأول عن سكوفيلد : "ماذا يعمل الآن؟ وهل يمكن أن نراه؟" أجبت : "طبعًا" ، ورتبنا لهم أمر البطاقات ، وذهبوا لمشاهدة العرض .

وكان الروس ، خاصة فى تلك الفترة ، قد تعلموا أن سبيل الخلاص من أى مأزق ذى طابع مسرحى يتمثل فى استخدام كلمة واحدة : شائق ، أو مثير للاهتمام . هكذا شهدوا المسرحية وقابلوا سكوفيلد ، وعبروا له – عن غير اقتناع – أن الأمر كان شائقًا ومثيرًا لاهتمامهم ... لحد كبير . بعدها بسنة ، تلقينا نسخة من الكتاب الذى كتبه رئيس الوفد – المتخصص فى الشكسبيريات بجامعة موسكو – عن الرحلة ، ووجدنا فى الكتاب صورة قبيحة لسكوفيلد بالقبعة المائلة التى كان يضعها على رأسه فى "إكسبريسو بنجو" ، وتحت الصورة هذا التعليق : "لقد أحزنتنا جميعًا مأساة وضع المثل فى بلد رأسمالى ، أية مهانة يرغم عليها واحد من أعظم ممثلى عصرنا ليؤدى دورًا فى شىء اسمه "إكسبريسو بنجو" ، من أجل أن يوفر الطعام لزوجته وطفله!" .

إننى أقص هذه القصبة كى أشركك في فكرة أساسية : ليس ثمة تصنيفات المسرح ، لأنه عن الحياة وحول الحياة . هذه نقطة الانطلاق الوحيدة ، وليس هناك شيء سواها يمكن اعتباره أساسيًا بالفعل ، المسرح هو الحياة .

فى الوقت نفسه، نحن لا نستطيع القول بأنه ليس هناك اختلاف بين الحياة والمسرح . فى ١٩٦٨ رأينا أناسًا كانت لديهم أسباب صحيحة تمامًا للضيق بكل هذا القدر من أعمال "المسرح المميت" ، وكانوا يؤكدون أن "الحياة مسرح" ، وبالتالى فلا حاجة لوجود الفن أو الصنعة أو البنية ؛ "فالمسرح يمكن أن يكون فى كل مكان ، إن المسرح حولنا ويحيط بنا ..." ، وكانوا يقولون : "إن كل واحد منا ممثل ، ونحن نستطيع أن نفعل أى شيء أمام أى أحد ، وهذا هو المسرح كله " .

أين الخطأ في مثل هذا القول؟ إن تمرينًا صنعيرًا يجعل هذا الخطأ شديد الوضوح: اطلب من أي مقطوع أن يمشى من أحد طرفى مساحة ما إلى طرفها الآخر . بوسع أي أن يفعل هذا ، وأكثر الناس حمقًا وبلاهة أن يخطئ ، فكل ما عليه أن يمشى ، إنه لا يبذل جهدًا ولا يستحق مكافئة . والآن ، اطلب منه أن يتخيل أنه يحمل بين يديه كأسًا ثمينًا ، وعليه أن يمشى بحذر حتى لا يريق قطرة واحدة مما يحويه الكأس . هنا أيضًا بوسع أي شخص أن ينجز فعل التخيل هذا بما يقتضيه ، وأن يتحرك بطريقة مقنعة لحد يزيد أو ينقص . لكن متطوعك هذا قد بذل جهدًا خاصًا ، وريما كان يستحق الشكر ، وريما قطعة نقدية صغيرة مكافأة على محاولته . تائيًا اطلب إليه أن يتخيل أنه أثناء مشيه انزلق الكأس من بين أصابعه فتحطم على الأرض وأريق ما كان فيه . الآن أصبح صاحبنا في المأزق ، إنه يحاول أن يمثل ، سيتملك جسده كله أسوأ أنواع أداء الهواة المفتعل ، وعلى وجهه تعبير "إنني أمثل" . بكلمات أخرى : غير صحيح بصورة محزنة ، إن إنجاز هذا الفعل الذي يبدو بسيطًا بحيث يظهر طبيعيًا مثل المشي يتطلب كل مهارات فنان محترف - على مستوى رفيم -فهي فكرة لا بد أن تكتسى باللحم والدم والانفعال الصادق . يجب أن يمضى إلى ما وراء المحاكاة ، بحيث تصبح الحياة المبتكرة هي أيضًا حياة موازية ، لا يمكن تمييزها عن الحقيقة على أي مسترى . هنا نستطيع أن نتفهم لماذا تدفع الشركات السينمائية تلك المبالغ الطائلة لمثل حقيقي كي يقدم لنا انطباعًا مقنعًا بالحياة اليومية .

إن الإنسان يذهب إلى المسرح كى يجد الحياة ، لكن إذا لم يكن ثمة اختلاف بين الحياة خارج المسرح والحياة داخله ، فلن يكون للمسرح أى معنى . وليست هناك نقاط محددة لهذا ، لكننا لو تقبلنا فكرة أن الحياة في المسرح مرئية وممتلئة أكثر منها في الخارج ، فسوف نرى أنها هي ذاتها ، وأنها مختلفة عنها في أن واحد .

الآن نستطيع أن نضيف أموراً خاصة : إن الحياة في المسرح أكثر قابلية للقراءة وأكثر قوة لأنها أكثر تركيزاً ، فعملية اختصار المساحة وضغط الزمن يخلقان درجة من التركيز .

فى الحياة نحن ننزلق إلى الثرثرة مرددين كلمات مكرورة ، هذه الطريقة الطبيعية فى التعبير عن أنفسنا تستغرق من الوقت فى العادة أكثر بكثير مما يكفى التعبير عن المضمون الفعلى لما نريد أن نقول . لكن هذه هى الطريقة التى يجب أن يبدأ بها المره فى تراصل الحياة اليومية ، وهذا يماثل تمامًا ما يحدث فى المسرح ، حين نعمل على تطوير مشهد عن طريق الارتجال ، أى الحديث الذى يبدو مسهبًا إلى حد كبير .

تتمثل عملية الضغط في استبعاد كل ما ليست له ضرورة حاسمة ، وتقوية ما يتبقى ، مثل وضع صفة قوية مكان أخرى معتدلة ، مع الإبقاء على انطباع التلقائية . إذا تحقق هذا الانطباع فقد بلغنا النقطة التي لو حدثت في الحياة واستغرقت من فردين متحاورين ثلاث ساعات لقول شيء ما ، فإنها لا يجب أن تتجاوز، على الخشبة ، ثلاث دقائق . بوسعنا أن نرى هذه النتيجة واضحة في الأساليب الرقراقة الصافية في أعمال بيكيت أو بينتر أو تشيكوف .

عند تشيكوف ، يعطى النص انطباعًا بأنه مسجل على شريط ، وأنه يأخذ جمله وعباراته من الحياة اليومية . لكن ليست هناك جملة واحدة عند تشيكوف لم يتم نحتها وصقلها وتعديلها بمهارة فائقة وحرفية عالية بحيث تعطى الانطباع بأن المثل يتحدث بالفعل كما في الحياة اليومية . وعلى أي حال ، إذا حاول أي إنسان أن يتكلم

ويتصرف كما يفعل فى الحياة اليومية تمامًا ، فلن يستطيع أن يمثل تشيكوف ، على المثل والمضرج أن يتبعا العملية نفسها التى قام بها المؤلف ، أى أن يكونا على تمام الوعى بأن كل كلمة ، مهما بدت بريئة فإنها ليست كذلك ، فهى تحوى فى ذاتها ، وفى الصمت الذى يسبقها ويعقبها ، مركبًا كاملاً غير منطوق من الطاقات لدى الشخصيات . إذا عمل المرء على أن يجد هذا المركب ، وإذا مضى أبعد فى البحث عن الفن الذى يستطيع الكشف عنه ، فإنه سينجح ، عندئذ ، فى أن يقول هذه الكلمات البسيطة ، مقدمًا الانطباع بأنها الحياة . جوهريا : هى الحياة . لكنها الحياة فى صورة أكثر تركيزًا ، أكثر انضغاطًا فى الزمان والمكان .

ويمضى شكسبير لأبعد من هذا ، فقد ساد الظن بأن الشعر شكل التجميل باستخدام الشاعرية ، ثم جاء رد فعل لا يمكن تفاديه بفكرة أن الشعر ليس سوى شكل أكثر ثراء من حديث كل يوم بطبيعة الحال يجب أن ينظم الشعر بحيث يبدو طبيعيان ، لكن هذا لا يعنى العامية ولا الاعتيادية . ولبلوغ هذا السبيل ، يجب أن يرى المرء ، بوضوح ساطع ، لماذا يوجد الشعر ، وما هى الوظيفة الضرورية ضرورة مطلقة ، التى عليه أن يؤديها . فى الحقيقة أن شكسبير ، من حيث هو رجل عملى ، كان مضطرًا لاستخدام الشعر كى يوحى – فى الآن نفسه – بأكثر الحركات النفسية والعقلية والروحية خفاء واستتارًا عند شخوصه ، دون أن يفقدهم حقيقتهم الملتصقة بالأرض ،

المسألة كلها تتمثل في أن نحاول أن نعرف ، لحظة بلحظة ، في الكتابة أو في التمثيل ، ما إذا كان ثمة شرارة ، لهب صغير يشتعل فيمنح القوة لتلك اللحظة المكثفة والمقطرة . فالضغط والتكثيف فقط ليسا كافيين ، والمرء يستطيع دائمًا أن يختصر مسرحية طويلة مسهبة ، وينتهى مع ذلك إلى شيء مضجر . إن هذه الشرارة هي المسألة ، وهي نادرًا ما توجد . وهذا يوضح لنا كيف أن الصورة المسرحية بالغة

الهشاشة إلى حد مخيف ، كما أنها كثيرة المطالب ، فشرارة الحياة الصغيرة تلك يجب أن تكون حاضرة في كل لحظة وأية لحظة .

هذه المسألة الفنية ترجد فقط فى المسرح والسينما ، فالكتاب يمكن أن تكون له مناطق إعتام ، أما فى المسرح ، فمن ثانية لأخرى يمكن أن تفقد الجمهور تمامًا إذا لم يكن الإيقاع صحيحًا .

إذا توقفت الآن عن الكلام ... فسوف نستمع إلى الصمت ... لكنكم جميعًا منتبهون . للحظة كنت أمتلككم في قبضة يدى ، وفي الثانية التالية سوف تشرد عقولكم ، هذا أمر لا يمكن تجنبه إلا إذا ... إلا إذا ... أي شيء؟ إن مما يتجاوز قدرات الإنسان ، تقريبًا ، أن يبقى قادرًا بشكل دائم على تجديد الاهتمام والعثور على الأصالة والطزاجة والقوة التي تتطلبها الثانية التالية . وهذا هو السبب في أننا لا نجد سوى أعمال قليلة رائعة في مسرح العالم ، إذا قورن بالأشكال الفنية الأخرى ، وما دامت المخاطرة قائمة دائمًا ، وهي متمثلة في اختفاء شرارة الحياة تلك ، فقد وجب أن نحلل بدقة ، أسباب غيابها المتكرر ، وأن نتفحص هذه الظاهرة بأكبر قدر من الوضوح .

إذن ، إنه أمر بالغ الأهمية أن نتفحص – في وقت واحد ، ودون أفضليات – المسرح الكلاسيكي والمسرح التجاري ، المثل الذي يقضى شهورًا متصلة في التدريبات ، والآخر الذي يدبر أمره في بضعة أيام ، وأن نقارن ما يمكن عمله حين يتوفر المال الوفير ، وما يمكن عمله إذا لم يتيسر إلا النزر اليسير . بعبارة أخرى : أن نقحص مختلف الشروط التي يحدث فيها التمثيل .

إننى أود أن أقارن بين ما لا يمكن حدوثة إلا على خشبة مستوفاة ، ذات إضاءة ومناظر ، وبين ما لا يمكن حدوثه إلا دون إضاءة ، ودون إعداد المناظر ، خارج الأبواب المغلقة ، كى أوضح أن ظاهرة المسرح الحى غير مرتبطة بشروط خارجية . إن المرء

يمكن أن يذهب لمشاهدة مسرحية بالغة التفاهة ، ذات موضوع دون المتوسط ، وهي تحقق نجاحًا هائلاً وتدر أموالاً طائلة ، في مسرح تقليدي ، وأحيانًا ما يجد فيها شرارة الحياة على نحو أفضل بكثير مما يجد في عمل يقدمه أناس أطعموا بريخت أو أرتو بالملعقة ، وتوفروا على إمكانات جيدة ، فأنجزوا عرضًا يلقى الاحترام على المستوى الثقافي لكنه يفتقد السحر والفتنة . وحين يواجه صاحبنا بهذا النمط من الأداء ، فما أيسر أن يقضى أمسية كئيبة مضجرة يشهد شيئًا يحوى كل شيء عدا الحياة . من المهم جدا أن نثمن هذا بهدوء ووضوح ودون رحمة ، خاصة إذا شئنا أن نتفادي تأثير الحذلقة والتكلف فيما يسمى بالمعايير الثقافية .

وهذا هو السبب وراء تأكيدى الدائم للمخاطر التى ينطوى عليها مؤلف مثل شكسبير أو أعمال الأوبرا العظيمة ، فالقيمة الثقافية لهذه القطع يمكن أن تؤدى إلى الأفضل أو إلى الأسوأ ، وكلما زادت عظمة العمل ، زادت ندرة أن يجىء التنفيذ والتفسير على المستوى نفسه .

إنه أمر يصعب الإقرار به عند هؤلاء الذين ناضلوا - فى وجه صعوبات دائمة - من أجل وسائل تقديم أعمال ذات مستوى ثقافى جاد لجمهور لا مبال . ويجد المره نفسه مضطراً للدفاع عن هذه المحاولات ، ونحن غالبًا ما نسخط لأن الجمهور ، فى كل البلاد تقريبًا ، كثيرًا ما يرفض هذه الأعمال ، مفضلاً تلك التى نعتبرها ذات مستوى أقل . وإذا نظر المرء فى الأمر بعناية فسيجد نقطة الضعف ، إن العمل العظيم ، العمل الذى يعد من الروائع ، يتم تقديمه ، فى الحقيقة ، مفتقدًا هذا المقوم الذى يربطه بجمهوره ، أعنى حضور الحياة الذى لا يمكن أن يقاوم ، وهذا يعود بنا ، مرة أخرى ، إلى مسالة المساحة الفارغة .

إذا قادتنا العادة إلى الاعتقاد بأن المسرح يجب أن يبدأ بخشبة ومناظر وأضواء وموسيقى ومقاعد مريحة .. فقد وضعنا أنفسنا على بداية الطريق الخطأ . قد يكون صحيحًا أنك كى تصنع فيلمًا لا بد أن تكون لديك آلة تصوير وشريط والوسائل التى

تعينك على العرض ، أما كى تصنع مسرحًا فأنت است بحاجة إلا لشى واحد : العنصر البشرى . هذا لا يعنى أن بقية العناصر لا أهمية لها ، لكنها ليست الانشغال الأول .

زعمت ذات مرة أن المسرح يبدأ حين يلتقى شخصان ، إذا وقف أحدهما وراقبه الآخر ، فهذه هى البداية بالفعل ، ولكى يكون ثمة تطوير ما ، نحن بحاجة لشخص ثالث كى تحدث مواجهة ، بعدها تشرع الحياة فى تولى الأمر ، ويمكن أن تمضى الأمور إلى بعيد ، لكن هذه العناصر الثلاثة أساسية .

على سبيل المثال ، حين يلعب ممثلان معًا ، في التدريبات ، دون وجود أي جمهور؛ فإن هناك الإغراء بأن يصدقا أن العلاقة بينهما هي العلاقة الوحيدة الموجودة ، ومن ثم يستدرجان الوقوع في حب هذا التبادل ثنائي الأطراف ، وينسيان أن الأمر كله يتعلق بتبادل ثلاثي الأطرف . إن وقتًا طويلاً في التدريبات يمكن أن ينتهي إلى تدمير تلك الإمكانية المتفردة التي يوفرها وجود العنصر الثالث ، في اللحظة التي نشعر فيها بأن ثمة شخصاً ثالثًا يراقب ، يحدث دائماً تحول في كل شروط التدريبات .

فى عملنا ، نستخدم بساطًا نحدد به منطقة التدريبات ، لهدف شديد الوضوح : خارج هذا البساط ، فإن المثل فى الحياة اليومية ، يستطيع أن يفعل ما يشاء : يبدد طاقته ، ينهمك فى أداء حركات لا تعبر عن شىء على وجه التحديد ، يهرش رأسه ، ينام .. لكنه حالما يجد نفسه فوق البساط فإنه يقع تحت الالتزام بأن يكون واضع النوايا ، وأن يكون فى أقصى درجات الحياة ، ببساطة لأن هناك متفرجًا يراقب .

\*\*\*

أجريت التجربة التالية أمام الجمهور: اخترت اثنين على نحو عشوائى ، وطلبت إليهما أن يصعدا ، وأن يقول كل للآخر كلمة "أهلا" فقط . ثم توجهت للجمهور

بالسؤال ، عما إذا كان هذا أكثر الأشياء جدارة بالاهتمام في حياة كل منهم ، وأضع أنه لم يكن كذلك .

تاليًا ، طرحت المسألة أمام الجمهور : هل نستطيع القول بأن هذه الثوانى الخمس كانت مثقلات بهذا الصفاء ، وهذه الكيفية تمتلك هذه الأناقة وهذا الإحكام فى كل لحظة ، بحيث لا يمكن نسيانها؟ وأنت ، أيها الجمهور ، هل تستطيع أن تقسم بأن هذا المشهد سيبقى غير قابل للمحوفى ذاكرتك ما بقيت على قيد الحياة؟ فقط ، إذا كان الجواب بنعم ، وإذا أنت استطعت أيضًا أن تضيف القول بأنه "كان يبدو طبيعيا" ، فى هذه الحالة وحدها يمكن اعتبار أنك شهدت حدثًا مسرحيا . إذن ما الذى ينقص؟ هذه عقدة المسألة ، ما الذى نحن بحاجة إليه كى نجعل العادى متفردًا؟

فى مسرح "النو" ، يستغرق المثل خمس دقائق كى يبلغ وسط الخشبة ، فكيف يمكن "لغير المثل" ألا يجتذب انتباهنا ، فى حين أن "ممثلاً حقيقيًا" يفعل الشىء نفسه على نحو أكثر بطئًا ألفى مرة ، ويكون على هذا القدر من الجاذبية القاهرة؟ لماذا ، ونحن نراقبه ، نكون متأثرين مبهورين؟ بل هناك ما هو أفضل : لماذا يستطيع أستاذ عظيم من أساتذة "النو" أن يكون أكثر جاذبية فى هذا المشي من ممثل "نو" أخر أحدث ، ليس وراءه سوى ربع قرن من التدريب؟ وما الاختلاف؟ .

نحن نتحدث عن أبسط أنواع الحركة ، عن المشى ، لكن هناك اختلافًا جوهريا بين ما يمكن أن يؤدى إلى تقوية الحياة ، وما يمكن أن يؤدى إلى ما هو عادى ومبتذل . أى تفصيل داخل الحركة يمكن أن يخدم هدفنا ، نستطيع أن نضعه تحت مجهر اهتمامنا ونراقب العملية البسيطة كلها .

أول عنصر معين لنا عين المتفرج ، إذا أحس المرء بأن انعدام النظر إنما هو توقع صادق يقتضى - وفي كل لحظة - ألا يكون هناك شيء مجاني ، وألا يكون هناك شيء يأتى نتيجة الخمول والاسترخاء ، لكن كل شيء يأتى نتيجة التنبه واليقظة ، فسوف

يفهم عندها أن وظيفة المتفرج ليست سالبة . إنه ليس بحاجة لأن يتدخل أو يفصح عن نفسه لكى يكون مشاركًا ، فهو مشارك دائم عن طريق حضوره اليقظ . هذا الحضور يجب الإحساس به من حيث هو تحد إيجابي ، إنه مثل قطب مغناطيسي ، لا يسمح المرء لنفسه في مواجهته بأن "يسلك كيفما اتفق" . في المسرح ، فإن "كيفما اتفق" هذه عدو خفي خطر .

الحياة اليومية تتكون من الكثير من "كيفما اتفق" ، ولنأخذ أمثلة ثلاثة : على سبيل المثال ، حين يكون المرء متقدمًا لامتحان ، أو متحدثًا إلى شخص مثقف ، فإنه سيسعى ألا يكون "كيفما اتفق" فى فكره أو حديثه ، ودون أن نعى ، يمكن أن نترك أجسادنا "كيفما اتفق" فتبقى مهملة ومترهلة . وإذا كنا بصحبة شخص يعانى كربًا وضيقًا ، فلن نكون "كيفما اتفق" من حيث مشاعرنا ، بل سنكون – على وجه اليقين – مشفقين ومتعاطفين ، لكن أفكارنا يمكن أن تبقى شاردة أو مختلطة ، وكذلك شأن أجسادنا ، وفي المثال الثالث : حين يقود المرء سيارة ، فإن جسده كله يمكن أن يكون فى حالة حركة ، لكن رأسه ، لو تركت لحالها ، يمكن أن تشرد على غير هدى فى أفكار "كيفما اتفق" .

بالنسبة للممثل يجب أن تكون مقاصده واضحة تمام الوضوح ، إلى جانب اليقظة العقلية ، والمشاعر الصادقة ، والجسد المتوازن الطيع ، وأن تكون هذه العناصر الثلاثة ، الفكر والعاطفة والجسد ، متناغمة تمام التناغم . في هذه الحالة فقط يمكن أن يحقق مطلب أن يكون أكثر قوة في مساحة زمنية أقل بكثير مما لو كان في بيته .

فى تجربتنا الباكرة: شخص يتحرك فى المكان، فيلتقى بشخص آخر ويراقبهما ثالث، فإن ثمة إمكانية كامنة قد تتحقق أد لا تتحقق. ولكى نتفهم هذا فى حدود فن من الفنون، سنكون بحاجة لأن نتفحص، بدقة، ما هى العوامل التى تخلق تلك الحركة الغامضة للحياة، وما هى العوامل التى تحول دون ظهورها. إن العامل الجوهرى هنا هو الجسد. بين كل الأعراق فى كوكبنا هذا، فإن الأجساد هى هى،

بدرجة تزيد أو تنقص ، ثمة اختلافات طفيفة فى الحجم واللون ، ولكن ، جوهريا ، فإن الرأس دائمًا فوق الكتفين والأنف والعينين والفم والمعدة والقدم ، كلها فى ذات الأماكن. إن آلة الجسد هى ذاتها فى كل أنحاء الدنيا ، ما يختلف هو الأساليب والمؤثرات الثقافية .

ويمتاز الأطفال اليابانيون بأن لهم أجسادًا أكثر تفتحًا وطواعية بما لا يقارن لدى أمثالهم في الغرب ، من سن الثانية يتعلم الطفل الياباني كيف يجلس على نحو تام التوازن ، وبين الثانية والثالثة يبدأ في الانحناء على نحو منتظم ، وهو تدريب رائع للجسد . في فنادق طوكيو تجد صبايا بالغات الجمال واقفات طوال اليوم أمام أبواب المصاعد ، يقمن بالانحناء كلما فتح باب المصعد أو أغلق ، ولو أن مخرجًا قام ذات يوم باختيار واحدة من هاته الفتيات للعمل بالمسرح ، فهو على يقين – على أقل تقدير – أن جسدها متفتح مطواع .

فى الغرب ، من القلة التى تظل حتى الثمانين متمتعة بأجساد متناسقة ، قادة الأوركسترا ، فقائد الأوركسترا يظل طوال حياته يقوم بحركات – وإن لم يعتبرها تدريبات – تبدأ بانحناءات الجذع . وهو – مثل اليابانيين – بحاجة إلى بطن قوى كى تتمكن بقية الجسم من أداء حركات معبرة بوجه خاص . وهذه ليست مثل حركات البهلوان لاعب الأكروبات ، أو لاعب الجمباز ، والتى تصدر عن شدة الجهد ، لكنها حركات يترابط فيها الانفعال ودقة الفكر . إنه يتطلب هذه الدقة كى يتابع كل تفصيل من تفاصيل النوبة الموسيقية ، في حين أن انفعالاته هى التى تعطى المعنى الموسيقى ، أما جسده فهو في حركة دائبة ، فهو آلته التى يتواصل بها مع العازفين . لهذا ، فإن الكهول من قادة الأوركسترا يظل واحدهم محتفظًا بجسد متناسق ، رغم أنه لا يمارس رقصات المحارب الأفريقي الشاب ، ولا انحناءات اليابانيين .

قال قائد أوركسترا إنجليزي عظيم أوائل القرن : إن قادة الأوركسترا في القارة أفضل إعدادًا ، لأن أحدهم إذا التقى بسيدة انحنى لتقبيل يدها . ثم وجه النصح

لقادة الأوركسترا الطموحين بأن ينصنوا ويقبلوا أيادى السيدات اللواتي سيلتقين حتمًا بهم .

حين صحبت ابنتى ، وكانت فى الثالثة أو الرابعة ، إلى فصل دراسى لتعليم الرقص ، أفزعتنى هيئة أجساد الأطفال . رأيت أطفالاً فى مثل سنها أجسادهم متخشبة تمامًا ، دون إيقاع . ليس الإيقاع موهبة خاصة ، فلدى كل فرد إيقاعه فى داخله حتى توصد أمامه السبل ، وفى سن الثالثة ينبغى أن يتحرك الأطفال على نحو طبيعى . لكن أطفال اليوم ، الذين يقضون ساعات متصلة دون حراك أمام أجهزة التليفزيون ، يأتون إلى فصول تعليم الرقص بأجساد قد جمدت بالفعل . إن تلك الآلة ، أعنى الجسد ، لا تتفتع عندنا فى الطفولة على نحو ما تتفتح فى الشرق . لهذا ، فإن على المثل فى الغرب أن يعمل على التعويض عن نقاط ضعفه تلك .

وهذا لا يعنى أن المثل يجب أن يتدرب تدريب الراقص . فالمثل يجب أن يكون له جسد معبر عن نمطه ، في حين أن جسد الراقص يمكن أن يكون محايدًا . على الراقصين – وأنا أتحدث هنا عن الباليه التقليدي والرقص الكلاسيكي – أن يكونوا قادرين على أن يتبعوا تعليمات مصمم الرقصات على نحو شبه غفل تقريبًا . أما المثل فله شأن مختلف ، فمن المهم جدا له أن يكون لافتًا النظر من حيث تكوينه الفيزيقي . ومن أجل تقديم صورة العالم ، يجب أن يكون ثمة قصار ممتلئون وطوال نحاف ، من ينساب بخفة وسرعة ، ومن يمشى ببطء وتثاقل . هذا ضروري لأن ما نعرضه هو الحياة ، الحياة الداخلية والحياة الخارجية ، لا تنفصل إحداهما عن الأخرى . ولكي يكون لدينا تعبير عن الحياة الخارجية ، يجب أن نتوفر على أنماط محددة تحديدًا واضحًا ، تمامًا كما يمثل كل واحد منا نمطًا معينًا من الرجل أو المرأة . لكن من المهم – وهنا تكمن الرابطة بالمثل الشرقي – أن يكون الجسد ، سواء كان سمينًا ثقيلاً ، أو سربعًا فتنا ، سواء من حيث الحساسية الفائقة .

وحين يتدرب ممثلونا تدريبات الأكروبات ، فمن أجل تطوير الحساسية لا القدرات الأكروباتية . والممثل الذي لا يقوم بأي تدريب إنما "يمثل بكتفيه فما فوق" ، ورغم أن هذا يمكن أن يساعده جيدًا في الأفلام ، فإنه لا يمكنه من التواصل مع كلية الخبرة بالمسرح . والحقيقة أنه من الميسور أن تكون حساسًا فيما يتعلق باللغة أو الوجه أو الأصابع ، لكن ما لا تمنحه لنا الطبيعة ، بل يجب أن ينمي من خلال العمل ، فهو الحساسية نفسها في بقية الجسم ، في الظهر والرجلين والعجز ، والممثل الحساس هو الذي يكون في كل لحظة على اتصال بجسده كله ، وحين يبادر للقيام بحركة فهو يعرف المكان الدقيق لكل عضو وإرب .

فى "المهابهاراتا" قدمنا مشهداً كان بالغ الخطورة ، كان يحدث فى الظلام ، وكل يحمل مشعلاً ملتهباً ، كان يمكن الشرارات المتطايرة أو نقاط الزيت المشتعلة أن تشعل النار فى أوشحة الممثلين المهفهفة والمصنوعة من حرير ثقيل . وكنا نرتعب فى كل مرة من المخاطرة التى ينطوى عليها المشهد ، نتيجة لهذا كنا نقوم دائماً بتدريبات بالمشاعل بحيث يستطيع كل منا أن يعرف بالضبط أين يكون اللهب فى أية لحظة . ومن البداية ، وضح أن الممثل اليابانى يوشى أويدا أكثرنا أهلية نظراً لتدريبه الصارم . أيما حركة يقوم بأدائها ، فهو يعرف بالضبط أين وضع قدميه ويديه وعينيه وزاوية رأسه .. لم يكن يفعل شيئا بالصدفة . لكنك لو سألت ممثلاً من أوساط ممثلينا فجأة فى منتصف حركة يؤديها ، وطلبت منه أن يحدد – بدائرة خطأ قطرها سنتيمتر واحد – أين موقع قدمه أو يده ، فأغلب الظن أنه سيواجه صعوبات جمة . فى أفريقيا أو فى الشرق ، حيث أجساد الأطفال لم تتشوه نتيجة حياة المدينة ، وحيث تضطرهم تقاليد حياتهم ، يوماً بعد يوم ، أن يجلسوا باستقامة ، وأن ينحنوا ، وأن يركعوا ، وأن يمشوا بحذر ، وأن يقفوا يقظين دون حراك ، فإنهم ، بالفعل ، يملكون ما يجب أن نكتسبه نصن عن طريق سلاسل من التدريبات . وهذا ممكن تماماً ، على كل حال ، لأن بناء الأجساد متشابه .

إن الجسد غير المدرب مثل الآلة الموسيقية غير المدورنة ، يمتلئ صندوق الصوت فيها بخرخشات مختلطة وقبيحة وضجيج بلا جدوى ، كل هذا يمنع اللحن الصحيح أن يكون مسموعًا . وحين تدوزن آلة الممثل ، جسده - عن طريق التدريبات - تتلاشى تلك التوترات والعادات التي تبدد الطاقة . إنه الأن مستعد لأن يفتح نفسه أمام الإمكانيات غير المحددة للفراغ . لكن هناك ثمنًا يجب أن يدفع ، في مواجهة هذا الخواء غير المألوف ، هناك ، بالضرورة ، الضوف . حتى الشخص الذي اكتسب خبرة طويلة بالأداء، في كل مرة يبدأ فيها من جديد ، وكمن يجد نفسه على حافة البساط ، فإن الخوف - من الفراغ في نفسه والفراغ في المكان - يعود الظهور. وفجأة يحاول المرء ملء الفراغ لينجو من الخوف ، كأن يكون عليه أن يفعل شيئًا أو يقول شيئًا ، وهو بحاجة إلى ثقة عظيمة كي يبقى ساكنًا بلا حركة ، صامتًا بلا كلمة . إن جانبًا كبيرًا من مظاهر التعبير الزائدة وغير الضرورية مبعثه الرعب من أننا أو لم نظل طوال الوقت الذي نحن موجودن فيه ، نرسل الإشارات بطريقة ما ، فإننا في الحقيقة لا نعود موجودين هناك . إن هذا الشيء سيئ بما يكفي في الحياة اليومية ، فالأشخاص الذين يتسمون بالعصبية أو الاستثارة الزائدة يكادون أن يدفعونا لضرب رءوسنا في الحوائط ، أما في المسرح ، حيث يجب أن تلتقي كل الطاقات على هدف واحد ، فإن القدرة على اليقين بأن شخصًا ما هو موجود بكليته "هناك" رغم أنه ، فيما يبدو ، "لا يفعل شيئًا ، هذه القدرة ذات أهمية فائقة . ومن المهم كذلك بالنسبة للممتلين أن يتعرفوا على مثل هذه العقبات وأن يعينوها ، وهذا أمر يصبح هنا طبيعيًا ومشروعًا معًا . ولو أن أحدًا سال ممثلاً يابانيًا عن أدائه ، فأغلب الظن أنه سيقول إنه واجه هذه العقبة واجتازها . وحين يؤدي أداء جيدًا فليس هذا لأنه سبق له أن أقام بناء عقليًا ما ، لكن لأنه أقام فراغًا متحررًا من الفزع في داخله.

فى إحدى قرى البنغال ، شهدت احتفالاً مؤثراً يسمونه "شاوو" . كان المشاركون وهم من أهل القرية، يمثلون القيام بمعركة ، ويتقدمون إلى الأمام في قفزات صغيرة

وهم يحدقون فيما أمامهم وهم يقفزون ، فى نظراتهم تلك قوة بالغة وحدة غير معقولة ، سالت معلمهم : "ماذا يفعلون؟ على أى شىء يركزون حتى تكون لنظراتهم هذه القوة"؟ أجابنى : "الأمر بسيط ، إننى أطلب منهم ألا يفكروا فى شىء ينظرون أمامهم فقط ويبقون عيونهم مفتوحة على اتساعها" ، وأيقنت أن هذه القوة لا يمكن أن تتأتى لو أنهم كانوا يفكرون بتركيز فى شىء مثل ما الذى أشعر به الآن"؟ ، أو لو كانوا قد مالأوا الفراغ بالأفكار ، هذا شىء يصعب على العقل الغربي أن يتقبله ، هو الذى قام بتحويل "الأفكار" والعقل إلى آلهة عليا لعدة قرون . الجواب الوحيد فى الخبرة المباشرة ، وفى المسرح بوسع المرء أن يتنوق الحقيقة المطلقة فى هذا الحضور الطاغى للفراغ ، لدى مقارنته بالخليط البائس فى رأس محشوة بالأفكار .

ما العوامل التي تشيع الاضطراب في المساحة الداخلية؟ أحدها الإسراف في التفكير . لماذا ، إذن ، يصر المرء على إعداد كل شيء؟ إنك تخوض نضالاً متصلاً على وجه التقريب كي لا يمسك بك . عرفت في الماضي ممثلين تقليديين كانوا يحبون أن تعطيهم التفاصيل الإخراجية كلها في اليوم الأول التدريبات ثم لا تعود لإزعاجهم بعد ذلك . هذا هو النعيم الاقصى عندهم ، وإذا أنت حاولت أن تعدل تفصيلاً من التفاصيل قبل أسبوعين من بداية العرض فسوف تسبب لهم إزعاجاً كبيراً . ولأننى أحب أن أغير كل شيء حتى في يوم العرض نفسه ، فإنني لم أعد أعمل مع أمثال هؤلاء الممثلين لو كانوا لا يزالون موجودين . أفضل العمل مع المثلين الذين يتمتعون بكونهم على مرونة وطواعية . حتى مع هؤلاء ستجد من يقول الك : "لا ، إن الوقت متأخر ، لا أستطيع أن أغير أي شيء بعد" ، والسبب الجلي هو الخوف . إنهم مقتنعون بأن الواحد منهم إذا قام ببناء تكوين معين ، ثم جئت لتأخذه بعيداً عنه ، فسوف يجد نفسه وليس لديه شيء . لقد ضاع تماماً . في هذه الحالات ، ليست ثمة نقطة تستطيع عندها أن تقول له : "لا تقلق" ، فهذه هي الطريقة الأكيدة لتضيف إليه مزيداً من الخوف . ببساطة

شديدة ، عليك أن تكشف لهم أن هذا غير صحيح . إن التدريبات الدقيقة المتكررة وخبرة العرض نفسه هي ما تسمح لك بأن تكشف له أنه إذا لم يبحث عن الأمن ، فإن الإبداع الصادق سوف يتدخل ويملأ المساحة .

\*\*\*

هكذا نعود إلى مسالة المثل بما هو فنان ، ونحن نستطيع القول بأن الفنان الصادق على استعداد لتقديم أى قدر من التضحيات كى يبلغ لحظة الإبداع . أما الفنان المتوسط فيفضل عدم المغامرة ، ولهذا يبقى تقليديا . وكل ما هو تقليدى ، وكل ما هو متوسط يرجع إلى هذا الخوف . المثل التقليدي يضع سدادة لعمله ، وهذا فعل دفاعى ، فهو من أجل أن يحمى نفسه "يبنى" ثم "يحكم الإغلاق" حول ما بنى ، أما لكى يفتح ذاته ، فلابد أن يهدم الجدران كلها .

وتمضى المسألة أبعد ، إن ما يسمى "بناء الشخصية" ليس فى حقيقته إلا اختلاق شىء زائف يبيو قابلاً للتصديق ، علينا أن نلتمس سبيل اقتراب آخر . الاقتراب المبدع هو نسبج سلاسل من أفعال التزييف المؤقتة ، وأنت تعرف أنه حتى لو بدا لك فى يوم ما أنك قد اكتشفت الشخصية ، فإن هذا لا ييوم . فى أى يوم معين قد يكون هذا أفضل ما يمكنك عمله ، لكنك يجب أن تتذكر أن الشكل الحقيقى لم يصل بعد . هذا الشكل الحقيقى يصل ، فقط ، فى اللحظة الأخيرة ، وريما وصل متأخراً . إنه ميلاد . الشكل الحقيقى لا يماثل إقامة مبنى ، حيث كل فعل هو خطرة متقدمة – منطقيا – عن الخطرة التى سبقتها . على العكس ، إن عملية البناء الحقيقى لابد أن تنطوى على قدر من الهدم ، وهذا يعنى تقبل الخوف ، فكل ما يتم هدمه يخلف مساحة خطرة ، حيث لا يوجد إلا أقل القليل مما يمكنك أن تستعين به وتستند إله .

فى الوقت نفسه ، حتى لوحقق المرء لحظات من الإبداع الحقيقى ، فى ارتجال ، أو تدريب ، أو أثناء العرض ، فهناك دائمًا خطر طمس هذا الشكل البازغ أو تدميره .

لنأخذ مثالاً استجابة الجمهور . إذا كنت ترتجل ، وأحسست بحضور أناس يراقبونك – يجب أن تحس بهذا، وإلا فلن يكون لأى شىء معنى – ثم إن هؤلاء الناس قد ضحكوا ، فإنك تغامر بأن تدفعك هذه الضحكة إلى اتجاه لم تكن ، بالضرورة ، متوجهًا نحوه لو لم تسمعها . إنك تود أن تكون مبهجًا ، والضحكة أكدت لك أنك قد نجحت ، هكذا تبدأ التركيز أكثر فأكثر على إطلاق الضحكات ، حتى تتحلل الروابط التي تربطك بالحقيقة والصدق والإبداع على نحو غير مرئى في عاصفة المرح . ما هو جوهرى ، أن تكون واعيًا بهذه العملية وألا تنساق إليها انسياقًا أعمى . على النحو نفسه ، إذا كنت واعيًا بما يمكن أن يثير الخوف ، فيجب أن تلاحظ أيضًا كيف تقيم دفاعاتك . وكل العوامل التي تمنح الأمن يجب أن تكون موضع تفحص وتساؤل دائمين. إن المثل الآلي سيفعل دائمًا الشيء نفسه ، ولن تكون علاقاته بشركائه في العمل رقيقة ولا حساسة ، حين يراقب المثلين الآخرين أو يصغي لما يقولونه ، فليس هذا رقيقة ولا حساسة ، حين يراقب المثلين الآخرين أو يصغى لما يقولونه ، فليس هذا رقيقة ولا حساسة ، حين يراقب المثلين الآخرين أو يصغى لما يقولونه ، فليس هذا رقيقة ولا حساسة ، حين يراقب المثلين الآخرين أو يصغى لما يقولونه ، فليس هذا رقيقة ولا حساسة ، ابنه مختبئ داخل صدفته الآلية لأنها تمنحه الأمن .

الأمر نفسه بالنسبة للمخرج ، إن هناك إغراء هائلاً أمامه وهو أن يقوم بإعداد مناظره قبل اليوم الأول من التدريبات . هذا طبيعى تمامًا ، وأنا نفسى أقوم به ، فأعد مئات التخطيطات للمناظر والحركة . لكننى أفعل هذا كله كمحض تدريب ، وأعرف تمامًا أن أيًا منها أن يؤخذ مأخذ الجد في الصباح التالي ، لكن هذا لا يعوقني ، إنه إعداد جيد ، لكننى لو طلبت إلى الممثلين أن ينفذوا ما جاء في التخطيطات التي وضعتها قبل ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر ، فإننى أعمل على قتل أي شيء يمكن أن يخرج للحياة لحظة التدريب ، أنت بحاجة لأن تقوم بهذا الإعداد كي تستبعده ، بحاجة لأن تبنى كي تهدم .

والقاعدة الأساسية تقضى بأن كل شيء هو في حالة الإعداد حتى اللحظة الأخيرة ، إذن ، يمكنك أن تغامر وأنت تضع في عقلك أنه ما من قرار لا يمكن أن ينقض .

\*\*\*

أحد الجوانب الكامنة التي لا يمكن تفاديها في المساحة الفارغة هو غياب المنظر المسرحي . هذا لا يعنى أنه أفضل ، فأنا لا أصدر أحكامًا ، بل أقرر ، ببساطة ، ما هو واضح : إنه في المساحة الفارغة لا يمكن أن تكون ثمة مناظر . لأنه إذا كان هناك منظر فلن تعود المساحة خالية ، وسيكون عقل المشاهد قد تم إعداده . إن المساحة العارية لا تحكى حكاية ، ومن ثم يصبح خيال المتفرج وانتباهه وعملياته العقلية كلها حرة لا يقيدها شيء .

فى هذه الظروف ، إذا تحرك شخصان عبر المساحة ، وقال أحدهما للآخر : مرحبًا ، أنت السيد ليفنجستون ، فيما أتصور " . فإن هذه الكلمات كافية لاستحضار إفريقيا وأشجار النخيل وما إلى ذلك . من الناحية الأخرى ، لو أن أحدهما قال : "مرحبًا ، أين محطة المترو؟ " ، فإن المتفرج يصبح قادرًا على تصور مجموعة أخرى من الصور ، وقد يكون المشهد شارعًا في باريس ، أما إذا سأل الشخص الأول : "أين محطة المترو"؟ فأجابه الثانى : "المترو؟ ... هنا؟ ... في وسط إفريقيا؟ " ، تتفتح إمكانيات كثيرة : تبدأ صورة باريس التي تشكلت في خيالنا في التحلل ، فإما أننا في الغابة ، وأن أحد الشخصين مجنون ، وإما أننا في أحد شوارع باريس ، والشخص الثاني صاحب أوهام . إن غياب المنظر مطلب أولى لازم كي يقوم الخيال بوظيفته .

إذا كان كل ما تفعله هو أن تجلس شخصين أحدهما بجوار الآخر في مساحة فارغة ، فإن كل تفصيل سيصبح في بؤرة الاهتمام . وعندى ، فإن هذا هو الفرق

الهائل بين المسرح ، من حيث الجوهر ، وبين السينما . في السينما ، نظرًا للطبيعة الواقعية للصورة الفوتوغرافية ، فإن الشخص دائمًا في سياق ، ليس ثمة شخص خارج السياق ، وقد كانت هناك محاولات لصنع أفلام ذات هيئة تجريدية ، دون مناظر سوى ستائر خلفية بيضاء . وإذا استثنينا فيلم دريير "جان دارك" ، فإن هذه المحاولة نادرًا ما تصيب النجاح ، وإذا وضعنا في اعتبارنا آلاف الأفلام العظيمة التي صنعت ، لرأينا أن قوة السينما كامنة في الصور الفوتوغرافية ، والصورة تتضمن شخصًا ما في مكان ما . على هذا النحو فليس بوسع السينما أن تتجاهل ، لحظة واحدة ، السياق الاجتماعي الذي تعمل فيه ، إنها تفرض حقيقة حياة يومية معينة ، وفيها يسكن المثل العالم نفسه الذي تسكنه الكاميرا . في المسرح ، يستطيع المرء أن يتخيل ، على سبيل المثال ، ممثلاً في ثيابه العادية يلعب دورالبابا إذا وضع على رأسه قبعة تزلج بيضاء ، وكلمة واحدة قد تكون كافية لاستحضار الفاتيكان . في السينما يستحيل هذا استحالة تامة ، وسوف يكون المرء بحاجة إلى تفسير خاص لهذه الحكاية ، كأن يكون الحدث يدور في مستشفى للأمراض العقلية ، وهذا المريض الذي يضع على رأسه قبعة بيضاء لديه أوهام حول الكنيسة . دون هذا تصبح الحكاية كلها بلا معنى . في المسرح يملا الخيال المساحة ، أما شاشة السينما فهي تصور الكل ، تتطلب أن يكون كل شيء في الإطار مترابطًا على نحو منطقي متماسك .

إن فراغ المساحة يتيح للخيال أن يملأ الثغرات ، وجه المفارقة أنك كلما أعطيت الخيال أقل أصبحت أكثر سعادة ، ذلك أن العضلة وحدها هي التي تستمتع بالألعاب الرياضية .

وإذا تحدثنا عن "مشاركة الجمهور" فماذا نعنى؟ فى الستينيات كنا نحلم بجمهور "مشارك" ، والسذاجتنا اعتقدنا أن المشاركة تعنى المظاهرة بالجسد ، والقفز إلى الخشبة ، والجرى حولها ، وأن يصبح المشاركون جزءًا من جماعة المثلين . والحقيقة

أن كل شيء جائز في هذا اللون من "مسرح الواقعة" ، وهو يمكن أن يكون مثيرًا للاهتمام أحيانًا ، لكن "المشاركة" شيء آخر ، هي تعني أن تكون شريكًا في "جريمة الحدث" ومتقبلاً أن تصبح هذه الزجاجة هي برج بيزا ، أو هي صاروخ متجه نحو القمر . والخيال سيسعد بممارسة هذا اللون من اللعب شريطة أن يكون الممثل في "لا مكان" ، أما إذا ظهر وراءه عنصر واحد من المشهد يصور "مكانيته" أو "أحد المكاتب في مانهاتن" ، فسوف تتدخل فورًا إمكانية التصديق ذات الطبيعة "السينماتوغرافية" ، ويصبح المرء محاصرًا داخل الحدود المنطقية للمشهد .

فى مساحة فارغة ، نتقبل أن تكون الزجاجة صاروخًا سيحملنا كى نقابل شخصًا حقيقيا على كوكب الزهرة . وفى الجزء التالى من الثانية يمكن أن يتغير الزمان والمكان معًا ، يكفى أن يسأل الممثل : كم قرنًا بقيت هنا؟ حتى نثب وثبة هائلة إلى الأمام . يمكن الممثل أن يكون على كوكب الزهرة ، ثم فى سوير ماركت ، يتقهقر ويتقدم فى الزمن ، ثم يعود ليصبح الراوى ، ويقلع مرة ثانية بالصاروخ ، وهكذا ، يفعل هذا كله فى بضع ثوان ، وياستخدام أقل ما يمكن من الكلمات . كل هذا ممكن لو أننا فى مساحة حرة ، كل الأعراف متخيلة لكنها تعتمد على غياب الأشكال الجامدة .

وقد بدأت التجارب التي قمنا بها في هذا المجال في السبعينيات ، بما أسميناه عرض البساط" ففي خلال أسفارنا في إفريقيا وأجزاء أخرى من العالم ، كان كل ما استطعنا أن نحمله معنا بساطًا صغيرًا يحدد المساحة التي يمكن أن نعمل فوقها . ومن خلاله استطعنا أن نقوم بتجاربنا عن الأساس التقني للمسرح الشكسبيري ، وقد رأينا أن أفضل طريقة لدراسة شكسبير ليست هي تفحص إعادة بناء المسرح الإليزابيثي ، بل ببساطة ، القيام بالارتجاليات حول بساط ، وتبينا أنه من المكن أن نبدأ مشهدًا ونحن وقوف ، وننهيه بالجلوس ، وحين نقوم وقوفًا مرة أخرى ، فإن المرء يجد نفسه في بلاد أخرى أو في زمن أخر ، دون أن نفقد إيقاع الحكاية ، وعند

شكسبير ثمة مشاهد تجد فيها شخصين يسيران في مساحة مغلقة ، وفجأة يجدان نفسيهما في الخلاء ، دون فاصل ملحوظ ، وتجد جزءً من مشهد يدور داخل البيت ، وجزءً أخر خارجه ، دون أية إشارة للنقطة التي يحدث عندما هذا الانتقال .

وقد كتب كثير من المتخصصين في شكسبير مجادات حول هذا الموضوع ، وكانوا غالبًا ما يثيرون السؤال حول استخدامه "زمنًا مزدوجًا" كيف لا يلاحظ هذا الكاتب العظيم الخطأ حين يذكر في نقطة معينة من النص أن حدثًا ما قد استغرق ثلاث سنوات ، وفي نقطة أخرى ، أنه استغرق سنة ونصف السنة ، وهو في حقيقة الأمر لم يستغرق سوى دقيقتين؟ ... ويتساءلون : "كيف لهذا الكاتب الأخرق أن يكتب الجملة الأولى في عمله ويقول فيها إننا "في الداخل" ، ثم تأتي الجملة التالية ليقول فيها شيئًا مثل : انظر إلى هذه الشجرة ... بما يعني أننا في غابة؟؟" . من الواضح ، على وجه اليقين ، أن شكسبير يكتب مسرحًا لمكان غير محدد في زمان غير محدد .

وليس المرء بحاجة لأن يقيد نفسه بوحدة المكان أو وحدة الزمان إذا كان التركيز حول العلاقات الإنسانية ، وما يبقى على اهتمامنا ، فهو التفاعل والتأثير المتبادل بين شخص وآخر . أما السياق الاجتماعى ، الحاضر دائمًا فى الحياة فلا يتم عرضه ، بل يقام عن طريق الشخوص الأخرى . إذا كانت العلاقة القائمة بين امرأة ثرية ولص هى موضوع الحدث ، فلا المشهد المسرحي ولا الأدوات المسرحية بقادرة على خلق هذه العلاقة الإنسانية بين المرأة واللص والحكم هى ما تخلق السياق . والمشهد – بالمعنى الحى لهذه الكلمة – يتم خلقه على نحو دينامى وحر تمامًا من خلال التفاعل بين الشخوص ، و اللعبة المسرحية كلها ، التي تشمل النص وكل مضامينه الاجتماعية والسياسية ، ستكون التعبير المباشر عن الدوافم والتوترات الكامنة وراءها .

إذا وجد المرء نفسه في مشهد واقعى ، له نافذة سينفذ من خالالها اللص ، وخزانة فولاذية سيقوم بفتحها بالقوة ، وباب ستفتحه السيدة ... فإن السينما تستطيع

أن تفعل هذا على نحو أفضل! في الشروط التي تحاكي الحياة العادية ، فإن الإيقاع سيكتسب هذا التراخي الذي يغلب على أنشطتنا اليومية الأساسية ، هنا بالضبط سيتدخل محرر الفيلم ، ويستخدم مقصه كي يستبعد تفاصيل الحركة التي لا أهمية لها . إن لدى صانع الفيلم ميزة لا يستطيع مخرج المسرح الحصول عليها إلا إذا انصرف عن المشهد الواقعي نحو الخشبة المفتوحة . هنا يصبح المسرح "مسرحيا" وتعود إليه الحياة من جديد ، وهذا يعود بنا لنقطة انطلاقنا : كي يكون هناك فرق بين المسرح واللامسرح ، بين الحياة اليومية والحياة المسرحية ، لا بد من ضغط الوقت الذي لا ينفصل عن تقوية الطاقة . وهذا ما يخلق رابطة قوية بالمتفرج ، ولهذا السبب ، فإن معظم أشكال مسرح القرية والمسرح الشعبي تلعب الموسيقي دوراً أساسيا في رفع مستوى الطاقة فيه .

تبدأ الموسيقى بدقة واحدة ، لكن مجرد الحضور البسيط لنبضات أو خفقات كافراتقوية الحدث وإرهاف الانتباه ، ثم تبدأ آلات أخرى تلعب أدواراً تتزايد تأنقاً وتكلفاً ، على علاقة دائمة بالحدث ، والحقيقة أننى أود تأكيد هذه النقطة : إن الموسيقى فى المسرح – وهذا شيء تقر به الأشكال الشعبية على نحو براجماتى – توجد ، فقط ، فى علاقات بالطاقات المؤدية ، ولا علاقة لها بكل تلك المسائل الأسلوبية التى تنتمى للتيار الرئيسي في التأليف الموسيقى والذي تطور ، من مدرسة لمدرسة ، عبر القرون ، وهذا أمر يسهل على الموسيقى المؤدى أن يتفهمه ، مفترضًا أنه مهتم فقط بمتابعة طاقات الممثل وتنميتها، ومن الصعب أن يعترف به مؤلف موسيقى ، إننى لا أهاجم المؤلفين على أي نحو من الأنصاء ، لكننى أوضح كيف أننا وجدنا – طوال السنوات – أن الشكل الموسيقى الذي يرتبط ارتباطاً وثيقًا بعمل المتأين إنما صدر عن موسيقيين مؤديين ، لأنهم ، منذ البداية ، جزء متكامل من أنشطة الجماعة ، وبطبيعة الحال ، فإن المؤلف الموسيقى يستطيم أن يقدم إضافات رائعة ، فقط لو أنه أقر بأنه يجب أن

يدخل إلى اللغة الموحدة للعرض ، ولا يحاول أن يقدم لأذن المتفرج لغة منفصلة ، خاصة به هو .

\*\*\*

ربما كان المسرح واحداً من أصعب الفنون ، لأن هناك ثلاثة روابط يجب أن تتحقق معًا في الآن نفسه ، ويتناغم تام : الرابطة بين المثل وحياته الداخلية ، والرابطة بينه وبين شركائه ، ثم بينه وبين الجمهور ،

أولاً: يجب أن يكون المثل على علاقة سرية عميقة بأكثر مصادر المعنى حميمية فى ذاته ، إن القصاصين والرواة العظام الذين رأيتهم فى بيوت الشاى فى أفغانستان وإيران يستعيدون الأساطير القديمة بقدر كبير من الفرح ، ولكن أيضًا برصانة داخلية . فى كل لحظة هم يفتحون نواتهم لجمهورهم ، لا من أجل إدخال السرور إليهم، بل ليشاركوا معهم فى خصائص نص مقدس . وفى الهند ، فإن الرواة العظام الذين يروون "المهابهاراتا" فى المعابد لا يفقدون أبدًا الاتصال بجلال الأسطورة التى يعيشونها الآن من جديد ، إن لهم أذنًا تتجه نحو الداخل والأخرى نحو الخارج ، وهذا يعيش فى عالمين فى ذات ما يجب أن يكون عليه كل ممثل حقيقى ، وهذا يعنى أنه يعيش فى عالمين فى ذات

إن هذا أمر صعب ومعقد ، وهو يقودنا إلى التحدى الثانى : إذا كان المثل يلعب هاملت أو الملك لير ، ويصغى إلى الاستجابة للأسطورة في أكثر المناطق خفاءً من ذاته ، فيجب عليه أيضًا أن يبقى على اتصال تام بالممثلين الآخرين . إن جزءًا من حياته المبدعة ، في ذات لحظة الأداء ، يجب أن يكون متوجهًا نحو الداخل . هل يستطيع أن يفعل هذا – بنسبة مائة في المائة – دون أن يسمح له بأن يفصل بينه وبين الشخص الذي يقف أمامه ولو لحظة واحدة؟ إن هذا أمر صعب لدرجة لا تصدق ، وهنا

أيضًا الإغراء الأقوى بالغش أو الخديعة ... إننا عادة ما نرى ممثلين ، وممثلين عظامًا في بعض الأحيان ، وقبلهم يأتى مغنو الأويرا ، واعين كل الوعى بشهرتهم ، ومستغرقين تمامًا في نواتهم ، وهم يدعون فقط أنهم يمثلون مع شركائهم . هذا الانغماس التام في الذات لا يجوز أن نتعجل وصفه ببساطة ، بالغرور أو النرجسية ، الأمر على العكس ، قد يكون صادرًا عن انشغال فنى عميق ، لكنه لا يتسع لسوء الحظ ، كي يشمل الشخص الآخر . بوسع "لير" أن يدعى أنه يمثل مع "كورديليا" بمحاكاة بالغة المهارة في النظرة والإصغاء ، لكنه في حقيقة الأمر منشغل بأمر واحد ، هو أن يكون شريكًا مهذبًا ، وهذا يختلف كل الاختلاف عن أن يكون واحدًا من اثنين يخلقان العالم معًا ، وإذا كان هو هذا الرفيق ، المثل المنضبط الذي يتحول تحولاً جزئيا حين لا يكون دوره، فإنه لن يستطيع أن يكون مخلصًا لالتزامه الرئيسي ، وهو أن يقيم توازنًا بين مسلكه الخارجي وأعمق دوافعه الخاصة على نحو دائم تقريبًا . ثمة شيء يتم إهماله ، اللهم الخي لحظات النعمة الخالصة ، حين لا تكون ثمة توترات وانقسامات داخلية ، فيأتي تمثل الفرقة منسجمًا ، صافيًا ، دون تجاعيد .

وفى فترة التدريبات ، على المرء أن يحذر أن يمضى بعيداً وبسرعة . والممثلون الذين يعرضون نواتهم مبكراً ، غالبًا ما يعجزون عن إقامة العلاقات الصحيحة واحدهم بالآخر . وفى فرنسا كان على أن أؤكد هذا نظراً لاستعداد كثير من الممثلين للانغماس مباشرة فى أفراح أن يتركوا نواتهم تنطلق . حتى لو كان النص مكتوبًا لكى تقال كلماته بقوة ، فنحن غالبًا ما نكون بحاجة لأن نبدأ التدريبات بحميمية عظيمة كى لا نبدد طاقاتنا . وعلى أى حال ، فحين يعتاد الممثلون البداية وهم محتشدون حول الطاولة ، تحميهم ملافعهم وأقداح القهوة من حولهم ؛ فمن الحيوى جدا ، على النقيض ، تحرير إبداع الجسد كله عن طريق الحركة والارتجال . ولكى يكون المرء حرا بما يكفى كى يحس بالعلاقة ، فمن الفيد فى الغالب تحسين النص بكلمات أخرى وحركات أخرى ، لكن هذا كله ، بطبيعة الحال ، ليس سوى ممر مؤقت ، وجد كى نبلغ بعده ذلك الشيء بالغ الصعوبة والمراوغة ، والذي يبقى فيه الفرد على اتصاله بما هو

حميم فى ذاته ، فى حين إنه يتحدث بصوت عال فى الآن نفسه . كيف يتيح الفرد لهذا التعبير الحميم أن ينمو حتى يملأ مساحة شاسعة دون خيانة؟ كيف يمكن الفرد أن يرفع درجة صوته ولا يؤدى هذا إلى تشويه العلاقة؟ إن هذا أمر صعب ادرجة لا تصدق ، وهو تناقض فن التمثيل .

وإذا لم يكن التحديان اللذان تحدثنا عنهما صعبين بما يكفى ، وجب أن نتحول الآن نحو الالتزام الثالث : إن الممثلين اللذين يؤديان علهما أن يكونا – فى أن واحد – شخصيتين وراويتين ... رواة متعددون أو راو برءوس متعددة ، لأنهما فى الوقت الذى يؤديان فيه العلاقة الحميمة بينهما ، فهما يتحدثان مباشرة إلى المتفرجين . لير وكورديليا ليسا فقط مرتبطين – بصدق بقدر الإمكان – كملك وابنته ، لكنهما من حيث هما ممثلان جيدان عليهما أن يحسا بأنهما يحملان الجمهور معهما .

هكذا ، فإن المرء مضطر لأن يناضل نضالاً متصلاً كى يكتشف ويحقق هذه العلاقة الثلاثية : بذات الفرد ، وبالآخر ، ثم بالجمهور ، من السهل أن تطرح السؤال : "كيف" لكن ليست هناك وصفة مريحة يمكن تقديمها لك . إن هذا التوازن الثلاثي يلقى على الفور صورة البهلوان الذي يسير على الحبل . إنه يدرك المخاطر ، ويتدرب على مواجهتها ، لكن هذا التوازن يجب أن يوجد أو يضيع في كل مرة يضع قدميه على السلك المشدود .

\*\*\*

إن أكثر المبادئ الهادية لى فى عملى ، الذى أوجه إليه الاهتمام دائمًا ، هو الملل أو السئم . وفى المسرح ، فإن الملل – مثل أكثر الشياطين خبثًا ومخاتلة – يمكن أن يظهر فى أية لحظة ، شىء تافه فتجده قد وثب عليك . إنه ينتظر ، ثم إنه شره ، وهو على استعداد دائم كى ينسل خفية إلى حدث أو إشارة أو عبارة ، وما إن يعرف المرء هذا حتى يكون كل ما يحتاجه هو أن يثق بقدرته المغروسة فيه أن يعانى السئم . وأن يتخذ منه مرجعًا يرجع إليه ، واعيًا بأن هذا أمر يشترك فيه مع كل الكائنات على

الأرض ، إنه شىء غير عادى . إذا كنت أقوم بتدريب أو تمرين ، أقول لنفسى : إذا كنت أحس بالملل ، فلا بد أن هناك سببًا لهذا ، وعلى - بدافع من اليأس - أن أبحث عنه هكذا ، أعطى نفسى رجة أو هزة ، ثم تنبثق فكرة جديدة ، ترج الشخص الآخر ، فيعيدها إلى من جديد ، ما إن يظهر الملل ، حتى يصبح إشارة حمراء تومض وتلتمع .

وبالطبع ، فإن لكل شخص معادلاً مللاً مختلفاً عن سواه . وما يجب على المرء أن ينميه في ذاته شيء لا علاقة له بالتململ أو مدى الاهتمام المحدود ، الملل الذي أتحدث عنه هنا هو الإحساس بأنك لم تعد قادراً على أن تبقى في قبضة الحدث الذي يتكشف أمام عينيك .

لسنوات كثيرة ، خلقنا لنا في مركزنا بباريس تقليدًا أصبح شديد الأهمية لنا . بعد أن تقطع فترة التدريبات حوالي الثلثين ، نذهب لنودي العمل الذي يتقدم ، كما هو ، غير مكتمل ، أمام الجمهور . وعادة ما كنا نذهب إلى مدرسة ، ونؤدي العمل أمام جمهور التلاميذ غير المتأهب ، وهم في أغلب الأحوال لا يعرفون المسرحية ، ولم يقل لهم أحد ماذا يتوقعون فيها . وكنا نذهب دون أدوات مسرحية : دون أزياء ودون إعداد للخشبة ، ونظل نرتجل حول أية موضوعات نجدها في هذه "المساحة الفارغة" التي يوفرها الفصل الدراسي .

ولا يستطيع المرء أن يقوم بهذا العمل في بداية التدريبات ، حين يكون الجميع خائفين ، مغلقين ، غير متهيئين ، وهذا أمر طبيعي تمامًا ، أما حين يتحقق قدر كبير من العمل الحقيقي ، نصبح في وضع يسمح لنا بأن نجرب ما اكتشفناه كي نرى أين ما يتلامس مع اهتمامات الناس ، لا اهتماماتنا نحن ، وأين ما لا يثير سوى السأم ، والجمهور المكون من الأطفال هو أفضل النقاد ، فهم إما مهتمون مباشرة أو ضجرون بشكل دائم ، إما أن يمضوا مع المتلين ، أو يفقدوا صبرهم تمامًا .

وحين يبلغ المرء أخيرًا جمهوره المحتمل ، فإن أعظم "بارومتر" أو مقياس للضغط في العرض هو مستويات الصمت ، وإذا أصغى المرء باهتمام يمكن له أن يعرف كل شيء عن العرض من درجة الصمت الذي يخلقه . أحيانًا يحدث نوع من التموج

العاطفى بين الجمهور فتتغير طبيعة الصمت ، بعدها بثوان قليلة يمكن أن يسبود صمت مختلف كل الاختلاف . وهكذا يظل يراوح من لحظة بالغة القوة إلى لحظة قوية ، عند هذه الأخيرة ، ستضعف درجة الصمت لا محالة . قد يسعل أحدهم ، أو يتململ . أما حين يستقر السأم فسوف يعبر عن نفسه في ضجات صغيرة تصدر عن شخص يغير وضع ثقله ، فيصدر عن نوابض المقعد ومفصلاته خشخشة وصرير ، أو ما هو أسوأ : صوت يد تتصفح برنامج العرض المطبوع .

إذن على المرء ألا يزعم أبداً أن ما يفعله مثير للاهتمام بالضرورة ، وأن الجمهور سيئ . صحيح أنه أحيانًا ما يكون الجمهور بالغ السوء ، لكن على المرء أن يرفض بشدة قولاً كهذا ، لسبب بسيط هو أن المرء لا يتوقع أبداً أن يكون الجمهور جيداً . ثمة ، فقط جمهور سهل وأخر أقل سهولة ، ووظيفتنا أن نجعل من كل جمهور جمهوراً جيداً . حين يكون الجمهور سهلاً فتلك نعمة من السماء ، لكن الجمهور الصعب ليس عدواً ، على العكس ، إن الجمهور مقاوم بطبيعته نفسها ، ويجب أن نبحث دائمًا عما يستثيره ويرفع مستوى اهتمامه ، وهذا هو الأساس الصحى للمسرح التجارى ، لكن التحدى الحقيقي يقوم حين لا يكون النجاح هو الهدف ، بل إثارة معان حميمة دون محاولة تقديم البهجة بئي ثمن .

فى مسرح الستائر المسدلة ، حيث تتم التدريبات دون أى اتصال بالجمهور ، يوم ترتفع الستائر للمرة الأولى ، ليس هناك سبب لافتراض قيام علاقة سابقة بين الجمهور وهؤلاء الذين يقدمون له الحكاية على الخشبة ، وعادة ما يبدأ العرض حسب سرعة سير معينة ، وليس للجمهور الإيقاع نفسه ، وإذا أخفقت المسرحية ليلة الافتتاح ، يستطيع المرء أن يفهم أن الممثلين كان لهم إيقاعهم ، ولكل فرد من الجمهور إيقاعه ، وأن كل هذه الحركات المتفاوته لم تتناغم مطلقًا إحداها مع الأخريات .

أما مسرح القرية فالأمر فيه على العكس ؛ فمنذ النقرة الأولى على الطبلة يشترك المسيقيون والمناون والمتفرجون كلهم في العالم نفسه ، إنهم متناغمون ، تقوم

الحركة الأولى والإيماءة الأولى بخلق الرابطة ، من هذه النقطة وتاليًا ، فإن كل التطور الذي يحدث في الحكاية إنما يحدث من خلال إيقاع مشترك ، وقد عرفنا هذه الخبرة كثيرًا ، ليس فقط في تجاربنا في أفريقيا ، لكن أيضًا في العروض التي قدمناها في قاعات الجمعيات وفي الملاعب الرياضية وفي أماكن أخرى . إنها تعطى انطباعًا واضحًا عن العلاقة التي يجب أن تقوم ، وعلى أي شيء يقوم البناء الإيقاعي للعرض ، وما إن يعي المرء هذا المبدأ يتفهم بوضوح لماذا تكتسب المسرحية حين تكون في جولة ، أو تعرض في أي مكان ليس هو المسرح المغلق ، وحين يحيط الجمهور بالمثلين ، في أغلب الأحيان ، درجة من الطبيعية والحيوية لا يستطيع توفيرها أي مسرح يواجه فيه الجمهور المثلين فيما يشبه إطار الصورة .

\*\*\*

إن الأسباب التى من أجلها تقدم المسرحيات تبقى دائمًا ملتفة بالغموض ، قد نقول ، مبررين : "تم اختيار هذه المسرحية لأن أنواقنا أو معتقداتنا أو قيمنا الثقافية تتطلب أن نخرج هذا النوع من المسرحيات ..." ، لكن : لأى سبب؟ إذا لم يطرح المره هذا السؤال الواحد ستسارع إلى الظهور آلاف الأسباب الإضافية : لأن المخرج يريد أن يعرض مفهومه للمسرحية ، لأن هناك تجريبًا في أسلوب التقديم ، لأنها تقوم على تصوير نظرية سياسية . ألاف من التفسيرات التى يمكن تخيلها ، وكلها ثانوية لو قورنت بالقضية الكامنة : هل ينجح هذا الموضوع ، هذه التيمة ، في ملامسة انشغال أو احتياج أساسي لدى الجمهور؟

والمسرح السياسى ، حين لا يقدم لجمهور من الذين تمت هدايتهم ، يتعثر دائمًا في هذه العقبة ، لكن لا شيء يصوره بهذا الوضوح مثلما يفعل انتزاع عرض تقليدى من سياقه .

حين ذهبت إلى إيران للمرة الأولى في ١٩٧٠ شهدت شكلاً من المسرح بالغ القوة، هو "التعزية". قطعت جماعة أصدقائنا الصغيرة طريقًا طويلاً عبر إيران بالطائرة حتى مشهد"، ثم في تاكسى يغوص بعيدًا في الريف المنفسح المفتوح، وخرجنا عن الطريق الرئيسي إلى درب موحل كي نفى بموعد غير مؤكد لعرض مسرحي. فجأة وجدنا أنفسنا خارج جدار بني اللون يحيط بالقرية، وهناك، بالقرب من شجرة قائمة، شكل مائتان من أهل القرية دائرة كاملة، واقفين أو قاعدين تحت الشمس اللاهبة، لقد صنعوا دائرة من الإنسانية، بلغ من تمامها أنها سرعان ما امتصتنا في وحدتها، نحن الأغراب الخمسة، كان الرجال والنساء في ألبستهم التقليدية، والشباب متكئون على دراجاتهم يلبسون "الجينز"، والأطفال في كل مكان.

كان أهل القرية في حالة توقع تام ، لأنهم يعرفون ما سيحدث حتى التفاصيل الأخيرة ، أما نحن الذين لا نعرف شيئًا على الإطلاق فقد كنا لوبًا من الجمهور الكامل . كل ما قيل لنا إن التعزية هي الشكل الإسلامي من مسرحيات الأسرار المقدسة ، وأن ثمة مسرحيات كثيرة مماثلة ، وأنها تدور حول استشهاد الأئمة الاثني عشر الذين أعقبوا النبي . ورغم أن الشاه كان قد حظرها قبل عدة سنوات ، فإنها استمرت تقدم في الخفاء في ثلاثمائة قرية أو أربعمائة ، وكان العرض الذي دعينا المشاهدته اسمه "الحسين" ، لكننا لم نكن نعرف عنه شيئًا ، ليست فقط فكرة أن الدراما الإسلامية لا توحي بشيء ، بل إنها ، أيضًا ، أيقظت جانبًا متشككًا من عقولنا يذكرنا بأن البلاد العربية ليس لها مسرح تقليدي ، لأن تصوير الشكل الإنساني محرم بنصوص القرآن . وقد عرفنا أن جدران المساجد تزين بالفسيفساء وفنون الخط بدل الرءوس الضخمة والعيون الثاقبة في كنائس المسيحيين .

قرع الموسيقيُّ القاعد تحت الشجرة طبلته بإيقاع مُلحَّ ، فخطا قروى إلى الحلقة . كان ينتعل حذاء مطاطيًا طويلاً ، وله مظهر محارب جميل ، وعلى كتفيه ثوب من القماش الأخضر الزاهى ، اللون المقدس ، لون الأرض الخصبة ، والذي يكشف – كما

قيل لنا – أنه رجل مقدس ، وبدأ في إنشاد مقطوعة طويلة منغمة مكونة من نغمات قليلة جدا في نمط يتكرر ثم يتكرر ، وفي كلمات كنا عاجزين عن متابعتها ، لكن معانيها تتضح على الفور عن طريق الصوت الصادر من أعماق المغنى . لم تكن العاطفة عاطفته هو ، لكن الأمر بدا بنا وكأننا نستمع إلى صوت أبيه ، وأبى أبيه ، وهكذا : رجوعًا إلى الوراء ، كان يقف هناك ، مباعدًا بين رجليه ، ممتلئًا بالقوة ، ومقتنعًا تمام الاقتناع بعمله ، كان تجسيدًا لهذا الشخص الذي يعد في مسرحنا أكثر الشخوص مراوغة على الإطلاق : البطل . وكثيرًا ما تشككت في أننا نستطيع تصوير الأبطال في حدودنا نحن ، لأنهم – مثل كل الشخوص الطيبة – ما أسهل أن يصبحوا شاحبين وعاطفيين ، أو متخشبين ومثيرين السخرية ، ولا يبدأ شيء مشوق في الظهور إلا حين نتجه نصو طريق الشر والخسة . وحين كنت أقول هذه الأفكار لنفسي . كانت ثمة شخصية أخرى ، تلفها أثواب حمراء هذه المرة ، تدخل الحلقة ، وارتفع التوتر على الفور : لقد جاء الشرير ، لم يكن يغني ، فليس له الحق في التنغيم ، اكتفى بأن خطب ألناس بصوت أجش ، بعدها بدأت الدراما .

وأصبحت الحكاية واضحة : إن الإمام فى أمن حتى الآن ، لكنه لابد أن يرحل أبعد ، ولكى يفعل فلابد أن يجتاز أرض أعدائه الذين أعدوا له كمينًا بالفعل ، وحين كانوا يزمجرون ويصيحون بنواياهم الشريرة ، اجتاح الرعب والسخط جمهور المتفرجين .

وبطبيعة الحال ، فإن كل واحد كان يعرف أنه لابد أن يقوم بهذه الرحلة ، وكل واحد كان يعرف أنه سوف يقتل ، لكن بدا في البداية أنه يمكن ، هذه الليلة ، أن يتفادى هذا المصير ، طلب منه أصحابه ألا يرحل ، ودخل الحلقة ولدان صغيران يغنيان معًا ، إنهما ولداه ، وهما يطلبان منه ، بعاطفة حارة ، ألا يرحل . كان الشهيد يعرف المصير الذي ينتظره ، فنظر إلى ولديه وغنى لهما أغنية وداع مؤثرة ، وضمهما إلى صدره ، ثم أفلتهما وانطلق ، وأعانه حذاء الفلاح الضخم على أن يطلق قدميه

بثبات فوق الأرض ، وقف الولدان ينظران نصوه وهو يرحل ، وشفاههما ترتعش ، وفجأة أصبح الأمر أكثر من احتمالهما فجريا وراءه ، ورميا بنفسيهما على قدميه فوق الأرض . مرة ثانية أعادا الأغنية المثيرة للأسى بنغمها الموسيقى المرتفع ، ومرة ثانية أجابهما بأغنية الوادع ، ومرة ثانية ضمهما إليه ، ومرة ثانية أفلتهما ، ومرة ثانية ترددا ، ومرة ثانية ركضا ، بل بقوة أكبر ، وارتميا على قدميه ، وتكررت الأغنية ثانية وثالثة ... جيئة وذهابًا عبر الحلقة ، كان المشهد نفسه يتكرر . في المرة السادسة انتبهت لهمهمة خفيفة حولى من كل ناحية ، وسحبت عيني لحظة عن الحدث ، فرأيت شفاهًا ترتعش ، والأيدى والمناديل تغطى الأفواه ، والوجوه مرهقة ببرحاء الحزن ، بعدها بدأ الرجال والنساء المسنون ، ثم الأطفال ، وبعدهم الشباب المتكئون على دراجاتهم ، وراح الجميع ينشجون وينتحبون في حرية كاملة .

جماعتنا الصغيرة من الأجانب فقط هى التى بقيت عيون أفرادها جافة ، ولحسن الحظ أننا كنا قلة ، وبالتالى لم يُحدث افتقادنا للمشاركة أى أذى ، وكانت شحنة الانفعال لدينا من القوة بحيث إننا لم نستطع أن نكسر الدائرة . وهكذا أصبحنا فى وضع متفرد : وضع المراقبين عن قرب لقلب حدث ينتمى إلى ثقافة مغايرة ، دون أن ندخل إليها أى مضايقة أو تحريف . كانت الدائرة تعمل وفق قوانين أساسية معينة ، وكانت ثمة ظاهرة حقيقية تحدث هى "التصوير المسرحى" . إن حدثًا من الماضى السحيق هو فى عملية "إعادة تصوير" أو "إعادة تمثيل" كى يصبح حاضراً . إن الماضى كان يحدث هنا والآن ، والبطل يتخذ قراره الآن ، ولوعته وكربه يحدثان الآن ، ودموع الجمهور تسيل الآن . لم يكن ما يحدث هو وصف الماضى أو تصويره ، فقد تم إلغاء الزمن ، كانت القرية تشارك مباشرة ويتكملها ، هنا والآن ، في موت حقيقي الشخص حقيقي مات بالفعل قبل مئات السنين ، لقد قرئت عليهم القصة مراراً ، لكن الشكل المسرحي وحده هو الذي استطاع أن ينجز هذا العمل الغذ ، وهو أن يجعلها جزءاً من الخبرة الحية .

وهذا ممكن حين لا تكون هناك محاولة للادعاء بأن أي عنصر هو أكثر مما هو عليه . وبالتالى : ليس ثمة محاولة لا جدوى منها لطلب الاكتمال ، حسب وجهة نظر معينة ، يمكن رؤية طلب الاكتمال لونًا من التبجيل والإخلاص . هى محاولة الإنسان أن يعبد المثال ، وهى مرتبطة بدوافعه كى يجعل فنه وإمكانات الحرفة فى حدودها القصوى، وحسب وجهة نظر أخرى ، فإن هذا يبدو مثل سقوط إيكاروس ، الذى حاول أن يطير فوق موقعه ، وأن يبلغ الآلهة . فى التعزية ليست هناك أى محاولة – وأنا أتحدث هنا من وجهة نظر مسرحية خالصة – لفعل أى شىء بصورة جيدة جدا : التمثيل لا يتطلب تشخصيات كاملة ومفصلة أو واقعية . وإذا لم تكن هناك محاولة التزيين والتزويق ، فإن فى مكانها معيارًا أخر ، هو الحاجة إلى العثور على الصدى الداخلى الحقيقى . ومن الواضح أن هذا لا يمكن أن يكون اتجامًا ثقافيا أو مجهزًا عن وعى ، لكن رنين الأصوات كان يحمل رئينًا – لا يمكن الخطأ حوله – لتراث عظيم ، كان السر واضحاً ، وراء العرض كانت طريقة حياة ، وجودًا يعد الدين أصله الحاضر دائمًا ، النفاذ والمتغلغل دائمًا . وما يكون عادة مجردًا أو معتقدًا جامدًا أو عقيدة فى الدين ، أصبح هنا حقيقة إيمان أهل القرية . الصدى الداخلى لا يصدر عن الإيمان ، الدين ينبثق من داخل الصدى الداخلى .

بعدها بسنة ، حين كان الشاه يحاول أن يقدم صورة بلاده للغرب باعتبارها ليبرالية طيبة ، تقرر أن تقدم "التعزية" للعالم في "مهرجان شيراز الدولي للفنون" التالي . وطبيعي أن تكون هذه "التعزية" الدولية الأولى أفضل "التعازي" ، وهكذا أرسلت البعثات الاستكشافية إلى كل أرجاء البلاد لتلتقط أفضل العناصر ، وأخيرًا اجتمع المثلون والموسيقيون من القرى المتناثرة على نطاق واسع ، اجتمعوا كلهم في طهران ، حيث أخذ مصممو الثياب مقاساتهم وجهزوهم ، يقودهم مخرج مسرحي محترف ، ويدربهم معلم تدريب ، حملوا بعدها بالشاحنات كي يقدموا عرضهم في شيراز . هنا ، بحضور الملكة وخمسمائة ضيف عالى ، في ثياب السهرة الاحتفالية ،

المناقضة تمامًا للمضمون الدينى ، وضع القرويون – للمرة الأولى فى حياتهم – على منصة أمامية ، تتوهج فوقهم بقع الضوء فتغشيهم ، وينظرون – على نحو غائم – نحو صف من المقاعد تشغلها شخصيات مرموقة فى المجتمع ، وطلب منهم أن يقدموا "بضاعتهم". إن الحذاء المطاطى الذى ينتعله صاحب الدكان فى القرية ، ويبدو فيه لائقًا جدا ، قد أبدل به حذاء جلدى ، وأعد مصمم الإضاءة مؤثراته الضوئية ، والأدوات المسرحية التى كانت تستخدم على نحو مؤقت أبدلت بها أخرى متقنة الصنع ، ولم يتوقف أحد ليسأل عن هذه "البضاعة" التى يتوقع منهم أن يقدموها ، ولماذا ، وأمام من؟ هذه الأسئلة لم تطرح مطلقًا ، لأنه لا أحد معنى بإجاباتها . هكذا ، نفخ فى الأبواق الطويلة ، وقرعت الطبول ، لكن هذا كله لم يكن يعنى شيئًا على الإطلاق

ابتهج المتفرجون الذين جاءوا ليشهدوا قطعة طريفة من الفولكلور ، ولم يعرفوا مطلقًا أنهم قد خدعوا ، وأن ما رأوه لم يكن "التعزية" مطلقًا ، كان شيئًا عاديًا ، أقرب لأن يكون سخيفًا وغنًا ، مجردًا من كل ما يثير الاهتمام ، لم يقدم لهم شيئًا . لم يعرفوا هذا لأنه قدم لهم باعتباره "ثقافة" ، وفي النهاية ابتسم المسئولون ، وتبعهم الجمع السعيد إلى البوفيه .

كانت "برجزة" العرض تامة وشاملة ، لكن أكثر الجوانب مدعاة للاكتئاب ، وأكثرها خفاء ، الشيء "الميت" أكثر من سواه ، كان الجمهور . إن كل تراجيديا الأنشطة الثقافية الرسمية كانت ملخصة في تلك الأمسية ، إنها ليست مسألة "فارسية" فقط ، لكنها هي ذاتها حيثما تحاول أجهزة حسنة النية أن تمارس الإحسان والبر ، فتنظر من فوق إلى تحت ، وتحاول المحافظة على ثقافة محلية ثم مشاركة العالم فيها . كانت تجسد – على نحو درامي أكثر من أي شيء آخر – أكثر العناصر حيوية في العملية المسرحية وأقلها اعتبارًا : الجمهور . ذلك أن معنى "التعزية" يبدأ ليس بالجمهور في العرض ، لكن بطريقة الحياة التي يخبرها هذا الجمهور . طريقة الحياة هذه يتخللها الدين الذي تقضى تعاليمه بأن الله هو كل شيء ، وهو في كل شيء . هذا

هو الأساس الذي يقوم عليه الوجود اليومي ، والحس الديني يسود كل شيء . وهكذا ، فليست الصلوات اليومية والمسرحية السنوية سوى تعبيرات عن الشيء نفسه . عن هذه الرحدة الجوهرية يمكن أن يصدر حدث مسرحي ضروري وشديد التماسك ، لكن الجمهور هو العامل الذي يجعل هذا الحدث حيا ، وقد رأينا أنه قادر على أن يستوعب وأن يمتص الأغراب ، شريطة أن يكونوا قلة بين حشد المشاهدين ، وحين تغيرت طبيعة الجمهور وبوافعه ، فقدت المسرحية كل معناها .

الظاهرة نفسها حدثت في لندن خلال "مهرجان" الهند"، مع "الشاوو" البنغالية التي تحدثت عنها فيما سبق. في الهند كان العرض يقدم في الليل مع الموسيقي والضجيج والصفارات غير العادية ، وأطفال القرية يحملون المشاعل كي يضيئوا مكان العرض. وطوال الليل ، تكون القرية كلها في حالة لا تصدق في الاستشارة ، فالناس يتقافزون بعضهم حول البعض ، وهناك عرض رائع لمهارات أكروباتية ، يثبون فيها على الأطفال الذين يصرخون ، وهكذا ، أما هذه المرة ، فقد كان "الشاوو" يقدمون عرضهم على مسرح "ريفرز سيد" ، وهو مكان ملائم ، لكنه وقت تناول الشاي ، والجمهور حوالي خمسين رجلاً وسيدة من المسنين المشتركين في دوريات تهتم بالعلاقات حوالي خمسين رجلاً وسيدة من المسنين المشتركين في دوريات تهتم بالعلاقات الإنجليزية – الهندية ، والمولعين بالشرق ، وكانوا يشاهدون ، بأدب ، العرض القادم لتوه إلى لندن عبر كلكتا . ورغم أن هذه المرة لم تحدث "عمليات تجميل" ، ولم يكن ثمة مخرج ، وقد فعل الممثلون الشيء نفسه كما لو أنهم في قريتهم ، فإن الروح لم تعد حاضرة ، لم يبق سوي عرض ، عرض ليس لديه ما يعرضه .

\*\*\*

هذا يصل بى إلى اختيار يظل دائمًا متاحًا ، إذا أراد المرء أن يؤثر فى المشاهد تأثيرًا قويا ، ويفتح - بمعاونته - عالمًا يرتبط بعالمه ، لكنه أكبر وأكثر ثراء وخفاء من العالم الذى نراه من يوم ليوم ، فإن أمامه منهجين : يتمثل الأول في البحث عن الجمال ، قسم كبير من المسرح الشرقي يعتمد هذا المبدأ . لإدهاش المخيلة ، يجب البحث في كل عنصر لتحقيق أروع جمال ممكن . لنأخذ على سبيل المثال – مسرح "الكابوكي" في اليابان ، أو "الكاثاكالي" في الهند : إن الاهتمام البالغ بالتنكر أو الماكياج ، والاكتمال في صنع أصغر الأدوات المسرحية ، إنما يهدف لتحقيق غايات أبعد من الجمالية الخالصة ، الأمر كما لو كان المرء يحاول – عن طريق نقاء التفاصيل – بلوغ المقدس ، فكل شيء في إعداد المشهد والموسيقي والأزياء مصنوع ليعكس مستوى آخر للوجود ، إن أتفه التفاصيل يتم تفحصها كي يستبعد منها كل ما هو عادى أو مبتذل .

المنهج الثانى، وهو يقف على طرف النقيض، يبدأ من فكرة أن الممثل يمتلك إمكانات غير عادية لخلق رابطة بين خياله الخاص وخيال المتفرج، ونتيجة لهذا فإن الموضوع العادى يمكن أن يتحول إلى موضوع سحرى. والممثلة العظيمة يمكنها أن تجعل المرء يصدق أن زجاجة الماء البلاستيكية القبيحة التى تحملها بين يديها بطريقة معينة إنما هى طفل جميل، والمرء بحاجة إلى ممثل ذى كفاءة عالية كى يحدث هذه الكيمياء السحرية التى تجعل جزءًا من الدماغ يرى الزجاجة، والجزء الأخر من الدماغ حون تناقض ودون توتر، لكن بفرح – يرى الطفل والأب الذى يحمله والطابع المقدس بحيث يمكنه أن يعكس الصورة التى يمنحها له المثل، وبوسعنا أن ندعوه "الموضوع مالفارغ".

وما كانت جماعتنا في "المركز الدولي" تبحثه على طول السنين هي سبل فهم أي من هذه الشروط يلائم ، أفضل ملاءمة ممكنة ، ما يتطلبه كل موضوع . حين كنا نلعب مسرحية جارى الهزلية الفوضوية الساخرة "أوبو ملكا" ، فإن شكلها – حتى في مسرحنا الباريسي – جاء صادرًا عن طاقة ضارية وارتجالات حرة . وقررنا أن نطوف بها فرنسا ، ونعرضها في أقل الأماكن "سحرًا" ، هكذا وجدنا أنفسنا في سلسلة

متصلة من قاعات المدارس وملاعب الجمباز والمجمعات الرياضية ، لا فرق بين أولها وأخرها من حيث القبح وعدم الترحيب . وكانت المهمة المثيرة عند الممثلين هي التحويل الفوري لهذه الأماكن غير الحفية إلى أماكن تتألق بالحياة ، وكان مفتاح هذا العمل هو "الخشونة" ، أن نمسك "الفجاجة" بين أيدينا . وقد لاءم هذا المفتاح هذا المشروع المحدد ، لكن لا يمكن تطبيقه على كل المسرحيات وفي كل الشروط . وعلى أي حال ، فحين يحدث التحول يصبح عدم النقاء هو أعظم مجد يحققه المسرح ، إلى جانبه يبدو البحث عن النقاء سذاجة تثير الأسي .

إن المسائل الحقيقية غالبًا ما توجد في التناقض ، ويستحيل وجود حلول لها . ثمة توازن يجب أن يوجد بين ما يسعى لأن يكون نقيًا ، وبين ما يصبح نقيا من خلال علاقته بما هو "ليس نقيا" ، من هنا نستطيع أن نرى المدى الذي يصبح فيه المسرح المثالي غير موجود ، مادام يحاول أن يبقى خارج النسيج الخشن لهذا العالم . إن ما هو نقى يمكن التعبير عنه في المسرح عن طريق شيء هو من حيث طبيعته غير نقى في المجوهر . ويجب أن نذكر دائمًا أن المسرح صنعه الناس ويقدمه الناس عن طريق الأنوات المتاحة لهم ، وهي الكائنات الإنسانية . إذن فإن الشكل – من حيث طبيعته ذاتها – نسيج يمكن أن تتلاقي فيه العناصر النقية والعناصر غير النقية ، إنه قران غامض هذا الذي يجعلنا – في قلب خبرة مشروعة – نرى الإنسان الخاص والإنسان الأسطوري معًا في اللحظة نفسها من الزمن .

\*\*\*

كتبت في "المساحة الفارغة": إن الشكل ما إن يُخلق حتى يحتضر ، وقد يكون من الصعب التعبير عما أعنيه بالكلمات ، لذا سأحاول أن أقدم أمثلة عيانية :

حين التقيت بممثلنا من اليابان "يوشى أويدا" للمرة الأولى فى ١٩٦٨ ، قال لى القد تعلمت فى مسرح "النو" اليابانى ، ولدى شهادة معلم فى "النو"، وقد عملت فى مسارح "البونراكو" و النو"، لكننى أحس أن هذا الشكل الرائع لا يلامس الحياة بصدق الآن ، لو بقيت فى اليابان فلن أستطيع أن أجد حلا لهذه المسألة . إن لدى قدراً هائلاً من الاحترام لما تعلمته ، فى الوقت نفسه فإننى بحاجة للبحث عن مكان آخر ، وقد جئت إلى أوروبا على أمل أن أجد الوسائل التى تجعلنى أنطلق بعيداً عن هذا الشكل ، والذى هو ، على روعته ، لا يتحدث إلينا بما يكفى اليوم . لابد من شكل أخر ..." .

كان يستشعر النتيجة التى توصل إليها بعمق لدرجة أنها غيرت شكل حياته ، إن شكلاً رائعًا ليس بالضرورة هو المركب الملائم لحمل تجربة حية ، ما دام السياق التاريخي قد تغير .

المثال الثانى عن تجربة لى أثناء العمل فى "اجتماع الطير"، وقد كنت دائمًا أكره الاقتعة، وأراها تحمل بداخلها شيئًا مميتًا. على أى حال، فى هذه المسرحية بدا من المثير أن نعيد طرح هذه المسالة، وقد وجدنا مجموعة من الاقنعة "الباليّة" – نسبة لجزيرة بالى – كانت شديدة القرب من الملامح الإنسانية، لكنها رغم ذلك، متحررة بما يشبه المعجزة، من تلك التداعيات المريضة المرتبطة بقناع الموت. دعونا ممثلا من بالى عيشبه المعجزة، من تلك التداعيات المريضة المرتبطة بقناع الموت. دعونا ممثلا من بالى حايا سودانا – العمل معنا، فى اليوم الأول أوضع لكل منا كيف يؤدى المرء بالقناع، وكيف أن لكل شخصية سلسلة محددة بدقة من الحركات التى يمليها القناع، والتى أصبحت اليوم ثابتة بفعل التقاليد، وقد راقب المثلون هذا باهتمام واحترام، لكنهم سرعان ما أيقنوا أن أيًا منهم سيعجز عن عمل ما يصورة تاباً. كان يستخدم القناع كما هو فى تراث بالى، ووراءه ألف سنة من ممارسة الطقس، وكان من العبث بالنسبة لنا أن نحاول أن نكون ما ليس نحن. فى النهاية سائناه عما يمكننا

قال: "عند الباليين، فإن المهم في الحقيقة هو اللحظة التي يضع فيها المراقناع ..."، هذه لا تعدو ملاحظة أسلوبية لكنها جوهرية . "إننا نمسك بالقناع ، ونظل ننظر فيه زمنًا طويلاً ، حتى نشعر بالوجه شعورًا قويا يمكننا أن نتنفس به . في هذه اللحظة فقط نضع القناع " . بدءً من هذه اللحظة حاول كل منا أن يقيم علاقته الخاصة بالقناع ، من خيلال ملاحظة طبيعته والشعور بها ، وكانت تجربة مدهشة لنا أن نرى خارج الحركات التي قننها التراث البالي، ثمة ألاف الأشكال وألاف الحركات الجديدة التي تتسق وحياة القناع ، فجأة أصبح هذا الإدراك بين أيدينا جميعًا ، لأنه لم يأت من خلال قوانين جمدها التراث . بعبارة أخرى : لقد حطمنا الشكل ، وبزغ شكل جديد ، طبيعي وتلقائي ، تمامًا كما تتخلق العنقاء من الرماد .

المثال الثالث الذي أستطيع أن أقدمه يتعلق بمشاهدتي رقص "الكاتاكالي" للمرة الأولى ، في مدرسة للدراما في كاليفورنيا . كان العرض ينقسم قسمين ، في الأول كان الراقص يلبس الزي الخاص ويضع ماكياجًا كاملاً ، وقد أدى رقصة تقليدية من رقصات "الكاثاكالي" بشروط العرض الحقيقي من حيث وجود الموسيقي المسجلة وما إلى ذلك . كان العرض جميلاً وغريباً . وحين عدنا بعد الاستراحة ، كان الراقص قد أزاح ماكياجه ، وكان في سروال من "الجينز" وقميص خفيف ، ثم بدأ يقدم الشروح . ولكي يبث الحياة في شروحه ، كان يقوم بالأداء ، فيلعب أدوار الشخصيات ، لكن دون أن يكون مضطرا للقيام بالحركات التقليدية المضبوطة . فجأة أصبح هذا الشكل الجديد ، الأكثر بساطة والأكثر إنسانية ، أكثر بلاغة وجمالاً – بشكل لا متناه – من الشكل التقليدي .

ويشكل عام ، يمكننا القول بأن "التراث" - بالمعنى الذى نستخدم فيه الكلمة - يعنى "التجمد" . إنه شكل متجمد ، منقرض بدرجة أو أخرى ، يعاد إنتاجة بشكل آلى وذاتى الحركة ، والاستثناءات قليلة وذلك حين يكون الشكل القديم ذا خواص غير عادية تمكنه من أن يحتوى حتى عالم اليوم بداخله ، مثلما نجد أناسًا طاعنين في العمر

لكنهم يبقون أحياء ، ومؤثرين على نحو غير عادى . على أى حال ، إن كل شكل هو مميت ، وليس ثمة شكل – بدءًا بنا نحن – ليس معرضاً للقانون الأساسى فى الكون : قانون الاختفاء . كل الأديان ، كل المفهومات ، كل التراث ، كل الحكمة ، كلها يسرى عليها قانون الميلاد والموت .

الميلاد هو خلق شكل ما ، سواء كنا نتحدث عن كائن إنسانى أو جملة أو كلمة أو حركة . إنه ما يسميه الهنود "سفوتا" . إن هذا المفهوم الهندوسى القديم مفهوم رائع ، لأن معناه الفعلى كامن داخل جرس الكلمة نفسها . بين ما هو ظاهر جلى ، وبين ما هو غير ظاهر وغير جلى ، ثمة دفق من الطاقات غير المتشكلة ، وفي لحظة معينة تحدث أنواع من الانفجارات هي التي تتفق مع كلمة "سفوتا" ، هذا الشكل يمكن أن نسميه "تجسيداً" أو تجسيماً " بعض الحشرات لا تبقى سوى ليوم واحد ، وبعض الحيوانات تبقى لبضع سنوات ، ويبقى الإنسان زمنًا أطول ، وتبقى الفيلة زمنًا أطول منه ، هذه الدورات موجودة ، والأمر نفسه يسرى على الفكرة أو الذاكرة .

لدى كل منا ذاكرة هى شكل ، بعض أشكال الذاكرة مثل : "أين أوقفت سيارتى؟" لا تكاد تبقى يومًا ، وأنت تذهب فتشاهد فيلمًا أبله أو مسرحية بلهاء ، وفى الصباح التالى لا تكاد تذكر مما شاهدت شيئًا . فى الوقت نفسه ، ثمة أشكال أخرى تبقى لأوقات أطول .

حين تقوم بعمل مسرحية ، فمن المحتم أن تكون في البداية دون شكل ، هي مجرد كلمات على الورق أو أفكار ، والحدث هو تشكيل الشكل ، وما يمكن أن يدعوه المرء عملاً هو البحث عن أكثر الأشكال ملاءمة ، إذا نجع هذا العمل فإن الشكل سيبقي في النهاية عدة سنوات ، لا أكثر ، حين قدمنا مسرحيتنا الخاصة "لكارمن" . فقد أعطيناها شكلاً جديدًا كل الجدة ، استمر أربع أو خمس سنوات قبل أن نشعر بأنه قد استوفى غايته ، لم يعد الشكل يحمل الطاقة نفسها . إن زمنه – ببساطة – قد انقضى .

هذا هو السبب فى أن المرء يجب ألا يخلط بين الشكل الافتراضى أو المفترض والشكل المتحقق . الشكل المتحقق هو ما نسميه العرض ، وهو يستمد شكله الخارجى من كل العناصر التى حضرت ميلاده ، إن المسرحية نفسها التى تقدم اليوم فى باريس أو بوخارست أو بغداد ، من الواضح أن أشكالها ستكون مختلفة ، فالموقع والمناخ السياسى والاجتماعى والفكر السائد والثقافة السائدة . كلها ستؤثر على ما يمكن أن يقيم جسراً بين الموضع والجمهور ، على ما يؤثر فى الناس .

أحيانًا ما يوجه إلى السؤال عن العلاقة بين العرض الذي قدمته "للعاصفة" في ستراتفورد قبل ثلاثين عامًا ، وهذا الذي قدمته حديثًا على مسرح "بوف دى نور" ، ورأيي أن هذا السؤال سخيف على نحو مطلق! فكيف يمكن أن يكون هناك أدنى تشابه في الشكل بين مسرحية قدمت في فترة زمنية أخرى وبلاد أخرى ، بممثلين ينتمون جميعًا إلى العرق نفسه ، وصيغة أخرى قدمت في باريس مع فرقة دولية تضم اثنين من المثلين اليابانيين ، وإيرانيًا ، وأفارقة .. الذين يأتون بمفهومات مختلفة للنص ، والذين عاشوا معًا فترات طويلة تعرضوا فيها لكثير من التجارب والخبرات المنوعة؟ .

ويجب ألا يكون الشكل شيئًا من ابتكار المخرج وحده ، هـ و سفوتا مزيج معين ، هذا السفوتا يشبه نبتة نامية تتفتح وتبقى زمنًا ما ، ثم تنوى وتخلى مكانها لنبتة أخرى ، إننى أؤكد على هذا تأكيدًا قويا بسبب سوء الفهم الكبير الذى يعيق العمل فى السرح فى غالب الأحيان ، والذى يتمثل فى أن النص الذى يكتبه كاتب المسرح أو مؤلف الأوبرا ما إن يوضع على الورق حتى يصبح شكلاً مقدساً ، ونحن فى هذا ننسى أن الكاتب حين يكتب الحوار ، فهو إنما يعبر عن حركات خفية مطمورة عميقًا فى الطبيعة الإنسانية ، وحين يكتب إرشاداته المسرحية ، فهو إنما يقترح تقنيات للإنتاج ، معتمدة على حالة أبنية المسارح فى زمانه ، ومن المهم أن نقرأ ما بين السطور ، حين كان تشيكوف يصف ما فى الداخل أو الخارج بتفصيل كبير ، فهو إنما يريد أن يقول : كان تشيكوف يصف ما فى الداخل أو الخارج بتفصيل كبير ، فهو إنما يريد أن يقول : "إننى أريد له أن يشابه الواقم" ، وبعد موته ظهـ ر شـكل جديد من أشكال المسرح ،

هو خشبة الحلبة المفتوحة ، وهو شكل لم يعرفه تشيكوف مطلقًا . من ذلك الحين ، أوضحت العروض أن العلاقات الحركية ذات الأبعاد الثلاثة التي تقوم بين الممثلين والحد الأدنى من العناصر والأثاث على خشبة فارغة ، إنما تشابه الواقع - بالمعنى التشيكوفي - إلى حد لا نهائى ، مقارنة بما يمكن أن يقدمة التراكم والتكدس فى مناظر مسرح البرواز المغلق .

نقترب هنا من سوء فهم كبير آخر يتعلق بشكسبير ، فقبل عدة سنوات مضت ساد الزعم القائل بأنه "يجب تقديم المسرحية كما كتبها شكسبير" أما اليوم فقد تم الإقرار بسخف هذا القول بدرجة أو أخرى ، فلا أحد يعرف بالضبط شكل المشهد الذى كان فى رأسه ، كل ما يمكن أن نعرفه هو أنه كتب سلسلة من الكلمات تملك فى نفسها إمكانية أن تهب الميلاد الأشكال يجب أن تتجدد على نحو دائم . وليس ثمة حد للأشكال المفترضة التى يقدمها نص عظيم . أما النص المتوسط فلا يهب الميلاد إلا الأشكال محدودة ، إن نصا عظيماً ، أو قطعة موسيقية عظيمة ، أو نوته أوبرا عظيمة ، هى عقدة الطاقة ، ومثل الكهرباء ، ومثل أى مصدر الطاقة ، فإن الطاقة نفسها ليس لها شكل ،

فى كل نص يوجد بناء أو تكوين ، لكن ليس ثمة شاعر حقيقى يفكر فى البناء مسبقًا ، ورغم أنه تمثل فى نفسه قواعد معينة ، لكن هناك دافعًا بالغ القوة يدفعه لأن يخرج معانى معينة إلى الحياة ، وفى محاولته أن يجعل هذه العناصر حية يصطدم بالقواعد ، عند هذه النقطة تمامًا تتكامل فى بناء من الكلمات ، وحين تطبع تصبح كتابًا . إذا كنا بصدد الحديث عن شاعر أو روائى فإن هذا يكفى ، أما بالنسبة للمسرح فنحن فى منتصف الطريق ، فما هو مكتوب أو مطبوع ليس له شكل درامى بعد . فإذا نحن قلنا لأنفسنا : "هذه الكلمات يجب أن تنطق بطريقة معينة ، وأن يكون لها نغم أو إيقاع معين .." فنحن – لسوء الحظ ، وربما لحسن الحظ كذلك – مخطئون ، وسيقودنا إلى كل ما هو تقليدى على نحو محزن ، ونحن نستخدم هذه الكلمة هنا

بأسوأ معانيها ، إن قدرًا غير محدود من الأشكال غير المتوقعة يمكن أن يظهر من هذه العناصر نفسها ، وسوف يقوم النزوع الإنساني إلى رفض غير المتوقع بإنقاص قيمة هذا العالم المحتمل .

نحن الآن في قلب المسألة ، لا شيء يوجد في الحياة بلا شكل ، ونحن مضطرون في كل لحظة ، خاصة حين نتحدث ، بالبحث عن هذا الشكل ، لكننا يجب أن نعى بأن هذا الشكل قد يكون العقبة الحقيقية أمام الحياة : التي هي بلا شكل ، وليس بوسع أحد أن ينجو من هذه الصعوبة ، والمعركة دائمة : الشكل ضروري ، لكنه ليس كل شيء .

فى مواجهة هذه الصعوبة ، ليست هناك نقطة لاعتماد أكثر الأشكال نقاء ، وانتظار أن يهبط الشكل المكتمل فوق رءوسنا من السماء معناه أننا لن نفعل شيئًا على الإطلاق . وهذا اتجاه غبى ، وهذا ما يعود بنا إلى مسئلة النقاء وعدم النقاء . إن الشكل النقى لا يهبط من السماء ، وعملية وضع الشكل هو حل وسط على المرء أن يقبل به ، ويظل يقول لنفسه : "هذا مؤقت ، وسيكون عليه أن يتجدد" ... ونحن هنا نمس مسئلة الديناميات التى لا نهاية لها .

حين بدأنا العمل في "كارمن" كان الشيء الوحيد الذي اتفقنا عليه هو أن الشكل الذي قدمه "بيزيه" ليس بالضرورة ما يجب أن نقدمه اليوم . وكان لدينا الانطباع بأن بيزيه قد فعل مثلما يفعل كاتب سينمائي في هوليوود اليوم تستأجره إحدى شركات الإنتاج الكبرى ، وتطلب إليه كتابة فيلم ملحمي عن حكاية بالغة الجمال . هذا الكاتب السينمائي يتقبل أنه مرغم على أن يضع في اعتباره معايير السينما التجارية ، وهي قضية يرددها على مسامعه المنتج كل صباح ، وكان لدينا الشعور بأن بيزيه تأثر تأثرًا عميقًا برواية "مريمييه" ، وهي رواية قصيرة خفيفة لأبعد الحدود ، في أسلوب يخلو بصراحة – من أي زينة ، دون تعقيد ، دون صنعة . على الطرف المناقض تمامًا للكتابة الباروكية المزدهرة ، إنها بسيطة جدا وقصيرة جدا ، ورغم أن بيزيه أقام عمله على هذه

الرواية القصيرة ، فإنه كان مضطرا لكتابة أوبرا لتلك الأيام ، بل لمسرح بعينه هو الأوبرا - كوميك" ، الذي كانت له - كما لهوليوود اليوم - مواضعات خاصة يجب مراعاتها ، المناظر الملونة وجماعات الكورس والرقص والمواكب . وقد كنا متفقين فيما بيننا على أن عرض "كارمن" إنما هو عرض ممل على الأغلب ، وحاولنا أن نستكشف طبيعة هذا الملل وأسبابه ، ووصلنا إلى نتيجة : على سبيل المشال حين يغزو خشبة المسرح ، فجأة ، ثمانون شخصاً ، يغنون ثم يخرجون دون سبب ، فإن هذا أمر بالغ الإملال ، ومن ثم تساءلنا عما إذا كان الكورس يمثل ، بالفعل ، ضرورة في تقديم رواية مريمييه ،

ثم اعترفنا لأنفسنا – فيما يشبه انتهاك المقدسات – أن الموسيقى لم تكن كلها متسقة بالكيفية نفسها . ما كان استثنائيًا تمامًا هو الموسيقى المعبرة عن العلاقات بين الأبطال الرئيسيين . وأدهشتنا حقيقة أن بيزيه قد صاغ فى هذه السطور الموسيقية أعمق مشاعره وأفضل أحاسيسه عن صدق العاطفة . ومن ثم اتخننا القرار بأن نستخرج من التسجيل الكامل للموسيقى الذى يستغرق أربع ساعات ، ما أسميناه عن عمد "تراجيديا كارمن ، نعنى تلك العلاقات الداخلية المركزة بين قلة من الأبطال الرئيسيين كما فى التراجيديا الإغريقية . بعبارة أخرى ، لقد استبعدنا كل تزيين وتنميق من أجل الإبقاء على العلاقات التراجيدية والقوية . وحين توضع الأوبرا فى مسرح كبير ، وعلى قياس كبير ، فقد تكتسب الحيوية والمرح ، لكن يجب ألا تكون لها قيمة عظيمة بالضرورة . كنا نبحث عن الموسيقى التى يمكن غناؤها برقة وخفة ، دون مبالغات ، ودون استعراضات ، ودون إيداء المهارات الفردية العظيمة فى الأداء . إننا مبالغات ، ودون استعراضات ، ودون إيداء المهارات الفردية العظيمة فى الأداء . إننا حين نفعل هذا ، أى حين نتجه إلى الحميمية ، فإنما نحن نبحث عن الكيفية والقيمة .

\*\*\*

تحدثت فيما سبق عن الملل من حيث إنه أكبر حلفائى ، والآن أود أن أنصحك بأنك في كل مرة تذهب إلى المسرح وتعانى السئم ، فلا تُخْفِ سأمك ، ولا تعتقد أنك

الطرف المذنب وأن الخطأ خطؤك ، لا تدع نفسك هدفًا لهراوة تلك الفكرة الجميلة عن الشقافة " . اسال نفسك هذا السؤال : "هل هناك شيء ينقصصاني أو ينقص العرض؟" ، وإن لك كل الحق في أن تعارض تلك الفكرة المضاتلة ، والتي تلقى القبول الاجتماعي هذه الأيام ، بأن "الثقافة" هي "أرقى" بصورة آلية . إن الثقافة أمر بالغ الأهمية بطبيعة الحال ، لكن تلك الفكرة القائمة عن "الثقافة" التي لا يعاد اختبارها ولا تتجدد ، هي فكرة تُستخدم هراوةً تحول بين الناس وتقديم شكاواهم المشروعة .

بل هناك ما هو أسوأ ، فالثقافة أصبحت تعتبر مثل عربة مزينة أو 'أفضل" مائدة في مطعم فاخر ، أي أمارة ظاهرة النجاح الاجتماعي . هذا هو المفهوم الأساسي وراء 'الرعاية' الضمنية . إن مبدأ 'الراعي' نفسه مبدأ بائس ، والدافع الرئيسي عند راع يرعى مناسبة مسرحية هو أنه حدث يتيح له أن يأتي بزبائنه ، وهذا أمر له منطقه الخاص ، لكن النتيجة هي أن العرض يجب أن يكون موافقًا لأرائهم عن الثقافة ، وهي أنها شيء معتبر يدعو للاحترام ، ومضجر بدرجة تدعو للاطمئنان .

مسرح "الميدا" مسرح صغير في لندن ، نو سمعة حسنة جدا ، أراد أن يستقدم عرضنا "تراجيديا كارمن" ، وطلبت إدارة المسرح دعمًا ماليا من بنك كبير ، وابتهج المسئواون فيه لهذه المشاركة : "كارمن؟ يا لها من فكرة رائعة!" وبعد أن تمت كل ترتيبات الرحلة تلقى مدير المسرح مكالمة تليفونية من الشخص المسئول عن الشئون الثقافية في البنك "تسلمت الآن فقط نشرتكم الفنية .. مسرحكم ليس في وسط لندن؟ في الضواحي؟ كارمن سيؤديها ، فقط ، أربعة مغنين وممثلان اثنان؟ وأوركسترا مختصرة لأربعة عشر عازفًا؟ والكورس؟ ليس هناك كورس! لكن ماذا تظن بنا؟ هل تتصور أن البنك سوف يأتي بأفضل زبائنه إلى الضواحي ليشهدوا "كارمن" دون كورس وبأوركسترا مختصرة؟ " وأنهى المكالمة ، ولم نعرض في لندن مطلقًا .

لهذا أؤكد دائمًا أن هناك فرقًا بين الثقافة الحية وذلك الجانب الآخر بالغ الخطورة من الثقافة ، والذي بدأ ينتشر في العالم الحديث خاصة ، منذ انتشار هذه

العلاقة بين الراعى والعرض . وهذا لا يعنى أننا لسنا بحاجة إلى الرعاة ، فالدعم الحكومي يتضاءل في كل أنحاء الدنيا ، والرعاة هم البديل الوحيد ، والمسرح لا يستطيع أن يبقى حيا وبه روح المغامرة إذا اعتمد فقط على شباك التذاكر . لكن يجب أن يكون الرعاة مستثيرين ، ولحسن الحظ أننا لقينا في عملنا بعض الدعم الجدير بالتقدير ، ومن ثم فنحن نعرف أن هؤلاء الرعاة موجودون . وعلى أي حال ، هي مسألة حظ ، فالاستنارة لا يمكن تعلمها ، رغم أنها يجب أن تلقى التشجيع حين تلوح .

ولأن عمل رجال الأعمال أن يكونوا ماكرين دهاة ؛ فقد وجب علينا أن نكون مستعدين لأن نبزهم في لعبتهم نفسها . قبل سنوات قدمت "الملك لير" على التليفزيون الأمريكي ، وكان ثمة أربعة رعاة ؛ بما يعنى التوقف التجاري أربع مرات ، هنا اقترحت عليهم أنهم لو امتنعوا – طواعية – عن مقاطعة شكسبير ، فإن هذا يمكن أن يمنحهم شهرة وذيوعًا أكثر ، وفي الحقيقة ، إن هذا بدا مدهشًا لدرجة أن افتتاحيات الصحف كتبت تشيد بهذا الموقف المتكامل من جانبهم . هذه الحيلة لا تنجح سوى مرة واحدة ، في كل مرة علينا أن نفكر في واحدة جديدة .

\*\*\*

يوجه إلى - على نحو دائم - السؤال حول توضيح ما عنيته حين كتبت فى المساحة الفارغة عن المسرح المقدس والمسرح الخشن وهما معًا فى شكل واحد أسميته المباشر . فيما يتعلق بالمسرح المقدس ، فإن الشيء الأساسي هو أن توقن بأن هناك عالمًا غير مرئى بحاجة لأن يكون مرئيا . وثمة طبقات متعددة لما هو غير مرئى . وفي القرن العشرين كان ما عرفناه على نحو جيد هو الطبقة السيكولوجية ، مل المنطقة الغامضة بين ما يتم التعبير عنه وما يتم إخفاؤه ، كل المسرح المعاصر على وجه القريب - يعترف بوجود هذا العالم التحتى الفرويدي العظيم ، فوراء

الإشارات أو الكلمات يمكن أن توجد تلك المنطقة غير المرئية من الأنا ، والأنا الأعلى ، واللاشعور ، هذا المستوى السيكولوجى مما هو غير مرئى لا علاقة له بالمسرح المقدس "المسرح المقدس" يعنى أن هناك شيئًا آخر موجودًا: تحت منطقة أخرى غير مرئية وحولها وفوقها على نحو أكثر إمعانًا في البعد ، ربما أبعد من الأشكال التي بوسعنا للقراءة أو التسجيل ، تضم مصادر للطاقة غاية في القوة .

فى مجالات الطاقة هذه التى لا نعرف عنها سوى القليل توجد دوافع تقودنا نحو "الكيفية"، وكل الدوافع الإنسانية نحو ما نسميه – بصورة خرقاء وغير دقيقة بالكيفية تأتى عن مصدر نجهل طبيعته الحقيقية جهلاً مطبقًا، لكننا نستطيع التعرف إليه تعرفًا كاملاً حين يظهر سواء فى أنفسنا أو فى الشخص الآخر، وهذا أمر لا يتم التواصل حوله عن طريق الكلمات، لكن عن طريق الصمت، ولأننا يجب أن نستخدم الكلمات سنسميه "المقدس". والسؤال الوحيد الذى يعنينا هو: هل المقدس شكل من الأشكال؟ إن انهيار الأديان أو تحللها إنما يأتى نتيجة أن المرء يخلط بين تيار أو ضوء، وكلاهما لا شكل له، وبين الاحتفالات والطقوس والأفكار الثابتة، وكلها أشكال ما أسرع ما تفقد معانيها. وثمة أشكال معينة تم تطويعها تمامًا كى تلائم جماعة معينة أسنوات قليلة، أو لتلائم مجتمعنا بكامله لقرن كامل. ما زالت تحيا بيننا اليوم يحميها "الاحترام"، لكن: عن أى احترام نتحدث؟.

لقد أيقن الإنسان ، عبر القرون ، أنه ليس ثمة ما هو أسوأ من انتشار الوثنية ، لأن الوثن ليس سوى قطعة من الخشب ، والمقدس إما أن يكون حاضرًا في كل الأوقات وإما أنه غير موجود ، ومن السخف أن نفكر في أن المقدس يوجد على قمدة الجبل ولا يوجد في الوادى ، أو أنه يوجد يوم السبت أو الأحد ولا يوجد في بقية أيام الأسبوع .

المسألة هي أن ما هو غير مرئى ليس مرغمًا على أن يجعل ذاته مرئيا ، ورغم أن غير المرئى ليس مضطرًا لأن يظهر نفسه ، فإنه ، في الوقت نفسه ، يمكنه أن يفعل هذا

فى أى مكان ، فى أية لحظة – من خلال أى شخص – إذا توفرت الشروط السليمة . ولست أعتقد أن إعادة إنتاج طقوس الماضى المقدسة ستقترب بنا من غير المرئى ، إن هذا أمر بعيد الاحتمال ، إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يأخذ بيدنا هو الوعى بالحاضر ، إذا كانت اللحظة الحاضرة مواتية بطريقة خاصة بالغة القوة ، وإذا كانت الشروط ملائمة لوجود "السفوتا" ، فإن تلك الشرارة المراوغة من الحياة يمكن أن تظهر داخل الصوت الصحيح والإشارة الصحيحة والنظرة الصحيحة والتبادل الصحيح ، وهكذا ، فإن غير المرئى يمكن أن يظهر فى آلاف الأشكال غير المتوقعة إلى أبعد الحدود ، ويصبح مطلب المقدس رحلة بحث .

إن غير المرئى يمكن أن يتبدى فى أكثر الموضوعات التصاقًا بالحياة اليومية ، فزجاجة الماء البلاستيكية أو نفاية الثوب ، كما أشرت من قبل ، يمكن أن تتحول وتبقى مشبعة بغير المرئى ، بافتراض أن المثل فى حالة تلقى ، وأن موهبته مشحونة بالقدر نفسه ، إن راقصًا هنديا عظيمًا يستطيع أن يجعل أكثر الموضوعات دنيوية شيئًا مقدساً .

المقدس يعنى التحول ، من حيث الكيفية ، لما لم يكن مقدسًا في البداية ، والمسرح يقوم على العلاقات بين البشر الذين هم بالتعريف – من حيث إنهم بشر – ليسوا مقدسين ، وحياة الكائن الإنساني هي المرئي الذي يستطيع غير المرئي أن يتبدى من خلاله .

أما "المسرح الخشن" ، المسرح الشعبى ، فشىء آخر ، إنه احتفال من كل الأنواع بالوسائل المتاحة ، ويحمل معه تدميراً كاملاً لأى شىء له صلة بالجماليات ، هذا لا يعنى أن الجمال لا يعرف طريقه إليهم ، لكن أهل المسرح الخشن يقولون لك "لا نملك أى وسائل خارجية ، ولا قرشًا واحداً ، ولا حرفة ، ولا خصائص جمالية ، لا نستطيع أن ندفع مقابل الأزياء الجميلة ولا مقابل المناظر ، ليست لدينا خشبة مسرح ولا نملك . شيئًا سوى أجسادنا ومخيلاتنا والوسائل التى فى أيدينا ..." .

حين كنا نقوم برحلاتنا مع فرقة "المركز الدولى"، ونقدم "عرض البساط" الذى تحدثت عنه فيما سبق، كنا نعمل – تمامًا – بالوسائل التى فى أيدينا. فى بلاد كثيرة كان من المثير للاهتمام أن تلاحظ أننا نجد أنفسنا فى تراث جماعات المسرح الشعبى نفسه، وأننا التقينا لأننا لم نكن، فى حقيقة الأمر، معنيين بالتراث. فى أكثر المواقع تنوعًا، وجدنا أن الإسكيمو والباليين والكوريين ونحن نفعل الشىء نفسه بالضبط، عرفت فرقة مسرحية مثيرة للإعجاب فى الهند، مسرح قرية حافلاً بأناس كثيرين نوى موهبة عظيمة وقدرة على الابتكار، ولو كان عليهم أن يقدموا مسرحية هنا اليوم فسيعمدون، على الفور، إلى استخدام هذه الوسائل التى نتكئ عليها، وهذه الزجاجة، وتلك النظارة، وهذين الكتابين، لأنها هى الوسائل المتاحة، وهذا جوهر المسرح الخشن".

وقد مضيت في المساحة الفارغة الحديث عن المسرح المباشر ، كان هذا كي أؤكد أن ما ذكرته حتى ذلك الحين إنما هو نسبى تمامًا ، ولا يجوز المرء أن يأخذ أي شيء جاء في هذا الكتاب باعتباره فكرة جامدة ، ولا باعتبار أن هذا تصنيف جامع ومانع ، فكل شيء خاضع المصادفة والتغيير ، والحقيقة أن المسرح المباشر يوحى بأنه مهما كان موضوع العمل ، فإن على المرء أن يجد أفضل الوسائل ، هنا والآن ، لبعث الحياة فيه ، ويمكنه أن يرى بوضوح أن هذا يتطلب استكشافًا مستمرا ، حالة بعد حالة ، معتمدًا على الحاجات ، وحالما يوقن المرء بهذا تتفجر كل الأسئلة عن الأسلوب والتقليد ، فهذه كلها ليست سوى تحديدات ، ويجد المرء نفسه أمام ثراء غير عادى ، لأن كل شيء ممكن ، وسائل المسرح المقدس متاحة مثلها مثل وسائل المسرح الخشن ، إن المسرح المباشر يمكن تعريفه بأنه "مسرح في أي شيء بحاجة إليه" ، بمعنى أنه المسرح الذي تجد فيه أكثر العناصر نقاء ، وأكثرها افتقادًا النقاء ، كل مكانها المشروع ، والمثال ، كما هو هو دائمًا ، من شكسبير .

نحن نقترب مرة أخرى من الصراع بين ضرورتين: الحرية المطلقة في منهج التناول ، والإقرار بحقيقة كل شيء ممكن ، من ناحية ، ومن الناحية الأخرى ، الصرامة والانضباط ، وكلاهما يؤكد أن كل شيء ليس هو ... بالضبط أي شيء .

كيف يمكن المرء أن يحدد لنفسه موقعًا بين كل شيء ممكن؟ وعليك أن تتجنب الـ
"أي شيء"؟ إن النظام نفسه يمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيا ، إنه يمكنه أن يغلق كل
الأبواب ، وأن ينكر الحرية ، ومن الجانب الآخر إنه يشكل قوام القوة التي لا تنفصل
عنه ، والتي نحن بحاجة لأن تنبثق من مستنقع الـ "أي شيء" ، لهذا السبب هناك
وصفات جاهزة ومحددة ، البقاء مدة طويلة في الأعماق ، يمكن أن يصبح مضجرًا ،
والبقاء مدة طويلة على السطح ما أسرع ما يصبح مبتذلاً ، والبقاء مدة طويلة في
الأعالى أمر لا يحتمل ، لذا يجب أن نتحرك طول الوقت .

\*\*\*

إن السؤال الأبدى الكبير الذى نسأله لأنفسنا هو: كيف يجب أن نحيا؟ لكن الأسئلة الكبرى تبقى وهمية ونظرية تمامًا ما لم يكن ثمة أساس عيانى لتطبيقها فى الميدان. الأمر المدهش هو أن المسرح هو، على وجه الدقة، مكان اللقاء بين أسئلة الإنسانية الكبرى – الحياة والموت – وبعد المهارة الحرفية، الذى هو عملى تمامًا، مثل الخزاف أو صانع الفخار، وفي المجتمعات التقليدية الكبرى، فإن الخزاف هو الشخص الذى يحاول أن يعيش مع الأسئلة الأبدية الكبرى في الوقت الذي يصنع فيه أنيته ... هذا البعد المزدوج ممكن في المسرح، وهذا، في حقيقة الأمر، ما يعطيه كل قمته.

ربما نكون بصدد إعداد عرض ما ، فنبدأ بالسؤال عن إعداد المسهد ، هذا السؤال البسيط والأساسى هو سؤال عملى تمامًا ، هل هو جيد أم سيئ؟ هل يؤدى

وظيفة؟ هل يحقق المطلوب منه؟ وإذا اتخذ مساحة فارغة كنقطة بداية ، فإن السؤال الوحيد هو عن الكفاءة : هل المساحة الفارغة غير كافية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، وجب أن نفكر في العناصر التي لا يمكن الاستغناء عنها . أساس حرفة صانع الأحذية هي أن يصنع أحذية لا تضر ولا تؤذى ، وأساس حرفة المسرح تتمثل في أن تنتج ، مع الجمهور ، من عناصر عيانية تمامًا ، علاقة تؤدى عملها .

دعنا نحاول الاقتراب بطريقة أخرى من طريق مسالة الارتجال ، منذ زمن طويل للآن وكل شخص يستخدم هذه الكلمة ، فهى أحد الكليشيهات فى زماننا ، وفى كل مكان ثمة أناس "يرتجلون" ، ومن المقيد أن تلاحظ أن هذه الكلمة تشمل ملايين الإمكانيات ، الجيدة والسيئة على السواء .

لكن خذ الحذر ، فحتى "كيفما اتفق" تكون جيدة في بعض الحالات! في اليوم الأول من التدريبات يكاد يكون من المستحيل أن تبتكر شيئًا غبيًا - شيئًا غبيًا بالفعل - لأنه حتى أكثر الأفكار رقة ورهافة يمكن أن تكون مفيدة إذا أدت بالناس لأن يقفوا على أقدامهم ويعملوا ... ربما كنت سأقول أول شيء يخطر ببالى : "قف خذ الوسادة التي تجلس عليها بسرعة ، غيروا أماكنكم !!" .

هذا ميسور جدا ، ولا يخلو من طرافة ، وهو أفضل من القعود العصبى على مقعد ، وهكذا سيلبى الجميع هذا الاقتراح الطفولى بحماسة . بعدها يمكن لى أن أطور الأمر : "هيا ، لنبدأ من جديد بسرعة أكبر ... لا تصطدموا ببعض ... بصمت وهدوء ... كونوا دائرة!" .

هكذا ترى أن المرء بوسعه أن يبتكر أى شىء ، لقد قلت أول شىء خطر ببالى ، ولم أسأل نفسى : "هل هذا شيء أحمق؟ هل هو أحمق جدا أم بالغ الحماقة؟" ، أنا لم أصدر أقل حكم على فكرتى في اللحظة التي بدت فيها . هكذا ، سرعان ما يصبح

الحوكله أكثر استرخاء ، وسنعرف كلنا أحدنا الآخر بشكل أفضل ، نحن ، إذن ، متأهبون للانتقال إلى شيء أخر . على هذا النحو تصبح بعض التمرينات مفيدة ، مثل الألعاب ، لأنها تؤدي إلى الاسترخاء ، لكن ما أسرع ما ينقضى هذا ، وما أسرع ما بقاوم المثل الذكي أن بعامل كطفل ، هنا يجب أن يكون المخرج سابقًا له ، وأن بطرح ، على الفور ، اقتراحات تتضمن التحديات الحقيقية المفيدة للعمل ، مثل تلك التي تجعله يناضل تلك الأجزاء في كيانه العضوى الأكثر كسلا وبلادة ، أو تلك المناطق في عالمه الانفعالي المرتبطة بموضوعات المسرحية ، ولا يزال هو متخوفًا من استكشافها . إذن ، لماذا الارتجال؟ أولا لخلق مناخ ، علاقة ، كي يحس كل فرد بأنه مرتاح ، كي يستطيع كل فرد وأي فرد أن يقف ، أو يقعد ، دون أن تكون في هذا مشكلة ، ولأن الخوف لا يمكن تجنبه فإن الحاجة الأولى هي الثقة ، ونظرًا لأن الكلام هو ما يخيف الناس أكثر ، فيجب على المرء ألا يبدأ بالكلمات ولا بالأفكار ، بل بالجسد ، على الجسد الحر تعتمد حياة كل شيء أو موته ، لنضم هذا موضع التطبيق على الفور ، وسوف نبدأ من فكرة أن أي شيء - تقريبًا ، أي شيء - يدفع طاقاتنا إلى التدفق لا يمكن إلا أن يكون مفيدًا ، لذلك فلا يجب أن نبحث عن أي شيء غير عادي ، لنفعل شيئًا ما معًا ، وإذا بدا أنه أحمق ، فما الضرر؟ إذن : قفوا وشكلوا دائرة! ثمة وسائد على الأرض ، ليلتقط كل وسادة ، يقذف بها في الهواء ثم يتلقفها .

الآن وقد حاولتم ، ها أنتم ترون أنكم لم تخطئوا . وأنتم تتضاحكون ، فلا بد أنكم تشعرون أنكم أصبحتم أفضل قليلاً . على أى حال ، إذا نحن لبثنا نطوح بالوسائد فى الهواء دون هدف ، فسوف يشحب استمتاعنا ، ونبدأ فى التساؤل عم يمكن أن يؤدى إليه هذا الفعل ، لإبقاء اهتمامنا يجب أن يوجد تحد جديد . دعنا الآن نقدم هذه الصعوبة الصغيرة : طوح بالوسادة فى الهواء ، در حول نفسك دورة ثم التقط الوسادة! مرة ثانية ، إنه شيء ممتع ، لأن الواحد حين يطوح بالوسادة ويدور حول

نفسه فيقع أو يفشل في التقاطها فسوف يصمم على أن يفعلها أفضل في المرة التالية ، وإذا زدنا من سرعة الإيقاع ، وجعلنا التطويح والدوران أسرع فأسرع ، أو الدوران عدة مرات في كل مرة ، فلا شك في أن درجة إثارتنا ستتزايد .

الآن ، وبسرعة شديد ، ستجد نفسك مسيطرًا على هذه الحركة تقريبًا ، إذن ، مرة أخرى ، يجب إضافة عنصر جديد : طوح بوسادتك في الهواء ، ثم تحرك إلى اليمين ، والتقط وسادة جارك ، وحاول أن تبقى على الدائرة تدور في هدوء ، بقدر أقل من الخرف ، وقدر أقل من الحركات المهدرة .

الآن ، لم يعد الأمر تام السهولة ، لكننا لن نمضى بهذا التمرين إلى الاكتمال . لنلاحظ ، فقط ، أن الحيوية قد دبت فينا ، وأن الحرارة سرت في أجسادنا ، على أي حال ، لا يمكننا الادعاء بأن فيما نفعله طاقة حقيقية . وكما هو شأن ارتجالات كثيرة ، فإن الخطوة الأولى مهمة لكنها لا تكفى ، ويجب على المرء أن يكون واعيًا تمامًا بالفخاخ الكثيرة المنصوبة فيما يسمى الألعاب أو التمرينات المسرحية . ومع إمكانية أن يستخدم الإنسان جسده على نحو أكثر حرية مما هو في الحياة اليومية ينبعث شعور بالفرح سرعان ما يبدى ، لكن إذا لم تكن هناك - في الوقت نفسه - صعوبة فعلية فلن تنتهى بنا التجرية إلى شيء يسرى هذا على كل أشكال الارتجال . وغالبًا ما تطبق الفرق المسرحية التي تمارس الارتجال بانتظام مبدأ عدم مقاطعة أي ارتجال ما دام ماضيًا في طريقه . إذا أردت أن تعرف حقيقة ما هو الملل راقب ارتجالية يمضى فيها ممثلان أو ثلاثة "يفعلون أفعالهم" دون أن يوقفهم أحد ، لا مفر من أن يجدوا أنفسهم ، بسرعة ، يعيدون الكليشيهات ، عادة في بطء مميت يؤدي إلى خفض حيوية كل من يشاهدهم . وأحيانًا ما تكون أكثر الارتجاليات تحديًا ليست بحاجة لأكثر من ثوان عدة . مثل مصارعة "السومو" ، في هذا النوع من المسارعة اليابانية فإن الهدف واضح ، والقواعد محددة بصرامة ، لكن كل شيء تحدده تلك الاختيارات المضيئة المرتجلة التي تقوم بها الأذرع والسيقان في اللحظات الأولى من البداية .

لن أقترح عليكم تمرينًا أخر ، لكنها كلمة تحذير : لا تحاولوا إعادة إنتاج ما نقوم به هنا في أي سياق آخر ، ستكون مأساة لو أن الممثلين الشبان في مدارس الدراما في كل البلاد ، العام التالي ، بدأوا كلهم يلقون بالوسائد في الهواء بحجة أن هذا "تمرين مشهور من باريس" ، ثمة أشياء أكثر روعة نبتكرها .

والأن ، على الخمسة عشر الجالسين في الدائرة أن يشرعوا في العد بصوت عال ، واحدًا بعد الآخر ، ولنبدأ بالفتاة الجالسة على اليسار واحد ، اثنان ، ثلاثة ... إلخ .

والآن ، حاولوا أن تعدوا من واحد إلى عشرين، بصرف النظر عن مكان كل منكم في الدائرة . بكلمات أخرى : من شاء منكم أن يبدأ فليبدأ ، لكن الشرط هو : أن يصل كل منكم من واحد إلى عشرين دون أن يتحدث اثنان في وقت واحد ، وسيكون على بعضكم أن يتكلم أكثر من مرة .

واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة ،

## أربعة ،

لا ، اثنان تكلما في الوقت نفسه . يجب علينا أن نبدأ من جديد ، وسنبدأ من جديد عدد المرات التي يستغرقها الأمر ، وحتى لو وصلنا إلى تسعة عشر ، ثم قال صوتان معًا : "عشرون"، فسيكون علينا أن نبدأ من جديد ؛ نقطة الشرف ألا نستسلم .

لاحظ جيدًا ما يتضمنه هذا ، من ناحية : هناك حرية مطلقة ، كل واحد يقول رقمًا حين يختار . من الناحية الأخرى : ثمة شرطان يضعان قدرًا كبيرًا من النظام ، المحافظة على النظام التصاعدى الأرقام ، وألا يتكلم أحد مع الآخر في الوقت نفسه . وهذا يتطلب تركيزًا أكثر مما كان في البداية ، حين كان كل ما عليك أن تقول رقمًا محددًا حسب مكان جلوسك . هذا مثال آخر بسيط يصور العلاقة بين التركيز والانتباه

والإصغاء والحرية الفردية . كما أنه يكشف عما يحتويه إيقاع طبيعى حى ، حيث إن فترات الصمت لا تأتى مفتعلة أبدًا ، وليست هناك لحظتا صمت متشابهتان ، وكلها مفعمة بالتفكير والتركيز الذي يجسد الصمت .

إننى مواع بهذا التمرين ، وبعض السبب فى الطريقة التى صادفته بها . يومًا ما ، فى واحدة من حانات لندن ، قال لى مخرج أمريكى : إن ممثلى فرقتنا يقومون دائمًا بأداء "تمرينك العظيم" . وتحيرت ، فسائته : "ماذا تعنى؟؟" ، أجاب : "هذا التمرين الخاص الذى تؤيونه كل يوم" ، فسائته عم يتحدث ، فوصف لى ما قمنا به توًا ، لم أكن سمعت به مطلقًا من قبل ، وحتى اليوم ليست لدى فكرة من أين جاء به ، لكننى كنت سعيدًا بأن أتبناه . من ذلك الحين ونحن نؤديه بانتظام ونعتبره تمريننا الخاص ، وهو قد يستغرق حوالى العشرين دقيقة أو نصف الساعة ، وفى كل الحالات فإن التوتر يتصاعد لدرجة عالية ، وتتحول كيفية الإصغاء فى الجماعة . إننى أعرض هذا كمثال لما يستطيع المرء أن يسميه تمرينًا أو إعدادًا .

ولناخذ مثالاً مختلفًا أشد الاختلاف لنصور المبدأ نفسه ، قم بحركة بذراعك الأيمن ، اسمح له بأن يذهب حيث شاء . أقول حيث شاء دون تفكير ، حين أعطى الإشارة دعه يذهب ثم أوقف الحركة ، هيا .

الآن ، اقبض على الإشارة حيث هى ، لا تغير أو تحسن فيها شيئًا ، حاول فقط أن تشعر بما تعبر عنه . لاحظ أن انطباعًا من نوع ما سينجح فى الانبثاق من اتجاه جسدك . إننى أنظر إليكم جميعًا ، ورغم أنكم لم تحاولوا أن "تبلغوا" شيئًا ، ولم تحاولوا أن "تقولوا" شيئًا ، فقط تركتم أذرعكم تمضى حيث شاءت ، فإن كلا منكم يعبر عن شيء ما . لا شيء محايد ، فلنعد التجربة مرة أخرى ، ولا تنسوا ، مجرد حركة الذراع دون تصميم سابق .

الآن ، تمسكوا بالاتجاه حيث حدث ، وحاولوا ، دون تعديل أوضاعكم ، أن تحسوا بالعلاقة بين اليد والذراع والكتف وصولاً إلى عضلات العين ، عليكم أن تحسوا بأن لهذا كله معنى . والآن ، اسمحوا للإشارة أن تتطور وتصبح أكثر اكتمالاً ، عن طريق الحد الأدنى من الحركة ، مجرد تطويع خفيف .

فى هذا التغير الطفيف فإن شيئًا ما قد تحول فى شمولية جسدك كله ، وأصبح الاتجاه المكتمل أكثر وحدة وأكثر تعبيرًا . ونحن لا نفشل فى أن نعرف أننا ، وبشكل دائم ، نعبر عن آلاف الأشياء بكل أجزاء الجسد ، هذا يحدث غالبًا دون أن نعرف ، وبالنسبة للممثل فإنه يؤدى إلى اتجاه منتشر ومتمدد ليس بوسعه أن يجتذب المتفرج .

والآن ، فلننتقل لتجربة أخرى ، مرة ثانية سيكون رفع الذراع فى إشارة بسيطة ، لكن الفارق أساسى ، بدل أن تقوم بحركة هى حركتك أنت ، خذ الحركة التى أعطيها لك : ضع يدك ، مفتوحة ، أمامك ، وراحتها تواجه الخارج ، أنت تفعل هذا لا لأنك تريده ، لكن لأننى أطلب منك ذلك ، وأنت مستعد لأن تسير معى حتى دون أن تعرف إلى أين أقودك .

مرحبًا بعكس الارتجال ، في السابق أنت قمت بإشارة هي من صميم اختيارك ، والآن ، تفعل ما هو مفروض عليك ، وأنت تتقبل القيام بهذه الإشارة دون أن تسال نفسك : "ماذا تعنى" على نحو ثقافي وتحليلي؟ وما لم تفعل فستظل "في الخارج". حاول أن تشعر بما يستثيره هذا في نفسك : شيء يعطى لك من الخارج ، يختلف عن الحركة الحرة التي قمت بها من قبل ، لكنك لو تقبلت هذا الأمر تمامًا ، سيصبح الشيء نفسه . لقد أصبحت هي أنت ، وأصبحت أنت هي . إذا استطعت أن تخبر هذا ، فسيلقي الضوء على مجمل مسالة النصوص والتأليف والإخراج ، الممثل الحقيقي يوقن أن الحرية الحقيقية تقع في اللحظة التي يصبح فيها ما يأتي من الخارج وما يصدر من الداخل مزيجًا متكاملاً .

ارفع يدك مرة أخرى ، حاول أن تشعر كيف ترتبط هذه الحركة بتعبير العينين . لا تحاول أن تكون هزليًا ، لا تتجهم حتى تعطى الوجه والعينين شيئًا تفعله ، دع حساسيتك وحدها لتقود أدق عضلاتك .

والآن ، كما تصغى إلى الموسيقى، أصغ إلى إحساسك بتغير الحركة إذا أدرت يدك ببطء ، وأنت تنتقل من الوضع الأول وراحة اليد متوجهة نحو الخارج إلى الوضع الجديد وراحة اليد متوجهة نحو السقف . إن ما نحاوله هو الإحساس ليس فقط بهذين الاتجاهين ، لكن أيضًا كيف أنه في الانتقال من أحدهما للآخر ثمة معنى يتحول؟ إنه معنى من باب أولى مثقل بالمعنى ، لأنه ليس لفظيا ولا عقليا .

تاليًا ، حاول أن تجد تنويعات شخصية داخل الحركة : راحة اليد فوق ، راحة اليد تحت . دع الحركة تتمفصل كما تريدها ، ولاحظ إيقاعك الشخصى ، ولكى يجد المرء صفة حية ، يجب أن يكون حساسًا للصدى ، للرنين الذى تحدثه الحركة فى بقية الجسد .

إن كل ما فعلناه تواً يقع تحت العنوان العريض: "الارتجال". إذن هناك شكلان للارتجال الذي يبدأ بالحرية التامة للممثل، والذي يضع في اعتباره بعض العناصر المعطاة، والتي قد تكون مقيدة في بعض الأحيان، في هذه الحالة، وفي كل أداء، فإن على المثل أن "يرتجل" عن طريق إعادة الإصغاء للأصداء، المجددة والحساسة، الداخلية لكل تفصيل في ذاته وفي الآخرين، إذا فعل هذا فسوف يرى أنه – من حيث التفاصيل الدقيقة – ليس هناك أداء يطابق الآخر تماماً، وهذا الوعي هو الذي يفيض عليه التجدد الدائم.

هذه التجارب التي حشدناها في دقائق تستغرق في العادة أسابيع أو شهوراً ، على طول التدريبات، وقبل كل أداء ، فإن تمرينًا أو ارتجالاً يفيد في إعادة تفتح كل شخص على ذاته ، وكل جماعة على الأخرى ، والاستمتاع مصدر عظيم للطاقة .

وللممثل الهاوى ميزة على المحترف ، من حيث إنه يعمل أحيانًا ، وأساسًا من أجل المتعة ، وحتى لو لم يكن موهوبًا فإن لديه الحماسة ، والمحترف بحاجة إلى إعادة التنشيط إذا شاء أن يتفادى سخف الكفاءة الاحترافية .

ثمة جانب أخر من الاختلاف بين الهاوي والمحترف نراه في السينما ، المثلون الهواة - قد يكون طفلاً أو واحدًا من الشارع - يمثلون - غالبًا - مثل المحترفين ، لكن إذا قال أحد إن كل الأدوار في كل الأفلام يمكن أن يؤديها الهواة والمحترفون على قدم المساواة ، فإن هذا ليس صحيحًا . أين الاختلاف إذن؟ إذا طلبت من ممثل هاو أن يقوم أمام الكاميرا بكل الأفعال التي يقوم بها في حياته اليومية ، فسيقوم بها على نحو حسن في أغلب الحالات ، وهذا يسرى على جميع الأنشطة من صنع الخزف إلى نشل الجيوب . ثمة مثال بالغ الحد الأقصى في فيلم "معركة الجزائر" ، فقد استطاع الجزائريون الذين عاشوا أثناء المعارك ، وفي الخفاء أثناء المقاومة ، استطاعوا أن يؤبوا الإشارات نفسها ، بعد عدة سنوات ، التي أثارت ، بدورها ، الانفعالات نفسها . لكن في العادة إذا طلبت من شخص ما ، ليس محترفًا ، لا أن بعيد إنتاج الحركات المحفورة حفرًا عميقًا في جسده ، بل أيضًا أن يستحضر لنفسه حالة انفعالية ، فإن الهاوي سيضيم تمامًا لا محالة في أغلب الحالات . إن القدرة المتفردة للممثل المحترف في أنه يستطيع أن يستحضر في ذاته حالات انفعالية لا تنتمي إليه ، بل الشخصية التي يلعبها دون اصطناع أو احتيال ظاهر ، وهذا أمر بالغ الندرة ، وعادة ما يحس المرء الهوة القائمة بين المثل نفسه والحالة التي يصطنعها بدرجات متباينة من المهارة . أما بين يدى فنان حقيقي ، فإن كل شيء يمكن أن يبدو طبيعيا ، حتى لو كان الشكل الخارجي مصطنعًا لدرجة أنه بلا مكافئ في الطبيعة .

وإذا افترض أحد أن الإشارات الصادرة عن الحياة اليومية هي - على نحو الى - أكثر صدقًا من تلك المستخدمة في الأوبرا أو الباليه ، فهو مخطئ ، والمرء ليس بحاجة إلا للنظر في العمل الذي صدر عن "أستوديو المثلين" القديم - أو ربما تشويها

لأسلوب "أستوديو الممثلين" -- كى يفهم أن أما فوق الطبيعية" أو أما فوق الواقعية اليست سوى تقاليد تبدو مصطنعة تمامًا مثل الغناء فى الأوبرات الكبيرة . كل أسلوب أو تقليد ، على حدة ، هو مصطنع ، دون أفضليات . وكل أسلوب يمكن أن يبدو زائقًا ، ووظيفة المؤدى هى أن يجعل أى أسلوب طبيعيا . ونعود إلى المبدأ : أعطيت كلمة أو إشارة ، وفى الطريقة التى أتقبلها بها فإننى أجعلها طبيعية ، لكن : ماذا تعنى كلمة أطبيعية منا؟ الطبيعية تعنى أنه لحظة حدوث شيء ما ، ليس هناك تحليل ، ليس هناك تحليل ، ليس هناك تحليل ، ليس هناك تحليل ، اليس هناك تحليل ، اليس هناك تحليل ، اليس هناك تحليل ، اليس هناك حليق ، إنها فقط توحى بالصدق .

رأيت يومًا على شاشة التليفزيون مقتطفًا من فيلم يقول فيه جان رينوار لإحدى المثلات: تعلمت من ميشيل سيمون ما كان أيضًا منهج لوى جوفييه ، ويقينًا هو منهج موليير وشكسبير: من أجل فهم شخصية ما ، يجب ألا تكون هناك أفكار مسبقة ، يجب أن تعيد قراءة النص مرارًا ، المرة تلو المرة ، بطريقة محايدة تمامًا ، حتى يدخلك النص ، حتى يصبح الفهم شخصيًا وعضويًا".

واقتراح جان رينوار ممتاز ، لكنه - شأن جميع الاقتراحات - غير مكتمل . وقد سمعت بمخرج عظيم لأعمال تشيكوف أنه كان يتدرب على المسرحيات ، همسًا ، لأسابيع ، كان يطلب قراءة النص بنعومة كبيرة ، ويمنع المثلين عن التمثيل ، وهكذا تتلوث الكلمات بدفعات غير ناضجة وغير مشروعة ، مثل العرض والتعبير والتصوير - أو حتى الاستمتاع بفعل التدريبات ، كان يطلب منهم أن يهمهموا بالنص لأسابيع حتى يغرس الدور نفسه بعمق داخل المثل . ومن الواضح أن هذا النهج أدى لنتائج طيبة بالنسبة لأعمال تشيكوف ، لكننى أجده غاية في الخطورة ما لم يحدث في كل يوم أن تكون هناك لحظات تتوازن فيها هذه السرية الجميلة بتمرينات وارتجالات تطلق الطاقة العالمة وتحررها .

التقيت بفرقة أمريكية كانت في جولة تقدم إحدى مسرحيات شكسبير ، وحدثني المثلون بفخار عن منهجهم في العمل: في جولة في يوغسلافيا ، كل مساء كانوا

يتجواون فى شوارع المدينة ، يصيحون بجملة مختارة من أدوارهم - أكون أو لا أكون مثلاً - دون أن يسمحوا لأنفسهم بالتفكير فى شىء آخر على الإطلاق ، وأنهوا حديثهم بالقول إنهم على هذا النحو يتشبعون تمامًا بالنص . لكننى رأيت العرض ، وياله من خليط مجنون هذا الذى خلقوه! واضح أننا نتحدث عن تكتيك تم الدفع به حتى بلغ العبث .

والحقيقة ، أنه على المرء أن يجمع بين الاتجاهين . ومن المهم جداً وأنت تتفحص المشهد أول مرة أن تحس بمذاقه على نحو مباشر ، بالنهوض والتمثيل ، كما كان الأمر في الارتجال ، دون أن تعرف ماذا ستجد ، اكتشاف النص بطريقة نشطة ودينامية هي وسيلة ثرية لاستقصاء ما فيه ، ويمكن أن تضيف أعماقاً جديدة إلى الفحص الثقافي ، الذي هو ضروري بدوره ، لكنني أرتجف فزعًا من التكنيك الذي تستخدمه فرق وسط أوروبا ، والذي يتمثل في قضاء أسابيع متصلة جلوساً إلى طاولة لتوضيح معاني النص قبل السماح لأي منهم أن يشعر به في جسده . هذه النظرية تعني أنه قبل أن يكون المرء قد أقام تخطيطاً عقليا ، فليس مسموحاً له بأن يقف ، لأنه ان يعرف في أي اتجاه يسير ، ولا شك في أن هذا المبدأ ملائم تماماً لعملية عسكرية ، لأن القائد الكفء لابد أن يجمع مساعديه حوله على الطاولة قبل أن يرسل المدرعات إلى أرض العدو .

لنعد لحظة إلى الاختلاف بين الهاوى والمحترف . حين يتعلق الأمر بفنون الغناء أو الرقص أو الأكروبات يبدو الاختلاف مرئيًا ، لأن التقنيات فيها بالغة الوضوح: في الغناء ، أما أن تكون النوتة صحيحة أو لا تكون ، والراقص إما أن يتمايل أو لا يتمايل ، ولاعب الأكروبات إما أن يتوازن أو يهوى . أما بالنسبة لعمل الممثل ، فإن يتمايل ، ولاعب الأكروبات إما أن يتوازن أو يهوى . أما بالنسبة لعمل الممثل ، فإن المطلوب منه كثير جدًا ، لكن من المستحيل – تقريبًا – تحديد العناصر التي ينطوى عليها . يمكن المرء أن يرى – مرة واحدة – ما هو "ليس صحيحًا" ، لكن ما هو بحاجة إليه كي يكون صحيحًا خفى ومعقد لدرجة تجعل شرحه أمرًا صعبًا . ولهذا السبب ،

فإن المرء حين يحاول اكتشاف حقيقة العلاقة بين شخصيتين ، فإن الطريقة التحليلية ، أو العسكرية ، ان تجديه شيئًا . إنها أن تستطيع الوصول إلى ما وراء المفهومات ، وما يتجاوز التعريفات ، إلى هذا الجانب الشاسع من التجربة الإنسانية المتخفى في الظلال .

عنى شخصيا ، فإننى أحب أن أربط فى اليوم نفسه بين مهام مختلفة لكنها متكاملة : تمرينات تمهيدية يجب على المرء أن يؤديها بانتظام ، بالطريقة نفسها التى يعشب بها حديقة ويرويها ، ثم شغل عملى على المسرح دون مفهومات مسبقة ، يلقى المرء بنفسه إلى النهاية العميقة ويجرب ، المرحلة الثالثة مرحلة التحليل العقلى ، والتى يمكن أن تؤدى إلى توضيح ما تم عمله بالفعل .

هذا التوضيح مهم إذا لم يكن منفصلا عن الفهم الحدسى ، العمل حول الطاولة يؤدى إلى التحليل ، وهو فعل عقلى ، وهو يحظى باهتمام أكبر مما تحظى به أداة أخرى هى الحدس ، هى أداة أكثر خفاء وتمضى أبعد مما يصل إليه التحليل ، بطبيعة الحال ، فإن الحدس وحده يمكن أن يكون بالغ الخطر ، ما إن يقترب المرء من المشكلة الصعبة الكامنة في مسرحية ما ، حتى يجد نفسه في مواجهة ضرورة الحدس وضرورة الفكر . هو بحاجة لكليهما .

وقد سبق أن ناقشنا التجارب التي تقوم على التواصل بأقصى قدر من العاطفة عن طريق الحد الأدنى من الإمكانيات . ومن الشائق أن ترى كيف أن أقل حركة ، قد تكون كلمة أو إشارة ، يمكن أن تكون خاوية أو مليئة . قد يقول المرء "يومًا سعيدًا" لشخص ما ، دون أن يحس لا بالسعادة ولا باليوم ، بل دون أن يحس ، حتى ، بالشخص الذي يتحدث إليه . إن الشخص يمكن أن يصافح شخصًا أخر بطريقة أوتوماتيكية ، وقد تكون هذه الحركة نفسها متوهجة بالصدق .

لقد قمنا بمناقشات عظيمة حول هذا الموضوع مع علماء الأنثروبولوجيا أثناء رحلاتنا . وعندهم فإن اختلاف حركة التحية بهز الأيدى على الطريقة الأوروبية ، أو بضم الراحتين معًا على الطريقة الهندية ، أو وضع اليد على القلب على الطريقة الإسلامية ، إنما هو اختلاف ثقافى . أما عند الممثل ، فإن هذه النظرية لا صلة لها بالموضوع ، فنحن نعرف أن الإشارة أو الأخرى يمكن أن تكون غاية فى النفاق أو غاية فى الإخلاص بالقدر نفسه . ونحن نستطيع أن نقول عن إشارة ما إن لها كيفية ومعنى حتى أو لم تكن تنتمى لثقافتنا . ويجب على الممثل أن يعرف أنه مهما كانت الحركة التى يقوم بها فإنها يمكن أن تبقى صدفة فارغة أو أن يقوم هو – عن وعى – بإكسابها الدلالة الصادقة ، إن عليه الإختيار .

توجد الكيفية في التفصيل . وحضور المثل هو الذي يهب الكيفية لإصغائه أو نظرته ، وهو شيء غامض بالأحرى ، لكنه ليس غامضًا تمامًا . إنه ليس وراء قدراته الواعية والإرادية تمامًا ، إنه يستطيع أن يجد هذا الحضور في صمت معين داخل ذاته ، وما يمكن أن نسميه "المسرح المقدس" ، المسرح الذي يجعل ما هو غير مرئي مرئيًا ، له جذوره في هذا الصمت ، الذي يمكن أن تنبعث عنه كل أنواع الإشارات المعروفة . عن طريق درجة الحساسية في الحركة ، يستطيع رجل من الإسكيمو أن يحدد ، على الفور ، ما إذا كانت الإشارة الهندية أو الأفريقية ، إشارة ترحيب أم هي إشارة عداء ، أيًا ما كانت الشفرة المستخدمة يمكن للمعنى أن يملأ الشكل فيتحقق الفهم على الفور ، والمسرح هو دائمًا بحث عن المعنى ، وطريقة لتحويل المعنى كي يكون المعنى عند الآخرين ، هذان معًا ، هذا هو السر .

والاعتراف بوجود السر أمر مهم ، وحين يفقد الإنسان حسه بالرهبة تفقد الحياة معناها ، وليس عبثا أن يكون "السر" في أصل المسرح . لكن حرفة المسرح لا يمكن أن تبقى غامضة ، وإذا لم تكن اليد التي تمسك بالمطرقة مضبوطة فستهوى على الأصابع

لا على المسمار . ويجب دائمًا احترام الوظيفة القديمة للمسرح ، لكن ليس هو ذلك الاحترام الذي يدفع بنا إلى النوم . هناك سلم دائمًا بوسعنا أن نصعد درجاته . تقودنا من مستوى من مستويات الكيفية إلى مستوى آخر . لكن : أين نجد هذا السلم؟ إن درجاته هي التفاصيل ، أصغر التفاصيل ، لحظة بعد لحظة . التفاصيل هي الحرفة التي تقودنا إلى قلب السر .

### السمكة الذهبية

فى كل مرة أتحدث إلى الجمهور أعتبرها تجربة فى المسرح ، وأحاول لفت أنظار الجمهور إلى حقيقة أننا – هنا والآن – فى موقف مسرحى ، إذا استطعت – أنت وأنا – أن نراقب بالتفصيل العملية التى نشارك فيها هذه اللحظة نفسها ، فإننا نستطيع أن نتفهم معنى المسرح بطريقة أقل إمعانًا فى التنظير . لكن التجربة اليوم أكثر تعقيدًا ، فللمرة الأولى أستبدل بالارتجال موافقتى على كتابة هذا الحديث مسبقًا ، لأن النص مطلوب للنشر ، وأملى أن هذا لا يؤدى للإضرار بالتجربة ، بل لعله أن يجعل تجربتنا المشتركة أكثر ثراء .

وأنا أكتب هذه الكلمات ، فإن الكاتب - "أنا نفسى : الرقم الأول" - موجود في جنوب فرنسا ، في يوم صيفي حار ، محاولاً تخيل المجهول : جمهور من اليابانيين في كيوتر - في أية قاعة - كم عددهم؟ ما العلاقة القائمة بيننا؟ لا أعرف . ومهما كانت العناية التي أبذلها في اختيار كلماتي ، فإن بعض من يستمعون إليها ستصلهم من خلال مترجم إلى لغة أخرى . والآن ، في هذه اللحظة ، بالنسبة لكم ، فقد اختفيت - "أنا نفسى : الرقم الأول" - كمؤلف ، وحل محلى "أنا نفسى : الرقم الثاني كمتحدث ، وحين يقرأ المتحدث هذه الكلمات ، ورأسه محنية فوق الأوراق ، ناقلاً ما يريد أن يقوله بنغمة صوت تعليمية رتيبة ، فإن الكلمات نفسها التي تبدو لي ممتلئة بالحياة وأنا أدونها على الورق ، ستغرق في مستنقع الرتابة التي لا تطاق ، وتؤكد ، مرة أخرى ، ما يعطى المحاضرات الأكاديمية ، في معظمها ، تلك السمعة السيئة ،

إذن ، فإننى "أنا نفسى : الرقم الأول" مثل كاتب المسرح الذي يجب عليه أن يثق في أننى "أنا نفسى : الرقم الثاني" سيضع طاقة جديدة وتفصيلاً جديدًا في النص والحدث، والذين يعرفون الإنجليزية فإن التغيرات التي تحدث في رنة الصوت، والتغيرات المفاجئة في الدرجة ، والتصاعد ، وأقصى درجات الشدة وأقصى درجات الرقبة ، والوقفات ، ولحيظات الصمت ، إن الموسيقي الصوتية المياشرة هي التي تحمل معها البعد الإنساني الذي يجعلكم راغبين في الاستماع ، هذا البعد الإنساني هو بالضبط ما لا نفهمه - لا نحن ولا أجهزة الكمبيوتر - على نحو علمي دقيق ، إنه شعور، شعور يؤدي إلى عاطفة ، وعاطفة تحمل الاقتناع ، والاقتناع هو الأداة الوحيدة التي تجعل إنسانًا يهتم بإنسان أخر ، حتى الذين من بينكم يسمعون هذه الكلمات هذه اللحظة ، عن طريق المترجم ، فهم ليسوا منعزلين عن طاقة معينة تبدأ تدريجًا ، في الربط بين انتباهاتنا ، لأن هذه الطاقة تبلغ هذه الغرفة عن طريق الصوت، وأيضًا عن طريق الإشارة ، فكل حركة يأتيها المتحدث ، بيده أو بجسده ، شعورية كانت أو لا شعورية ، إنما هي نوع من الإرسال ، ومثل المثل ، يجب على أن أكون على وعي بهذا، إنها مسئوليتي ، وأنتم أيضًا تقومون بدور فعال ، لأنه في داخل صمتكم جهاز تقوية يعيد إرسال انفعالاتكم الخاصة عبر المكان ، فيشجعني – على نحو خفي – أو بعدل طريقتي في الحديث ،

#### ما علاقة هذا كله بالمسرح؟ كل شيء ،

لنكن جميعًا واضحين حول نقطة بدايتنا معًا ، "المسرح" كلمة شديدة الغموض حتى إنها إما أن تكون عديمة المعنى ، أو مؤدية إلى الخلط ، لأن واحدًا يتحدث عن جانب واحد ، والأخر عن شىء مختلف كل الاختلاف ، إنه مثل الحديث عن الحياة ، فالكلمة أكبر من أن تحمل معنى ، لا علاقة للمسرح بالأبنية ، ولا بالنصوص أو المثلين أو الأساليب أو الأشكال . إن جوهر المسرح كامن داخل سر نسميه "اللحظة الراهنة".

هذه اللحظة الحاضرة مدهشة تعامًا ، مثل شظية من مراة محطمة ، ذات شفافية خادعة ، حين تتفتح هذه الذرة من الزمن ، فإن الكون بأكمله محتوى داخل هذه الضائة اللامتناهية ، هنا ، في هذه اللحظة ، على السطح ، لا شيء يحدث بوجه خاص ، أنا أتحدث وأنتم تنصتون ، لكن هل هذه الصور السطحية هي انعكاس حقيقي لحقيقتنا الراهنة؟ بالطبع لا ، فلا أحد منا قد نفض عن نفسه كل نسيجه الحي ، حتى لو كان بعضه غافيًا الآن ، لكن انشغالاتنا وعلاقاتنا وفكاهاتنا الصغيرة ومأسينا الكبيرة ، هي جميعًا حاضرة ، مثل ممثلين ينتظرون على جانب الخشبة ، ليس فقط طواقم دراماتنا الشخصية هنا ، بل كما الكورس في الأوبرا ، حشود من الشخوص تصطف أيضًا على أهبة الاستعداد للدخول ، لتربط بين حكايتنا الخاصة والعالم الخارجي ، والمجتمع بوجه عام . وبداخلنا ، في كل لحظة ، ومثل آلة موسيقية عملاقة متأهبة للعزف عليها ، شمة أوتار ، نغماتها وهارمونياتها هي قدرتنا على الاستجابة للنبابات الصادرة عن العالم الروحي غير المرئي الذي نجهله في العادة ، والذي – رغم ذلك – نتصل به في كل نفس نتنفسه .

وحيث يتاح لها فجأة أن تتحرر منطلقة إلى العلن ، فى حلبة هذه القاعة ، كل صورنا وحركاتنا الخبيئة ، فإن الأمر سيشبه انفجارًا نوويًا ، وستكون دوامة الانطباعات الفوضوية أقوى من قدرة أى منا على استيعابها ، إنما لهذا نستطيع أن نرى أن فعل المسرح فى الحاضر الذى يحرر إمكاناتنا الجماعية الخبيئة فى الفكر والصورة والشعور والأسطورة والصدمة ، إنما هو على هذه الدرجة من الشدة ، ويمكن أن بكون خطرًا كذلك .

وقد ظل القهر السياسى دائمًا يكيل أعظم المديح للمسرح ، وفى البلاد التى يحكمها الخوف ، فإن المسرح هو الشكل الذى يراقبه الديكتاتوريون بكل دقة ، ويخشونه أشد الخشية ، لهذا السبب ، فكلما زادت حريتنا توجب علينا ، نحن أنفسنا ، أن نتفهم وأن نضبط كل فعل مسرحى ، بحيث يلتزم قواعد شديدة الدقة .

أول كل شيء ، إن الفسوضى التي يمكن أن تنجم عن تحرير كل فرد سره الخاص ، يجب أن تتوحد في خبرة مشتركة . بعبارة أخرى : إن هذا الجانب من الحقيقة الذي يستثيره المؤدى يجب أن يستدعى عند كل متفرج استجابة في المساحة نفسها بحيث يمكن ، ولو للحظة ، أن يعيش الجمهور انطباعًا جماعيا . إذن، فإن المادة الأساسية التي تقدم ، الحكاية أو "التيمة" هي موجودة ، قبل كل شيء لتقدم أرضًا مشتركة ، المجال المحتمل الذي يمكن لكل فرد من أفراد الجمهور – مهما كان عمره وإطاره العام – أن يجد نفسه فيه متوحدًا مع جاره في خبرة مشتركة .

بطبيعة الحال ، فمن اليسير جدا وجود أرض مشتركة ، هى محض تفاهة وسطحية ، وبالتالى ليست لها قيمة تذكر ، ومن الواضح أن الأساس الذى يربط الأفراد معًا يجب أن يكون مثيرًا للاهتمام لكن ما الذى تعنيه "مثير للاهتمام" هذه فى حقيقة الأمر؟ هناك اختبار : فى اللحظة التى تستغرق جزءًا من الألف من الثانية ، حين يلتقى المثل والجمهور فى علاقة متبادلة ، مثل العناق الجسدى ، فثمة القوة والكثافة وتعدد الطبقات والثراء ، فى عبارة أخرى : إن كيفية اللحظة هى ما تعنينا ، إذن . فأية لحظة مفردة يمكن أن تكون كثيفة لكنها لا تثير الاهتمام ، أو على النقيض عميقة من حيث كيفيتها ، دعنى أؤكد أن مستوى الكيفية فى اللحظة هو المقياس المتفرد الذى يمكنه الحكم على أى فعل من أفعال المسرح .

والآن يجب أن ندرس بعناية ماذا تعنيه اللحظة ، يقينًا إننا لواستطعنا أن ننفذ إلى ذات قلب لحظة ما ، فسوف نرى أنه ليس ثمة حركة ، فكل لحظة هى جماع كل اللحظات المكنة ، وما ندعوه بالزمن سوف يختفى ، لكننا كلما تحركنا صوب الخارج، إلى المساحات التى نوجد فيها فى العادة ، فسوف نرى كل لحظة فى الزمن مرتبطة باللحظة التى سبقتها ، والتى تتلوها فى سلسلة متصلة لا تنى تتكشف ، وهكذا ، فنحن فى أى عرض مسرحى ، فى حضرة قانون لا مهرب منه . العرض

دفق ، له منحنى صعود وهبوط ، وابلوغ لحظة ذات معنى عميق ، نحن بحاجة اسلسلة من اللحظات التى تبدأ عند مستوى طبيعى بسيط ، وتتأدى بنا إلى لحظة بالغة القوة ، ثم تحملنا إلى الخارج من جديد ، والزمن – الذى غالبًا ما يكون عدوا فى الحياة – يمكن أن يكون حليفنا إذا رأينا كيف أن لحظة شاحبة يمكن أن تؤدى إلى لحظة متوهجة ، وتؤدى هذه بدورها إلى أخرى تامة الشفافية قبل أن نسقط مرة ثانية إلى لحظة الما بساطة الحياة اليومية .

ونستطيع أن نتتبع هذا على نحو أفضل إذا تصورنا صياد سمك يهيئ شبكته ، فهو حين يعمل ، ثمة اهتمام ومعنى في كل نقرة من نقرات أصابعه ، إنه يجذب الخيوط ، ويعقد العقد ، ويضيق من الفراغات في أشكال مضبوطة تتفق ووظائفها المحددة ، ثم يطوح بشبكته إلى الماء ، يسحبها أمامًا ووراء ، مع المد والجزر ، ضد المد والجزر ، في أنماط كثيرة بالغة التعقيد وتعلق سمكة ، سمكة لا تصلح للطعام ، أو سمكة عادية تصلح للطهو على نار هادئة ، وقد تكون سمكة ذات ألوان كثيرة ، أو سمكة سامة ، أو في لحظة النعمة الإلهية ، سمكة ذهبية .

لكن هناك فارقًا خفيا علينا أن نبرزه بين صيد السمك والمسرح: إذا كانت الشبكة جيدة الصنع ، فإن حظ الصياد هو الذي يحدد السمكة الجيدة أو الرديئة . أما في المسرح فإن الذين يعقدون العقد هم مسئولون أيضًا عن كيفية اللحظة التي سوف تصيدها شبكتهم . إنه أمر مدهش أن يكون "صياد السمك" بعمله في عقد العقد يؤثر في كيفية السمكة التي ستعلق في شبكته!

إن الخطوة الأولى بالغة الأهمية ، وهي أشد صعوبة مما يبدو ، ومن المدهش ألا تحظى هذه الخطوة الأولية بالاحترام الذي تستحق . قد يجلس جمهور ما منتظرًا أن يبدأ العرض ، مؤملاً أن يكون مثيرًا للاهتمام ، موحيًا لنفسه بأنه يجب أن يكون مثيرًا للاهتمام على نحو لا تمكن مقاومته إذا استطاعت

الكلمات الأولى ، الأصوات أو الأحداث فى بداية العرض أن تطلق عميقًا داخل كل متفرج همهمة أولى ترتبط بالتيمات الخبيئة التى تتكشف تدريجًا ، وهذه لا يمكن أن تكون عملية ثقافية ، وأقل من ذلك أن تكون عملية عقلية فالمسرح ليس – على الإطلاق – تكون عملية ثقافية ، وأقل من ذلك أن تكون عملية عقلية فالمسرح ليس – على الإطلاق ونقاشًا بين اثنين من المتقفين ، إن المسرح ، عن طريق قوة الصوت والكلمة واللون والحركة ، يلامس زرًا انفعاليًا يقوم بدوره بإرسال ارتعاشات إلى العقل ، وما دام الارتباط بين المؤدى والجمهور قد حدث ، فإن هذا يمكن أن يمضى فى اتجاهات عدة ، هناك مسارح تهدف ، ببساطة ، إلى تقديم سمكة عادية جيدة ، يمكن تناولها دون عسر هضم ، وثمة مسارح "إباحية" أو "بورنوجرافية" تهدف ، عمدًا ، إلى تقديم سمكة يتكدس السم فى أحشائها ، لكن دعنا نفترض أرفع طموح ممكن ، فنطلب من العرض، فقط ، أن يحاول اصطياد السمكة الذهبية .

من أين تأتى السمكة الذهبية؟ لا نعرف ، لكننا نحدس أنه من مكان ما من ذلك اللاشعور الجماعي الأسطوري ، هذا المحيط الشاسع ، الذي لم تستكشف ضفافه بعد ، ولم تستكشف أعماقه بما يكفي ، وأين نحن ، الناس العاديون ، من الجمهور؟ إننا حيث نحن ونحن ندخل المسرح ، في ذواتنا في حياتنا العادية ، إذن ، فصناعة الشبكة تعنى إقامة جسر بين أنفسنا ، كما نحن في العادة ، نحمل حياتنا اليومية ، وبين عالم غير مرئي يمكن أن يكشف عن نفسه لنا فقط حين يحل محل قصور إدراكنا وعي ذو كيفية حادة على نحو لا نهائي ، لكن هل هذه الشبكة مصنوعة من عقد أم من ثقوب؟ إن هذا السؤال مثل أن تسأل واحدًا من معتنقي عقيدة "الزن" عن المستوى الذي بلغته تأملاته ، لكننا كي نعمل المسرح لابد أن نعيش معه دائمًا .

ولا شيء في تاريخ المسرح يعبر أكمل تعبير عن هذا التناقض أكثر من الأبنية التى نجدها عند شكسبير ، ومن حيث الجوهر فإن مسرحه مسرح ديني ، يأتي بالعالم الروحي غير المرئي إلى العالم العياني للأشكال والأفعال التي يمكن رؤيتها والتعرف

عليها ، وشكسبير لا يقدم تنازلات لأى من طرفى القياس الإنسانى ، فمسرحه لا يبتذل ما هو روحى لكى يجعل من اليسير على الإنسان العادى أن يتمثله ، ولا هو يرفض القذارة والقبح والعبث والضحك من أساس الوجود ، وهو ينزلق دون جهد من أحدها للآخر ، لحظة فلحظة ، وفى اندفاعه العظيم إلى الأمام ، يقوى الخبرة المتنامية حتى تتفجر كل صور المقاومة ، ويجد الجمهور نفسه وقد أفاق على لحظة استبصار عميق فى نسيج الحقيقة ، هذه اللحظة لا يمكن أن تدوم ، إن الحقيقة لا يمكن تعريفها ولا إمساكها في قبضة اليد ، لكن المسرح آلة تمكن كل المشاركين فيها من تنوق جانب منها في لحظة ، المسرح آلة لمعود درجات المعنى وهبوطها .

نحن الآن نواجه المشكلة الحقيقية ، إن الإمساك بلحظة من الحقيقة يتطلب أن تتوحد أفضل جهود المثل والمخرج والمؤلف والمصمم ، لا يمكن لأحد أن يفعلها وحده ، داخل العرض الواحد لا يمكن أن تكون ثمة جماليات مختلفة وأهداف متصارعة ، كل تقنيات الفن والحرفة يجب أن تكون في خدمة ما أسماه الشاعر الإنجليزي تيد هيوز التفاوض بين مستوانا العادي ، والمستوى الخفي للأسطورة ، هذا التفاوض يأخذ شكل تجميع كل ما لا يتغير مع عالم الحياة اليومية التي هي في تغير دائم ، وهو على وجه الدقة – العالم الذي يحدث في العرض ، ونحن على اتصال بهذا العالم في كل ثواني حياتنا اليقظة ، حين يتم – في الحاضر – إعادة تنشيط المعرفة التي سجلتها كل ثواني حياتنا اليقظة ، حين يتم – في الحاضر – إعادة تنشيط المعرفة التي سجلتها خلايا الدماغ في الماضي ، هذا العالم الآخر الموجود دائمًا هناك غير مرئي ، لأن خواسنا لا سبيل لها إليه ، رغم أنه يمكن تفهمه بطرائق كثيرة وفي أوقات كثيرة عن طريق حدوسنا ، وكل التمارين الروحية تأخذنا نحو العالم غير المرئي لأنها تساعدنا على الانسحاب من عالم الانطباعات إلى الصمت والسكون ، وعلى أي حال ، فإن المسرح لا يماثل النظام الروحي ، المسرح حليف خارجي للطريقة الروحية ، وهو موجود كي يقدم لمحات ، ذات مدة قصيرة بالضرورة ، من عالم غير مرئى ، على تداخل كي يقدم لمحات ، ذات مدة قصيرة بالضرورة ، من عالم غير مرئى ، على تداخل متبادل مع العالم اليومي ، تتجاهله الحواس في العادة .

وليس للعالم غير المرئى شكل ، وهو لا يتغير ، على الأقل فى آجالنا ، أما العالم المرئى فهو دائمًا فى حركة ، وسمته الرئيسية هى أنه فى تغير وتحول ، وأشكاله تحيا وتموت ، حتى أكثر أشكاله تعقيدًا ، وهو الكائن الإنسانى ، يحيا ويموت ، والخلايا تحيا وتموت ، وبالطريقة نفسها على وجه التحديد ، اللغات والأنماط والاتجاهات والأفكار والأبنية ، كلها تولد وتنهار ثم تختفى ، فى لحظات معينة نادرة فى التاريخ الإنسانى استطاع الفنانون عقد قران حقيقى بين العالمين المرئى وغير المرئى ، فى الأشكال التى قدموها ، سواء كانت معابد أو منصوبات أو لوحات أو قصصاً أو موسيقى ، والتى بدا أنها ستبقى للأبد ، حتى هنا يجب أن نكون على حذر ونعترف بأنه حتى الأبدية تموت . إنها لا تبقى للأبد .

وأى عامل نشط فى مجال المسرح ، مهما كان موقعه فى هذا العالم ، لديه كل الأسباب كى يقترب من الأشكال التراثية العظيمة ، خاصة تلك التى تنتمى إلى الشرق ، بما هى جديرة به من تواضع واحترام ، فهى تستطيع أن تحمله بعيدًا فيما وراء نفسه ، فى طريق يتجاوز قدرته القاصرة على الفهم والإبداع ، وذلك أمر على فنان القرن العشرين أن يعترف به باعتباره شرطه الحقيقى ، إن طقسًا عظيمًا أو أسطورة أساسية بمثابة مدخل أو باب ، هو لم يوجد هناك كى نكتفى بمراقبته ، لكنه وجد كى يختبر ، ومن يستطيع اختبار هذا الباب داخل نفسه ، سينجح فى اجتيازه بقوة أكبر ، وهكذا ، فإن الماضى لا يجب أن يتم تجاهله بغطرسة وتكبر ، لكننا أيضًا لا يجب أن نتم تجاهله بغطرسة وتكبر ، لكننا أيضًا لا يجب أن نكون مخادعين ، فإذا نحن سرقنا طقوسه ورموزه وحاولنا استغلالها لمأرينا الخاصة ، لا يجب أن ندهش إذا ما فقدت كل فضائلها وأصبحت لا تعدو ديكورات لامعة وفارغة ، ونحن ، دائمًا ، نواجه تحدى القدرة على التمييز ، فى بعض الحالات يكون الشكل التقيدى لا يزال حيًا ، وفى بعضها الآخر يكون التراث هو يد الموت التى تخنق الخبرة الحية ، المشكلة هى أن ترفض "الطريقة المقبولة" ، دون أن تلتمس التغيير من أجل التغيير وحده .

المسألة المركزية ، إذن ، هي مسألة الشكل ، الشكل المضبوط ، الشكل الملائم ، نحن لا نستطيع أن نمضى بدونه ، الحياة نفسها لا تمضى بدونه ، لكن ، ماذا يعنى الشكل؟ على أي حال ، إننى غالبًا ما أعود إلى هذا السؤال ، وهذا يقودنى بالضرورة إلى كلمة من الفلسفة الهندية الكلاسيكية هي "سفوتا" ، التي تحمل معناها في جرسها ، إنها تموج يظهر فجأة على سطح مياه ساكنة ، سحابة تنبثق من سماء صافية ، الشكل هو المفترض الذي يصبح واضحًا ، الروح التي تنخذ الجسد ، الصوت الأول والرنة الأولى الكبيرة .

فى الهند وفى إفريقيا وفى الشرق الأوسط وفى اليابان ، فإن الفنانين العاملين بالمسرح يطرحون السؤال نفسه : ما هو الشكل عندنا الآن؟ أين يجب البحث عنه؟ إن الموقف مختلط ، فالسؤال مختلط والإجابات مختلطة كذلك ، وهى تميل لأن تقع فى إحدى فئتين : من ناحية ، هناك الاقتناع بأن محملات توليد الكهرباء الثقافية الكبرى فى الغرب ، لندن وياريس ونيويورك ، قد وجدت الحل لهذه المسألة ، وكل ما هو مطلوب هو استخدام هذا الشكل ، بالطريقة نفسها التى اكتسبت بها البلدان النامية العمليات الصناعية والتكنولوجية . الاتجاه الثانى هو العكس ، فالفنائون فى بلاد "العالم الثالث" يشعرون ، غالبًا ، بأنهم قد أفقدوا جنورهم ، ووقعوا فى قبضة موجة عاتية قادمة من الغرب ، بكل ما تحمله من صور القرن العشرين ، ومن ثم فهم يشعرون بالحاجة إلى رفض تقليد النماذج الأجنبية ، ويؤدى بهم هذا إلى عودة متمردة للجنور الثقافية والتراث القديم . ونحن نرى أن هذا انعكاس للتوجهين الكبيرين المتناقضين فى عصرنا : التوجه نص التوحد ، والتوجه نحو التشظى .

وإن يؤدى أى من المنهجين إلى نتائج طيبة ، على أى حال ، وفي كثير من بلاد العالم الثالث تقدم الفرق المسرحية مسرحيات لمؤلفين أوروبيين مثل بريشت أو سارتر ، وغالبًا ما يخفقون في الإقرار بأن هؤلاء المؤلفين قد عملوا من خلال نظام معقد من التواصل ينتمى إلى زمانهم ومكانهم ، وفي سباق مختلف كل الاختلاف لن يكون لها

شكل الرنين نفسه . وتواجه محاكاة نماذج المسرح الطليعى التجريبي في الستينيات الصعوبة نفسها ، هكذا عمد فنانو المسرح المخلصون في بلاد العالم الثالث ، في حالة هي مزيج من الاعتزاز واليأس ، إلى الحفر في ماضيهم ، ومحاولة تحديث أساطيرهم وطقوسهم وفولكلورهم ، ولسوء الحظ ، فإن هذا أدى غالبًا إلى ظهور مزيج بائس ، "لا هو طائر ولا هو سمكة!"

كيف يمكن للمرء ، إذن ، أن يكون صادقًا مع الصافحر؟ مؤخرًا قمت برصلات أخذتنى إلى البرتغال وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا . في البرتغال أكثر بلاد أورويا الغربية فقرًا ، قيل لى : "إن الناس لم تعد تذهب إلى السينما أو المسرح" . قلت متفهمًا : أه ، في ظل هذه الصعوبات الاقتصادية كلها ... ليس لديهم المال" . وجاء الجواب المدهش : "لا ، ليس الأمر هكذا ، بل العكس ، إن الاقتصاد يتحسن ببطء ، من قبل حين كان المال نادرًا جدا كانت الحياة قاتمة جدا ، ومن ثم كان الخروج ، إلى السينما أو المسرح ، ضرورة ، لابد أن ندخر من أجلها . اليوم ، أصبح لدى الناس قليل فائض مما ينفقون ، وكل المدى الواسع لإمكانيات الاستهلاك في القرن العشرين قرب متناولهم ، هناك الفيديو ، والفيديو كاسيت ، والأسطوانات المدمجة ، ومن أجل إشباع متناولهم ، هناك الفيديو ، والفيديو كاسيت ، والأسطوانات المدمجة ، ومن أجل إشباع الصاحية الأبدية للبقاء مع الآخرين ، هناك المطاعم ، واستئجار الطائرات، والجولات السياحية ، ثم هناك الملابس والأحذية وقص الشعور ... دور السينما والمسرح لا تزال موجودة ، لكن مكانها في سلم الأولويات أصبح متدنيًا جدا .."

من الغرب المتوجه نحو السوق اتجهت إلى براغ وبوخارست ، هنا أيضًا ، فى الحقيقة كما فى بولندا وروسيا ، وفى كل البلاد الشيوعية السابقة تقريبًا ، هى نفس صرخة اليأس ، فقبل عدة سنوات ، كان الناس يتقاتلون من أجل الحصول على مقاعد فى المسارح ، والآن فإنهم يمثلون ويعملون بما لا يزيد عن ٢٥ ٪ من طاقاتهم ، هنا أيضًا ، وفى سياق اجتماعى مختلف كل الاختلاف ، يواجه المرء الظاهرة نفسها : إن المسرح لم يعد يجتذب أحدًا .

أيام قهر الشمولية كان المسرح واحداً من الأماكن النادرة التي يستطيع المرء فيها أن يشعر بحريته ، ولو لفترة قصيرة ، ويستطيع إما أن يهرب إلى عالم أكثر رومانسية وأكثر امتلاء ، بوجود شاعرى ، أو الأحرى : محتميًا ومختبئًا وسط الجمهور غير المعرف ، يستطيع أن يشارك بالضحك أو الاستحسان لكل الأفعال التي تبدى تمردًا على السلطة ، سطرًا بعد الآخر في كلاسيكيات محترمة يعطى المثل – عن طريق تأكيد خفيف على كلمة ، أو إشارة لا يكاد يدركها أحد – فرصة الدخول في علاقة تواطؤ سرى مع المتفرج ، على هذا النحو يعبر عما يعد خطرًا لو عبر عنه بطريقة أخرى ، الآن انتفت هذه الحاجة ، وأصبح على المسرح أن يتقبل هذه الحقيقة مرة المذاق ، إن الأيام المجيدة لامتلاء القاعات في الماضي قد ولت ، لكثير من الأسباب المحيحة عدا أنهم كانوا معنيين بأن يجعلوا من المسرحية نفسها تجربة حدة .

لنعد إلى النظر الموقف في أوروبا ، من ألمانيا ، بطول الطريق إلى الشرق ، بما فيه القارة الروسية الشاسعة ، وأيضاً نحو الغرب ، عبر إيطاليا إلى البرتغال وإسبانيا، كانت ثمة سلسلة متصلة من الحكومات الشمولية ، والسمة المميزة لكل أشكال الديكتاتورية في تجميد الثقافة ، لا أهمية لما تكون عليه الأشكال ، المهم أنها لم تعد لها إمكانية الحياة ، ومن ثم فهي تموت ، أو تستبدل بأخرى حسب القوانين الطبيعية ، ثمة مدى معين من الأشكال الثقافية ينظر إليه باعتباره مأموناً ومحترماً ، وتتم "مأسستة" ، في حين أن كل الأشكال الأخرى تعد مثيرة للشكوك ، وهي إما أن ترغم على النزول تحت الأرض ، أو يتم محقها نهائيا . وقد كانت فترة العشرينيات والثلاثينيات في المسرح الأوروبي فترة حيوية وخصوبة غير عاديتين ، وكل التقنيات المبتكرة الكبرى : المشرات الدوارة والخشبات المفتوحة والمؤثرات الضوئية ومسقطات الضوء والتصميم المجرد والأبنية الوظيفية ، كلها تحققت خلال هذه الفترة ، كما تقررت أساليب معينة في الأداء ، وفي العلاقات بالجمهور وفي التراتبات مثل مكانة المخرج وأهمية المصمم ،

كانت على تناغم مع زمانها ، لقد أعقبت انقلابات اجتماعية هائلة ، الحرب ، المذابح ، الشورات والشورات المضادة ، سعوط الأوهام ، رفض الأفكار القديمة ، الجوع إلى مشيرات جديدة ، انجذاب المنومين نحو كل ما هو جديد ومختلف ، اليوم ، ارتفع الغطاء ، لكن المسرح لم يتغير ، بقى جامدًا في أبنيته القديمة ، إنه لم يعد جزءًا من زمانه ، نتيجة لهذا ، وفي كل أنحاء العالم ، فإن المسرح في أزمة ، هذا حسن ، هذا ضرورى .

إنه أمر ذو أهمية حيوية أن نقوم بهذا التمييز الواضع: "المسرح" شيء ، في حين السارح" شيء آخر مختلف تمامًا ، "المسارح" صناديق والصندوق ليس هو ما يحتويه ، إنه ليس سوى المغلف الذي يحتوى الخطاب ، ونحن نختار المغلفات وفق حجم المراسلة وطولها ، ومن المحزن أن التوازي يتلعثم عند هذه النقطة ، من السهل أن تلقى بمغلف إلى النار ، لكن الأكثر صعوية أن تلقى بمبنى ، خاصة لو كان جميلاً ، حتى لو أحسسنا – على نحو غريزى – بأن بقاءه قد طال أكثر من الغرض منه ، والأكثر صعوية أيضًا أن نستبعد العادات المثقافية المطبوعة في عقولنا ، العادات المتعلقة بالجماليات ، وبالممارسات والتقاليد الفنية ، يبقى أن "المسرح" هو حاجة إنسانية أساسية ، في حين أن "المسارح" بمختلف أشكالها وطرزها ليست سوى صناديق ، مؤقتة ويمكن استبدالها .

هكذا نعود إلى مشاكل المسارح الخاوية ، ونحن نرى أن المسألة لا يمكن أن تكون مسائة "إصلاح" reform ، وهى كلمة تعنى فى الإنجليزية - بكل دقة - إعادة صنع الأشكال القديمة ، مادام اهتمامنا منحصراً فى الشكل ، فإن جواب السؤال أن يكون سوى شكلى خالص ، ومحبط فى الممارسة . وإذا كنت أطيل الحديث عن الأشكال ، فما هذا إلا لأؤكد أن البحث عن أشكال جديدة لا يمكن أن يكون فى ذاته جواباً، والمسألة فى البلاد التى لها أساليب مسرحية تقليدية هى ذاتها . وإذا كان التحديث

يعنى صب النبيذ القديم فى القنانى الحديثة ، فإن الفخ الشكلى لا يزال مطبقًا علينا ، وإذا اتخذت المحاولة من جانب المخرج والمصمم والممثل منحى إعادة إنتاج طبيعية لصور الحاضر كشكل ، فسوف يكتشف مرة أخرى ، بسخط واستياء أنه لم يستطع المضى أبعد مما يقدمه التليفزيون ساعة بعد ساعة .

تجربة المسرح التى تعيش يجب أن تكون قريبة من نبض العصر . مثل مصمم الأزياء العظيم ، لا ينقاد البحث الأعمى عن الأصالة ، بل يولف – على نحو غامض بين إبداعه وسطح الحياة الذي لا يكف عن التغيير ، فن المسرح يجب أن تكون له واجهة من الحياة اليومية ، حكايات ومواقف وتيمات يمكن التعرف عليها ، لأن الكائن الإنساني – قبل أي شيء – مهتم بالحياة التي يعرفها .. فن المسرح أيضًا يجب أن يكون له جوهر ومعنى . الجوهر هو كثافة الخبرة الإنسانية ، وكل فنان يتلهف على الإمساك بها في عمله على نحو أو آخر ، وربما نحس بأن المعنى الذي ينبثق خلال إمكانية الاتصال بالمصدر غير المرئى فيما وراء حدوده العادية التي تعطى معنى المعنى. الفن مغزل يدور حول مركز ثابت لا نستطيع أن نمسك به ، ولا أن نضع له تعريفًا .

إذن ، ما هدفنا؟ إنه لقاء بنسيج الحياة ، لا أكثر ولا أقل . بوسع المسرح أن يعكس كل جوانب الوجود الإنسانى ، وبالتالى فإن كل شكل حى هو صالح ، وكل شكل يمكن أن يكون له مكان محتمل فى التعبير الدرامى . الأشكال مثل الكلمات ، لا تكتسب المعنى إلا إذا استخدمت الاستخدام الصحيح . وشكسبير صاحب أكبر قدر من المفردات عند شاعر إنجليزى ، وهو يضيف إلى ما لديه باستمرار ، ويضم المصطلحات الفلسفية الغامضة إلى أكثر البذاءات خشونة ، حتى أصبح عند أطراف أصابعه فى النهاية أكثر من ٢٥ ألف مفردة . وفى المسرح ثمة لغات أكثر إلى ما لا نهاية ، فيما وراء الكلمات التى يقوم عليها التواصل مع الجمهور ويتحقق . ثمة لغة

الجسد ولغة الصوت ولغة الإيقاع ولغة اللون ولغة الأزياء ولغة المشهد ولغة الإضاءة ، أضف هذه كلها إلى ٢٥ ألف مفردة المتاحة . كل عنصر في الحياة يماثل كلمة في مفردات كونية ، صور من الماضي ، صور من التراث ، صور من اليوم ، صواريخ متجهة للقمر ، مسدسات ، عامية خشنة ، كومة من الطوب ، لهب ، يد على القلب ، صرخة من الأحشاء ، الظلال الموسيقية اللامتناهية للصوت – كل هذه مثل أسماء ونعوت نستطيع أن نصوغ منها جملاً جديدة . هل نستطيع أن نحسن استخدامها؟ هل هي ضرورية؟ هل هي الوسائل التي تجعل ما تعبر عنه أكثر حياة وأكثر لذاعة وأكثر عينامية وأكثر صدقًا؟

إن عالم اليوم يقدم لنا إمكانيات جديدة ، هذه المفردات الإنسانية الهائلة يمكن أن ترفدها اليوم عناصر لم تجتمع معًا أبدًا في الماضي . كل عرق ، وكل ثقافة ، يمكن أن تقدم كلمتها الخاصة في جملة توحد النوع الإنساني . لا شيء أكثر حيوية لثقافة المسرح في العالم من أن يعمل معًا فنانون من أعراق مختلفة وأطر مختلفة .

حين تلتقى الأعراف المستقلة معًا ، تقوم الحوائل فى البداية ، لكن حين يتم الكتشاف هدف مشترك ، من خلال العمل المكثف ، تتلاشى الحوائل . ولحظة تتلاشى الحوائل تصبح الإشارات ودرجات الصوت ، لواحد وللجميع ، أجزاء من اللغة نفسها، تعبر ، للحظة ، عن حقيقة واحدة مشتركة تحتوى الجمهور أيضًا . تلك هى اللحظة التى ينشدها المسرح كله ، هذه الأشكال يمكن أن تكون قديمة أو جديدة ، عادية أو غريبة ، متحذلقة أو بسيطة ، مصطنعة أو ساذجة ، ويمكن لها أن تنبع عن مصادر غير متوقعة ، وقد تبدو متناقضة تمامًا ، إلى الدرجة التي يستبعد فيها أحدهما الآخر . والحقيقة أنه لو حل محل وحدة الأسلوب ، أن تحرش أحدهما بالآخر وصخب عليه ،

يجب ألا يكون المسرح غبيا بليداً ، ويجب ألا يكون تقليديا ، ويجب أن يكون غير متوقع ، إن المسرح يقودنا نحو الحقيقة من خلال الدهشة ، من خلال الإثارة ، من خلال الألعاب ، من خلال المرح ، إنه يجعل الماضى والمستقبل جزءاً من الحاضر ، إنه يعطينا مسافة تبعدنا عما يحيطنا ، كما يلغى المسافة بيننا وبين ما يبدو لنا ، فى العادة ، نائياً . إن حكاية من صحف اليوم يمكن أن تبدو ، فجأة ، أقل صدقًا ، وأقل اقترابًا وحميمية ، من شىء آخر قادم من زمن آخر وأرض أخرى . إن صدق اللحظة الحاضرة هو المناط ، الإحساس المطلق بالإقناع الذى لا يمكن أن يبدو إلا حين تربط وحدة واحدة بين المؤدى والجمهور ، وهذا يبدو حين تحقق الأشكال المؤقتة أهدافها ، وتقودنا نحو تلك اللحظة المفردة ، غير القابلة للتكرار ، حين ينفتح الباب وتتحول الرؤية .

# ليست هناك أسرار

تأتى على الإنسان لحظة لا يستطيع فيها مواصلة قول "لا" ، وقد اعتدت ، عبر السنين ، حين يسألنى الناس : "هل نستطيع أن نحضر ونراقب أحد تدريباتك؟" أن أقول "لا" ، وكنت مضطرًا لأن أقول هذا ، بسبب خبرات سيئة معينة .

فى البداية ، كنت أسمح بوجود الزائرين فى التدريبات ، سمحت مرة لطالب هادئ ومتواضع أن يجلس بحذر فى خلفية قاعة الاستماع أثناء التدريبات على مسرحية لشكسبير . لم تكن ثمة مشكلة ، كنت لا أكاد أحس له وجوداً ، حتى كان يوم وجدته فيه فى حانة الحى يشرح للممثلين كيف يؤدون أنوارهم . رغم هذه الخبرة فقد سمحت – بعدها بعدة سنوات – لمؤلف شديد الجدية أن يراقب العملية بعد أن أقنعنى بأهمية هذا الحضور للبحث الذى يقوم به ، وكان شرطى الوحيد ألا ينشر شبئا عما شاهده ، ورغم وعده بهذا فإن كتابه صدر مليئًا بانطباعات غير صحيحة ، تؤدى إلى شاهده ، ورغم وعده بهذا فإن كتابه صدر مليئًا بانطباعات غير صحيحة ، تؤدى إلى معًا . بعدها ، حين كنت أعد مسرحية للمرة الأولى فى فرنسا ، اكتشفت أنه كان من المألوف تمامًا أن تأتى صاحبة المسرح إلى المقاعد الأمامية ، مع ضيوفها من الأثرياء ، في معاطف الفراء والمجوهرات ، يثرثرون وهم مستثارون ؛ فهم يتفرجون على تلك المخلوقات الغريبة والطريفة من المئلين وهم يعملون ، ولا يترددون فى إطلاق تعليقاتهم الفكاهية فى الغالب ، وبأصوات عالية ، على ما يشاهدون .

وأقسمت: "لن يحدث هذا أبدًا"، وبمر السنين كنت أرى أكثر وأكثر أنه من المهم الممثلين - والذين هم بطبيعتهم متخوفون ونوو حساسية فائقة - أن يعرفوا أنهم في

حماية كاملة بسبب الصمت والحميمية والسرية . حين يتحقق لك هذا الأمن ، فأنت تستطيع ، يومًا بعد يوم ، أن تجرب وترتكب أخطاء وتتحامق ، واثقًا من أن أحدًا لن يعرف بهذا خارج هذه الجدران الأربعة ، من هذه النقطة تبدأ في العثور على القوة التي تعينك على التفتح على ذاتك وعلى الآخرين . وقد وجدت أن وجود ، حتى شخص واحد ، خلفي في الظلام ، سيكون دائمًا مشتتًا للانتباه ومصدرًا للتوتر . إن هذا المتفرج يمكن ، حتى أن يغرى المخرج بأن يستعرض ، وأن يتدخل ، حين كان يجب عليه أن يصمت خشية ألا يرضى عنه هذا الزائر ويعتبره غير فعال .

هذا هو السبب الذي كان يجعلني دائمًا أقول لا للطلبات المستمرة بمراقبة تدريباتنا ، رغم أننى أتفهم تمامًا الرغبة القوية لدى الناس في أن يعرفوا ما الذي يحدث بالضبط ، وماذا نفعل . وهكذا ، وأنا اليوم في هذه الورشة ، أشعر بأننى أود أن أقول : "نعم ، ليست هناك أسرار" . وسأحاول أن أصف ، حقيقة بعد الأخرى ، عملية الشغل ، ولأجعلها دقيقة قدر الإمكان ، سأختار ، كمثال ، إخراجي الأخير لمسرحية "العاصفة" في باريس .

أول كل شيء هو اختيار المسرحية . نحن فرقة دولية ، وأغلبنا عملوا معًا لفترات طويلة ، وقد أنجزنا دورة طويلة من العمل لعدة سنوات في تقديم "المهابهاراتا" بالفرنسية ، ثم تقديمها بالإنجليزية ، وتقديمها كفيلم ، ثم قدمنا معًا موسمًا لمسرحيات وموسيقي جنوب أفريقيا على مسرحنا في باريس ، احتفالاً بمرور مائتي عام على الثورة الفرنسية ، وعام حقوق الإنسان . وأحسست بالحاجة - بالنسبة لجماعة من المناين ، وبالنسبة لي - إلى أن نأخذ اتجاهًا جديدًا كل الجدة ، وأن نخلف وراءنا كل صور الماضي الذي كان قد أصبح جانبًا من حياتنا . وكنت مهتما بتلك العلاقة الغريبة والمراوغة بين الدماغ والعقل ، وأثناء قراءتي لكتاب كتبه طبيب هو أوليفر ساكس ، عنوائه "الرجل الذي أخطأ امرأته بسبب قبعة" ، بدأت أرى إمكان إعداد درامي لهذه

القصة الغامضة باستخدام الأنماط السلوكية لأصحاب الحالات العصبية . واهتمت الفرقة اهتمامًا بالغًا بهذا المجال الجديد من العمل الذي اقترحت .

على أى حال ، حين يعمل المرء فى تيمة ليس لها شكل أو بناء ظاهر ، فمن الأساسى أن يعطى نفسه زمنًا غير محدود . وميزة المسرحية الموجودة هى أن المؤلف قد أتم عمله فيها بالفعل ، وبالتالى يسهل عليك أن تحدد الزمن الذى يستغرقه إعداد الخشبة ، وتحدد موعد العرض الأول ، والحقيقة أن هذا هو الفرق الوحيد بين أن تعمل فى مشروع تجريبى ، وأن تقدم مسرحية موجودة . لكن الأحداث فيهما معًا بحاجة التجريب بالقدر نفسه ، فقط يختلف الزمن الذى يستغرقه العمل . فى حالة منهما يمكن إعلان برنامج المسرح ، وفى الأخرى تترك التواريخ مفتوحة .

وحين وجدنا أننا بحاجة إلى الوقت لتطوير دراساتنا وأبحاثنا في علم الأعصاب ، وفي الوقت نفسه ثمة مسئولية عملية في تقديم مسرح وتنظيمه ، رحت أتلفت حولى باحثًا عن مسرحية تلائم فرقتنا الدولية ، مسرحية ذات قيمة يمكن أن تلهم الممثلين وتقدم شيئًا ذا قيمة للجمهور ، شيئًا يرتبط بحقائق عصرنا واحتياجاته، مثل هذا التفكير سبق أن قادني ، مباشرة ، إلى شكسبير ، فهو دائمًا النموذج الذي لم يتجاوزه أحد ، وعمله دائمًا معاصر وعلى اتصال وثيق .

و"العاصفة" مسرحية أعرفها جيدًا ، وقد سبق أن أخرجتها قبل حوالى الخمسة والثلاثين عامًا في ستراتفورد ، مع الممثل الإنجليزي العظيم "جون جيلجوود" يلعب دور "بروسبيرو" . وقد عدت إليها بعد عدة سنوات أخرى في المسرح نفسه ، كتجربة ، بالتعاون مع مخرج إنجليزي أخر . وحين أقمت الورشة الأولى في باريس في ١٩٦٨ ، مع ممثلين ينتمون لثقافات متعددة ، والتي تطورت أخيرًا إلى تأسيس "مركزنا الدولي" ، اخترت مشاهد من "العاصفة" كمادة خام ، نطور عن طريقها دراساتنا وارتجالياتنا . إذن ، فهذه المسرحية ظلت حاضرة دائمًا في وجداني ، لكن المدهش أنني لم أفكر أبدًا في "العاصفة" كحل المشكلة ، حتى كان يوم كنت أجلس في حديقة في لندن ، أتحدث في "العاصفة" كحل المشكلة ، حتى كان يوم كنت أجلس في حديقة في لندن ، أتحدث

عن مأزق البحث عن الموضوع المناسب لجماعتنا من الممتلين ، واقترح أحد الأصدقاء "العاصفة" . وعلى الفور أدركت أن هذا بالضبط هو ما نحن بحاجة إليه ، وأنه هو المناسب تمامًا لجماعتنا من الممتلين . ليس لأول مرة في حياتي ، أعى أن كل العوامل الضرورية لاتخاذ قرار ما ، تكون جاهزة في الجانب اللاشعوري من العقل ، دون أن يكون للعقل الواعي أي دور في هذا التعمد ، لهذا فإن من الصعب دائمًا أن تجيب عن السؤال الأول الذي يوجه إليك : "كيف تختار مسرحية ما؟" ، أهي مصادفة أم اختيار؟ أهو قرار أرعن أم نتيجة تفكير عميق؟ إنني أعتقد ، بالأحرى ، أننا نعد أنفسنا برفض الاختيارات حتى يفصح الحل – الذي كان موجودًا بالفعل – عن نفسه ويظهر إلى العلن . إن المرء يحيا داخل نمط ، وتجاهل هذه الحقيقة يقوده إلى اتجاهات كثيرة خاطئة ، لكن في اللحظة التي تحترم فيها الحركة الخفية ، تصبح هي المرشد الهادي ، وبالاسترجاع ، يمكن للمرء أن يتقصى وجود نمط واضح يتكشف دائمًا .

في اللحظة التي وعي فيها عقلي الواعي أن "العاصفة" يمكن أن تكون الحل ، التضحت لي ، على الفور ، الميزات التي تقدمها لنا : أول كل شيء أن مسرحية الشكسبير لا يمكن أن تقدم إلا لو كان المرء على اقتتاع بأن لديه المعتلين المناسبين ، فمن الحمق أن يقول مخرج : "إنني أود إخراج "هاملت" . "ثم يدور يبحث عمن يلعب الدور ومن الممكن أن تحتفظ في نفسك – عدة سنوات – برغبتك في إخراج نص عظيم ، لكن القرار لا يمكن أن يظهر إلا حين ترى – رأى العين وأمامك مباشرة – شركاءك الذين لا غني عنهم : مفسري الأدوار الرئيسية ، وقد ظلت "الملك لير" موضوعًا يسكنني سنوات طويلة ، لكن لحظة وضع هذا الطيف في صورة عيانية لم تأت قبل أن يكون المثل ألفريد في إنجلترا الذي يمكنه أن يحمل هذه المهمة على عاتقه ناضجًا ومستعدا ، كان بول سكوفيلد ، أما بالنسبة "للعاصفة" فقد أيقنت أن بيننا ممثلاً إفريقيا هو "ستوتيجيو كواياتي" يستطيع أن يقدم شيئًا جديدًا ، مختلفًا ، وربما أكثر صدقًا مما يستطيعه أي ممثل أوروبي في دور الساحر "بروسبيرو" ، وأن المثلين

الآخرين من نوى الثقافات غير الإنجليزية بوسعهم أن يضيئوا هذه المسرحية المراوغة بالضوء الذى تلقيه تقاليدهم ، والتى كانت – فى بعض الأحيان – وثقية الصلة بإنجلترا الإليزابيثية ذات الطابع الروحى ، أكثر من تلك القيم الحضرية فى أوروبا المعاصرة .

هكذا تحددت نقطة البداية ، وكل ما كنا بحاجة إليه هو تحديد الموعد . وحسبت فترة التدريبات اللازمة – أربعة عشر أسبوعًا – لكننى قدرت الوقت الضرورى للإعداد أقل مما ينبغى ، وبعد أسابيع قليلة انتابنى الفزع ، فأعدت النظر في خططنا كلها ، وأرجأت البدء في التدريبات مدة شهرين .

بدأ جان كلود كاريير العمل على الترجمة الفرنسية ، في الوقت نفسه بدأت مناقشاتي حول الجوانب البصرية مع المصممة شلوى أبولينسكي . هذا أكثر أجزاء العمل رقة ورهافة ، كما أنه يحوى بداخله تناقضاته ، كان يجب أن يكون ثمة مكان مجهز على نحو لائق ، وكان يجب أن تكون ثمة أزياء ، ويبدو واضحًا أن هذا يتطلب تخطيطًا وتنظيمًا . على أي حال ، فإن التجربة تثبت – المرة بعد المرة – أن القرارات التي يتخذها المخرج والمصمم قبل أن تبدأ التدريبات ، من المحتم أن تجيء أقل من تلك التي يتخذانها بعد أن يتقدم العمل تقدمًا ملحوظًا ، في حينها لا يبقى المخرج والمصم وحدهما مع رؤاهما الشخصية والجمالية ، بل تغذيهما رؤية أكثر عمقًا إلى حد لا نهائى ، سواء المسرحية أن لإمكانياتهما المسرحية ، صادرة عن الاستكشافات المجدولة الثرية لجماعة كاملة من الأفراد المبدعين نوى الخيال ،

قبل التدريبات ، ليس فقط يأتى عمل المخرج والمصمم – فى أفضل أحواله – محدودًا وذاتيا ، بل ثمة ما هو أسوأ . إنه يفرض أشكالاً ذات قوالب حديدية ، سواء فى الحدث على المضبة أو فى الثياب على المناين ، مما يمكنه أن يؤدى إلى سحق التطور الطبيعى أو إعاقته . وهكذا ، فإن أفضل منهج للعمل يتضمن إقامة توازن بالغ الخفاء – ليست له قواعد محددة ، بل يتغير فى كل مرة – بين ما يجب أن يتم إعداده

سلفًا ، وما يمكن أن يترك مفتوحًا دون خطر ، في البداية ، نظرت ورائي إلى إخراجي السابق وتجاربي في هذه المسرحية ، ولم أجد فيها شيئًا أود استعادته ، كانت كلها تنتهى لعالم أخر وفهم أخر . وأنا أعيد قراءة المسرحية في هذا السياق الجديد ، راحت أشكال معينة تومض ، ثم بدأت تتراقص في غموض في زوايا عقلي . كان إخراجي القديم في "ستراتفورد" يتبع وجهة النظر السائدة ، أن "العاصفة" إنما هي عرض باهر ، وبالتالي يجب أن تقدم حية باستخدام المؤثرات المسرحية بدقة وإحكام ، هكذا أمتعت نفسي بتصميم لحظات بصرية مذهلة ، وتأليف موسيقي إلكترونية تعبر عن الأجواء ، وتقديم إلهات راقصات ورعاة راقصين ، بالحدس ، أحسست أن العرض الباهر ليس هو جواب السؤال ، بل إنه يخفي أعمق كيفيات المسرحية ، وأنه مهما كان الذي نفعله فيجب أن يأخذ شكل سلسلة متصلة من الألعاب – اللعب play بالمعنى الحرفي - تقوم بها جماعة صغيرة من اللاعبين ، وعلى المستوى العقلي والثقافي قمت بتحليل هذا باعتباره المعنى ، حيث إن المسرحية تخلق من جنور واقعية ، لا في الجغرافيا ولا في التاريخ ، وحيث إن الجزيرة هي ببساطة صورة ورمز ، فلا يمكن استحضارها بأي شكل من أشكال التصوير الحرفي . وهكذا حين أتممت قراءاتي الأولى كنت قد شخيطت على الصفحة الأخبيرة الفارغية تخطيطًا لحديقية من حدائق 'الزن' كما في مدينة 'كيوتو' حيث يتم الإيحاء بالجزيرة عن طريق صخرة والماء عن طريق الحصى الجاف ، يمكن أن تكون هذه هي المساحة الشكلية ، وفيها يستطيع المناون – لا يعينهم أي شيء سوى أضياتهم – أن يوحوا مباشرة بكل مستويات الموضوع .

وحين أجريت مع "شيلوى أوبلينسكى" مناقشتنا الأولى لم نر إلا مساوئ هذا الحل ، فالحصى يمكن أن يكون خشنًا لمن يمشى فوقه ، كما أنه سيحدث ضجة دائمة تشتت الانتباه ، كذلك سيجعل الجلوس عسيرًا وغير مريح . هكذا استبعدنا حديقة "الزن"، لكننا أبقينا على مبدأ الإيحاء بأقل الوسائل باعتباره صالحًا للعمل .

وكان السؤال أمامنا هو هل نستحضر الطبيعة بسطح طبيعى مثل الأرض والرمل ، أم نستحضره بالإيحاء عن طريق سطح يدور فوقه التمثيل مثل الخشب والبساط؟

كل مصمم ، وكل مخرج "للعاصفة" مرغم على أن يواجه صعوبة كبرى فى البداية نفسها. إن فى السرحية وحدة فى المكان ، هو الجزيرة ، عدا المشهد الأول الذى يحدث فوق سفينة فى البحر خلال العاصفة . هل من الضرورى أن ننتهك هذه الوحدة بأن نجعل صورة خشبة واقعية معقدة فى اللحظات الأولى من المسرحية؟ وكلما تم عمل هذا على نحو أفضل زاد من تدمير إمكانية استحضار الجزيرة فيما يلى حسب أى تقليد غير طبيعى ، وزادت صعوبة أداء المشهد الثانى الطويل الهادئ ، وهو مشهد عرض المرضوع ، يتحدث فيه بروسبيرو إلى زوجته عن ابنته . إذا كان التقليد الذى وقع عليه الاختيار هو المشهد التصويرى المحكم ، بدا الحل سهلاً : على المرء أن يضع مشهداً مؤثراً بغرق السفينة ، ثم يزلج إلى المكان جزيرة صحراوية ، أما إذا رفض المرء هذا المنهج ، فعليه أن يكتشف ما هو الشيء الذى يمكن له – دون جهد – أن يقنعك في لحظة بأنه بحر ، وفي اللحظة التالية بأنه أرض جافة .

كانت فرقتنا تتكون ، أساسًا ، من ممثلين سبق لهم العمل في "المركز الدولي" ، وكان المبدأ وراء اختيار الممثلين هو إعادة تفسير المسرحية في ضوء الثقافات التقليدية ، وهكذا كان لدينا بروسبيرو من أفريقيا ، و"إربيل" من أفريقيا أيضًا ، والروح من جزيرة بالى ، كما كان لدينا ممثل ألماني شاب التحق بنا لأول مرة ، وأردت منه أن يلقى ضوءً جديدًا على دور "كاليبان" ، وكان غالبًا ما يقدم إما كوحش مصنوع من المطاط والبلاستيك ، وإما كزنجى ، مستغلين لونه لتصوير فكرة العبد على نحو بالغ الابتذال ، كنت أريد أن يقدم "كالبيان" في صورة نضرة : صورة مراهق اليوم بتمرده الوحشي الخطر غير القابل السبطرة .

و"ميراندا" كما صورها شكسبير ، شابة جدا في الحقيقة ، إن عمرها أربعة عشر عامًا على وجه الدقة ، و"فرديناند" لا تكبرها بكثير . وكان واضحًا أن هذين الدورين سيكشفان عن كل الجمال فيهما إذا قامت بهما ممثلتان في العمر الصحيح ، خاصة إذا كانت ميراندا تتمتع بتلك الرقة التي تهبها التربية التقليدية ، ووجدنا فتاة هندية ، قامت أمها بتدريبها على الرقص من سنواتها الأولى ، وفتاة شابة أخرى نصف فيتنامية .

وكانت بداية العملية تقتضى أن ننسحب عن كل ما يحيط بنا فى حياتنا العادية ، هكذا رحلنا ... كل أعضاء الفريق إلى جانب المساعدين ، وجان كلود كاريير ، إلى "أفينيون" ، حيث أعارونا أماكن للإقامة ومساحة واسعة التدريبات فى واحد من أديرة الرهبان القدامى . هنا ... فى سلام وعزلة كاملة قضينا عشرة أيام فى الاستعدادات ، وصل كل منا ومعه نسخة من "العاصفة" ، لكننا لم نفتح الأوراق مطلقًا ، لم نلمس المسرحية مرة واحدة ، كان علينا أولا أن ندرب أجسادنا ثم أصواتنا .

قمنا بتدريبات جماعية ، كان هدفها الوحيد تنمية القدرات على الاستجابة السريعة ، وعلى تواصل اليد والعين والأذن ، ووعى مشترك من السهل أن نفقده كى نتجدد على نحو دائم ، كى نجمع معًا الأفراد المتوحدين ونشكلهم فى فريق حساس ونابض بالحيوية ، كان الاحتياج والقواعد هى ذاتها كما فى ممارسة الرياضة ، لكن فريق التمثيل يجب أن يمضى لأبعد ، ليس فقط بالنسبة للأجساد ، بل الأفكار والمشاعر يجب أن تدخل ساحة اللعب وأن تتناغم ، وهذا يتطلب القيام بتدريبات صوتية وارتجاليات كوميدية وجادة معًا . بعد أيام قليلة شملت تدريباتنا الكلمات ، كلمات مفردة ، ثم مجموعات من الكلمات ، وأخيرًا عبارات معزولة بالإنجليزية والفرنسية ، فى محاولة لإقناع الجميع ، بمن فيهم المترجم ، بالطبيعة الخاصة الكتابة الشكسبيرية .

الواعى – من حيث هو أداة للاكتشاف – ليس أكثر قدرة من تلك الملكات السرية للحدس . وإمكان الفهم الحدسى عن طريق الجسد يمكن إثارته وتطويره بطرائق كثيرة مختلفة ، إذا حدث هذا ، فيجب أن تفسح – فى اليوم نفسه – لحظات من السكون والتأمل فيها يستطيع العقل أن يلعب دوره الحقيقى فى سلام ، عند هذا فقط ، يجد تحليل النص ومناقشته مكانهما الطبيعى .

بعد الفترة الأولى من التركيز الهادئ ، رجعنا إلى مسرحنا في باريس ، 
"بوف دى نور" ، وأعدت المصممة شيلوى لجلسة التدريب الأولى لا عناصر مشهدية لكن 
إمكانيات : حبال مدلاة من السقف وسلالم وألواح خشبية وكتل خشبية وحقائب سفر ، 
وكذلك أيضًا أبسطة وأكوام من التراب في ألوان مختلفة ، وفُرَش وجرافات . عناصر لا 
ترتبط حسب أى مفهوم جمالى ، لكنها مجرد أدوات ، يستطيع المثلون أن ينتزعوها 
ويستخدموها ثم يستبعدوها .

كل مشهد كان يتم ارتجاله بطرائق لا حصر لها ، ويشجع المناين على ممارسة حرياتهم كلها التى تتيحها لهم المساحة والموضوعات الكثيرة المختلطة وخيالاتهم، وكمخرج كان على أن أقدم اقتراحات وأفكارًا جديدة ، وأنا غالبًا ما أنتقد المقترحات التى أقدمها ، وأسحبها بعد أن يضعها المناون في الممارسة ، وإذا سمح لمراقب أن يوجد في هذه الفترة فسيكون انطباعًا بالاختلاط الشامل . عقول تهيئت ، وأخرى لم تتهيئ بعد في أنماط محيرة ، حتى المناون أنفسهم ضلوا طريقهم . دور المخرج هو أن يتابع ما تم استكشافه ولأية أهداف ، إذا فعل هذا فإن الانفجار الأول للطاقة أن يكون فوضى شاملة كما قد يبدو ، لأنه سيأتي بقدر هائل من المادة الخام ، منها يمكن رسم الاشكال النهائية .

هذه المهمة يعيننا عليها التحدى الذى تفرضه المسرحية ذاتها ، كيفية المسرحية واللغز الذى تنطوى عليه يجعل منها قاضيًا متشددًا ، المسرحية هي الصرامة التي

تعيننا على أن نفصل ما له قيمة عما لا جدوى منه وسلط حشد الأفكار غير المتطورة ، وفي حالة العاصفة فإن النص من كيفية تجعل أي ابتكار وأي تزيين غير ضرورى بل وربما مبتذلا ، وسرعان ما يقع المرء في فخ مرعب . كل شيء يفعله سرعان ما يبدو – بعد لحظة الحماسة الأولى – قاصرا وخارج المرمى ، وعلى أي حال فإن العكس أسوأ ، لأن المسرء لا يمكنه الهسروب بألا يفعل شيئًا ، وليس هناك نص يتحدث بنفسه مطلقًا ، والطريقة البسيطة هي عادة الأصعب في العثور عليها ، لأن مجرد نقص القدرة على الابتكار ليس هو البساطة ، بل إنه مسرح غبى ، وهكذا ففي الوقت الذي يكون على المرء فيه أن يتدخل فإنه يجب أن يبقى ناقداً صارمًا لمحاولات تدخله .

ابتكرنا ، إذن ، وحاولنا واستكشفنا وناقشنا ، اقترينا من المشهد الأول وهو غرق السفينة بعشرين طريقة مختلفة على الأقل ، كان ثمة ألواح خشبية توحى بظهر السفينة يحملها ممثلون يجلسون القرفصاء على ركبهم حتى يصنعوا الزوايا المائلة لظهر السفينة المتأرجح ولعب أرييل والأرواح ألعابًا جمالية وهم يتقاذفون نموذجًا لقارب فوق رءوس الممثلين ويصدمون القارب بصخرة أو يغرقونه في سطل ماء ، والبحارة يتسلقون السلالم أو يتزاحمون في الشرفات المختلفة في القاعة ، ورجال الحاشية جالسون في مقاصير ضيقة تحت مصابيح مهتزة في حين تتلاعب الأرواح التي تضع الأقنعة كي تحل محل البحارة العصاة . كان كل شيء يبدو مثيرًا حين فكرنا فيه ثم بدا غير مقنع حين نظرنا إليه ببرود في الصباح التالي ، وكان لابد أن يطرح جانبًا دون أسف ، وفي لحظة يأس أزحنا كل أشكال التصوير . وقف المثلون في تشكيلات ثابتة كالمنشدين في المسيقي والأغنيات الدينية يستخدمون أصواتهم في تقليد أصوات الرياح والأمواج ، وبدا هذا واعدًا حتى أعدنا فيه النظر، فوجدناه شكليا وغير إنساني .

وبدا كل شيء غير مناسب ، وكل صورة لها مثالبها : تقليدية جدا ، وبعيدة المرمى جدا ، ومثقفة جدا ، وعادية جدا . وهكذا واحدًا بعد الآخر ألقينا بحشد الأدوات إلى الخارج ، الألواح والحبال والسلالم الحديدية ونماذج السفن ، لكن شيئًا لم يضع حتى النهاية ، سيبقى منه أثر ، وسيرجع بعد أسابيع في مشهد آخر . على سبيل المثال لو أننا لم ننفق هذا الوقت الطويل في التجريب بنموذج السفينة في المشهد الأول ، لما كانت الفكرة قد جاءت أن يلعب أرييل في أول مشهد له مع برسبيرو ، بسفينة ذات شراع أحمر متوازنة فوق رأسه ، فهي مفيدة بصورة أصيلة ، هي بالضبط العنصر الضروري اتقديم دعم ملون لأفعاله ، والحبال التي بدت ثقيلة في الأيدي في مشهد السفينة أصبحت ثمينة جدا بعد مشاهد ثلاثة ، وفي لحظة دقيقة بالذات كان ثمة حبل السفينة أصبحت ثمينة جدا بعد مشاهد ثلاثة ، وفي لحظة دقيقة بالذات كان ثمة حبل الأمور توقعًا منه ، والطريقة نفسها لو أن واحدًا من الموسيقيين لم يعثر وسط كومة الإمكانيات على تلك القصبة المجوفة المليئة بالحصى ، والتي يصدر عنها وشيش مثل الموت البحر ، لما استطعنا أن نكشف أبدًا هذه الوسيلة البسيطة لتحل محل محاولاتنا الخرقاء الأولى لانبعاث العاصفة والإيحاء للجمهور في الثواني الأولى نفسها أن هذا العرض سيحدث فوق جزيرة الخيال .

وكان العمل الرئيسى يومًا بعد يوم ، فكان الصراع مع الكلمات ومعانيها والمعنى أيضًا ينبثق عن النص ببطء عن طريق المحاولة والخطأ ، إن النص يبعث إلى الحياة فقط من خلال التفصيل ، والتفصيل ثمرة الفهم ، في البداية لا يستطيع المثل أن يقدم سوى انطباع عام وواسع عما يحتويه السطر ، وهو غالبًا ما يكون بحاجة إلى العون ويمكن أن يقدم له بالنصح والنقد ، وثمة تكنيك معين طورناه مع المغنيين في كارمن ، عندما يثبت المغنى أنه غير قادر على أن يحطه تمثيله ذا الطابع العام إلى أفعال تفصيلية ذات معنى ، يتقدم واحد من مساعديّ، وهو نفسه ممثل جيد

ليلعب الدور بدلاً منه ، وقد يبدو أننا نتبع في هذا أسوأ الطرائق البالية في العروض ، وفيها كان يطلب من المغنى أن يخضع تمامًا انسخ ما يعرض عليه ، لم يكن هذا هو الهدف على أي حال فحالما تتم السيطرة بنجاح على المحاكاة كان التكنيك القديم يتحطم ، ويطلب إلى المغنى أن يستبعد تمامًا كل ما تعلمه ، وفي كل الحالات فإن المغنى – وقد تذوق في نفسه ما يعنيه التمثيل التفصيلي ، وهذا أمر لا يمكن أبدًا نقله عن طريق الوصف – يستطيع أن يبدأ باكتشاف تفاصيله الخاصة بطريقته الخاصة ، هذه العملية أعانت أيضًا بعض ممثلينا الذين لم يسبق لهم قط أن لعبوا أدوارًا في أعمال شكسبير ، عن طريق المحاكاة يستطيعون الوصول إلى شعور مباشر بما يعنيه مشهد ما بافتراض وجود نمط مضبوط خلقه ممثل أكثر خبرة ، وما دام هذا قد حقق مدف فقد وجب استبعاده على الفور ، تمامًا مثل الطفل الذي يطوح بعوامته المطاطية ما دام قد تعلم العوم ، وبالمثل فإن مما يستثير الفهم أن يتبادل المثلون أدوارهم في التدريبات فيتلقون انطباعات جديدة عن الشخوص التي يحاولون سكناها . وما يجب ثم يقسر المثل على أن يتبنى ثم يلتصق بهذا التكوين الغريب المفروض . بدل ذلك : يجب أن يستثار المثل على أن يتبنى ثم يلتصق بهذا التكوين الغريب المفروض . بدل ذلك :

وبين الصعوبات الكثيرة الأخرى في هذه المسرحية ، فإن المشاهد الخاصة برجال الحاشية من النبلاء في السفينة الغارقة محيرة بوجه خاص . كتب شكسبير هذه المشاهد بطريقة جعلت الشخوص غير كاملة النمو ولا تعبر عن موقفها تعبيرًا دراميًا إلا في أقل القليل ، ويبدو الأمر كما لو أن شكسبير قد طرح – عامدًا ، في مسرحيته هذه الأخيرة – كل ما طوره في تاريخه من تقنيات جذب الجمهور وتوحده بالشخوص ، ونتيجة لهذا يمكن لهذه المشاهد بسهولة أن تصبح سخيفة بلا لون ، وكلما زاد أداؤها بطريقة الواقعية السيكولوجية زاد اكتشافنا لهشاشة التشخيص ، وبدا واضحًا لنا أن

شكسبير - وهو يكتب "العاصفة" كأمثولة أراد أن يشيع فيها كلها روحًا من الخفة مثل حكاء من الشرق ، فتجنب اللحظات القوية في الدراما الجادة التي تحويها تراجيدياته . حاولنا تطوير التنافر في موقف النبلاء في عالم من الأوهام عن طريق الحضور الدائم للأرواح تضلل البشر وتنصب لهم الفخاخ وتغريهم بالكشف عن نواياهم الخبيثة ، وقد تطلب هذا ارتجالات وابتكارات كثيرة قام بها الأرواح أنفسهم ، وبمعاونتهم شعرنا أننا نكتشف كيف يمكن استحضار صور كثيرة للجزيرة باستخدام أقل الوسائل ، ولم نكن نعرف ، إلا قليلاً أن هذا سيكون أعظم أزماتنا .

ولإيضاح هذا ، ينبغى أن أعود إلى موضوع إعداد خشبة المسرح خلال الأسابيع الأولى ، ونحن نشهد المسرحية تدب فيها الحياة ، كان اقتناع المصممة واقتناعى يتزايدان بأن كل ما نحن بحاجة إليه مساحة فارغة يلعب فيها الخيال لعبة الحر ، كنا قد رفضنا الحبال وسواها من الأدوات في الأيام الأولى ، كما رفضنا أيضًا الأرض المغطاة بالخشب أو المفروشة بالبسط مقتنعين بأن نسيج الحكاية يتطلب أن تلعب في الخارج وسط عناصر طبيعية ، وهكذا ... في واحدة من عطلات نهاية الأسبوع أحضرت "شيلوي" إلى المسرح عدة أطنان من التراب الأحمر ولكي تهب الحياة والتنوع لحركة المناين قولبت الأرض بعناية إلى مرتفعات وتلال صغيرة وجعلت ثغرة عميقة في واحدة من الهضاب ، وكانت النتيجة أن تحول المسرح إلى مكان متألق ومؤثر ذي خصائص ملحمة .

على أي حال ، ما إن بدأنا التدريب حتى اكتشفنا أن روعة المساحة تجعل أفعالنا قاصرة على نحو يثير الأسى ، وكنا قد بلغنا النقطة التى اقترحنا عندها أن تكن السفينة عدة أعواد من الخيزران موضوعة أفقيا ، وفيما بعد ، حين تستقيم في وضع رأسي ، فإن هذا كل ما هو مطلوب لاستحضار الغابة . ولم تكن الأرواح بحاجة إلا لبضعة من أوراق النخيل وشيء من العشب أو الغصون كي تمارس ألعابها مع الخيال . لكننا وجدنا ، ساخطين ، أن الإعداد الجديد للمشهد يرفض أن يتعاون معنا

فى هذا العمل من الإيحاء ، فالمساحة لم تكن تستدعى جزيرة فى العقل، بل أصبحت بدل ذلك جزيرة حقيقية ، منظرًا طبيعيا تراجيديا ينتظر الملك لير . هكذا أعدنا ترتيب الخشبة فى كل مشهد كى يلائم التصميم العام ، ويلائم النسب ، واستخدمنا أعمدة طويلة ، وموضوعات أكبر لحدود لا نهائية ، وبالنسبة السفينة فى البحر ، فقد فكرنا حتى فى تغطية خشبة المسرح بالدخان ؛ حيث إن هذا المنظر الطبيعى الواقعى لا يمكن بقوة التمثيل وحدها أن يتحول إلى البحر ، ثم انتبهنا – شيلوى وأنا ونحن نتشارك فى الفزع – إلى أننا كنا نعود مرة أخرى إلى الحيلة التقليدية وهى أن نعمد إلى تطويع التمثيل كى يلائم المشهد ، ومحاولة تبرير العاصفة فى العاصفة "بأن نضع صورة واقعية أخرى ، ولم نجد لنا مخرجًا ، لم تكن صورة الخشبة وصورة التمثيل تمضيان معًا ولم يكن ثمة حل ظاهر .

ما أنقذنا حدث ، أصبح بعدها – ولسنوات كثيرة الآن – جزءً من مناهجنا في التدريبات . عند نقطة معينة ، عند حوالي تلثي الطريق في التدريبات . حين كان الممثلون قد استظهروا كلماتهم وتفهموا الحكاية ووجدوا روابط أساسية بين الشخوص . وحين كان ثمة ناتج فيزيقي يتشكل فيما يتعلق بالحركات والأشياء والأثاث وتصميم المشهد وعناصر الثياب ، هجرنا كل شيء بعد ظهيرة أحد الأيام وذهبنا إلى مدرسة . وفي بدرون ضيق ، محاطين بحوالي المائة من أطفال المدرسة رحنا مباشرة نرتجل المسرحية مستخدمين إمكانيات المساحة التي وجدنا أنفسنا فيها ، متناولين فقط ، الموضوعات الملقاة حول الحجرة مستخدمينها لما نريده بحرية تامة .

كان هدف التمرين أن نبدو مثل رواة الحكايات المهرة . وبون استثناء تقريبًا لم يكن الأطفال يعرفون شيئًا مسبقًا عن المسرحية التى جئنا بها إليهم ، وبالتالى أصبحت مهمتنا أن نكتشف أكثر الوسائل مباشرة للاستيلاء على أخيلتهم ثم لا نفلتها أبدًا ، ومن ثم نجعل الحكاية تأتى حية نضرة لحظة بعد لحظة ، إن هذا كاشف جدا ، وساعتان وحملتانا عدة أسابيع إلى الأمام ، استطعنا أن نرى بوضوح ما هو جيد وما

هو سيئ ، ما الذي فهمناه وما الذي وضعنا تخمينات خاطئة بشأنه ، وعلى هذا النحو اكتشفنا معًا حقائق أساسية كثيرة حول ما تحتاجه المسرحية . إن الأطفال أفضل كثيرًا وأعظم دقة من الأصدقاء ونقاد الدراما ، فليست لديهم تحيزات ولا نظريات ولا أفكار ثابتة ، وهم يأتون راغبين في الانغماس التام في التجربة التي يخبرونها ، لكنهم إذا لم يكونوا مهتمين ، فليس لديهم سبب لإخفاء عدم اهتمامهم ، إننا نرى هذا على الفور ونستطيع أن نقرأ معناه على أنه إخفاق من جانبنا .

فى هذه المناسبة ، وبالعمل على بساط فى مساحة بالغة الضيق ، بعثت الحياة فى المسرحية مرة واحدة ، ومادام أنه لم تكن هناك أية محاولة لوضع أى شىء بطريقة تجميلية . بقى خيال الجمهور حرًا فى الاستجابة لأى إيحاء ، وهكذا قام الممثلون بصفق الأبواب وهز ستائر بلاستيكية ثقيلة للإيحاء بالعاصفة . وأصبحت كرمة الأحذية هى الأخشاب التى يتعين على فرديناند جمعها ، وسحب أرييل شبكة سلكية من الحديقة كى يصنع سجنًا للنبلاء ، وهكذا . ولم يكن للعرض أسلوب جمالى ، كان خشنًا ، مباشرًا ، وناجحًا غاية النجاح ، لأن الوسائل لاءمت الهدف ، وفى هذه الشروط تم نقل حكاية المسرحية كلها . وقد تركنا هذا العرض – المصممة وأنا – فى مواجهة أسئلة جديدة ، وغاية فى الانشغال .

وقد شهد المرء غالبًا كيف أن فرقًا شابة تؤدى فى أماكن بالغة الضيق تحقق نجاحًا كبيرًا ، فى حين أن عملهم لو انتقل إلى خشبة أكبر بدا قاصرًا على نحو مثير للأسى . الطاقة والكيفية لا تنفصلان عن السياق الذى تحدثان فيه ، ونظرًا لهذا أيقنا – كلانا – أن الابتكارات المبهجة التى أدت وظيفتها على نحو بالغ الحيوية فى حجرة صغيرة سوف تبدو ذات طابع طفولى يلائم الهواة إذا نحن أعدنا إنتاجها حرفيًا فى تحدى مساحة مسرحنا الذى يتطلب بطبيعة الحال ابتكارًا ذا كيفية مختلفة ، وفى الوقت نفسه فقد شهدنا دليلاً عمليًا على صحة نظريتنا الأساسية وهى أن هذه المسرحية يجب أن تتحرر من أية اعتبارات ديكورية تحد من انطلاق الخيال .

وجاءت استجابتي بالقول إننا يجب أن نعود إلى فكرة البساط من حيث إنه ساحة محايدة وجذاية يمكن أن يحدث فوقها أي شيء ، لم توافق شيلوي ، لكننا كنا متفقين على أن هذا الاقتراح يجب أن يوضع على الفور ، موضع الاختبار ، وهكذا فوجئ ممثلونا لدى عودتهم إلى المسرح - حين وجدوا وسط الأرض الحمراء - بساطنا الفارسي الكبير الذي لعبنا فوق مساحته قبل سنوات مضت مسرحيتنا "اجتماع الطير"، واندفعنا إلى تقديم المسرحية على الفور، مستخدمين كل العناصس التي تدرينا عليها في المسرح لكن الصدث محدد بحدود البساط وجاءت النتائج متناقضة ومربكة . فمن ناحية أصابت المسرحية ربحًا كبيرًا حين اختزات مساحة الأداء، وحين أصبحت أكثر تركيزًا ، فإن حقيقة أنها أن تمتد لتبلغ جدران المسرح حررتنا من اون معين من الطبيعية . أصبح البساط مساحة شكلية ، مساحة للتمثيل ، وفجأة اكتسب استخدام أعواد الخيزران والأنوات الدقيقة ، معناه ، وما بدأ سخيفًا في المساحة الكبيرة استعاد الآن معناه الحقيقي ، من الناحية الأخرى ، وكما تخوفت "شلوى" ، فإن رسومات البساط الفارسي التي كانت ذات إلهام كبير للشعر الصوفي في "احتماع الطبر" تبين الآن مشتتة للإنتباه ومستفرة . فحين نريد من المتفرج أن بتخبل البحر والرمل والسماء ترفض هذه الرسوم الشرقية الدقيقة مساعدتنا ، كما أن جمال هذه الرسوم بالذات جعل أي توهم آخر أمرًا مستحيلاً ، لقد بدت وكأنها تتحدث إلى الجمهور بصوت عال وبلغة أخرى ، في المدرسة ، بطبيعة الحال ، لم يكن البساط مربِّدا ، كانت تلك السجادة الناحلة المألوفة الرثة في الفصل ، ومن ثم لم يكن لها وجود ،

وفكرنا فيما إذا كان من المكن أن نستخدم سجادة بسيطة دون رسوم ، وفى اللحظة نفسها تنبهنا إلى أن هذا سيشبه السجاد من الجدار إلى الجدار المألوف فى الفنادق أو المكاتب ، وسيستدعى مستدعيات غير مناسبة من الحاضر . وقد حاولنا أن نذر بعض الرمال فوق البساط الفارسي لكن النتيجة كانت محزنة ، ولحسن الحظ كانت لدينا عطلة لبضعة أيام ، نضع تخطيطًا لها على الفور ، وقد قضيتها أنظر إلى

الأرض ، وأقارن بين كل أنواع السطح فى مواقع البناء وفى الحدائق والقفار ، وحين عدت وجدت "شيلوى" قد أحاطت بساطنا بأعواد الخيزران ، ومن ثم اعتبرت البساط كأنه مطبوع على الأرض ، ويقى شكله مثلثًا مضبوطًا تحدده أعواد الخيزران ، هذه المساحة ملأتها "شيلوى" بالرمال ، ويقى بساطًا لكنه مصنوع من الرمل ، راح المثلون يتدربون ، وعرفنا أن مشكلتنا المركزية وجدت حلها الملائم ، ثم لكى تمنح "شيلوى" المكان نقطة مرجعية قوية قامت بوضع صخرتين ، وهكذا وجدنا طريقنا .

وفيما بعد ، سعدنا كثيرًا حين أطلق بعض النقاد على هذا المكان تعبير "ساحة اللعب" ، وهو التعبير الذي يقتصر استخدامه في إنجلترا على الرياضة ، أو لوصف ساحة الأنشطة الترفيهية في مدرسة من المدارس . إن تعبير "أرض اللعب" – بكلا المعنيين اللذين ينصرف إليهما – هو ما ينطبق تمامًا على ما كنا نحاوله منذ البداية : مكانًا نلعب فيه . أو بكلمات أخرى : مكانًا لا يزعم فيه المسرح أنه أي شيء سوى أنه مرح . ثم كتب أحدهم بعدها أنه حديقة من حدائق "الزن" ، وتذكرت نقطة بدايتي الأولى . وكما يحدث دائمًا : على المرء أن يمضى إلى الغابة المرة بعد المرة حتى يجد النبتة التي تنمو إلى جوار باب بيته . وغالبًا ما أجد – بعد أن ينتهى العمل بزمن طويل – ملاحظة مكتوبة أو إسكتشا صغيرًا ، تم استبعادهما وسقطا في النسيان ، ويتأكد لى أن الإنسان يظل محتفظًا – في مكان ما مما قبل الشعور – بالجواب الذي قضى سنوات طويلة في البحث ليعيد العثور عليه .

لقد وصفت هذه التجربة مع جانب واحد من جوانب العمل ، وهو التصميم - بالتفصيل - لأنه يمكن اعتباره استعارة واضحة لأى جانب آخر ، هى عملية المحاولة والخطأ نفسها ، والبحث ، وإنجاز التفاصيل ، والرفض ، والفرصة التى تتيح لتفسير الممثل أن يتشكل ، وأن يتكامل وعمل المسيقيين أو مصمم الإضاءة في كل عضوى واحد .

قلت "الفرصة" ، وهذه كلمة قد تكون مضللة . الفرصة موجودة لكنها ليست مثل الحظ ، بل هي خاضعة لقوانين لا نستطيع أن نفهمها ، لكنها – على وجه اليقين – يمكن أن تلقى العون والتحبيذ . لابد أن تكون هناك جهود كثيرة ، وكل الجهود تعمل على خلق مجال للطاقة ، وهذه ، في لحظة حاسمة ، تجتذب إليها الحل . من الناحية الأخرى ، فإن التجريب على نحو من الفوضى ومن أجل التجريب وحده ، يمكن أن يمضى دون تحديد لكنه لا يبلغ أبدًا أية نتيجة متماسكة . الفوضى مفيدة ، فقط ، إذا كانت ستؤدى إلى النظام .

هنا بالضبط يتضح دور المخرج ، المخرج يجب أن يكون لديه منذ البداية ما سبق أن أسميته "حدس دون شكل" بمعنى : حدس قوى معين . لكنه ما يزال فى الظلال ، يشير إلى الشكل الأساسى ، إنه المصدر الذى تدعوه منه المسرحية إليها ، وما هو يتحاجة إليه كى يطور عمله هو حسن الإصغاء ، يومًا بعد يوم . وهو يتدخل ويرتكب الأخطاء أو يراقب سطح ما يحدث ، فإنه فى داخله يجب أن يكون مصغيًا ، مصغيًا الحركات السرية فى هذه العملية الخفية . وهو ، باسم هذا الإصغاء نفسه سيظل دائمًا شاعرًا بعدم الرضا ، سيظل دائمًا يقبل ويرقض حتى تلتقط أذنه — على حين غرة — الصوت السرى الذى كان يتتظره ، وترى عينه الشكل الداخلى الذى كان يترقب ظهوره ، أما على السطح فيجب أن تكون كل الخطوات صحيحة ، ولها منطق معقول . أما أما على السطح فيجب أن تكون كل الخطوات صحيحة ، ولها منطق معقول . أما هذه المسائل إمكانية الرؤية ومعدل السير والوضوح والنطق والموسيقية والتنوع والإيقاع فكل هذه المسائل يجب أن تراقب بطريقة عملية ومهنية صارمة . إن هذا العمل هو عمل حرفى ماهر ، فلا مكان فيه لألغاز كاذبة أو وسائل سحرية زائفة . إن المسرح حرفة ؛ المخرج يعمل وينصت ، ويعين المثلين على أن يعملوا وأن ينصتوا .

هذا هو الدليل ، وهذا سبب أن عملية التغير الدائم ليست عملية الفوضى والتخليط، لكنها عملية النمو والتفتح . هذا هو المفتاح ، هذا هو السر ، وكما ترون : لست هناك أسرار .

### المؤلف في سطور:

#### بيتر بروك

ولد المخرج البريطاني الجنسية بيتر بروك في ٢١ مارس ١٩٢٥م، وهو روسي الأصل والمولد .

- درس فى أكسفورد، ومارس التمثيل والإخراج مبكرًا وهو فى العشرين من عمره. فاشتغل كثيرًا على مسرحيات شكسبير، ثم زار كثيرًا من دول العالم للبحث عن أصول الفرجة الدرامية وطقوسها الأنثروبولوجية كدول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
- ذاعت شهرته فى أرجاء العالم، واستدعته منظمة اليونسكو لتشيد له معملاً مسرحيًا فى باريس، يطبق فيه نظرياته المسرحية، وينجز فيه عروضه الدراماتورجية، وذلك فى السبعينيات من القرن العشرين. وقد كون بيتر بروك معه "صفا من المساعدين، وعمل مع الكثيرين من المخرجين، وفى ١٩٦٨م قاد التجربة المعملية الأولى لمسرح الأمم بباريس مع فيكتور جارثيا وجوتشايكين رائد المسرح المفتوح وجوفرى ريفز".
- نشئ بيتر بروك فنيا في إطار المسرح التجاري الإنجليزي، وكان معروفًا لدى الجميع بسعة العلم والثقافة والأطلاع.
- أنجز بيتر بروك ما بين ١٩٥٥ و١٩٦٥م مجموعة من العروض المسرحية المتميزة مثل: "نحن الولايات المتحدة"، و"تيتوس أندرينيكوس"، و"دقة بدقة"، و"الملك لير"، و"حلم ليلة صيف"، و"مارا / صاد"، و"أوديب"، و"ندوة العصافير"، و"أورجاست" ذات المصدر الفارسي، و"الأيك" ذات المصدر الإفريقي، و"اجتماع الطير" ذات المصدر الفارسي، و"المهابهارتا" ذات المصدر الهندي.

## المترجم في سطور:

## فاروق عبد القادر عبد الرحمن الحمدانى

من مواليد نينوى بالعراق عام ١٩٤٦ من عائلة موصلية، تخرج فى كلية الهندسة بجامعة الموصل عام ١٩٦٨ .

- عُينَ في مديرية أشغال محافظة نينوى عام ١٩٦٨، ثم مديرًا لمشاريع الطرق والجسور ١٩٧٤، ثم مديرًا لأشغال المحافظة ١٩٧٦، وأصبح مديرًا عامًا لطرق وجسور المنطقة الشمالية في كركوك ١٩٨٠، ثم رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور لعموم العراق في بغداد ١٩٨٤، وأصبح مديرًا عامًا للهيئة العامة للطرق والجسور في العرق ١٩٨٧.
- عُيِّن مديرًا عامًا في مركز وزارة الإعمار والإسكان، حتى أحيال إلى التقاعد ١٩٨٨ .
  - عمل في قطاع المقاولات والمجال التجاري حتى ٢٠٠٣ .
- بعد الاحتلال الأمريكي للعراق انتخب عضو مجلس محافظة نينوي ورئيس لجنة الاستثمار في مجلس المحافظة، وانتخب في العام نفسه نقيبًا للمهندسين .
- في ٢٠٠٥ أعيد للخدمة خبيراً في وزارة الإعمار والإسكان، وفي ٢٠٠٦ أصبح عضو هيئة المستشارين لرئاسة الوزراء. وفي ٢٠٠٨ تولى منصب وزير الاتصالات، وتم تكليفه من رئاسة الوزراء لرئاسة إسناد أم الربيعين إضافة إلى منصبه وزيراً.

### أهم نشاطاته الثقافية والمهنية:

- ١ المشاركة في دورات تدريبية هندسية وإدارية داخل العراق وخارجها.
  - ٢ تمثيل العراق في مؤتمرات دولية عديدة.
  - ٣ إصدار مجلة المهندس في محافظة نينوي.

# من أهم إنجازاته ومواقفه:

- ادخال مشاریع مهمة واستراتیجیة فی محافظة نینوی کالجسر الخامس وتفرعاته.
- ٢ تنفيذ الطريق السريع بين جسر حى الكفاءات الأولى مارا بدير ماركوركيس
   وحى العربى.
- ٣ وقوفه بحزم في وجه محاولات العقيد إندرسون المسئول الأمنى في المحافظة.
  - ٤ فتح دورات تدريبية وتنفيذ مشروع التسوق للمهندسين.
- و الملاق حملة إعمار ضخمة في جميع المحافظات لتحويل البدالات القديمة إلى حديثة.

التصحيح اللفوى: علا طعمة

الإشراف الفنى: حسن كلمل